MICROFILMED BY BYU

AT

## CAIRO EGYPT

**OPERATOR** 

REDUCTION X

THOTMOSS RAMZY

42

DATE FILMED

LIGHT METER SETTING

18 SEPT 1984

64

FILM EMULSION NUMBER

FILM UNIT SER NO

A 039 4837 09 16 HRP 51568

PROJECT NUMBER

ROLL NUMBER

EGYPT 001A

3

## MANUSCRIPT MICROFILMING PROJECT COPTIC ORTHODOX CHURCH

| -incipal Work                               | 1 150 MM 60000            |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| anguage(s) Arabic                           | under to your tirely      |
| laterial Paper                              |                           |
| Size 2507 33.0 cm. Lines _/5                |                           |
| Binding, condition, and other remarks Toole |                           |
| Binding domaged Coptic num                  |                           |
| inaccurate, Ff 1- Good 243-246              | success was dited 16 Test |
| 1511 MAY (24 SORT 17944D)                   |                           |
| Contents Ff 2n -6/n Ganesis                 |                           |
| Fi 616-196 Exalus                           |                           |
| Ff 110a-116a. Leviticus                     |                           |
| Ff 1476 1986 Numbers                        |                           |
|                                             |                           |
| F4 1996 246a Descleronomy                   |                           |
|                                             |                           |
|                                             |                           |
|                                             |                           |
| Miniatures and decorations Ff 616, 110a, 14 | 16, 1996 accepted Moneys  |
|                                             |                           |
|                                             |                           |
|                                             |                           |



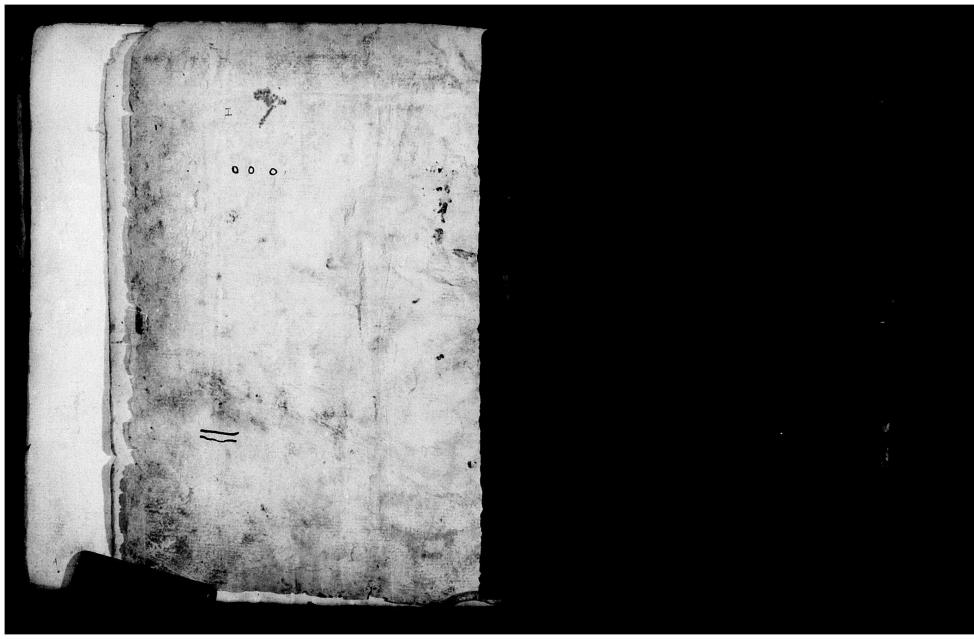

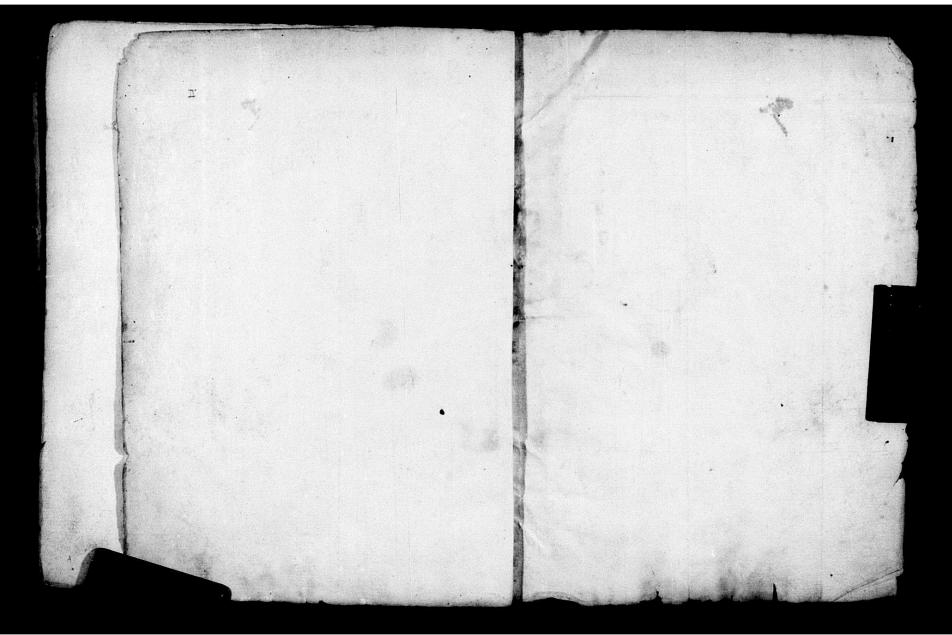

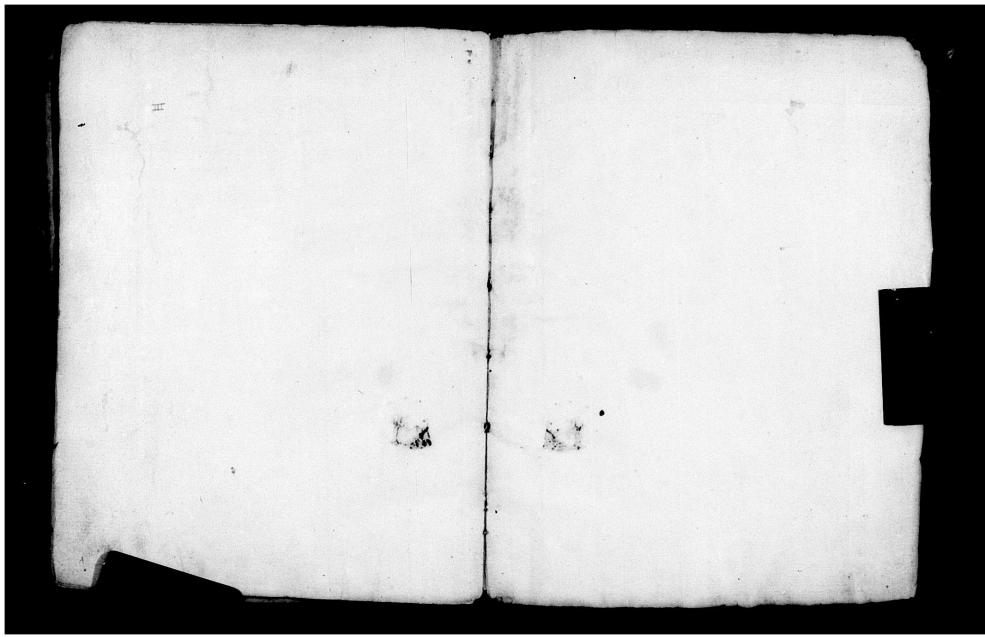



>>مقدسه + Starten H مم عرسة the many and the same of the s Market Mark

ن ونتري ومن الرب سرحان كفالي السّع فران ومي النيوعون : الْخُنْتَ اسْفَارِ وَمَا تَمْمِ الْمُعَامَدُ فِي الْمُؤْلِ لِأَنْ السِّفِي السِّفِي اللَّهِ اللَّهِ في إلبَو خَلْقَ الدَّرِ السَّاءُ وإلارُضِ وَكَانتَ إلا رضي كَن يَت وَجُهُ وَعُدُومُ مُتعَلِّقِ وَكَات الظلبة على الغرون الله تعب على لماة والسالة الدائدة وكاف السافة فلإي الله النواحسَتُ وفي الله الله إلى النور والطلبة ودعاً الله النور فالإلوجا الطلة ليلاك كان مِسَاءً وكان مباح يوما أقك فالبِلَ لَقِن ليكن بِالْمِنْكُ بَيْنَ المِياةِ الْمِعْصِلِ بَيْنَ إِلمَا وَالمَاءُ مُنَالَكُ ثُنَاكُ عَلَى اللَّهُ الْمُحَلِّدُ فِي مُسْطِ إلما إِذِ فَهُ مُسْلِ ٱللَّهُ بِينَ لِلا الْقَيْحَتُ لِجُلُونِ إِلا اليَهِ فَق اجُلْ وَسَتِي أَلَا إِلَا الْمَا اللَّهِ فَل اللَّهُ انْهُ حَسَنا فَكَانِ مِسْاءُ وَكَانَ صَبْآخُ بِهِمَّا تَانَبًا وَقَالَ لَلَّهُ لَجَبْ مَعِنَ الملياة القِيَّت السَّهُ الْمُجَعُونُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ الْمِبْسُ فَكُانُ دُولُكُ وَالْمُعْمَ الماء الله يحت الساء الي بحث الحاصلا وطفر البسر ودعي أيله البسر إضا فعام المياة سُتاك حولًا وُلِي اللهِ اللهِ النّه صلك وقال المتن لتخرج اللّه ضح الله مع الله الما الله الما يززع بخنسره شبهم وأوشجه دات من يفرزرع بأفيه بحنسر علي الارج فالا كُولِكُ وَاخْرَجِتِ الْأَرْضَ عِيثِ الْمَا يَزِلُهُ وَلَرُعِهِ لِحَنسِيهِ وَيَعْبِهِ مِنْ وَيَعِمُ المِسْمِرِ يصنع شَنَّ زرعه فيم بخنسم على الارض وراي الله ذلك حسنا وكان مِسَا أَوْ فَانِ صَبَاحُ بِهِمَّا تَا لَنَّا - وَقَالِي اللَّهُ لَيْكُونَ فَوَاكُ إِنْ اللَّهُ الرَّ لينيوا على الأدم ومصلا بين النهار والليل والمذوناء أيأت للأنمان والإياء كَالسِّنِينُ وَلِينِينَ أَفِيجُلِهُ السَّهَاء وَيَعِينِياً عَلِي الْأَرْضِ وَكَالُهُ كُزَالِكَ وَخَلَقَ الْمُتَّمَ نورين عظمين إلون لاكتراس لطان أنار والبولال صغراب المال الكبال وح النجور وجعله أسَّن في جلوالسَّاء لينير فاعلى المرح وينسل الماعلية an in the second second

وقَمْ الْمُوْمِلُ فَحُبِّ الْمُعَلِّلًا وَخُحُراً مَلَحَ مُل عَلَى دِيا لِعَلْسِل الْعَظْمِ فِي المدنسة كأبؤنا نطويتوملك لرعان بترقيما لفسرم ووكك لايباع والرحن ولانجرج عَن وقف مُربَوج في أحده النالف وكلن نعُل الم الكي واحج عُن تعدد بَكُونَ مُسَالًا مُعُنَا لِللَّهُ ولا بنيهُ العَنْ عُرْخُطايا ، وَبكون نَصَيْدُ مِعَى يَهُ وَالإنعَ وَفَلِي وسيم الساحر ويتلاا لارف وتورجي ودانا دوايروم الدين فقالهن فاعا والبَلْمَيْمُ والَّذِي يَحفظ عَلِوقَفَهُ يُون عال صَارِك مزمُم اللَّه الدوسَ ونيميم الصوشا لما يأكم أعملا علما أحبن في العلل الما يمكن على لكن بر ادخل إلى ذع ستبلك ودلك من الملاك ابنا المستن المرم الواضع العلام والإشماعلاه والشكر تُذرايس البه امين عبر المراد المر

5

إيسنعها وهبنا ليتاب خلقتنا استأء والأرض كما كان يؤمرخكف الرب الالمالسكاء المالابن وجيح عشب الحفاق الفدوزة لات أنتنا لريطن بعد عفي الدون واسر الإلى استاد العطل الأرب وكانت على المنطقة من المناسقي وجماراً أرب كالمساء ٳٮؚۢڶڰؽؙؠؗۻڸڵڵۺٵؽۺؙٞٳٞؠؙؙؠۯڶۣڵؙۯۻۘٷؿۼؖۼؚٷڿڡؠؙۺۜؾڗؖڰڮڹٲٷڝٲۯڸڵۣۺٮٳٮ النساحيتيونا لهدالالهفن فروساني عان بخوالم شوق ومعرا فيرهنا الانساك الكاهبة وانت المراكل من الأرخ المنطور المنطر والمنطر الماكلونينكم كجاة فينصطالفردوس وبخرة تميين عرفت المخير والشروكان تفريض منعك فيستجالفرد فس فهرهناك بنتسيران بعدادة واستمر احكوم ويستون وموالخ بطبحبح الرخ وفيلة ويذذ لكا المؤض الزهب ودهم تلك الابخميد ومناك موجر جوالماقوت وعرالا يحدوا مراشان مِيَعَانَ وَمِولِ لَيْ عَلِيهِ الرَجِلَ السُرَاكُ اللهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْ اللَّهِ مَا الرَّجِ يتجدائي البراق وابتسرا لنغرا أرابع الفائ واعتزالت إلا لما لاستاب الذي عَلَقَهُ وَجِعَلِهُ فَوْدُومِ الْمُعَيم لِيعَلَى وَيَعْظَمُ وَلَهُ وَالْرَدُ إِلَّا لَهُ قَالِمٌ مُزعِيج الشَجَولِ أَيْ فِي النَّهُ وَمَ كُلُّ إِلَا فَهُن شَبُّمْ عِلْدِكِسَ كِللَّهُ مِنْ الْمُوالِمُ فَا نَاكِ و النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الميتانيان مينا منله وحبل ارت إلالهمن لأري كأوح تلكم لكوال المسأء واحض إلى أدر لبنظر مأذاستيما وظاليتير ستاه أدم لنفير منا ففط سم وسبى احمرجه المعالير وجيع طبق السكاء وجيع فحفي البن ولتاا دمرفائر تخبل للمعينا بشبيعة فالمتا الده على ادمستهات ونوج فَنِينَ وَأَخَافُ اللَّهِ الْمُعَامِنِ الْمُعَالِمُ مُنْ مَلِ مُنْ مُعَالِمُ الْمُنْ الْمُ الْمُلْ المأخود من المرامراة وأحصرها إلى درفقال المرهون الأنعظرم

إلى النبار والله ل وينطوا بين النول والظلمة وليك الله ذلك حسب الكانميت فِكَانِهِ صِبَاحٌ بِهِمَّا رَابِمًا ﴿ وَقُ لِ لَكُنَّهُ لَعَوْجِنَ أَلْمِاهُ ذُوابًا مِأْ مُثْرِحُ يُدِرُ وَطَبِيًّا بطيرعلى الدب فيجق الساء وكان لكالية ومكن المشهجة باعطاما وجيع الفش الجيون النيا ورجيعا المباة كأجنأ سؤ فكا الطيور كاحنا سما وركي الله والك حسنا والكادنة عليما قابلا أبوا فأتنوا واماومياه البحار والطيرفيلا عَلِي الْأَرِضُ وَكَانَ مِسَاءٌ وَكَانَ مِبَاحٌ يُؤَمُّا خَامَتًا وَقَالِ الْمِدِ إِلَّالُهُ لَعِيْرِج الإرب أنفسُ إحبَتِي وُوكِ الأربح وَدُوابَاتِ وَوَحُوشُ الأربي كِاجِنْ أَسُما وَكُلُّ فَأَمْ إِلَّانِيكَا حِنِلَتِهَا فِكَانَ كَزَلِكَ تَجِلُقَ لِتَرَبُّ فَيَحِنَّ لِلَّانِ كُلَّ اللَّهِ الْمُلْكِ أَجْدَا لِمُعَالِمُهُ كَاجِناتُهُ هَا وَكُلْ دُبَابِاتِ الْأَرْضِ كَاجِناسُهَا وَلَاكِ اللَّهِ ذَلِكَ حِسَنَا وَفَالَكُ اللَّهِ وَال اندَّهُ انْخِلْقُ بِشِيرًا كَجُورِتِنا وَشَيْهِنا وَلِيُسِيلُطُواعِلِي اللَّهِ الْمُجْرِوطِيرَا لِسَهَا ا كِالمِمَادِمِرُ إِلَّانِ كُلِّماً وَكُلِّ الْمُولِمِ إِلَّةِ تَعَرَّكُ عَنِي الْأَرْثِ وَخُلِقٌ اللَّهِ الْانسَام يَصِونِ إِنلَهُ خِلَعْنَا ذَكُلُ اللَّهِ يَ وَهِ رَكْمَا اللَّهُ قَالِلا أَمْسَاقًا كُثُلُ والسلاَّة اللاص فصيرا العابا لجيا فسننتهظ وعلى سنك البصر فطوك لسيرة وكالحابرم جيع وَكُلُ الْارْزُ وَكُلَّا يُرْبِ عَلَيْهَا وَقَالَ لَكَرْمُ هَا قُلْ عَطِيتُ كُمَّ كُلَّ عِشْبِ مُن مِع يَن بِرُناعَ إِلَا رَجِ عُلْما وَكُلَّ شَجِر لَى مُنَّ وَرُح يُن ع لَيكُونَ لَكُمْ طَعِلْمًا وُجِيعٌ وحوش الأدنى وكُلْطيول استَاءٌ وَكُلْدَ آيْتِهِ مَعْيِرُ وَعَلَى الْانْعُ مِ الْمِنْفِينِ مِنْهِ وَكُلِّ عِشْدِ الْكِلاَ فَهُوطِعًا مُرِلاً رَفَّاكُ لَا لَكِن وَلَكُ عَلَيْكُ النِّينَ كُلِّياً صَيْحَ فَإِذَا حَوْمَسُنُ جَنَّا وَكَانِ حَسِاءٌ وَكَانِ صِبَاحٌ بِهُمَا سِّادًا فكلت السراق للأج فجميع رينتما فأكل سراعا ليالني علما في البيع السَّادِينْ فُلُسْنَاحِ فِي البِهِ السَّابِعِ مَنْ جَبِّح أَعَالِمِ النَّيْ سَعُما فِي اللَّهِ اللَّهِ اليعمالسَّابِع وطَهْنَ وَلَن وَيِهُ اسْتَلْ حِن جِيج اعَالَمُ الْيَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بصنع

عَلَيْكِ وَقِال الْادَمُ لِأَنْكَ سَيِعتُ مِنْ مِنْ اللَّهُ فَاكُلُتُ مِنْ الشَّيْرَ مِ النَّيْ المُرْقِك إِنَّ الْآفَالِمِنْ مَا مَديها لَعُنيت الأرضِ لَحَلُكِ وَمَاكُلُومُ اللَّاحِزَانَ كُلَّ أَيَّامِحِيا الْكَحْسَاكِ وَشُولِكِ منبشأك التكويا كلعشب المحل وماكل مبزك بعرق حسنك عنى معود إلى الاراج الني الْخُنْفُ مَنِها لِأَنْكَ ثُلَبُ وَمَعَوْد إلى لِلثَّابُ وَدَعا ادْمِ السِّرامِ الْدَبِ حِقْ الْانعا المرحديج الله عِلْمَ وَمِنْ لِللَّهُ لِللَّهُ لَادُمُ مَسْتَلِ إِللَّهِ مِنْ مِنْ وَالْمِسْمِ الْحَقَالِ لِلرِّبِ اللَّهُ لَمُ دمرق صار تواحيه ما يعرف الخير والشتر مُلْعِلْمُ الان مِتر به والي شَجَرة الحسار إَنِهِ إِلَّا مِنْ مِا فِيُحِدًا إِلِيَّا لَابُن وَاحْرُجِمُ الرَّبِ إِلَّالدُمن وَوْقِ النَّعِيمُ لِيعَل فِ إلا رَجْ الجَّا أخكمنها تغزج احمروسكل فبالتورد وترالنعيم وجعاشا رؤبيم ومعيدسين الأرابعفظ طريت شجو احياة وعرف ادمرخوا أمرات فيلت وفانت قاين وقالت المنقت ريدلامزع والمليز فرعارت وكانت أخاه مأبيا وكأن جابيل اع عنم وكان اقلين عن الأرض فل كان معليا مُؤرَّبُ قاين مُن والأرض فرايًا للرب وَجابِيلِ بِينَا قُرْبُ مَنَ الْكَارِعِيمُهُ وَسُهَا مَا فَنَظِّرُ الدَّرُ الْكُحابِيلِ وَقُرْبَانِهُ وَالْمُلْتِفْتُ الخفاين فقرفانه نحون فليقابين بمثا وعبش فيصه فقاله الرب إلالم لقابن لمرا حهنت وارداع بست وجملاان استفام والانك اولريستفيم فبالحيا خيطيتك انقعيت لك ورجيعها بالواء عليك وانترتق كميكم المترقال فاباين الهايل اخبه المعرلي كتفل فلاصارف اكتفا فامرقا بان على ايل خبه وفي الم وقال الرَّالِالله لِهُ لِعَالَيْنِ آبَنَ هِ إِيلَ أَخُوكَ أَمَّا مُوفِقًا لَا أَمِهُ الْفِيبُ الْالْحِيا القال لرب إلا الممادا فعلت القصوت دمراهبك بمن إلى والتي والدي ومن إلاك مَلعِن إِنْ عَلَى اللَّهِ النَّافِ النَّافِ النَّافِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال تعلي الاض ولا تعودا ق تعطيك من عالى من من من المرتبع لا على الدين فقالقابين للرب إلاله التحطيتي عظيات أترك بي إدا عرصتي إليوم

عَظى عَلِيمِ نَهُمْ مِن الْعَالَ أَمْرَاةِ لاتَّهَا اخْنُوتُ مَنْ عِلْمَا أَكُنُ إِذَاكِ الرَّجِ إِنَّاهُ وَاحْمَا وَهُلِعِق المَرْآتَةُ وَيُكُونُ الْأَتْنَانَ جُسُمُّلُ الْحَمَّا وَكَانَ الْأَثْنَانَ ادْمُ وَأُمْرَاتِهِ عَارِياتِ الإيستحيان واحبته كأنتا مالم منجيح وموثل لأرض المنح كلتك المها إلاله وفيال المستعمليواه لماذا فالماللة الكالمرجيح شجوالمروس فعالسا فراولكيه المامن جميع ألت الشجرالي في المرد ومن فأنا فالما في المنظرة الشجره الناف ويسط الفردور فاللائه لأفاكل منها فلانقهاما ليلاقوتا فقال كتبه للوا وليس تنتأك موتا والزيالة بعلران فيالبؤم الذي ناكلك منها تنفتح اعينه كأؤتهاك كالألمة وتعرفان الخيروالشروا أتالمراه إقالتكروطيت الماكل شهيته لنظر العبن عنهب المكلفة فاختنت من قرتها فالولت بعلى الكفر ابضا فاكل معما فأنفتن اعبنها كلاخما وعلا إنهاعاراك فوصلامن وق التين وسنعا المدما أندو فسيعا حوت الرب إلا لدماشيا في المدوس فقت الميسرة واستر ادمروا مراتن عن وجه المدافي وسط شَجو للهُ وسَ فيها الرّيا إلّاله ادم وقال لهُ إِنَّ إِنَّ بِالدَمْ فِعَالِلهُ سُوعِتْ مِوَاكِيَ مَاشَيًّا فِالفَرْدِوَيْرَ فِي عُنْتُ لَا فِي عُرُمانُ فَأَخْتُنُ فِي اللَّهِ مِنْ الْعَلَمِكَ اللَّهِ عَلَيْكِ الْوَلَا أَنَّكَ أَكُلَّتْ مَنَ الشَّعِينَ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُعْرِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِةُ اللَّهُ اللَّالِيلُهُ اللَّهُ اللّ لج الكاتية والمنتجو فاكلت فقال الله المولة لاذا فعلت حلافقال المراه إقاكينة اطغنوفا كلث فقال التبإلاله للميتماد فعلن فاضلعون إنت منجنع إلمها يموي بوجيع الكحوث الذعن وتشين فكيط يك فعدد والكان الثلاب مبح المامريا تلك فكمع عكلوة منك وبب إلمل وببن سلك فنسلها عوز في الماسية والمان عند والله والمان المراق المراد والناك فتنعرك والاحزاف تلذب إلا ولاذ ويثون إلى بعلك مرجعك وجوينت ككط

عَلَيكُ

وَعَا مُ أَنْوُ ثُمَّايَةً وَسَنْعِينَ مَنَةً وَأُولُونَينَاكُ تُرْعَامُ أَوْثُرَ بِعَوْكَ الْمُؤْتِينَاك وسُبَح مُايَة وَخَيْرٌ عَشُون سَينة واواربين وبنات وكانت جيع أيام او الناسع ماية وخس منين فمات فعايش قينان مأبه وسبعين سنة والآن ملابيا العاش فينان بواك ا وَالْهُ مِهِ الْإِيلِ مَنْهُ عِمَّا يَهُ وَالْمِعِينَ مِنْ مَا وَالْمِنْ إِنْ وَيَنْأَنُّ وَكَانَ عِبْم آمَّا مَوْمَنْ إِن تسم مابه وعشوة سينان ومات وعاش ملابط البية وحسنا وستين سنة واوال عِارَدُ وَعَا شَحِلاً بِيلَ مُنْ عُلِكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللّ وكانتجيع أيام معلابط عاب ماية وخسرة تسعين سننة ومأت وعاش باردماية آتنبن وستبين سَنَمُ واولكُون وَعَاش الرح من بعلك اولكُون مَا ومِالما مِن والماذبين وبناي كانتجبع أيآم وارد نسلح غابة وانتب فيتي سنته ومايت وعاش عن ماية وخدا وسترب سنة واول منوشك وحسر عن الله مُن عُولُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا يِتِي مَن مُن اللَّهُ اللَّهِ إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المرح الله عُلْمُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِينَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَمُ مِنْ اللَّهُ وَلَمُ مِنْ اللَّهُ وَلَمُ مَعْ اللَّهُ وَلَمُ مِنْ اللَّهُ وَلَمُ مِنْ اللَّهُ وَلَمُ مِنْ اللَّهُ وَلَمْ مُعْلَمُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَلَمْ مِنْ اللَّهُ وَلَمْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِي اللَّهُ مَا اللّ مُقُشَّحُ مُأيِة وَسَبَعًا وَسِيتِين سَنَة وَاوَل المِك وَعَاشَ مَوْسَهُ مَ بَعِلْ فَاوَلَالْمِك فَان عُمَّامِة وَمُوتِمِّينِ وَاوْلَهِ بِينَ وَمِناتِ فَكَانِت جَدِح أَلِوا مُرمَنو سَلْطَ مُا إِن وَسِعا وسيتبن سننة فهان فهاش للبيك فابقافها ووقان وتنافين تنافي المالية المستناف في السِّم وَهُمَّا قَالِلْا هُوَا بِرَحْنَا مِنْ عَالَنَا فَمَنَ الْأَرْضِ آلْقَالُهُ مَهَا الرَّبِ إِلَّالُهُ وَعَاشَ للمك منعدال الولافة خسم بنة وحسًا وسيتين مسنة واولابنين وبنات وكانتجيح المرالوك منبع مابة وكلاأا وخسبن سنبا ومات وواج كاد وخس مُأبِر سَنُهُ وَاللَّافِ كُو لَلا ثُمَّ بِنِينِ سَامِرتُهَا مُؤلِونَ وَالْبَاللَّا الْمِاسِ اللَّهِ اللَّهِ الله والمنهن العان المن المناس المن المراد المناس مُنجِيعِمِنَكُمُ اَحْتًا رُفَا وَقَالَ الْهِ إِلَّالْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عَن يُمِلْ الْأَرْضِ وَجِنْبُتُ عَن وَجِهِكُ وَا فَون مُسْبَعْ لَا مُزَتِعَلَ عَلِي الْأَرْضِ وَبُول كُلُّمْن وَجِنُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا مجون وبرآة بخرض واجون الخماسة الكاقرا بيم لملف يا المؤمل الإبترال كمانه الملك وسكان فيارض فدوياله عكك وعرف فايبن امركتم وحبات ووانت احتفح وأبتني مهبنة وستاحا باسم أبنه اكنفخ وكفافخ والنعيدا ووعياج واسك مُعلاَيل وَمَعلاَيل ولنماتوشك وما فوشك ولذ لأمك ولاماك خذا ما ما الماحلين الم احريب إعدا واسم الكخوي ملاقعة فالريد بفال وعنا ملك لمن سيران التباب وانتني إلماشيه فاستراجب يفالم لاموا آنك سنح المزام والمتبأ لمن طِمَا صِلا مُولِرَة أَيِمًا وَإِلِ وَكَانِ مَولِهُا مِا لِمُطَرِقة صِالَعَا لِلْيَجَابِ وَإِحَدُونِ وَلَحْت وَال نَعُنَّا وَقَالُولُوكَ لِنَسْوِلِينِهِ يَاعَلَّا وَسَلَّا إِسْمُعِالْ صَيْدَ يَا نِسْلًا لِلْمِاكِ الضَّمَا لَتُولِين لاقي فِتُكُ وَيُرْفِي اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا عن للبك سَبِعُتِر سَبعين مَن أَوْمَن أَدَم حُق أَمُلُهُ فَي إِن وَإِلْنَ الْمِالَةُ الْمُلْكُ اسمنه مشيث قايله إق ألمَّهُ أقامي زرعًا بُل ما سال فَتُلَهُ قَالَهُ قايب وَلا الشِّبُ اِبِنَ وَسِنَا وَافْتُنْ هُذَا صَارَ رَاجِيًا إِنَّ يُوْفِي السِّمِ اللَّهِ إِلَّا لَهُ بِيرَ مُؤَا سِيغَ خِلْقِتُما الأستان في بيرخلق الله احمرخلق كصفة الله وخلقها ذلال وانتي والرها وستى إسمه أدر للبورالد خلقها فيدوعا شادم مانيان وقالمين سنت ووالد الأكار عليمتا ليوق ورتيون سي سيب وكانت الممادم بعياب اولنشيث مببح مايبوسنة وأواربنين فبنات وكانت حيه أبامراد مرالق عاشهانسح ماية فالبكن سننة ومآت والعاش شيب مايتين وغركسين اطلافوش وارششيث مرنعلاه اطلافش سبح ماية وسبح سنين وادار بيينو وبنات ويعانت ويج المرشيث سنح ماية واتنت عشرة سنه ومات

قَعْمَ الْعُوْمَانِ

فهأش

إنتَ وَمِينَكَ كُلَّهُ وَادْ عُلِ الْمُلْكُ لُونِي رَبِينَكَ مِأْقُ إِمَا يَعِي مُوا لِجِيلَ وَحِيج إلبَ المِلْطَامِ إحُرام عَكَ سَمِعِين سَبَعِيْ وَتُوكُوكُونَا مَا أَنْ مَن المُهُ أَير الْفِي الْمِسْتُ طَامِحُ الْشَائِ الْمُنابُ وُكُوا فَانْفِي وَمَن طِيرًا لِسِنَاءُ الطِأَحْقِ سَبَعِينَ سَبَعِينَ ذُكُوا وَانْفُ وَمُوالِطِيرُ الْبَ ليّن طام أنبين أفيين دُكُول فن المعتبد والدينة استاوا على الارض كل الأن ا كِيَسَبِعِهَ ٱيَامُ واسْلِهَا وَالْطَوْهَانَ عَلِيَا لَارِئِ كُلَّمِ الْمِعِينِ بِهِمَّا وَالْمِعِينَ لِسَلِمَ طَبِين بيع إيخلق المجصنعة عَلَي عَجلال فِي عَلَاثُحُ كُلَّ شَيُّ أَمُوهُ بِإِلْهَ إِلَّا لَهُ وَنَحُ كُلُونِهُ مَا يَهُ سَنَهُ مَا مِن جَالُما وَالطَوْفِانَ عَلِي الْأَرْضُ فَذَعُمُ لَوْحُ وَامْرَانَهُ فَوَانِيهُ ويستا بنيه معرد إلى الفلك من جهم والطوفان ومن الطين المايم الطاح وإنايم الْيَهِالْسِنْتُ بِطَامَ وَمَنْ لِيُحَارِ النَّيْ فَالْرَفِ النَّبِنِ الْتَبِينِ الْمُلِكَ ذُكُرًا فَإِنْ يُكِا أَمُوا لَهُ إِلَّالُهُ وَمَنَّ تَعِن سَبِعِهَ أَيَّا مِرْكَاكُ مِنَّا الطَّوْفَالَ عَلَى الْدُن ويستماية سنيتر مُنها والمناه والناه الناه والناج بسبوي المعسر والمناه الشهري ذلك إلي مرتبي تجيع يناسع الأعاق ونفيت مياري السكاء أوكان ما والطفال على الأص العين بمكا وأبعين ليام وي ذلك اليوم ذُ عَلَ نُحُ وَبِنِهُ الشَّلَاثَةَ مِسْا مَرْوحاً مِوْيافِت دِنُوا نُحُ وَلِمِزَّاتِهُ وَلَاثُ نِسِيا بَسِيهُ المجده إلى الفالك وجيع الوجويز كاجناسها وكال البهاير كأجناسك وكالموام كأجنا سها وكاطار بطير لجنسم ذخلواح فن [الفلا اتنين الثين مزا المسل فيستع مينين والتخ خان دُقُول فانتي مَن كُلْ يَجِسُدُو خُلُوا كُمُ الْمُوا لَرَةِ فَهُما والرَّبِ أَعْلَى الْعُلِكُ مُرْمَنِ فَارْحٌ وَكُانِ الطَّوْفَانَ عَلِيًّا لَاضِ أَرْجِبِ يَوْمَكُ ا والبعين كالمنة وكاثلا ووفع الغاك وعلاعك اللغ فالشدة الما وكاثر على اللاص وسَا والعُلاف فوق إلا و فأشترا لما وَجَرًا عَلَى الْوَفِي عَظِيم مِن اللَّهِ مِن الْعَلَى اللَّهِ مِن المُعِمال

الانورساروا كخا وتانون أبام مرطاية وعيشون سنة فاجباب كافاعلى الارض في تالك الليام ومن عدة لك لما منى لبنا الله وخفل على السرين ولد المرحولا الجابن المحرية الناسلك مورس فكانظران الإله لاثن سبات الباسع للهافي فَإِنَّ كُلَّا مُهِمَّالُ بِعُلِبِ إِنَّ السَّرَحُ لَكُ حِيجٍ الْإِيامُ أَسِّنِ أَنْفُمْ إِدْ خُلِئَ لانسان عَلِي الاس وَ وَدُواللَّهُ وَقَالِ مِيرِدِ لِاسْتَأْنَ الدَّوْجُ كُتُوتُهُ عَنِ فَجِهِ الْأَرْضِ مَن الْمِناسَ إِلْانْعَالَمُ وَ اللَّهُ وَالْمُوالِ عِلِيهِ السِّياءُ لَا يَتَ وَعِضِيتُ إِذْ خَلِقَتُمْ مُوْفِحُ وَجُرونِ إِمَا مَ الرَّبّ إلا لهُ وَعِنهُ أَعْا لِنْ يَحُ كِلْ فَيْ السَّامًا بِازُّلِ كَامُلا فِي عِصْنُ وَلَى حَيْثُ اللَّهِ وَفِيحُ الكائنلاقة بنيك سأمروهام فياقت فالأرج فنجشت فذام البرة والمثلا الإرطال فنظرُ الرَبِ إِلَّالُمُ إِنَّى الْرَضَ قُرَفَ مُن عُلَّ وَكُو مُن كُونَ عُلَّا لَكُونَ عَلَا لَكُونَ عَلَا لَ إللَّهُ لَنُ خُ النَّافِ الْمُنْسَرِقُ وَصَرْلُما مَن اللَّهِ اللَّهِ عَلَامَ شَلَاتٍ مُنْجَوَاهِ أَوْمُوا ال انا بِمِوارِهِمْ وَإِلَا ضِمَعًا مَاسِنَ لَكَ إِنْ فَلَكَا مِزْقَعًا مِنْ سَنَكُ لَا يُسْتَوْمُ وَلَمِنَ الفلك طبنقات وإطليه من اجلى ومن حارج بالقار وكانا فاصنع الفلك ملهاجي ذِواجِ طَوْلًا لِمُلْكِ وَحَبِسُولُ وْرَاعُا عَوْصَمُ وَأَرْتِنَا عَهُ ثَلَا قُولُ وَرَاعًا فَإِلَى مُعْتِبَّا وخلائم وفق على دراج واعل باب الماك فيجنب واعراطها قا فا فيا وطا قا فالنا وها أنا أيسل ما الطفقان على الابن الأخلاف كأذي حسر وسو العرابة تحت السباة وَكُلِشَي كَايَنْ عَلَيْ الأرضِ بيون وأفررع موك والمطالظاك إنت فهنوك طرابلك وبنيتا وبنيك معك وتنجيع الهوثر فترجيح البعاير وفن كال ذيم سُرِاتْنِينُ أَنْنِينَ إَحَالُمُ رَعَكَ فِي [لَفُاكُ لَكِي عَوْلِمُ رَعَكَ ذُلُوا فِإِنْتُ مظلطيرا لطاي وينسير ومنصع الهاير فينسو ومن كالالمحام المجاعي الارض كاجنا سِمِا النَّبَانُ النَّبِنُ من مِبعِها تِنْخُلُمِ عَلَى وَتَعْتَرِي مِعْكِ ذَكَّ الْفَانْكِيُّ وانت فنلك من جية الطفائرما وأكلونه واجمعه اللك الكول الدكافة مَا كُلَّا فَعُكُونَ خُلُما أَمْوْ بِمِ الرِّبِ إِلَّالُهُ فَعْلَ كُنُولِكُ وَعَالَ أَنْ إِلَّالْهِ النَّج آمض

وَدُوْجِتُكَ وَنَسَا بَهِكَ مَعَكَ وَكُلُونُونُ الْخَصَالَةِ مَعَكَ وَكُلُونُونُ الْخَصَالَةِ فَالْ جند مِ الطيِّرِ وَالدَّهَ الروالمتوام اللَّيْ يَدُبُّ عَلَالْ وَالْحَجْمُ مَعَكَ والمواوات الما فاعكالا في في تحري والمَالَدُ ويني والمَا الله ومعد وَكُلُ الْوُحُورُوكُ الْمُوامِوجَهُمْ الْمُؤرُوكَ لَيْ عُكِيْتِ عَلَا الْمُورُوكِ لَيْ عُكِيْتِ عَلَا الْمُور حِتَا خَارِمًا خَرْجُوا مِرَالِ مُلكِنُونُ وَكُحُ الْمَذَي عَالِيَّهِ وَأَخَذَ مَرَجَيْنَ الأنعام الطاهرة من في الط برال لا والمتعدمة قات على فنه علينا الإله لَا لِإِلَهُ زَاجِعَة الْمُتَعِينَةُ وَقَالَارُ إِنْ كُلِالَهُ فِي هِمْ لَا أَعُودُ الْعَلَالُ مِنْ الْعَالِلْهِ وَلَا أَعُدِ مِنْ إِلَا لِمَا إِلَا لِللَّهِ مِنْ لَهِ مِنْ الْمُودِ المنه الخدي مج الدي عَالَى المارة العَبْيَعُ الله والأرض وعا وصادافاً وحسرا المستاد وسيمانها والتلالا يفتران بالكالله شُعًا وَبَنِيهِ وَمَّا لَكُ وَالْمُوا وَاحْتُ فُرُوا وَأَمَّا كُالْارْضَ فَكَ لَلْمُ الْمُوا وَاحْتُ وَا وَأَمَّا كُالْلَارْضَ فَكَ مَا لَهُ الْمُوا وَاحْتُ فَوْا وَأَمَّا كُالْلَارْضَ فَكَ مَا لَكُوا عَلَيْهِا وَكُورُ فِي مِنْ الْمُحْمِرُ وَعَالَىٰ فَكُورُ مَا مِنْ مُورُ الْمِرَالِمُ وَلِيُورُ المَّمَا وَكُلَا عَرِي اللَّهُ وَمُن عَلَيْهُ عَلَى الْجَرْفَعَ لَحَالًا تَعَالًا تَعَالَيْهُ وَكُلْ المتعالى من المنافعة المناف المنابعة المنا

الشاحة التي يخت السباع خسسة عشرواعًا فانفعُ الما فوعظ إيا الملها فال كَلْ وَجِدُ مُتَوْلِ عَلِي اللَّهِ فِي وَمُن الطابِرُ وَالنَّالِ وَالْوَصِرُ وَكُلَّ الْمُوامِلِكُم عِ اللَّهُ وَكُلَّ الْبُسُولَانِي مِعْرِسُهِ الْحَيْلَةِ وَكُلِّهَا كَانَ عِلْمَ الْبِسُ هَأَتْ وَالْحَدِثُلْ عُلْمَةِ عَلَى وَجِوا لَا يَن مَا لَنَا مُل إِلَه المِرْوَكُلَّ الْمُؤْمُونُ إِلْسَهَا وَتُلْفُو مِنَ اللَّانِ ويُخْخُ وَمَن وَ إِلَّهُ مُعَمُ عِن المُلك وَالْتَكُو المَّاءَ عَلَى المُونِ عَالِمَ وَعَيْدِينَ وما شراف الله ذكر فوها وجديع الدور فجيع المهابر وجيع الطبورات معما ب الفلك كأرسُل الله الريّاعلى اللهم وانعَطَه إلما وواستَرات جديع سأسه الخر ومبازيالسكاء والمتنع المطرم السكاء ونخب الماءع بالارض وبع وغاص المآء وفينى من عدما يدوخ كياب وكالك عبر الفاك في الشهر المنابح في تسبعياً فعشون منالشه وعكى جبل الأحوكات إلمآء منعب وينتمل فيالشم والماشر وللا الشهراكادي عشرف إليوم الأقام الشهرطهن رؤير لجيالا ومنعوا إبعين مُثِنًّا مَنْحَ فَيْ مَا لِفُلِكَ الذِي صَنْعَهُ وَارْسُلَّ الْفُرابِ لِينظلُوا لِلَّهُ كَان الْمَاءِ قَالَ إِنْ والمربية متنى فشفا لمآء مزعلالان وثرسرح انتامه بعدة لينظران كالحالماج والمايتان المناف فالمناف المنافقة المنا المعيسي أنو طالفا ليزالها خانمان المؤخرة فالمبارية المكري المجود لخوي والخ إيام اخرون ترج إنجامة ايعنا من الغلك معادت اليه الخاكمة فاتب الميساكة وفي فيقا ورقين ون فوار وفي إن إلماء فرا مقط عن الإرج بر تاك مسبعة إيام إخروارس الحامة ايشا فلنربعا ودالرجوح إليه وبالكافي سنناحق وستقاية مزجياة فؤنخ يخالشهوالافاتي افل بويرمزالشكون فالآء عظالان والشفاق عطا الغلك وبظر وإالياء والمستب عن ومرا الرم الجد الشهم للفيفنسبعنا فصش منه معنت آلأت كمكرالة إلاله فها فايلا من من فلك المنافية

وَ مَا فِتْ وَحَامِ هُوَانُوكَ مُعَانِهِ وَ لِلَّهِ الذَّكِ نَهُ هُمْ سُوَانُوحٍ وَمَنْ وَلَإِ تَفَرَّ قُوْ إِ فِالْأَرْضِ كُلَهَا \* وَالبَّمَانُوحُ أَنْ كُوْلُ دُجُلًا فَلاَّعًا وَعَزَّنَ حَرِّمًا وَشَرَبِ مِنْ حَنْ وَسُكِرَ وَتَكَشَّفَ فِي مَنْدُ فَقَلَ عَامِ الْوُحَنَّعَالَ إلعَوْنَةِ إبِهِ وَخَجَّ فَأَعْلَمَ أَخُودٌ فَأَخَذَ شَامِ وَمَا فِتْ رِدَاءً وَجَعَلا فَكَ عانفيهما وسشيها وتذلفها وجهيهما الكفاف وغطياع مدايهما ووهاها مُلْلَفَنَا إلى خَلَف وَعَوْنَ الْهُمَا لَمْ سِفُلِ هَا وَاسْتَيْقَظَ نُوحُ مِنْ لِمُ وَعَلَمُكُمْ مًا مَعَالَ الْمُنْعَرَفَهَ اللَّهِ كَنْعَانَ كُونُ عَبَّدًا مَلُوكًا لِإِمْوْتِ ا وَقَالَ مِيارِكَ الرَّبِ الْإِلْهُ شَامِوَ يَكُونُ كَنْعَا اعْبَدًا لَهُ ٥ وَنُوسِيعُ اللهُ عَامِا فِ وَنَحَ لَا فَسَنَا أَرْسًا مُرَوَ كُونَ فَالْعَ مَا الْحَدَاعَ الْحَدَاعَ وعَاتَرْنُوح مِرْبَعْدِ الطَّوْفَا رَكُمْ أَيْهِ وَجَمِّيرَسَّ نَدُّ وَكَانَجَبْعَ مَا مَنْح يْنَتْع بِينَا مِنْ وَمَتِيزَ سَنَدَوْمًا لَكَ فَ وَمُدْوِ وَلاَدَاتِ فَيُوحِ سَام وَحَام وَمَا فَثْ وَولد لَهُم بِنُولَ يَعْد الطَّوْفَا رَفِا مِنْ أَفُومًا فِي أَفْرُهُ عَالَما وَما غُوعُ وَمَا داى وَنُومًا ن والبساء وتوبال وماساخ وتبراش وَبَوْعًا مَارِ السكنَا وريفات وترغًا رُومًا ٥٠ وَبُو يُونَا إِلَيَّا وَترسيس وللشط في ورود بهم وَعُرْ الْمُؤْكِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعِلَمُ الْمُعْرِدُ الْمِعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمِعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعِلَ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلِي الْمُعْرِدُ الْمُعْمِ لِلْمِعْرِدُ الْمُعْمِ لِلْمُعْمِ الْم

أَطَلَبُهُ مِنْ أَنَّدَ جَيَبِهِ السِّيبَاعِ وَمِزائِدِي لِنَا مُنْ الْمُكْلِّمَةُ وَمَنْ لُعَرَّ فَعَرالْمَا إِنْ هُرَق حَمَّهُ مَدَ لَحَ مِعْ لِلْهِ خَصَلَفْتُ اللَّهِ مِسْانِ فَعُونَ اللَّهِ وَانتُمْ فَأَنْمُوا وَإِمْ لَوُا الأرض وَآكْ تُرُوا عَلَمًا وَفَا لَا لَهُ لِنُوح وَبَهْ يُهِ هَا أَمَا أَيْمُ مِينًا فِي كُمْ، وَلِسِّنَا فِي مُعْمِ وَلِكُلْنَهُ إِنَّ مَعَكُمُ مِرَالِطَيْرُوالْلانْعَامِ وَوُجُولُلا رْضِلْمَعَكُمُ وَكُلَّ اللَّوَا يَحُرُدُتْ مِزَالِفُ للِّوَاُفِرْ عَهْدِي عَكُمُ وَلا يَوْنَكُلْ فَ جَسَّد يَمَّا ، الطَّوَا وَلَا يَكُونُ أَيْضًا مَّا وُطُوفًا إِنَّا لَا رُمْ حِلْهَا • وَقَالَ الرَّتُ الْإِلَهُ لِنُوج هَانِ عَلَامَة مِيْهَا قِاللَّهِ الْجَمَالَة بَبَعِ فَتَعَيْدُمْ وَيَعْرَكُ نَفَيْ حَيَّاهُ هِيَعَكُمُ إِلَا جُمَالِ لِلاَ هِوْ أَنْ خِمَاقُوسِي السِّحَابِ كُورَعُلْهُ المينا وَيَهِ فَي بَالْأَرْضِ وَلَوْ الْعَيْمِ الشَّعْمِ عَلَالاً وْضَوَعْلَمُ الْعُوسَ الفام فَاذَكُومِينَا قَالِدِنْ يَعَىٰ مَنكُم وَمِينَ كُلْفَيْرِيَةُ وَمِنْ لِكُنْدِ فَلَا يَكُونَ عَدْ مَا مَا ٱلطَّوْمَانِ فِي مُلْ فِي خَسْدِور بَكُون الْعَوْسُ فِي السَّعَابِ عَانَفُرُ وَاذْكُرُ عَهْدِي إِلاَبِكِ الأَبِكِ الدِّي بَنَى فَيْنِ كُلْفَيْرِ حَبِّرِ إِنْ الْأَبِكِ الدِّي بَنَى فَيْنِ كُلْفَيْرِ حَبِّرِ الْأَبِكِ الدِّي بَنَى فَيْنِ كُلْفَيْرِ حَبِّرِ الْأَبِكِ الدِّي بَنَى فَيْنِ كُلْفِيرِ مَا يَعْمُ فَيْنِ كُلْفَيْرِ حَبِيرٍ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْهِ فَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه دِي مَنْدِعَلَ لِأَرْضِ وَفَالَ اللهِ وَعَلَامَة مِيتَ افِالنِّي تَرْدَهُ بِينَ وَبَيْنَ كُوْوِبَرِكُ لِيسَارِ عَالِلاً رَمِنْ وَهُمَوُلاً، بنُوا نُوحِ الدِّيرَ حَن رُجُوا مِن أَنْ الْحِسَامِ وَحَامر

ئەندالى*قىد* ئىع نۇخ ن

, , <sup>;</sup>

الترك وكالحيج وماة والوكا بدوا منز ومزا كان فادر

النَّهُ انْ الْأَكْبُ وَنُوسًا مُرْعَلِكُمُ وَالْوَدُ وَارْحَمْدُ وَلُوطُ وَارا مُرْنَ وَقِيْنَانِ وَسُوارَامِ عُوضَ وحِلْ وعَامَارِ وَمَا سُخِ وَارْخَمْ لَأُولِد لَتُلَا • وَسَلَلُ اولَدَعَا رَوْ وَعَارِ وَلَدَلَهُ إِمَا رَالْتُ وَأَعَدَهُمَا فَالْوَلَا نَصِدَ إِيَّا بِهِ فُسَمَةَ الْأَرْمُ وَاللَّمُ إَجْدِ مَقْطًا وَمَعَطًا وَلَكَ المُودَادُ وَسَالَا وَحِسْرُونَ وَيَا رَحْ وَهِدِ ذَلْرُ وَاوْدِ إِ وَدَقِلْ وَاسْمَا آلْ وَسَّبَا . وَاوفِينْ وَحُولِكُ ويوياب مؤلا كلهر بنويقطاز وكائصكهم منسا إلقاخل ومرا الجبالالثَّرْق وَهَ وُلَا بنُوسًا مِنْ قَبَا بلِهِمُ وَلَغَا يَمْ وَكُورِهِمْ وَشُعَىٰ مِ هَن قَبَا الْبِيَ فَحِ كُولادًا بِمْ وَشُعُى مُ وَمَرْقَةُ لا بَرَقَ وَاللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَن مَنْ اللّ وللأرض بعيد ما الطوفان وكالتالان ورجع عالفة واحده ومنطقا وَاحِدًا ﴿ وَكَمَّا النِّحَالُومَ لَلَّهُ مُنْ فَعِدُوا بِفَاعًا فِلْرُضَ عَارُفَسْكُ وَا هُنَاكَ وَفَالَانْجُولِ مَا حِينَالُواحَيْنُ اللَّهِ وَنَعَالُواحَيْنُ اللَّهِ وَنَسُوبِ النَّادِ وَسَازَ لَهُ مُ الطوب جانة وللمص حكا البلاط وفالوانعالوا فلتبرلنا مدينة ونرجا يَلْعِزَانَهُ إِلَالِمَنَا وَخَعْتَ لِلَيَاامَةَ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْأَرْضَ كُلَّا اللَّهُ وَمَلِ الرَّفِ لِيَنْظُ إِلَّالْمُدِينَةِ وَالبُرْجِ الدِّي الْبَيْنَاهُ سُواللَّهُ وَقَالَ الرَّبِي هُوْكَا جنِيْرَ وَاحْدُولُونُهُ وَاحِدَهُ لِمِيهِ وَوَقَدْ مَدُ وُالْفَ عَلُواهَذَا وَهُولِلْآتِ

وَمِنَ لِهِ وَلَا إِنَّهُ مَنَّ اللَّهُ مُولِكُ مُونِ إِلْمَ أَلْطِيهِ مِمْ كُلِّوَا حِدٍ مَا يِسَانِهِ فِيَالِمْ وَشَعُورُهُمْ وَرَوْجَارِ وَإِنَّ وَمِصْرَعَ وَقِيطٍ وَكَنْعَانَ ٥ وَرُوكُوشِ سِبَاه وحويلاه وسِبَاناً ورغاً وسَعَبا ورُوزِعمًا سَبَا وَدَادَانَ كُوشُ لَ لَلَهُ مُنُ وَدُوَمَنَا ابْتَمَا أَنْ يَعَبَّرَ عَلَى لِأَرْجِ فِي كَا أَجَارًا وَقَاصًا امّام الرّب الْإِلْدُولَا لَذَ إِنْهَالص لَهُ وَدِلْتِيارٌ الْمُقننِ والمارارة وَكَا زَلَيْهَا مَلَكَ مِلْ إِلَا أَلَحْ وَارْجُأُدُ وَكُلَّا ٱلْهِي أَلْ إِلَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ وَم يَلِكُ الْأَرُّ صَحَجَ المُوصِلُ فِي مَيْ يَوْلُو مَد مَيْهِ الرَّجْنِهُ وَالْحَلِمُ وَهُو الْمَدِينَةِ الكُنْرِي التَّامُ النِي بَرِينَ وَيَ بِرَكْ الْمِي الدِيسِ والليمير والسفطا نبزوا لغطرسين والكلود متيز الأرت بمخريج النكسطينو والعنظاريون وكنعاف للصنكان بكن وللنتا نييزوالا بوسانين والاموكا نيزق لجرجستيز قلطا واسيرفالسنتا بزقاع فانبتزف لإدوكا بيز وَالسَّامِرِينِ فَالامَامُانِيرَ فَمِ تَعِدُ ذَلِكَ نَفَرَّ قَتْ فَهَا اللَّهِ مُعَالِبًا فَ وَكَانَتُ مُدُود الكُنْعَالَيْنِ مِنْ صِيْلَالَ لِيَمْتَهَجَا حَرُّوْعَنَ التَدْخَلِدُفع وَغَامُورًا وَامَّا مَا وَصنوا يَهِ جَنَّ لِإِلانَا وَوَلَا أَوْ اللَّهُ بُو عَامْ وَفَهَا لِهِمْ وَلِغَانَهُمْ وَشَغُوْمُمْ وَسَنَامُ وِلدَلْدُ الْمُؤْجِمِيمَ بنَعَامِ وَهُوَ

مُولِدارِهِم ابرياتِ

وَأُولَدُ مَا فَخِ وَعَاشَ أَحِوْدٌ عَدِمَا الْوَلَدُ مَا رِّحِ مِنَّا بَدُوَعِشِينَ سَنَّهُ وَالْوَلَا فِيزِ وَبَنَات وَمَات وَعَاشَكَانَحُ سَبْعِيزَتُ مَ وَاولَدَا يَزَام وَمَا خُورُ وَهِ أَلْ وَهُولًا ارُلادِ مَا زَخِ مَمَّا حُ اوُلِدا بِزَامِ وِمَا خُورٌ وِهِ رَانِ ﴿ وَهِ مَا لِ وَلَا لُوطًا ا ومات انقلام تانخ أبوف لأزَّخ التوفيد فيهاف وونَّ الحكدانيَّ وَنَنَ وَجَ إِنَّا مِوَمَا خُونُهُ فَكَاءً اسْمِ امِّزُاهُ إِنْ إِمِسَازًا وَاسْمِ مِرَّاهُ فَالْحُومُ لَكَ بنت هزاز وَهِ وَا يُومَلِكَ ا وَابُومُسْكَ الْوَكَانَتَ سَا رَاعا فَرا وَلَوْ لَكَ وَلَدًا قَاخَذَ الْخَارِ أَوْالْمُودَ الْمُدِهِ وَلُوطًا الْمُقِرَّ إِنْهُ وَالْحَيْجُمْ مِنْ كُونُ الْكَلَاسِيَ مَا ضِيًّا إِلَا زُجِكَ نَعَا نِهَا إِلَحْ مَا نِصَاكُ مُنَاكُ وَكَانَتُ المَافَاخَ فحتال مايتن فحمر سنن وتانظ تخير ان وقال البديدة الماخيم ارضك ومنجنسك ومزينت البك وتعالى الكؤم النارك والمعاك لسْعْبِ عَظِيمٍ وَالْمِ زَلْ عَلَيْكَ وَاجْعَلْ مَلْ عَظِيمًا وَتَكُونَ مِنَا رَكًا وَالاَكْ عَلَى مُبَا رْكِبِلْ وَالْعَرْلِكَ عِنْدِكَ وَيَحْبَا الْمُزَكَة مِنْكُ مِيْعِ ثَمَا مِلْ الْأَرْضُ فَالْفَ الزاركمة افالة الرب ومضيحة لوطاؤكان والمرف خمس وستعين سَنَةُ حِزَحُ يُجَ مِحْ مَوْلِن وَأَحَدُ الزَّامِيَّا وَالْمَالَهُ وَلَوْطَا زِلْحَدِو وَجَيْع النوالمه الني لكؤما عَرَا وَكَا وُلِالْ أَرْضِكُ مُعَان وَكَا فَ

الأنفية روك العسك الذي همتو المفع الموهمة فأفا فلنه يطوئفر واليئت مهرهناكم إلك نلايسم كل قاحد منه مُوصوت احدة وَفَي مَهُ الربي في ال عَلَى وَحَدِيم الأرُّخ كَاهَا وَكَ عَلَاعَ نَيَّهُ اللَّهِ بَدْ وَالبُرْجُ فَمَرْ الْحِبْلِ مَلَا سُمِّيَةُ ﴿ بَا بِالْأِنْ فَذَلِكَ الْمُوْمَعَ فَرَوَاللَّهُ لَغَاتِ الْأَرْضِ عُلْهَا وُهَوُ لَا وَالْكِدِمَنَا م وَعَاشَ الرمزتِ عُلازا لَهُ لَدارِ فِي مُكِلِّلِهُ وَخَسًّا وَ لَايَرَ سَيَدٌّ وَأُولُو بِنِينَا وَإِل وَمَاتَ وَعَاشِهِ مَا رَايَةٍ وَتُلَايُرْسَانَةً وَاوُلَدَشَالِ وَعَالَمَ فِيَارِ عَدَارَا فَلَا الْخ سَلَا أَرْبَعَ مَا يُهُ وَلَلَا غِزْتَ مَنْ وَأَوْلَدُعَا مَارْوَعَا شَشَالَ مَعْدَةُ وَلَدِعَا مَا رُكَانا ال سَنَة وَوَلِدَ بَينِ وَيَنَا يُعِلِّوُ عَالَى عَالِمْ تَعْدِل أَلْوَلِدَ فَالْقَ مُالِينِ سَنَّهُ عِنَ الْمَا وَافُلَدَ بِيزَوَيَ لَا يُومَانَ وَمَانَ وَعَامَكُ لِي مِايُهُ وَثَلَا يُرْتَ مَهُ وَاللَّهُ وَاعْدُوا عُوثِ وَعَاشَ فَالْوَبِعِدَ أَنَا فُلُدِزَاعُ وَ مُاتَنَبِزَقَ مُعِينَ مَنَاهُ وَوَلد بينَ أَال وَمَاتَ وَعَا نَوَاغُومانَةً قَا مُنِينَ لَا يُنصَانَةً وَوَلِدَسَّا رُوخٍ وُعَا مُرَاغِفُ ابعدماا فأد شارف والجستنة وستعسبين فلدنبين بنات أتتأمات ﴿ وَعَا ثَنَا نُوخِمًا بَةً وَثَلَا ثِينَ لَهُ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلا مِن اللَّهِ وَعَاشَتَا نُوخِ مَد وَلا المناخور مايتيسنة ووالدبيزويات ومات وعاش فؤرخسا وسنعبز

ولرفلتَ مَا أَجْ يَا يَجِدُ مُمَا لِإِمْرَاءٌ وَالْآرَمَا اللَّهِ أَمَّا أَلُكُ فِمَا مِكْ مُنْ هَا وَامِنَ وَامْزُونَ عَوْزُرْجَالًا مِرْاجُ لِأَوْلِينَ يَعُنُ وَامْزَانُهُ وَجَمَيْعِمَا كَالَ لَهُ وَلُوطِمِعَهِ وَلُوكُ مَعَهُ لِاللِّرِيَّةِ وَكَالَ زَامِ عَنَّا جِلَّا مِزَلَلْ شِيعَةِ وَالْعَشَّةِ وَالدَّهِ إِلَيْ وَسَى اللَّهُ مِنْ كَالْمُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الجاالكا الله عَلَ فِهِ المَدْ عَلَيْهِ وَكُورِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَلَوْظُ لَتَ مَعَى عَازًا كَارَالُهُ عَنْمُ وَيَقَلَ وَجَدَامُ وَلَمْ مُحْتِنَهُ وَأَرْسِفُ وَإِلَّاكَ الْأَرْضَ جَبِعًا لَكَ نُنَّ مَا كَانَ لَهُمَا فَلَرْسِعُهُمَا الْوَضَعِجَعًا وُكَانَت مُسَاحِنًا بَيْرِ رُعَاه مَوَا عُلِيْ أَمْرُو بَيْرُنُهَاهُ مِوَا عُرِيطٌ وَكَا لَاكِنْعَا بِشُونَ وَالْمِنَ البُّوْنَةِ مُكُنُولِكُ زُصْحِ ذَ لِكَ النَّرَةِ إِنْ مَعَ اللَّهُ اللِّهُ طِ لا تكون شاخنَّ بَهَى مَيْناكَ، وَلَا بِبَرُعَ اللهِ وَدُعَانَكَ لاَنَّا أَنَا ثُلُخُفُّ أوكستن الأزض كلها فذامك فعازقني وانتكلت انتالهال كت أاللم المتن والتكذيك أسالتم يحيث أناالقال فرفع لوط عينيه وتطر الجَيعِ كُونَةِ الْأَرْدُنِ وَكَانِهَا النَّفَاتُونَوَدَاكَ قَبِلَ أَنْ خَذِفَ اللَّهُ سدُم وَعَامُورًا وَكَانَتْ مِفْلِحْ وَمِنْ لَقَوْ وَسُلِلَّ مُصْرِلًا اللَّهِ مَا لَيْنَ مَا لَكُونَا رُعَتْ رُفَاحًا وْلُوطُ كُونُ الْأَوْدُنْ جَبِعَا وَاتَّعَالِهُ لَا خُوالْمَشْرِوْقِ الْتَ

ابرَامِ وَإِلاَرْضِ مَنْ لِمُع إِلْ وَضع سجيم الْكَالسَّعْرَ المرْبَعَ وَكِالْ الْعُكَائِلِ سُكَانًا فِاللَّا زُمِنْ وَلِكَ النَّالزَّمَا وْفَطْهُ الْوَبُلِيزَامُ وَقَالَكُ انَّا عِلَى هَ الْأَدْ صَلَّكَ وَلِلسَّاكِ وَالْمَتَى إِلَّى وَالْمَتَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَوَالْمُ لَهُ وَمَضَى مُعُنَاكَ اللَّهُ إِللَّهُ مِنْ إِلَيْمَتِ إِلَيْكُ مِنْ مُعَنَّدُهُ مُنَاكَ فَ بيت إبام ما على المحرح من ولها والمنك من الكرير ودعا ما يم الربيث وَانَّعَلَ بِرَّامِ مُفَاكَ وَمَضَى لِإِ البرِّيُّو وَكَانَ عَالَكُ رَضِحُونُ فَالْحَــُدُرّ ابزًام الحَصْرِكَسَكُمُ هُنَا كُنُ لَا زَا يُوعَ أَشْتَدْعَا الْأَدْصُ فَلَا فَرُبُ ابْرَامِ أُنْ يُصِلُ إِلْ صْرَقَالَ رَامِلِسَازَا مَرَاتِهِ إِنَّا أَعَلَوُ الْمَالِمَ مَا أَهُ بِهَيَّةٌ يَحِينَكُ الوَجَبِ . فَاذَا رَا لِالْمِصْرِيُّونَ مَنُولُونَ كَان زُوْجَته فَيَعْنَالُونِيُّ فَيَسْتُصَوِّنًا فَافْول ف أُحَّته لَيْحَسِّنُوا إِلَى مُلْحِثِ إِلِي وَنَعِينُ فِي مِنْ اللَّهِ مَلَّا أَيَّلُوا مِلْ مَنْ وَدَّاكُ الْحِرْبُونُ كَحَنْهُ حَسَنَه حِدًا وَاصِهَا ارَّاكَ مَعُونُ الْمُنْكَ وَهُمَّا عِنَهُ وَأَدْخِلَتْ إِلَى مِنِ مِعْوَزِقًا صَّمَنُوا إِلَى بِرَام مِزَاجٌ فِيهَا وُكَالَكُ عَنَمُ وَمِنْ وَحِينُ وَحَيِلُ وَالْمِمَا وَوَهِالُ وَحِيمُانُ وَصَهِا الرب عور صَرَّمات عَطِيمةً رَدِّيهُ وَالْهُل يِنْدِهِ مَل مُحْلِطَارًا ذُوجَهُ ابرُا مُو مدعاً فَعَ زَابِ الرَوْقَالَ أَوْلَوْفَ لَتَ هَذَامِعُ وَلَوْ تَعْلَطَ اللَّهُ وَ فَجَى

كاواجد منها الحاه وارتار سكران كنا ولوط سكرو كالكون وزل وسلوم وَكَانَ لُل مُدُوم اشرًا زَّا خُطَا مَّجَذَا فُتَامِ اللَّهُ فُومًا لَازَت لابرًام بَعِثْ ل إزافترَةً مِنْهُ لُوطانِكُ وَعِبَيكُ مِلْكُ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

والتمزق المعرقانج عَالَة رَضِ الما لَكُ عُطِيهَا وَاسْدَكُ عَلِيهَا وَاسْدَكَ عَلِيهَا وَاسْدَكَ الله

الأبد واجت ازرعك كرماللار رض قارات عَاجَ أَعُدُان عَن اللاص فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْ فَا مِنْ إِلا رَضِطُ وَلا وَعَضَا فَا مِعْطِيكَ فَأَنْ فَأَلِ

ارَّام وَسَكَنَ عِدَ شَعَرَى الدِّي فَ حَرُونَا مِنَ فَالْكَ مَنْ عَا لِارْتِ الْإِلْكَ

فَلاَ كَا رَبِي مَلَكَ إِمرة الموال الكسنَعَادُ وَكَرِو الْعُرِمَلَكُ عِيلًامُ وَرَعْلِمالًا

صَعْواحَرًا مَع مَا زَع مَلك شُدُومْ وَرَسًا مَلك عَامُوزًا وَشِنا ابْ مَلك اذَامًا

وشيما برملك صبوع قمع ملك بالوق هي صاعًا وْهَوُلاَ وَجِيعًا العَاقُول عنكالع الللج وهوالع الملوقاقة وابالطَّاعَة لِكرد وَلِعَمَا لِنْ عَسَّنَهُ

وَالسَّنَهُ المَّالِثُهُ عَسَّرْتِ النَّا وَقِالْمِتَ مَّةُ إِلَّا الْعَهُ عَسَّمْ عَاكِرُد

وَلَعْ رَاللَّهُ إِللَّهِ الْدِيزَمَعَهُ وَفَعَلُوا الْمِهَائِنَ الدِّينَ فَعَسِمُ وَتَقَرِّيمُ وَالْعَبَابِل الافقا الدن عَهُمْ وَأَلا وَرِيز لِلنِينَ فِي مَد مَيْةِ مِن فَأَ وَلَهُ وَرَا نَتِيزَ النَّ

ي تخورساعيرال ج فارال المن البرتة ورَّجه وا فا والعين المم الني

هِ فَادِينُ وَصَرَّهُ وَاجَمِعِ ارَاكَ الْعَالَة وَالْامْوَرَانِينَ السَّكَانَ فِيسَانَا مَا رَهُ وَخَرْجِ مَلِكَ سُدُومٍ وَمَلِكَ عَامُوزًا وَمَلِكَ ادَامًا وَمَلِكَ صِنْوِيمٍ وَمَالِكِ مَالِحِ الهق صاعًا زُوَاصْطَعُوا في العوالله الدِّي الله الْحَارَةِ حَرُدولُغر ملك غبلام وترعامك الأئم وامرقال كاكسن عَادُ واروح مَالَ الاهقاز ارتجة ملوك فالأون تنه وفالواجي جباب فيرقا نفر وكاك سدُوروَمَكُ عَامُوزًا فَوَعَا مِنَا قُالِبًا قُوزَكَ رَفُا الْلِجِاكِ وَاحَدُوا خَيْل سدُوم وَعَامُونًا وَحَيْعِ طَعَامِمْ وَمَضَواوًا سَنَا قُوالوُطا بِرَأَ خَابَ رَامِ وَوَقِيمٍ ٥ وَمَنَوا لِإِنَّهُ كَانَ فِي مُلْدُورُونَكُما وَوَاحِدُمُ تَعَامِمُهُ وَاحِزًّا زَا م العيبرا فكانتاج أعنك بلوط مرى الامورى أنح استحوا وَاحْوَعِينَانَ صَدِيقِيَ لِمَّا مِرْفَلِما سَمِعَ إِزَادِ إِنَّ لِكُطِالُحًا وُفَدِيْ مِنْ الْحَصَى عَلَاك بيته للثابه وتمابية عشرة ببع أزهر طازدا الخالف ويحكم لَنَاكُمْ هُوَوَجُمَا نِهِ وَضَيَهُمْ وَمَلَمَهُمْ وَمَلَمَهُمُ وَالْحَوْمِ النَّحِيثِ الْحَسْق وَزُدِّ يَعِيْعِ جَلِيْدُومِ وَعَامُوزَا وَزُدُ لُوطِ الْحَاهُ وَجَمِيْعِ الْمُوَّالْهُ وَالْمِسْتُولْ وَالنَّعِينُ وَخَرِجَمَاك مُكُونِعُ لِاسْتِقْبَا النَّوَامِرَمَوِدَتِهُ عِمْ الْحَارَةِ (دُولُمُ

والملوك المنزعة العوت أواؤهو مرج الملافة ملحينا أفات ملك

الأرصيرَانًا • فَفَالَكَ بَاسَيْدِي قَنْ فَكَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عُذْعِيدًا ابزئكات بيزوماع ابزئلات ببزع كتبشالة تلاث تبيزق الماوح ماما وَاخَدَ بَن جَمِيعِنَا وَسُغَمَا مِرْوَسُطِهَا وَجَعَلَ بَعِنهَا بَازًا وَبَعِيْوَا لِطِيوْدِ فَا سَعَهَا وانعَضَّن الطِّتَ مْ عَلَى لَاجُ الدَّهُ عَوْقَهُ وَجَلَرَ الْمَامِ يَطِّنُ ودِهَا فَلَاعَ الشَّمْسِ وَفَعَ عَلَازًامَ سَكِمَه وَخَوْعَظِيمِ وَعَشِيتُه ظُلَّهَ وَقِيلَ لِازَامِ اعْمِ عَلَّا أَتَ سَلَكَ سَيَكُوْعَ مِلْ وَالْمِرْلَةِ مَنْ فَرَيْسَ مَعْدُونَهُمْ وَصِطْهَا فَيَهُمْ ارْبَعِيا وسَنَهِ وَبِلِوْ مَهُ وَالسُّعِلَ الْبَيْسَةَ عَلَهُمْ مُأْوْمِهِ أَنْ وَمَعِدةَ الَّ يخرون المقافئاتما الخطيم وائت تضرب إلى ما يك بيتلام وتُمتَع يشبخون حَتَنَةً إِهِ وَفِي لِيلِ الرَّابِعِ بَعُودُ وَزَيلَ هَا هُمَّا لَإِنَّ خَلَامًا الاموزَانِ بَنَ لَوْكُ حَيَّالْآزَ وَلَا مَا وَمَت عُرُوبِ الشَّمْدَ كَارَضَا أَنْ وَاوَ ذَا تَوُرُنُدَمْ وَسَلِيحِ مَا يِتُمْ عَلَى لَاجْتَادِ المَفْسُومَة وَفِي لَكَ البَوْعَ فَرَرُ الْفِيلَا لِمُعَانِّ مَع ارَّا وَقَالِلًا إِنَّا عُطِيَنَ ٱلْأَرْصَ لِيسَلِّ الْمُعَالِمُ مَنْ مُتَمَرِّ لَأَلْ وَلَكُمْ الْمُلْكُ الْمُعْتَظِمْ القينييز والعود يتزف العد وتانيز فالميتا يترف العورا بتيز والدافا بتين والإمورا بنين قالب نعابتين والماسران وجدار المرفكر الداة وكات الْمَا أَمَدُ مَصْرِيَّةُ النَّمِمَا مَا جَنْ فَعَبَاكَتْ سَرَّا لا زَامِ هُودَ الرَّبَ فَالْأُعَانَ

تالم لخَج خُزًا وَمُرًا وَهُوَكَ إِوالله العَلِيَّ اللهُ عَلَارًا وَوَفَالَ مُنَا ذَكَ عَلَى زَارِيقِ المسلحَ الوالمَ قَالاً زُمْ فَيُهَا رَكُ مُواللَّهُ العَالِد عَلَى لَمُ أَعْدَاكُ ويَدَىكَ وَدُفَعَ المهرائرهم العشورُ عَن كُلَّالَهُ وَقَالَ مَلكِ دُومُ لِإِنَّامِ اعطى التَجَالِعَ عُذُلِكَ الْمَتِبِ إِلَى هَتَ اللَّهُ الْمِلْكِ سَدُوم التَّرَكَ نَعْنُبُ بدي لِالسَّالِيَ عَالِدُ عَالِمُ اللَّهِ مَا وَالْأَرْضِ أَلَاكُ خُذَتَهُما مِنْ سِالَ عَبِ حَلَّاءُ مِزَالِدِيمَعُكَ مَبْعُهُ إِبْلًا مُعُولِلْمَا اعْدِيلِ مَا أَجَلَ الْعِلَان وَنَصِيلِ إِنَّ اللَّهِ عَلَا أَمُ عِنْ السَّكُولُ وَعَنَانَ وَمَنَّى مَعَوْلًا إِنَّا خُذُنَّ وَإِنَّ الْمُؤْرِ وَمِنْ عَدِينَ لِلْمُؤْرِكِ مَنْ كَلِّمَ اللَّهُ عَلَى مَلْ مُلْكُونَا قَالِيَّا لَا لَغَفَ يَا إِزَّارِ مَا فِي عَامِدُكَ وَاجْرُكَ كَبِينِ حِدَّا فَعَتَالَ رَّامِ يَا عَيْدِهُمَا خَا تعطينقا أنحج بقتر قلد وولدالد شقى ترث بحقد الدار الدستق ش وَالْ بَرَادِلَا إِنَّ لَوْاتُ عَلَى مُنْ لِكُ وَيَعِيدُ بَيْنَ يَكُونُ وَلَيْكُ فَيْ اللَّهِ اللَّ المرتبط الموليس والكوك مَلَا اللهِ عَنْ جمِنك مُورِثِكَ وَأَخْرَجُهُ خَارْ الْهُ وَالْمُوارِ مَعَ مُظُرِكِ اللَّهِ مَا عُدِد الْعُومُ وَالْمُوْهَ لَنَسْتَطِيع انَعْصِبَهَا وَقَالَكُ إِنْ مَنْ لِكَ سَيَكُونَ هَكَنَاكًا مَالِمَ إِلَهُ وَحَبِيْكُ ذَلِكُ يَرَاهُ وَقَالَةُ أَنَا السَّالِدُى أَخْرَجُنُكُ خُونَةُ الكَّلَا يَيْزَلَا عُطِيكَ مَنْ

هرًا الشَّلَّىٰ الطَّابِقِ لِلطَّابِي

انجه القَعَادَعَتُ إِنْ مِلك الميزالة مَا أَنْكُ مَا مِنْ هِي مِنْ اللهِ وَالدَّوالِدَّ وولات هَاجِابًا ذَكِنَّا لابْزَارِ وَدَعَا إِبْلِما سِمِ الولد الذِي وَلدَهُ لَهُ هَاجَ إِسْجِيالِ كَانَ ابرار فيست وتما بزت فلاولات له ماجل عيل وكما صادله نينع وستعون سمة تَوَالِيلَهُ الرَّبِّ وَقَالَكُ الْمَاهُ وَاللَّهُ قَكُرُ مُرْضًا لِللَّامِ فَلَا تَكُمُ مُرَعْنَعًا فَا فَيَجَاعِكُمْ لِدِي بَهْنَ يَنْكُ وَأُكَثِّرُ كَجَّلا فَنَنَقَطَا لِرَامِ عَلَىٓ عِنْهُ وَكُلَّهُ اللَّهُ قَائِلًا إِنَّا خُعَل مِنْمَا قِمَعَكُ وَتَسْتَكُونُ أَبَالِكُتُنَّ الشُعُوبِ وَلِايْدُ عَلَيْمُكَ ابْزَارِ بَالْمُكَ يَكُون ٳ<sub>ڗؖٳؙڶ</sub>ڔ۫ڮٳٚڿۼٙڵڬۘٵؠٵڮؙؠؙٟڮڝٛؿؚؠٞۜۜڨۊٲؙػؿۯڬجٙڶۊٳڂۼڵڬڸۺؙۼۏٮؚ<sup>ۅػڂ</sup>ڿ الملكك منك قاتر رُمينًا في ينك ويَرَفُسْكِ ورَبِعِدِكَ لِأَحْيَا لِمِوْمِ فِيَا مَا مُوَ بَدًّا وَاكْوُرُكِ إِلَمًا وَلِنَسْ لِلَكِ مِنْ قِدِكَ وَاعْطِيكَ وَسْلِكَ مِنْ عَدِكَ وَاعْطِيكِ وَسِهُ اللهِ مِنْ وَمُعُدِكَ الْأَرْصَ الْمِي أَنْتَنَّا فِي الْجَمِيعِ ارْضَ كَمْ عَانِ مِيْرَانًا الْأَلِادِ وَأَكُونَ فَهُوالِهَا \* وَاقَالَاللَّهُ لِلْإِنَّاهِمِ وَانتَ فَاحْفَظُ مِينَا قَائِتَ وَلَسَاكَ منعَدِكَ لِأَجْمَا لِمِرْوَهَذَا مِينَا فِالذِّي فَظَهُ مِمَا يَبْنَى مَلَكُ وَسِنَ دُعَكَ مِنتِهُ وكَ لِدُهُورِهُ وانَّكُ لِخُكْرِمِنكُ مِنْ تُحْتَرَوْ يَعْطَعُ عَلَا جَسَّكُ ' لِعَيَتَنَوُا وَيَكُونُ عَكَامَة المِينَا فَ فِي وَمَنِيكُمْ وَالطِّ عَالِلاً كُونِكُ مُ تخنئنؤته فالبقع الثامرلة هوتكا الولود فألبيت والمتاع السفكون بحبيع

الخشائ لألدقاد خل عَلى تعليه عَلَيْهِ مَا وَلَدُ فَسَيَّعَ إِزَامِ وَكَاسَالُ فَأَحَدُ الْمُ يَازَا امْرَاءَا وَإِرْعَامِ عَبِدَ وَمَا المَصْرَفَةِ مُرْبَعِدا فَارَلَا رَامِ عَسْبَ الْحِ ارُّن اللهُ اللهُ وَاللهِ وَالربعَ لَهَا المَّالَّةُ وَلَهَ عَلَى هَاجَ فَعَلَمُ اللهُ وَلَمَا رَاتُ الْمُحَدِّدُ هَا مَنْ مِيتِدِمًا فُلَامِهَا فَعَالَتُ مِنَا زَالِمِ إِرَارِأَ التَّكْلُرُ مِيكَ لِأَنْجَعَلُكُ مَنْكِ عِنْمَكُ فَلَا الْمُنْ مَا عَلَمْ اللَّهِ عِنْكُ فَلَا اللَّهُ عَلَمُ بني وَيَنكُ فَعَالَ إِزَامِ لِسَّا زَامَن امْتَكَ عَن يَدَ لِكِ فَعَلِيَّا مَا مِضِيَّاكُ فَانَا مَا لِيَهَا مَا زَا فَرِبَتْ عَرَفِيهَا فُوجَهِ مَامَلَا لِالرَّبَ عَلَى مَرَّمَا فِي البرتية عكم عيز ف وُرِفَفًا لَهُ مَا مَلَا كِالرَّبْ يَاهَا مَلَا مَا مُرَارَحُ مُرْتِ وَإِلَىٰ رَبِي رَفَعَ الدَّلَّهُ هَارَهُ أَنَا مِثْلًا مِوَجْهِ مَنَا زَاسَتَدِيْ فَعَالَا مُعَالِكًا المامركان الزنانجي موكانك واضبع تحت كبها وقال لهام لاك الربي بِكِتْنَ أُكُنَّدُ نَسَلُكَ فَلَا يُحْتَى كَثَرَّفُونُو ثُوَّ فَالَهَا مَلِا كَالرَّفَ هَا انتى بَلَى مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ وَمُوَكِوْزُنَ فِكُواْ وَالْمِرَدِهِ وَيَنْ كُونَ عَلَيْكُ لِلْعَادِ وَيُذِكُ لَا عَالَى الْمُعَالِقِينَ وَمُو عَلَيْهِ وَلَيْنَكُونِ بِحَامَ الْمُوتِهِ حَمِينَا وَدَعِتْ هَا مَن اللَّهِ الدِّي لَهَا اللَّهِ الدي لَهَا وَقَالَتِ النِّي مُوَالِلَهُ اللَّهِ يَطَوَّ إِلَيَّ إِلَيْهَا مَالَتُ انْتِ الْمُقَافِيلُ قُدًّا مُثَنَّ

تَلَاتُعَشَّى مَنَا لَمُ الْحَرِجِيمُ عَزَلْنَاهِ وَلَلْوَقْتِ فِي َلْكَ الْبُوْمِ إِخْتَرَازَ هِيم قاستعيال بدوك أبخاع منبديم وكالكيب ومزاشترى الورور وخوا الشفي حسنتنه وتمالي له الم عند بلوط مزى وَهُوَ عَالِينَ عَلِمَ أَخِ مِهَمْ مُووَالِينَ عَلِمَ الْمُحْتَمِ مُنْ وَقَال الظتهيَّنَ وَزَفَعَ عِنكِهِ فَابِصَرْتَكَنَة رِجَالَ فِيَا مَّافَوْ فَامِنْهُ فَلَّا رَأَهُو اسْرَع تَحوهُمُ مِن إِسِ مَعْرَبِهِ وَتَجَدَعَلَ الْأَرْضُ فَالْكَرْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلاَنَعَنَا وَنُعَبِدُكَ حَتَّا مَنَ آلِ وَاغْشِلْ فَمَاكُمْ وَمَسْتَظِلُورَ يَتَ مَنْ النَّعْنَ ا وَأَنُونُ جُزًّا مَنَا حُكُا فَوَمِ بَعَدِ دَلِكَ مَنْ فُونَ إِذْ فَالْهِامُ إِلَى عَبْدِكُمْ فَفَالَ فَعَالْ هِكَ نَاكِمًا ثُلْتَ فَأَسَّعَ إِنْهِم وَدَخَلِ الْمُالِلُ سَانَ وَفَالَ إِلَى النرع والعجز للائة المحتال ميكا واصنعيم فرنيا واحضرا فيع وأخذ عِجْلًا رْضًا حَسَنًا وَكُفَعَهُ لِغُلَامِهِ فَصَنَعَهُ عَاجِلًا وَأَخَذَ مَنَّا وَلِنَا وَالْعِلْالَا صَنعَهُ وَقَدَمُهُ إِلَيْهِ وَأَكَلَ وَهُوَ وَاعْدُ يَرَّامِنْهُمْ تَحْمُ الشَّجَعَ وَقَالَكُ إِنَّ سَانَ رَوْحُنُكَ إِمَّا هُوَ مَنَاكَ هَاهِ فَإِخْلِا فَعَالَا فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ هَذَا النَّهَازِ مِنْ إلْ وَلِسَانَ ذَوْجَنُكَ إِنْ فَسَيِعَتْ شَانَ وَهُرَعِنَ كَابِ المنفن مستنين والزهم وسان كاناقد شاكا وطعنا فلماميما والعطع عَرْسًان سَيْدِ لَالْمُتَا فَمُعَكِدُ مِنَا أَن فَعَسْمًا قَالِلَا أَيُون لِي مِذَا الْأَن وَسَيْدَ

الوكاد الغربا الذِّيزَ لِهَ تُوامِنَ لِكَ يَحْتَنُونَهُمُ المُولُودُ فِي تَعْتِكَ وَالمُسْتَرى بِعِي قاكَ وَيُونُ مِنَا فِي عِلْمُكُمْ مِيَّا قَالُدِيًّا وَكُلْفَكُولِالْفَتَرُونَ فَطْعَ لَجِسُم عَزَلنه فِالْبَوَمِ ٱلنَّامِرَ فَنَهِدِ بِلِكَ لِنَعْتَرِينِ لِبُهُمَا لِإِنْظَالِمَا مِيْمَا فِي وَفَالَ اللّهُ لإِزَاهِمِ أَنَّا زَوْجُكُ لا نُدْعَ سَالًا لِكُنَّ كُوْنَ أَنَّ وَأَمَّا رَكَعَلَمَ الْعِلِيكِ ابًا مِنَا وَأُبَارِكَ عَلَيْهِ وَيَهُولِ مُعْدِسٍ وَمِلُوكِ لِشَعُوبِ مَنْ مُؤْفِّفُ فَخَرَّا لِزَهِيم عَلَ وَجُهِهِ وَصَاكَ وَقَالَ فِي قَلْمِهِ الرَّي وَلِي صَائِلَهُ مُا بِهِ سَنَهُ وَلَرْتُكِ سَانً وَهَنْ صَازَهَا لِيَنْعُوزَتَ لَهُ مُو فَالْكَانَهِم لِلَّهِ لِبَعَشْلَ حِيلِهَ لَا فَلَا مُكَ فَعَالَ لللهُ لِإِبْرَهِيمُ مَوْ هُوذَا سَانَ امْزَانِكَ سَتَلِدُلكَ ابنًا وَتُدْعُوا مُمُ اسْتَوْقَ أَبْدُ عَهْدِ وَعَا عُهُدًا مُؤَمَّا وَأُكُولُهُ إِلَا وَلِمَ زَعِهِ وَرَبَّعِ وَوَلَّ السَّعَيْدِ الْمُ فَكُ مَنْ لِكَ وَهُوذَا أَنَا أَبَارُكُ وَأَكُنَّ مُ وَأَكَنَّ مُ وَالْمِيدِ جِلَّا وَلَلِمَا تَنَ عَسَمً بَيِيلَةً وَاجْعَلَهُ النَّعْمِ عِلْمِ مَا أَبْرَتُ مَدِي مَع اسْحَ الذِي لِلهِ الْكَسَانَ وَهَ لَا إلوقت والعار المفيل فكأ فرغ من في المام معدد التفعالة ماعلا عَلَا عَلَى عَلَم الله فأعَدَادِ تَرَهِيم المَيْزِ النَّهُ وَكُلِّ مُؤْكِدُ فِي مِنْ وَجَمِّيعٌ مَرَاشَتُوى كَالِهِ وَكُلَّ زَ الله بيت الرهم وَخت فرو الوقت م يَعدد ذلك ممناما فَكَ أَمرالله مَعَهُ وَازْهِمِ كَانَ فِيهِ عِ وَتَسْعِينَ سَنَةً لما حَلَى مُعَلِيَّهِ وَاسْعِيلَ لِهُ كَانَ فَي

البرمع الفاجر ويكوز البرمي الفاجئ القاك كادتا الأرفوك لمها انعتاهت كا المنصفرف الكرت ألاق منت تين ألف كالمتاب المنافرية وتعديم ما على أل لَلْتِمْ عَكُلْهُ مِزْلِجُ لِمِيْزِقَأَحَا بَالْهِمِيمِ وَالْلَالَا لَآنَ لَيَكَأَتُ الْأَصَالُمِ لَ معسيدي فالمماانا فزاج وزماد فانفق والمرخمة بزباقا خمسة الفلك المَكِنْيَة كُلُّهَا مِرْأَجُ لِللِّسَنَةِ فَصَالَكَ أَهُلُكِهَا اذَا وَحَدْثُ فِيهَا خَسَّه وَارْبَعِيرُ فَكَ اوَدارُهِمِ الْمُخَاطِبَةِ وَاللَّاهَا وَحِيدُ هُنَاكِ ازْبِعُونَ مَا يَافَعَاكُ لَا أَهُاكُهُا مِن أَجْدِ اللَّا نُهِمِيُّ فَعَ الْعَاسَيْدِ لِي الْحَالَ اللَّهِ مَا وُجِدَ مُنَاكَ ثَلَا قُلْ فَأَنْ غَنَالَ لَا أَهْلِكُهَا الْحَدِيثُ فِهَا ثَلَا يُنْزِفِينَالَ قَدْ المكتب أناتكم معسبه فأركان فيحدمها عشرور فقاللا أهلكها مِنْ إِجْدِ الْمِسِّرِ أَنْ فَعَالَعَ النَّكَ الْمُورَانُ الْمُ فَانِكُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ فَقَالَ لِالْفُلِكُ لَهُ الْمُؤْلُخُ لِالْعَشَةَ وْمَضَى الرّبَ لِمَا فَرَعُ مِن كَلَمُهُ مَا مِهُمْ وَرْجِعُ إِنَّ هِمِ الْمَكَانِ وَجَا اللَّاكَ اللَّهِ وَمَ اللَّهِ وَمُ اللَّهِ وَمُ اللَّهِ وَمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمُ اللَّهِ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل بَالِيْنَ عَلَى بِهِ مُعَوْظًا رَاهُمَا لُوطَ قَامَ تَحَوَّمًا وَصَدَعُ وَجُهُ عِلَى الْأَرْضِ وَقَالَتَا سَيْدَةً مِنْ لِا إِلَى تِعَبْدُكُمَا وَاسْتَرْبَعَا وَاغِينَالُا امْلَاكُاهُ وَما كُنَّا مُنْسِانَ عَلَيْهَا وَكُوْمَا زَقَعِلِمُا الْعَبْدِ كُمَّا مُثَالًا لَا لَكِنْ

وَمِمَا زَسَيْعُانُمَالَانَ بِلِإِزْمِهِم لِإِذَا لِنَانَ صَحِكَتُ فِي مَلِمَا فَا لِلَهُ أَثْرَى الدبالخفيقة وانًا مَدْصِ شَعْدةً مَاعِمَا سَوَكَلَارُ بِفِيرُ فُحَرَى فَعَدُا الزَّمَالَ رِجِ النَّكَ فَالِكُ وَفَكْ مَا زَلْمَا أَنْ الْبُنْ فِحَدِينَ مَا تَنْ قَالِمَةً لَمْ اصْعَك لَا نَهَا عَافَتُ مَفَا لِعِ بِالْفَرْضَعِكَتِ وَكَأَنَهَ صَالِحَ الْحَرْفُ الْ بَطَ رُوْا إِلَى حَوِينَكُ وَمِونَا مُوزَا وَمَهْيَلِ تَرْهِيمٍ مَعَهُمْ مِشْيَتِعًا لَهُمْ فَعَنَاكَ الرَبُ إِلَيْ مُنْ الْجُعُ مَا أَمَا عَامُ عَزَعَ بِهِ عِلْمُ هُمْ وَا يَرْهِم مَنْكِ يَكُونُ السُعُور عَظِمَةٍ كَنَّهُ وَيَنْتَازَك بِهِ كُلْ قَالِ الْأَرْمُ لَا يَعَلَيْ الَّهُ منه ومن من و انتخفظوا طرو البت ويمسكوا بالعثل والمسكور بَصِنَعِ الرَّكِ الْمُعِيمِ كُلَّا نَكَلَّمْ مِعَهُ وَقَالَ الرَّبَ انَّ صُرَاحِ سِّدُومِ وَعَامِوْوَا مَدَارَ مَعَ إِنَّ وَأَعَالُهُ مِ عَلَيْ جِدَا فَمَرَاثُ لَأَ نَطُ سِ انكَ أَنْ مَا أَخْمُ الْأُرِقِ إِنَّ فَلْكُ مَا أُوا مُعَلِّمٌ الْمُؤلِّدُ الْكُلِّ فَالْمُوا الْمُعْلِمُ الْمُ الرِّعَالَ مَنْ عَنَاكَ وَكِمَّا وُالِلَ مُدُومِ وَالرَّهِمِ فَآءِمُ ثُدًّا مِالرَّبُ وَا مَرَبَ الزَّهِم وَقَالَ لاَ مَتَ لك البازمَع الفَّاجِنْ وَلَا يَكُولُ الْمِدِيوَكَ النَّافِقِ النكائه المنبوخ أوركا ألفاكون ولانع الليج كله مِن والخالِيْزِ اللهُ وَالْفَالِدَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تُومًا احْرُجًا مِرْهَكَا المؤصَعَ قَاتَ اللَّهُ مُفَسِّدُ مَن المُدَيَّةِ فَطَنَ أَخْناتُه اللَّهُ يَهُمُ أَهُمْ قَلَّا كَا لَا لَهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِلِكُمَا لِوَكُا لَوْ فَالْالَةُ فَمْ خُذَا مَرَاكُ \_ وَإِجْنِيكُ اللَّهُ لِلنَّهُ وَاحْرَجِ لَنُكُّ نَعَ النَّا لَكُمَّا يَا بَنِ المُدَيِّدِيثُمَّ الَّ لِمَلَاكِن أَحَكَابَين وَسَيدِ زَوْحَت وَبَيدِ لِلنَّهِ وَلاَزَ اللَّهُ زَجَمَهُ واحْرَجُهُ الْرَبْ فُوضَعُهُ خَارْجِ الْمُدِينَةِ فَلَّا الرِّزَاةُ خَارْجًا فَالْاَغِيَاةً الْجِينَفْشِكَ وَلِاَ لَمْ فِيلًا الْمِنَاةُ عَالَمُ الْمُخَافِ وَلاَ نِعَف وَيْنِ الْكُونَ فِكُلَّهُ الْكَلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَعَيَا لَكِئَا لُوطُ أَنَا أَنَّ لُكَ مَا سَيِرِي كُلِّ عَبْ كَ مَذْ وَحَدَنَحُ، وَعَظْم بِرِكَ مِمَاعِكَ مَعَ لِخَيْفَةٌ وَلَتُكَاسْطَيعُ أَلَّغَلَّمُ لِلْأَلْمِ لِللَّا يُدَتِّحِيف الشَّرَفَاكُونُ وَهِلَا فَنَ يُوصَعِبُنُ فَرِيبَهُ المَّرْبِ المَّا وَهِي عَنِي فَعَى نَفَيْنَ فَالْ لَهُ أَتِي قَالِ سُنَجَةِ مُن وَحِيكَ فِيَنِ ٱلْكِيلِةِ وَلَالحَيْفِ مِهَانِهُ ٱلْقَنَّ يَوَالْتَيُّاتَ عَنْهَا وَاسْرَعِ مُبَادِمًا وَالْجِ الْحُنَاكَ فَا ذِيكَ اسْتَطِيعُ أَنَامْ خِوَامُنَّا آحَيَّ بَهُوا إِلَ مُنَاكَ وَكَنَالِكَ وَعِلَى مُلكَ لَمُ يَنَدُ صَاغِرُ وَدَخَل كُللَ سَاغِرُ وَالمطالِبَ على مع وعَامُورًا حبريًا ومَا زَّامِ عبد الرب مِزَاليَّمَا وَوَال المُدَا وَجَيْعِ المَتَاكِرُ الْمِنْ هُنَاكَ وَكُلِّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُدْفَكُ لِللَّهَابُ الذَّكِ عَالِلاَرْمَ فَالنَفَتَ المَرَاةُ لُوطُ إِلَى الْمَالِكُ الْمُعْمَارِتِ مِنْ مِلْ وَبَكُوا بَرَهِم بالغَدَاء إلَ

منتريح فالمشارع فالم عكرتما فألاإليه وككلابيه فأحضر إليهمامش وا وَحَبِزَهَمُ الْعَلِيمُ الْمُكَاكِرُوفَ لِلْ أَيْنَافِذَا الْحَالَ زَجَالَ مِنْدُومِ الْبَيْتِيمُ صَغِيرَمُ إِلَكَ بِإِنْ مُرْجَمِيِّ الْغُومِ عُا وَدَعَوْ الْوُطُوتَ الْوَالَةُ اِرَالْتَهُ لِاللَّال وَحِنَ لِاللَّهِ اللَّهِ الْجُرِّجُمَا البِّتَ النَّوَامُّهَا فَيْحَ الْمِيمُ لُوكُا خَارِيًّا وَأُعَلَّقَ الناحِ َ لَمَا وَقَالَكُمْ لَانْفَعِ لَوَا يَا الْحُرْقِ لَانَصَّنَهُ وَاللَّهُ وَهُودَا النتارلهيمة للمارق الجرجه الإيكم وأنعتلوا بهما ماركف واسكا التَّهُلاَ فَلا يَسْوُا إِلْهُمَا لَأَنْهُمَا قَلْدَ خَلَاعَت سَفَّفَ بِعِثْفَ الْوَانِيَّةَ إِلَّهُ فَالْ حِنْ لِشَكُرِ بَيْنَا أَوْجَكُمْ عَلِمَا الْأَنْ ثِيكَ الْكُاتُ مُمَا وَأَجْمَاكُ ا لوطُ حِيدًا وَمَا رَجُوال كَيْسَرُوا النابِ فَدَ التَّالِدُ لِيدُ بَهَا وَاسْتَنْفَذَا لُوط مِنْهَا وَأَدْحَ لَكُوهُ الْمِيْتُ وَالْحُلَفَا بَابِ الْبِيتَ وَاتَّا الْعَوْمَ فَلَمْ بَرُولِ مِالْلِيبَ وَصْ بُوا مَا لَعِيمِ صَغِيرِهُمْ إِلَكِ بِينِهِمَ وَانْحَلُّوا عَنَظَلُمُ عَرَضَعَ البَابِ وَقَالَ الرَّجُلُ لِلوَّطِ إِنْ كَالَكَ أَعَدُ فِهَ ذَاللَّكَا نَافِهُ أَرُاوا حُمَّا إِنَّ أَقْ يُوْرِكُ بَانُ أُوْا مُدَّيَّعَ مُن الْمَنَةُ الْحِجْمُ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ فَانَامُهُ الْحِيْفِ فَا رَّصُرَاحِهِ مُوارِنِعَ فُلَالِللهِ وَأَرْسَلُنَا الرَّسَالِيدَ مَنِ المكنية فخج لوظ فك أجمله ورج البيد وقال في

من المعتمارة من ابتا

إلكه كاالمق بهوارة للزجم مزفناك إلك بطاليمن وستكريز فالإستوي سُورُوالِعَالِكَا جُدُّ وَقَالَ لِرَهِم مِنْ إِجْلِسَّانَ رُوجِتُدُامَا أَجَلَا مَا كَالَ لَيْعَوُك الْهَازَوْجَ إِلَيْلاَ هَنُكُ أَهُول لِمَدِينَة مِنْ أَجَهُ لِهَا قُأْرْسَلُ لِيمِا لكَ فَكَ حَادِرُوا أَخَلَ سَّانَ بَهَا اللهِ إِلَا مِيَا لَاحِ فِل كُمْ إِللَّهِ فَا أَنْ مَوْت مُ أَخْلِلُمْ أَوْ الْحَلْمَةُ مَا عَانْهَا ذَاتِ بَعْ إِلَّهُ لَمْ يَسْسَمُهَا ابْجَالِ فَفَ الْجَارِةِ الْهَاكُ سُعَبًا نَقِيًّا لَا عِلْمِلَا أَمَّا هُوَ قَالَكُ أَنْ إِنْ وَهِ فَالنَّ لِلهِ أَنْ إِنْ فَيْطِهَا نَوْ فَلِي فَرَيْدِهِ فَعَلَّتُ مَلَا فَشَالَ لَهُ لَهُ فَ الجلاأناً فَرَعَكُ اللَّهُ عَلِي كَاهِرِفَعَلَّ فَ لَكَ وَلَعَلَا شَفْقَتْ عَلَيْكَ حَكَا يَخُلِلْ ا وَلَدَلِكَ لَوْا رَكِ كَانَ نَعْرَ مَا وَالْأَزْ فَالْهِ دُوا مِنَّا الزَّجِل لِيَهِ لاندُ إِلَى مَن مُبَدِّعُوا لَكَ يَعْضِينُ فَا وَرُرُدُهُ مَا فَاعْلِمِ النَّكَ مَوْتُ أَنْتَ وَمِيْعِ مَالِكُ فَاحِبُ المالكَ مَاحِثُوا وَدَعَا جَيْعِ عَيْنُ وَنَكَامِرَ عِمْيِعِ هَذَا الْكَلَامِ فِي سَامِعِيمٌ فَا نَجَيْعِ الْفَومِ جِّلاً وَدَعَالِمَالكَا مَعِيمُ وَفَالَكُ مَا ذَا فَعَلْتَ بِنَا وَمَا الدِّنِي مُثَانًا الْيَكَ لِأَنكَ عَلِيَ عَلَى وَعَلَى عِلْجَةِ حَطِبَةً عَظِمَةً وْفَعَلْتُ مَالْمِنْعَكُمْ أَحُلُ وَثُمَّ قَالِ المالك المرجيم مَا دُارَانَ حَنَّا مَا عَمَا مَعَا مَعَا مَعَا مَعَا مَعَا مُعَالَمَ مِهِم لا رَقُكِ لَعَلَهُ لِيرَفُ عِبْدُهُ اللَّهِ مَا قِبْلُ إِلَّهُ مِسْبَعَهُ الدَّرَاةُ وَالْجِنْفِيةِ الْمَا الْجَالُا فَيَ لَا تُ وَمَا رَتِ لِيَ فَعَدَ فَلِما الحَرْجَى لَهُ مِن مِن إِنْ فَالْتُ لِمَا اسْبَعِي مَعَى مَا فَكُلِ

المكانا لذي فيه قايمًا المام الرَّبُ وَنَطَرًا لِحَجِيهَةِ سُدُوم وَعَا مُوزًا وَالْحَجْمِيعِ ارًا إِنْ الكُونَ قَابِصَرُوا وَدَا بِلَهِبِ مِنْ مَعْ صَاعِدًا كُذَا لِلوَرْقِكَ أَنَ لَمَا أَنْ خَسْفَ الرَبِيعِ مِلْكِ المُدْرُوالمِنَا عِنْ كُرالسّارُهِم وَانْعَدَ لُوطُمْ رَسْطِ لَلْنَفِي لِأَنَّالِبَ فَاللَّهُ لِلدُّولِ النَّحِي لَوْطُ سَاكُما مِنا قُوارِنْنَعَ لُوطُ مِنَ عَرَبَهُ اللّ عَلَيْدَاهُووَانِمَا مِعَهُ لِأَنَّهُ كَافَلُ نَيْكُرُ صَاعِرَافُى لِمَعَانِ مَنَاكَ هُوَ وَإِبْنَاهُ مَعَهُ فَفَا لَيَاكُمُ رَيْ مَنْهُمَا لِلصَّغْرَى نَابَامًا فَدُسَّاحَ وَلَرِيبَوَ الْحُكِسِط ٱلأُرْضَيْغُ عَلَيْهَا كَالمَ يُومُ فِي مَيْعِ الْأَرْضُ لِلْمِي الْمَعْلِلْمِ الْمُثَرَّا وَنَصَطِعِ مَعَهُ وَنِفِيمِ ذَرْعًا مِرْ لَهِ مَا فَسَقَنَا إِمَا هُمَا شَرًّا بَا فِي اللَّهِ اللَّهُ لِهِ وَحَلَا الكُّرُ فأضطبت تع أبها بلك الليلة ولزيع كم إضطاعها معدولا بقيامها وكأ كَانَ الْعَدَةُ الْتَ الْكُبْرَى الْمِسْغَى فُوذَا فَذَا صَّطِيعَتُ الْبَارِحَدَمَ الْفَ فَلْسَعْدِ حَمَرًا فِي إِللَّهِ لَهُ وَإِدْ خُلِوا رُفُدِي مَعَهُ وَنُعْتِم زَرْعًا مِرْابِي اللَّهِ وَسَوْنَا إِلَا هُمَا شَرَاكُ إِنْ اللِّيلَةِ أَنْصًا وَدَحَكَ الصُّغْرَى الصَّعَرَ عَلَى اللَّهُ المُّ ولمربع كرواضطاعا ولابقيامها وحبك النكا وليم اليها وولد الكرك ابًّا وَدَعَتَ اسْمُهُ مَوَابٌ وَإِلَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّ فِي هَلَا هُوانُواللا يَبَلَ إِلَهُمْ أ وَوَلِدَنِ السُّغُرِي اللَّهِ وَدَعَنِهِ مِنْ عَمَّالِ مُن إِنْ فِي هَذَا هُوا بُوالْعَمَّا نِينَ

والأمدة وَحُكِمًا نَعُولُه لكَسَّا مَعَ اسْمِ فَوَلِما إِلْا يَاسْحَوْنِي عَلِكَ النسْلُ قِا بْرِ الْأُمَة أَنِينًا أَمَّا اجْعَلَهُ لِشَعْعِظِم لِأَنهُ مَرْضَاكَ فَقَا مَرَازَهِم َاكِرًّا وَأَخَدَ المنبراوق بمقاؤوك فعدله عرووضع وعطاع المهامع الغلام والرسلها فلأمضت صَّلَّتُ وَالبَّهِ عِندَ بُرِلِ لِللهِ وَنَعَدَا لَمَا أَيْسًا مِزَالسَّهَا } فَطَرُحُ الْعُلامِ عَصِّحَ ۯؾۅؙۯ؈ٙۻۜؿڣڶۺؿڡؚٳڵۮؠڹۼؠ۫ڿٷۯؙڡؠۜڎڛؖؠٛۄڵؚڮؘٵڣؘڵڬۛڵٲڒؘؽۘٷ<sup>ؾڶ</sup>ؽ فَيَ اللَّهِ عَالَنَهُ وَصَرَحَ الْعُكُمْ وَبِكُما فَنَهُ لِللَّهِ صَوْلَا لَهُ كُلُّم مِزَ الْمُؤْضَعِ الْمُحالِقِينَ فنَادَى كَلُاللَّهِ مِرَالمَّمَّا ، هَاجَرُو فَاللَّامَا بَالكِيَا هَاجَوْ لَا يَخَا فِي كَبَعَ السَّ الفكام مِرَالِحَكَارِ الدي فُوجِيهُ قُوى خُدُرِ الغُكَام وَامسْكِيهِ بِيدِيْكِ فَانْتُلْحَلَهُ المه كين وفق الله عَنيها فأنصرَ في مَأْدِ معير فَضَ وَمَلَا اللَّهَا مَأْدُ وَسَعَتِ الْعُكُمْ وَكَالَاهُ مَعَ الْعُكُمْ وَشَبَّ وَسِكَنَ الْبِرْبَةِ وَكِانَ وَبِي الْسِيمَامِ وَسَكِرَكَ مِمَا فَاوَانَ وَاخَذَتْكَ أَمْهُ امْزَأَةً مِرْكُ ضِصِرِ فِي وَكَمَا كَا اَنْ وَدَلِكَ الزَّمَانَ قَالَ المالك وَاحْرُوتَ فَيْنُ وَفِي الرَّبِي الرَّجِيشُهُ لاَرْهِيمُ ازَّاللَّهُ مَعَكَ وَجَهْمِ إِغَالِكَ وَاحْلِفِ الْأَرَالِ اللَّهِ إِنَّكَ لَا أَسْتَى إِلَى قِلْا إِلَى عَلْ إِلَّا مِنْ مَا كالزالية عَمَّات مَعَك تَنعَالُ تَتَمِعَ وَمَعارَضِ الْمَا أَتَ سَاكِنُ فِأَ فَمَتَ الْ ابرَهِمُ نَا أَخْلَفُ لَكِ وَعَاسِ إِبْرَهِمْ مِمَا لِكَ لِأَخْلِينُ إِلَمْ الدِّيْعَ الْمَا عَلَيْهَا عَيْد

المواضع الذيم إلى هَا وْقُول مَهُ إِحْفَا حَدَ إِيمَالك الْعِلْسِيرُوسَ وَعُمَّا وَهُو وَعِيدُ أَوَامَا وَاعْطَاهُ وَلِي رُهِمْ وَسُلُوسَانَ رُوْجَهُ إِلَيْهِ وَفَا لَا بِمَالِلَا لِمِهِم هَن ازْ جِي عُلَامِكَ أَي مَعْضَعَ حَسَرُلكِ السَّكُرُ فِيهِ وَفَالَلْمَانَ انْفَالْ عُطَيت انتاك المياسية صقد من تكوك المقر لحصك ولم معك واصع البير كُلْ فَصَلَّى اللَّهِ مِهِمَ لَللَّهُ فَشَعَ لِللَّهُ الْمَهُ الْمَالِكُ وَالْمَرِلُ مُؤْوَجِينِ فَوَ مَنْع اللَّهُ المِمَّالِكُ وَالمَرِلُ مُؤْوَجِينِ فَوَجَيْع اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا ال وولدك بكانا لله اعقرميم من بينا بمالك لأجلينان زوجه أزهم وذكر الرَّبَ مَنَا أَنَّ كَمَا فَالَ وَمَعَلَ الْرِينِيِّنَا ثَنَّ كَا فَالْحَجَلَتُ مَنَّاتًا وَوَلِارَالَ بَالِمِ وَهِيمِ فتَيَخُوطِهِ فِللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَلْ وَدَعَا إِنَّهِم إِنَّمَ لِللَّهِ فَلَدَنُهُ لَهُ سَالَ عَن وَحَرَائِهِمْ الْحَوْلِيْهُ وَالِيومِ النَّامِرُكَا مَمُ اللَّهُ وَكَالَ رَهِمَ وَعَلَيْهِ سَنَةٍ حِرَقَادَلَهُ إِنْ وَالنَّ مَا فَا الْعُمَا فَالْعُمَا فَاللَّهُ مُسَمَّةً مَنْ مَعَ مَعْ مَعْ فَالنَّ مِن الرَّهِ انتسانً رُضَع جَيِّبًا وَلِلا بِكَافِلْ السَّيْمُونَةِ وَكِبِ الفُكَامِ وَفُلِمْ وَعُلَمْ وَعُلَمْ وَعُلَمْ ابرَّهِ وَلَمِدُّ عَظِيمًا فِي وَمُو مُولِمُ وَالْمُعَوَّانِهُ فَلَّا زَائْسَنَانَ ارْفِالْحَالِمِي الذي كَانَ لِإِنْهِيمَ لَعَمَعُ إِنْتَحَلِينَهَا قَالَتْ لِإِنْوَهِمَ أَحْجِ هَا فَالْأَمَةُ وَالنَّهَالِكِلَّا يَرِجُ إِنْ الْحَامِينَ عَلَى الْحَالَ الْحَالَ الْحَالِمُ صَعْبًا جِدًّا عَلَى رَهِبِم مِرْ إِجْ لِاسْجِيلِ لِيَهُ فَقَ اللَّهُ لِإِيرَهِمِ لَا يُسْعِيدُ ذَلِكَ عَلَكُ لَأَجِلَ الْمُخْلَا م

وَمَنِّي الْأَنْنَازَمَعَا نَعَالَا تَعَوَلِحُ زَهِمَ أَيْدِمَا إِمَّهُ امَّا هُوَفَقَا لَلَهُ مَا زُيدِمَا ابِنَ فَأَجَابَ استحقا بإكه هذه المازو الحطب فأره والمالاندي تزفع في أنافقا للرَّهم الله تُقِيمُ لَهُ حِلًّا للفُرَّبِانِيَّا يُنِيَّ قَانِطَلَقِ كِلاهُمَامَعَا هَيًّا لَهُ المُوضِ الدِّيْ قَالَاللهُ لَهُ فَبَلْ يُرهِم هُنَاكَ مَنْ عِمَّا وَجَالِ لِمُلِبَعَلِينُوْ وَكُنَّ الْبِحَنْ لِبَهُ وَجَلَهُ عَلَىٰلَذْ بِحِ فَوَلَا لِمَا فَكَالُوهِم بَنْ وَاحْذَالْتِكِيرِ لِمَدْ يَحِ إِنْ عَنْ لَهُ فَمَا دَاهُ مِلَاكِ الرَّبِيمِ النِّمَاءُ وَقَالَ عَالِزَهِيم الزَهِ مُمْ إِمَّا هُوَ مَتَالَ قَانَذَا فَتَالَكُ لَا مَنْ دُيَكَ إِلَا فُكُورِ وَلِا تَعْمَلُ إِدِ سَنَا اللَّالَ مَا كَاكِ اللَّهُ إِنْ كَاللَّهُ إِنْ لَهُ لِلَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُلْكِلِّينَ إِلْحَ اللَّ وَزَّفَعَ إِبْرُهِيمَ طَرِهُ وَلَ كِيشًا مَوْتَقًا بَقَسِهِ فِي عَجَنَ ارَاكُ فَضَى يُزَّهِمُ فَأَخَذَ الكَبْش وَزَفَعَهُ ثُنَّ بَا نَاعِوَ إِنَّهُ وَلَا عَا ابْزِهِم اللَّم ذَلِكَ المَكَا الزَّبْ فَطَرُّ لَكِي يُقَ اللَّهِ مِا زَالِدَتَ طَهَرَ عَلَى هَذَا لِلمِياثُةِ النَّمِ لَا لَا لَهُ دَعَا الرَّهِيمُ مَرَةً وَاللَّهُ مِزْللِّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ الحكام وَلَمْ تَشَفَق عَالِهَ لَلبِيحُ لُ وَاللَّهِ عَمْ لُ وَالْحَدِيثِ لِلْ الْمُثَالِّا كَ مُعُولِلمَّا وَكَالرَّبُولِلَّذِي عَلَيَّا لِمُوالِحَيْنَ مَا الْحَرْفَ مِنْ الْحَالَكَ الْحَالَ العُوم المَّمَا، وَكَالاً بِللان عَاسَا لمِي الْحِيِّ مُدْنُ عَالدًى وَبِنَا لا وَدْعِكِكُ لَفَهَا لِلْأَرْضِ لِاللَّهُ الْمُفْتَ فَوَكَ ثُمَّ زَجِ إِزَهِم الْعَدَدِي

ابمَاك فَتَالَهُ اممَا لك لاعِلر لِم نَعِلَ هَذَا وَلَا أَسَا حِزْتَ وَلَا أَمَا مَعْتُ دَلِكَ إِلاَّ البَوَمْ وَاخَذَا بُرْهِمِ عَمَّا وَمَعْرًا وَاعْطَاهَا إِمَا لِكَ وَجَلَّا بِيَهُمَا عَهَدًا وَا قَامَوا بَرْهِيمَ مَنْ مِنْ عَلِي حِلِيات وَمُلْفَقَ فَتَ اللَّهِ اللَّهِ لِمُزَاهِيمِ مَا بَنَ السَّبْعِ النِعَاجِ التَّافِينَهَا وَعُدِهَا فَغَا لَا يَرْهِيمُ بَنِ السَّبْعِ النَعَاجُ أَلْخُذُهَا لَكُي شَهَدُ لِلْ يَ احْنَفَوْتُ بَيْ الِيُروَ لِذَلِكُ مُتَحَفَلِكَ المَصَانَ مُرلِكُلُم كُلِي مُهُا هُمَا لَ يَحَالَمَا كِلَاثُمَا وَنَيْمَامِيَّا فَاعَلَىٰ بُرِلْلَلْفِ وَنَهَضَرابِهَالِكُ وَاحْزِوت وَرَبْحُ وَجِعَالَ رَبْسرَجِسْد وَرْجِعُوا ال رُّحِن المِيْزِقِ الرَّهِمِ عَن يُحَقِلًا عِن يُرَلِط المِ وَدَعَا هُنَاكَ إِنهِ الرِّللإِلَه الأَبدِي عَكَل رَهِيم أَنْ فَلسِّطِيلًا مَّا كَذِيرًا وَكَا إِنَّا مِنْ المُ هَن لَلْطُوبِ إِنَّ لِلَّهُ الشَّحِيِّ مَنْ وَهِيمَ وَقَالَكُ إِلْمَ هِيمُ الرَّهِيمُ إِمَّا هُوَفَعَالَ هَالَا فَتَ اللَّهُ خُذُ ابنكَ للمِدُ البِّي تُحْبُهُ ابْتَحَقِ مُلَقِ لِإِلَّا ذُوْمِ الْعَالِيةِ وَارْمَعُهُ ل هُنَاكَ قُنْ مَا نَاعَلَ إِحْدِلِلِمَالِ الذِّلُ عَرَفْكَ بِهَا فَقَاءَا نَرْهِيمُ بَاكِدًا وَاسْرَجَانَا نعوَاخِذَ مَعَدُّعَبُدَنِ فَا يَحْوَلُ مُدُّوْمَ مَعَ حَطِيًا لِلِفُنْ بَإِنْ فَالْمُومَ مَنْ حَيْجًا إِلَا لَمُوسِمِ الدِي فَالَ الله لذَ والبَوْمِ النَّالَ وَرَّفَعَ ابْرُهِ مِطْوِهُ وَنَطَرَ الْالْحَانِ مِنْهُ رِّفَعَ الْرَاكِ الزَّهِمُ لِعَبِدَيْدِ اجْلِنَا هُمَامَعِ الأَمَّانِ قَالُنا وَاللَّهَ غَضِي لِلَّا هُنَاكَ مُنْجُدُ وَنَعُود الَبُكَمَا وَاخَذَا رَفِيم حَطَالُفُنْ مَا نَغُكَمَّلُهُ لِإِبْحَوَانِهُ وَاخَذَا يَدِهُ مَا طَاوَكُما

أأركك

وَكُلِلدَّا خِلِيلَ النَّنَ يَهُ وَفَاكَ رَالِكَ مَا سَتِدِ عَاسِمَ مِنْ لِمُعَلِقًا لَهُمَّ الذَّكِ فِهِ وَدُوهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ عَلَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْدِ لِلْكُ فَادْفَ صَبِنَكُ فَعَمَدًا رَّهِم لِشَعْلِ لِأَدْمِرُوَ قَالَلِ مَرْهِمْ لِعِنْ وَنَ وَشَعُ الْغُرْ صَيِّمَ لِإِذْ قَارُقَلْنَ لِلَّهِ قَاسْمَعُ مِنْ وَخُدُتُمْ النَّرُعَة وَاد وَسِيِّحُمْنَاكُ فَأَجَاءَ عِمْ وَرَا يَرْهِيمَ فَأَنِيلًا كَلَا بَاسَتِدِكِ إِنَّى مَعْنَا زَعْنَهَا اِرْبَعِمُا يَهِ مِنْفِيَ الْضَمَّا مُعَالِّى بَعَنِي بَيْنِكَ فَا دَفِي بَنْكُ فَسَيعَ إِبْرَهِهِم مَرَعِفُرُ وَوَأَرْسَالِ مَرْجِعِ الْعَغْرُونَ الفَيْمَةُ كَمَا فَالْكُ بَسْمِعِ مِنْ يَحالَ الرّبع منت الع العدون عد الميارة وصارت ورعة عنون المترا الماعد التي التي التي التي مرى المتنوزعة والعَبَر الَّذِي فِيهَا وَكُلَّ الشَّيْنِ الذِي المرزعة وَمَا يِحِيطُ بَحِيْع حُرُدُودِ فِالمِلْكَ إلِي رَفِيمِ المَامِنِ عَاتُ وَكُلِّيَنَ فُلِ اللَّهُ وَكُلِّ مِنْ فُلِ اللَّهُ وَمُنْعَادِ ذَلكَ وَارْهِيم سَانِ وَجَد فِلْ الْمَرْالْطِبُواللَّهُ لِلنَّرُعَةِ التي قِالد مندك الني يجبرُونَ ارْضِ وَلَانَ مَلَك ارْهِم المردِّعَة والفَهْ الدِّي فِيهَا وَعَادِهَ ا مقبرة وزنى عاد وشاخ ارهم وملك أامد وكازا الرب لا وهم فحينع أستابة فقالك تزهيم لعبي المستيرة بمتدوق الزيش عاجميع مالدصغ بَهِكَ عَلَى الْمُرْضِلِ اللَّهُ المُعَلِّمَ الرَّبْ اللَّهُ اللَّهِ الْمُرْضِلُ الْكَلَّمَا أَخُذ امْرَأَةُ الإنهايْعَقَ مُرْبَا الكَعَالْيِرَالَا يَرَالَا شَا كَيْفِهِ وَمِلْ أَنْ لِلاَ أَرْضِ

فَهَضُوا وَانظَ لَعُوا حِيمًا إِلَى رُالْحِيلُونَ وَلَأَكَانَ عَدَ بَنُ الْأُوال الجتازَهِم وَهِلَاهُ انْ مَكَ اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَقُوالِ أَنُوالمُرُمِ النِّرِ وَكَالَنُدُ وَعَالَا وَعَلَمَا تُنْ مُؤْلِلًا وُلِدَلَهُ رُفَعَنَا -مَوُّونُ لَآءِ المَّايِنَةِ المِنْفِرِ قِلِعَهُمْ مَلْكَ النَّاخِوْزِ الْحَلِيَرِهِمْ وَسُرِّيَةِ النَّى الْمَارُومُمَا وَلدَتْكُ كَاخ وَجَاج وَنَاحرُومَ عَحْكَا وُكَانَتْ حَبَاه سَانَ مَابِدُوسَكُا وَالْرَ سَنَهُ وَمَانَتُ سَنَاتَ بِمَكِينَةِ لِلْمَانَ الْمِتْ الْمِوَالْمِوْلُعُ وَفَهُ بِمُونَ مِثْلَ مِن كنعازؤجًا إِزْهِيمَا لِجَاعَلَ بَنَانَ وَمَاعِيًّا لِمَا ثُرَّ انَّ إِبْرُهِيمِ نَصَطَعَنَ مَبِيدٍ وَكُلُّمُ بْ عات قَالِيلِا النَّالِحَةُ أَيْ اللَّهُم وَأَمَّا مِنْ لِهُ العَرَبِ عِنْدُكُمْ فَاعْتَلُونِيَّ عَكُم فَرًّا مِلْكَ الادفِنْ فِيهِ مِنْ مِن بَهْرِيدَ ثَقَاعَ السَبْوُاءَ اللَّهُ مِمْ فَالِلَّا لَا السَّمَعُ انتائها الشيدمناائة مملكم فالعقر بمنكا وفرخ زمقاما ادم متبك الله وَلَيْمَ لَكُومَمَا مُنعَكَ مَقَبَلُ والْ يَرِفَ فِيهَا فَقَا مَا بِرَهِم وَسَجَد الشَعْ الْخُ رَضِ بنيجات وَكَلِم لِرُهِيمُ فَالِكَانِ قَرَبَ فِي النَّفِيكُو الْذُوْمِينَ عَرَفَ مِي فَاسْمَعُوا الْ تَكَلُّوا لِأَجْلَ عَمْرُون رَصَاحْ مَنْعِطِين الفَهْر المطبق الدي الْ جَاسْحَ رَعَنَهُ عِلْسُاوِيُومِنَالُورْ وَيدِيعِهُ لِلْأَمْلُكُ مُفَتِّرًا مَُّكِيدًا كُوكَانَ عَفُرُونَ جَالنًا فِيَ سَطِينَ كِانْ قَاجَارَعِ فِولَ لِمَا مَا فِي مِنْ وَمُوحِالْ سَبْمَعُوا \*

+

ابن لكا امرّاهُ نَاخُونًا جِلْ مُرجِم وَجَسِّرَةًا عَكَ تَعْهَا وْكَانَت الْعَدْزُا حَمِسْلَةً الْوَعَه جِدًا كِلَّا لَهُ بِمُسَتِسْهَا أَحَدُّوكَمَا مَنْ إِلَا لِمِيْرُومَ لَأَنْجَنَّ مَا وَطَلَعَتْ فَاسْعُ العَبْدِ عَوْ وَ فَالَهَمَا اسْقِيهِ فَلِينُ لَمَا أَوْ فَأَسْرَعَتْ وَحَلَّنْ جَنَّهَا عَلَيْنَا عَدَيَّا وَسَقَنَهُ حَتَّ أَرْفُوك وَفَا لَذَا أَمُا الْبِغَجَا لِلهِ حَتَّى لَتَمْنَ كُلُّهَا وَمَادَرَتْ فَكَلِّنْ حَنَّهَا فِي المشقَاءَ وَاسْرَعَتْ إِلَالِمُرِلِمَّالُاللَّاءِ لِلِمِمَّا لِحَمِيْهِ مَا فَجَعَاللَّرِّ خِلِيثَاً مَلْهَا وَهُوَسَٰلَكِكُ لِيعُلُوانِكَاتَ الرِّت فَدْسَهَلَ طَرِيقَهُ الْمُرْلِا فَلَا فَرَعَت لِلْهِ مَال حَيْنِهَا مِرَالِثُونِ أَخَذَ الرَّجل فَاكْمَ دَهِي ورُنْكُ لَ وَاجِدِمِنِهَا مِنْقَالَ مِنْوَاذَ يَرُونَهُمَا عَشَرَةً مِنَا فِيلَ هَوَ يَحَكُمُا ونهديها وسألها فازيكم بنت مَلَ أيا عليني هَاعِيدا والماليات مَكا للسَّنَ وَعِ فَعَا لَتُ لدًا أَنَّا ابْنَدَ مُثَوَّالًا بِنِ إِلَيْ مِنْ لَدَتُهُ لِنَا خُرْوَقًا لَتَ لَهُ أَنَّ النَّبْرِ وَالْعُشْءَ مَنَّا لَكِيرَ وَلَا مُوْضَعُ نَمْلِ فِيهِ فَمُتَوَالِرَ الرَّحِلُ مَعَدَ إلارَّتِ وَفَالَ مُبَارَكُ الرَّتِ إِلاَ مُتَدِيدِ وَالْيَقِيم البَّيْ لَوْ مَنَعُ بِعَيْنَهُ وَتَوْعَنَ سَيِدِيْ فَهِ مَلَا فِلْ إِنَّ فِلْ مِعْ لِلْمِيْتِ إِنْ سَيَدِيثُ وَاسْزَعَنَالْنَاه وَاحْبَرَنَّا هُولِيَتِ أَبْهَا بِعَلْوالْلِعْوَالْ وَكَالَ اللَّاعْقَالَ وَكَالَ اللَّاعْقَالَ وَكَالَ اللَّاعْقَالَ وَكَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُ لابان عَن مَع لابان عَوالرَجل لِيَر لَمَّا سَلَوْ إِلَى الترسُلُ فَالدَمِطِيرَ عَلَى المُعَالِدَ عَلَى المُعَالِدِ عَلَى المُعَالِدِ عَلَى المُعَالِدِ عَلَى المُعَالِدِ عَلَى المُعَالِدِ عَلَى المُعَالِدِ عَلَى المُعَلِّدِ عَلَى المُعَلِّدِ عَلَى المُعَلِّدِ عَلَى المُعَلِّدِ عَلَى المُعْلِدِ عَلَى المُعَلِّدِ عَلَى المُعْلِدِ عَلَى المُعْلَمِ عَلَى المُعْلِدِ عَلَى المُعْلِدِ عَلَى المُعْلَمِ عَلَى المُعْلَمِ عَلَى المُعْلِدُ عَلَى المُعْلِدُ عَلَى المُعْلِدُ عَلَى المُعْلَمِ عَلَى المُعْلَمِ عَلَى المُعْلَمِ عَلَى المُعْلِمِ عَلَى المُعْلِمِ عَلَى المُعْلِمِ عَلَى المُعْلِمِ عَلَى المُعْلِمِ عَلَى المُعْلَمِ عَلَى المُعْلِمِ عَلَى المُعْلِمِ عَلَى المُعْلِمِ عَلَى المُعْلَمِ عَلَى المُعْلِمِ عَلَى المُعْلَمِ عَلَى المُعْلِمِ عَلَمُ عَلَى المُعْلِمِ عَلَى المُعْلِمِ عَلَمِ عَلَى المُعْلِمِ عَلَمِ عَلَى المُعْلِمِ عَلَى الْعَلِمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَمِ عَلَ وسمع كالأمر وفعا أنحتد وقولها التالر فبالضكائم مع هك كالحالي الترجال وَهُوَوَا قِنُ عِنَجِهَالِهِ عَلَى البِيُّرُفَعَا لَكُهُ بَعَالِلدُّخُلِمُ بَارِكِ الرِّبِّ لِمَادَا تَفِف

التيلُّامِيَهَا وَإِلَّهَ بِلَهِ قَنَا أَخُللمَّ أَهُ لِإِنهِ التَّحَقِينِ فَيَاكُ فَمَا لَكُمُ الْعُلامُ فَا رَكِمِتُ المَزَاة أَنَيْنِيرَمِع المَن الأَرْضِ أَنْتَا أَزُدُ إِنْكَ إِلَالْاَزْمِ الْحَرَبَ عَنِهَا فَعَنَالَ لَهُ إِنَّهِ مِمْ إِمَا لَكَأْخِذَرُ انْ يَرْدُ إِنَّا كُمَّاكُ الرَّبِالْاهِ الدَّمَا وَاللَّهُ الأرْزِ الذِّلْخُ تَحَك مِنَيْتِ أُوِيَ عَالُا نُهِ الدِّي لِهِ الدِّي عَالَمَ مَعِ وَامِّمَ الْأَنْهِ الْمُعْلَى مَ الأرْ صَلَكَ وَلِنَسْلِكَ هُوَيْنَ لِمِلْاكُ وَأَنَّا كُونَا أَوْلَا مُلْ مَلْ مَنْ الْعَقِيمِ فَهَاك فَاكِنَا لَمُنْ الْمُدَانَّةُ لَانْشَا الْأَوْلُونِ عَلَى الْأَوْلُونُ فَانْتَ كُوْنِ مِثَّالِمِ صَمِّ وَلا زُّدَّ ذَا نَى لَا هُنَاكَ فَوَصَعَ العَبْدِينُ عَلَى لِلهَ إِنْهِيمِ سَبِيدِهِ وَحَلَىٰ لَهُ مِنْ أَحْدِك هَذَا الْحَلَامُ وَاخْذَا لَعَبْدَعَشَةً مِزَلَّا إِبِامِزَهُ الْسَبِّي وَمِنْ مُنْجِيبُ خِزَات مَعِيْدِهِ مَعُهُ وَفَامُومَضَى لِلْبَيْزِ النَّهَرِيلِ مَدِينَةِ مَا خُورُوا مَلْ الْجَالِحَ الْجَا المُدينَةِ عَلَيْهِ رَمَا وَقِتِ المُشَاِّهِ حِزَيَخُ جُنَ لِسَنتَ قِيزِ اللَّاعُ وَقَالَ مَارَبِ الأَمْسَنَدَ ابرَّهِ بِهِ سَهَاطَ مِنْ قُلَا عِلْمُؤَمْ وَاصْنَعَ زَحْمَةً مَعَ سَيْدِ عَلَيْهُمْ وَلَهِ ذَا اثْنَاعًا بُمُ على إللَّهُ وَتَهَاكُ سُكًا لِللَّهُ مَنَّةِ يَحَلِّ خِلِينْ مَقِيزِ اللَّا فَمَكُونِ الْعَذْزُ اللَّا أَوْكُ لَهَا الْمِيْ إِجْرَةً لِكُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِسُهُ إِلَّهُ مَنْ مُوحَجَمِهِ مَا فَتِلكَ وَ اللَّهُ اعْدَدَ مَا لِعَبْدِكَ إِنِّكُ فَكَ لَا لِكَا أَعْلَوا أَكَ فَلْصَنَعْتَ زَحْمَةَ مَعَ سَبِّلك إِزَّهِمْ مَا مَا مَا لَكُ لَا الْكَلَّامِ فَعَلِيدٍ إِلَّا وَقَدْ حَرَجَتْ رُفَعَنَا الْتِحَلَّاتُ لِبَتُوال

الرَهِمْ فَلَا بِعَرُهُ هِ فَاللَّهِ كَلَّم مِنْ فَلِي اللَّهِ وَدَفِقًا فَكُمْ جَتْ وَجِنَّ مَا عَلَ عَالِمَها وَجَاءَتْ إِلَالِيرٌ وَمَلَا ثُنْ مَا أَفَالُهُ لِمَا اسْتِهِ فَكَا دَرَّتْ وَحَلَّتْ عَنْهَا حَرَّ بَاعَالَمُ اعْفَا وَفَالَنَا شَرَتِ أَنَّتَ وَأَمَّا الْهُ فِلِ الكَ فَسَأَ الْهَا فَا زِيلًا ابَّذَ مَنْ لِنِ فَعَالَتُ أَمَا ابْنَدَ شوال زناخ ورالتي ولدت كه ملكا قوضعت الترطيز فالدملج يزيز يم ما التوضعت الترطيز فالدملج يزيز في ما ورا وسَجَدتُ لِلرَّتِ وَبِالكِسَالرَّبِ لَهُ سَيَدِي لَيْرَهِمُ الدِّي هَدَايِفٌ طَرِق كَنِّ لُأَخُذ سَاحِينَ بِدِي لِكُنْهُ وَقَالِ صَلَعُنْمُ زَمْدٌ وَتَلَّمَع سَبِدِي فَاعْلَى وَلَا رَجِع بَسَا افنيمالاً فأجَابَ كالمارق فوال فايليزهَذَا الأمزمزعندالربُّرَج وَلَسْنَانَسَبَطِيع ازُّ بَوُلكَ سَرَّا بِدَلْجَيْرُ فَاهِدِ فِي مِعْدِينَ مِكَ خُدْ هَا وَالْمِ وَلِنَعِيزُ الْمَالُيَ لسَيِّدِكِ كَمَا فَذُ قَالَالَبُ عَلَمَا سَمِعَ عَبُدا بَرَهِيمِ هَذَا الْكِلَامِ سَجَدَ للرَّبِ عِل الأنفر فاخ والعبد المبدونية ووده وثبابا واعطا فرز لفعا واعط كرامات المُجْبَهَا وَأَمْهَا وَاكَانِتُهُ وَمُووَالِهُ وَاللَّهِ اللَّهِ مَعَهُ وَذَ فَدُواْدَ فَا مَ الحَرَّالُ مَعَ السِّمِونِ فِلا مِعَى الْحِسَبِي مُغَيَّالُ الْحَرِيمَا وَأَنَّمَا لَمُوالْمَاةُ عندمًا عَشَتَعَ إِبَّامِ وِمَعِلْ ذَلِكُ مَيْغَ عَنَّا لَكُمُ وُلِا تَحْسَبِينُومِ عَالِبَ قَدْمَال سبنلى وَسْتِبِعُونِكُي مِي لِلسَّبَدِي فَعَتَالُوا لَدُعُوا الفَّتَاةَ وَلَسْكُمْ لَعَامَا قَوْلِهَا فَدَعُوا رُفْقًا وَفَا لُولِهَا الْمُضِينَ مَعِ هَذَا الرَّجُلِ مَا هِنْقَالَكَ مَا الْمُؤْفِلُنَّا

يَوْا خَارْجًا وَأَنَا فَذَ اعْدَدُ ثُبَيْنًا وَمُوصَعًا لِلْسَالَ فَلَحُلِ لِأَجْلِلِا الْبِينِ وَحَطَعَن الإبا وَصَبَّ لَمَا بُنَّا وَفِيهًا وَقَدَّ مَمَّا وَالْعَيْنِانِ حَلَّهِ وَارْجَالِارْجَالِالِيرَ مَعَهُ وَقَلَّمُ لَمُوْخِنَّا لِيَأْكُ لُواْمُنَا لَلَا أَكُلَّ حَنَّا فُرْعِ أَنَّا فُوْلِكَ لَكِي مُفَا لُواللَّهُ نَكَلَّمْ فَنَ الْأَمَاعَنُدُ لِإِنْ هِم وَالرَّبَ مَدْ مَا ذَّكَ سَيْدِيجًا وَزَفْعَهُ وَاعْكَامُ غَمَّا وَبَعْنُ لَا وَدَمَا وَهِنَهُ وَعِيدًا وَامَا وَالِلاوَ مَيَّا وَسَانَ امْزَاهُ سَبِّدِيَ وَلَازَا إِمَا السَّدَ مِ بَعَد اللَّهُ وَ خَدِو وَقَدُ أُعُكَاهُ مِجْمِع مَالَهُ وُسَيِّدِي السَّعَلَمْ وَقَالَ لِا لَأَنُكُ لَ امَرَاقُ البني مَنَ اللهَ عَالِيدُ مِنَ أَلَدُ مَنَ أَمَا مَلَكُ وَالْرَصِيمُ وَكِيلَ المَاوَلِيَا بَعْتِ إِنْ مَا مَا يَعَالَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَ لَكِ الرَّالِبِهِ كَامَامُهُ هُو بُرْسُلِ لَهَكَ مُعَكَ وَهُنَوِ لِللَّهِ الرَّالِبِ كَا مُلْكَ مُنَاكُ مُنَاكُ مُنَاكُ مُنَاكُ مُنَاكُ مُنَاكُ مُنَاكُ مُنَاكُمُ مُنْكُمُ مُنِيلًا مُنْكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنْكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنْكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنْكُمُ مُنَاكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنْكُمُ مُنَاكُمُ مُنَاكُمُ مُنْكُمُ لِمُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنِهُمُ لِمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنَاكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنَاكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنَاكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنِكُمُ مُنْكُمُ لِلْكُمُ لِمُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ لِمُنْكُمُ مُنِكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُم لا بنامزًا أَ مِن مَبِهِ مَن مَن الله عَلَيْدِ مَكُون رَبِّهِ العَدُّ وَإِنَّا أَفَّا الْحَدِثُ أَنَّ الْحَالَ وَلَوْ مُعْطُولَ فَقَدْ بَرَبِّ مِن لَعْ فَلَمَّا جِبْ اليوم إلَا لِيُرْفُكُ مَا زُبِّ الأوسَيْدَ ارَّهِ مِ النَّاصِلِ عَلَيْ فَيْ البِي لَكَ مَا فَهَا أَمَا وَافْتُ عَلَى عِللًا أَ وَ مَا اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ عِنْ حُرُكُ لا سِتِنْهَا } اللَّهُ مَّتَكُونَ لعِدْزًا البِّي أَفُولُها استقيني عَلِبِ لِمَآءِ مِنْجَرٌ مٰكِ فَعَوُل لِلهُمَّتِ الَّتِي وَأَمَّا أَسْعَ لِللَّهِ بِلِلْا مِرَاهِ اللَّ اعْتَدُمَاالرَّبْ لِعَبِهِ إِنْحُنَّ مِعَكَا اعلرانكَ فَلِلْصَطَنَعْتَ رَحْمَهُ مَعِسَبِكَ

مَوتِل رَّهيم

وَسُنُوعِياهُ ابْرَهِمِ الْتِعَامُهَا مِأْلَةً وَخَسوَمَ بَعُونَ مَنَهُ وَلَمَّا الفَّنَاءُ مَات ارَ هيم هِشَعْوُحَة حِسَنَة لِلْاَنَّهُ شَاحٌ وَكَشَلَا قَامَهُ وَدَ فَنَهُ الْجِوَالَ عِ ابتاه حسك فما في المفين المفيا عقد من ورعة عفرون صاحر الجاثا في الديقيالة ممزء وكأكمز وكالمعان الإيماكه كالرهيم سنيحاث وَدُونِ إِنْ وَهِم هُنَاكَ وَسَاقَ رُوجَتُ وَلِمَا كَانَ مِ بَعِدِمُوتِ الرَّهِيمِ مَارِكِ المدغم كالتح ليندؤ وسكر ابتعظ عديثرال وعداء وتعذاما أولدا سعيان الزَّهِيمِ الدِّيقَ لَدَنَّهُ هَاجَرُ أَمَّهُ سَانَ لِإِبْرَهِيمِ هُ مِنْ اسْمَا أُوْ لَا مِر النمعيب لكاسماء فبالمهن بحراسق البيون وفيدار والدبار ومسال وَمُشْمَاعٍ وَهُوْمًا وَمُسَّا و بِفِاسْ وَيَعِمن و فَلْمَا • وَخِلْدَادٍ • وَبَالِطُولُ هُ وَلا بِنُوااسْمِيكِ مِنْ أَيْمُ فِي مَنَائِهِمْ وَفَقُورٌ هِمُ الْنَاعَشِرَ رَبِيا لِقَنَا يَلِهِمْ وَسُنُوِّحَيَاهُ المُعَيِلِمِا يُهُ وَسَبُعُ وَعَشُرُونَ سَنَةٌ وَمَرْضَ فَكَاتِ وَتُركَ عِنْكَ مِنْسِدٍ وَكَانَ مَسْكَنَهُ مِنْحُولِلا حِنَاصُورُ التَّيْفِ اللَّهِ مِصرِيمًا وَالْمُورِيَا قُدًّا مِرَمَيْعِ الْحَقَّهِ وَسَكُوفِهَذَا مَا وُلِدَ لَا يَسْعَقَ الرَّهِ يعن ارَهِيمِ وَلِدَا بِيْعَقُ مِكَا مَا زَا يَحْقَ لِنَا يُعِينَ مَنَا اللَّهِ عِينَ اللَّهِ الْحَدَرُ دُفْتِ السّ بشوال المت رمانية امتلا وطلب بيئ الارتب الجردف اروجه

رنقااختم وَمَا كِانَها مَع عَبْدا برَّهِم وَالدِّينَ مَعُهُ وَمَا زَكُوا عَلَى بِعَنَا احْتِمَا وَعَالُوا لَهَا انِّ مَا أَخْتَنَا تَكُونِيزُ لا يُونِ وَمْعَاتٍ وَمُسْلِكَ بَرْثُ مُعْلَثُ الدِّيد منهضت رفقا وعبدها وزكبت عالحال ومضبر معالز وكوحما العكدرفت والفرَفَ وَجَازَل عَوْمُ لَلِقًا فِللرَّهِ بَحُويِدُ النُّومَا وَكَانَ مَا كَاكِمَا ارْضِ مِازَا والنِّمْرِ فَحَنَّتِجَ إِنْ يَحَكُمُ مَنَهُمْ الْلِصَّحْزَا } وَمَنَا لَمُسَآ إُوْمَتَطَلَّعَ فَرَّا كُ جبَّمَا لامُعْبِلَةٌ وَمْ فَعَتْ دِفِقاً كَلْرَفِها فَالْصِرَةُ النَّحَقَّ فِبادِذَتْ وَزَلَتْ عَنِ الجسمواة فالت العبد مرض وهذا التجال لفيل عومًا مرَ الحسَفانَ فَا الْعَالَ الْعَالَ الْعَدِ هَ لَا هُوسَتِبْدِ السَّحَرُ فَأَخَذَتْ زِدَاهَا فَتَعَطَّتْ بِفِوَاحِمَّا لِعَبِدا بَحَنْ تَحِيثُع مَا فَعَلَ فَدَ كَنَهُ السِّحَقِ مِنْ شَارَةُ أَمْدِ وَأُخَذَ زَفَعًا وَمَا زَنَّكُ أَمِّ أَوَّ وَأَجَهَا وَتَعَرَّفُ بِهَا الْمُحْتَعَرِسَانَ أَيْرِةً وَعَادَا رَهِم مَثَنَ فَيَحَ أَمْرَأَةً النَّهَا فَيُطُوزَا فُولَدَتْ لَهُ زَمَرًا وَكُما نُوَادَانِ وَمُدَمَانِ وَمِاللَّهِ وَمِاللَّهِ وَسُوحٍ وَيَحْمَالُ أَوْلَد سنبا وتامان فخادان وكانوا بنواد اذان عوبل وابدابل وأسوديم وَلطوسِم وَانُوم وَسُوامِدُ بَال غَافَا رُوَافار وَحَنُوخ وَاسِدِع وَاللَّا عَا وَهَوْ كُلَّهُ كُلُّهُ مِنْ لُوقِيطُورًا وَكُفَعَ الرَّهِيمَ مَيْعِ مَالُهُ لاسْحَقَ اللهُ وَتَكُ السرسيزاعطا مرعكا باواخ يحمع والتحواسه وحبايه الماضطا أوالم

وطبيع عَدَبِرِ فَأَكَالِ بِرِبُ فَعَا مَوَالْطَاقَ وَعِيضُو نَفَا وَلِهِ اللَّهِ وَيَدِيهِ وَكَانَتْ عِلَا لَا زُمْعَ بَرُ الْجَاعَةِ الْأُولِ لِيَّةَ كَانَتْ فِوَرَيْنَ الْمُ إبزُّه مِنْ مَنَى يَعْقَ لِلهَ البِمَالِخِ مَلَكَ فَلْسَطِينَ لِلْجِدَدٌ فَتُرَا كِلْفَالِرَبُ وَفَالَ لَهُ لاَ نَصَبِّط إِلَى صِرْوَاستكُونَ الْأَزُمِ الْمُأْفَةِ لِلْكُ وَالْبَحِينَ مِنِ الْأَرْمِ وَأَنَّا اكوُرْمَعَكَ وَاعْطَى الْأَزْمِ كُلَّهَا لَكَ وَلِسَتَ لَكَ وَابْتُ طَوَالْدَيَ الْمَاكَمَةُ بدلا يؤييم أنيك واتحك تؤدر عك تجنور السماء واغطيج يع بمن الأدخل وعك وتنبياة ك برزعك مينع شعوب للأزُّن عَمَا أَطَاعَ ابزَهِم الوُك فَولِقَ حفط وَمَالِكِ وسنتق فوق وتوامية وسكرا يتحت وجدروسكا كذرة الخاك المكاب عَرَىفَا امْزَا مُؤْمَنَا كَهِ الْحَرِيلَا مُهُ خَاتَ ارْيَعَوْلَ لَهَا زَوْجَحُ لِيُلَاّ بِفَتُ لَهُ الْعُل تدلك المكاز فرائة لفتا المرّائة لأنها كاتنتج شارة العجدوا فاعرفناك زَمَانًا لَمُوبِلِا وُسَلَمَ ابْمَالِحُ مَاكْجَدُ رَمِرُ فَيْ لَهُ فَعَلَى الْأَلِيْحَ يُضَاحِكُ رْفِعَ ارَوْجَاهُ فَدَعَا لِبِمَاكِ إِنْعَوَقَالَكُ انَّالْزَوْحَنُّكَ فِلاَ ذَا قُلْتَ انْهَا اَحَي مَنَالَةُ الْعَقَانَةَ فُلْتَ إِكِيكُ الْفَنَا مِنْ إِلَيْهَا فَغَالَ اللَّهُ مَا هُوَ مِنَا المُّنحَكِلُهُ بِيَالُولَا قَلِيلِكَانَ الْحَارَةُ الْحِدُمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَلَيْنَا حِمَالَةً وَأُوصَى مِمَالِ جَمِيْعِ فَمِه فَالِلَّا كُلْمَ يَدُنُومِ هَا الرَّجُلِ

الأنتاكاتت عافزا فاستحات الله لأوجك زفعنا زوعيه واردح المنبدال يد تطنيها فقالت انكان هَذَا يكون له فالقطدُ الأمرومَ صَيْلًا السال مِ الرَّبِّ مَنَا لَا الرَّبِّ لَمَا الْمَنَا الْهِ يَحِبُ لِي مِمَّا وَسُعْبَا رِبِّعِتْ مَا أَنْ فَعُ مِظْلِك وَالشُّعُ الْوَاجِنُدُ تَفِيعٍ عَلَى الْأَخِي وَالْكَبِيرِ بَصِيبْعُ لَمَّ اللَّمْ فِي بِرُوتَمْنَت المِمَا لِيَّلِدَ فَا ذَا فِيطِهَا نُؤْمًا رَجَ نَجَ ابْهَا الْرِصُرِّ الْحَمَّ كُلْهُ كُلُلِ الحب لدكنز الشعر فلعَد المُنهُ عَبِضُو وَمِرْبَعْدِ بَلَاحَرُجَ انْحُنُ وَبَهِ فَالِصَهُ عَلَى عَنْ عِيمُوْفَلَ عَالَمُهُ بِعَ فَوُتُ وَإِبْعَىٰ كَالَهُ سِنُّوْنَسَنَّةٌ لَبَّا وَلدُّنُّهُما لَهُ رُفِعًا فَشَمَّا لِعُكُمَا رَفِّكَ أَيْضُورُ خُلَّاعًا زِقًا ما لصَّيْدِمَا وَأَه البروكار بعَفُون زَجُ لاهادِيًا بَسُكُرُ النُونَ فَأَحَبَ الْمُحَارِيَا مِعْمُونَ لأندك أيطعهم صيع ورفقا احت يعتون فطبخ بعقو كعامًا لتُأْكُ لُوجَا عَيضُومِ الْعَعْلَاء جَابِعًا خَاوِيًا فَعَالَ عِيضُولِيعْفُوب اطعمون هَذَا الطبيخ الأحمرة أنَّ قَلَى دَايِبْ وَمِزْ أَجْلِدَ الْكُدُعِ السَّمَهُ ادُورْفَتَ الْجَغُوبِ لِعِيْمُوبِعِنِي بِحُورِينِكَ الْبِوَرْفَقَ الْعَيْمُو هُولَا فَلا شُرَفَت عَلَى لِلوِّ مِا انتِمَا عِلِكُورِيَّهِ فَقَالَكَ يُعَوُّبِ الْحُلْبُ اللقِم فَعَلَنَالَةُ وَمَا عَعِيْصُو بَكُورٌ بَيْهِ لَيَعَ عَوِبْ وَقَدَّم بَعِوْبِ لِعِيهُ وَخُزًّا

ربية و المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنظم عَيْنُ كُ مُونَعَا لِوَا كَمَا زَائِنَا إِنَّا لِرَبِّ هُومَعَكُ مُلْنَا لِكُرْبَيْنَا وَبِيَنِكَ عَلَمْ مُفَرَّرُهُمَاكَ أَزَلَا تَضَعُمُعُمَا ثَمَّرُكَمَا النَّالَوْ نُوذِ مِكَ وَكَمَا أُخْسَبِّا التِكَوَسَرِّخَاكَ سَكُلاً وُالْاَزَ فَانْكَ بُهَارَكُ مِزَالَ بَيْ فَصَّالَهُ وَضِيَافَةً فَأَكُولُ وَشَرَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلْمَ الْخَالِمَ الْمُرْلِمَا حِدِوَشَيَّعُهُمُ إِنْحَ وَارِخَلُوا عَنْهُ مُعَافِيزُ فَكُلَّاكَ الْكُورُ لَكِ الْبُومِ عَاعَيْدًا بِعُو فَأَحِنْنُ مُوالْثُولِ البئرالتّ إحْسَفَرُوهَا يَكَا لُوا إِمَّا لَوْ بَيَدْ فِيهَا مَا ءً مُّسَّاهَا فِنَّمَا مُغْلِقِدَا دُعِلَ التم الك المديَّةِ بُيرٌ الحَمَّافِ الْيَوْمِنَا هَلَا وَكَا زَعِيْضُو فِلُ يُعِبَّرُكَ مُ وَنَزَوَّجَ امْزَأُهُ يُعْتَالُ لِمَا بهودينا بَنَّةِ مَا إِنَّ لِلْجِنَّا فِي مِنْ لِبِعَاكُوزُ اللَّاعِ مَكَا نَتَا يُخَاصِّ مِنْ لَا يَعْنَ فَرَنْقَامُ وَلَمَا كَالْكُونِ سِجُوْخَدَا يَتِحَ وَالْلَمَ عَنَّاهُ عَلَا لَظُودَ عَا عِيضُوا لَهُ الْأَكْبُرُونَا لَيْ الْمُعْمُودُ الْمَا تَعْمُودُ الْمَا تَعْمُورُ يَحًا وَلَا أَعَلَىٰ يَوْرُو فَا قَعْ لُلا لَا لَا لَكَ حَمَّدَتُهُما مِكَ وَفَرَسِكَ فَامِنِ لِلْ الصَّغَرَّا وَوَافَتِهُ مِنْ عُلَا وَهِ يَعْظِمُ السَّعْزَ إِنْ الْمُؤْوَّدِمُهُ إِلَّ أُكْلِبًا رَحُكُ نَفِيهِ قَبْلِ مَوْنَ فَهُ مَوَدُ لِمَا إِعْنَ وَكَلَّمْ عَمُوانِهِا ومَنْ عِيمو إلي العَملَ ليفتنص بيلًا لابيه فقالت رِفقاً ليُعقوبُ إبنها إلاصغراف ويعَعتا باك والم

وَامِزَاتِه يَكُونُ سُتُوجِ المَنْ وَزَرَعَ الْعَنْ لِلَّهِ الْأَرْبِ عَيْرًا فَوَحَدَ مِلْ مِعْتَ د لكِ السَّنَا وَرَازَكَ لُهُ الرَّب وَارْتَعَ فَدُرْ النَّجُلُ وَتَزَايد مُنْ مَعَ اللَّهُ عَظُرَ ا كثيره وَصَازَلَهُ مَوَارِّ وَاعْنَا مُرُومَغَنَّ وَتُرْفَقُ مُحْسَنَكُ الملسطينيَّةِ زَمْدُ والجَمْعِ الأَبارالةِ احْتَفَقَهَا عَلَالِيْهِ وَنَمَا بِهِ فَرَيْمِهَا الفلسطينيُونَ فَكُلُّ وَهَا زُرَابًا فَعَالَكَ بَالْحَ لَهِ مَعَ العَرْفَعَنَّا لَقَدُّصْ لَا عُظُومِنَّا جَدًّا كَا رُجُلِ الْبِحَرَّيْنِ فِمَنَاكَ وَرُجَ الْحَاجِيجَ لَذَ وَسَكُونَاكَ وَاحْفَلِ مِحْزَا الرِّلِآ الذِكَازَ قَلْاستنبطَهَا عَدِيل رَهِيمُ نَبْدِ وَطَهُا الفَلْسَطِينُولَ بَعْدُوقًا مَا زَهِيم أَيْغُوقَتَمَّا هَا بِالْأَسَمَّا ؛ الْخَصَالُ فِي سَمَّا هَا واحتفرع بيلا سخ ف والمحدر فوحدوا هناك بزماً ومع بزفتنا جراعا وحارة مع رعاة إستحة قَايِلِهُ هَا لِلَّا وَلَا وَدَعُوا المَّ ذَلِكَ لِيبُرِعِتْ عَالِاً نَهُمُ الْحَدُونُ عَشِّكًا و فَلَّا اتَعَ ٱلسِّعَ مِنْ اللَّاحِفَرِ بِمُوالْخُرِي فَاسْتَعَكَمُوا عَلَالْاَحْزَى فَكَ عَالَسْهَا عَدَانَ تُرْزَاسْقَتَلْ مِنْ فَمَاكَ وَحَفَرٌ بِيِّلَ أَخْرِي فَلَوْجِتَصِمُوا لِأَجْلِهَا فَسَمَّا هَارَاحَهُ. الله الآرقة وتع الله لنا وكثرنا على الأرض وصعِمه من الا المرائد وَ إِلَّهُ اللَّهُ الرَّئُكِ اللَّهُ إِلَيْنَاكَ وَقَالَكُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والمناكمة على ودعالي مالرَب وصَرَب فيناك مصرَّبه واحفر فيناك إلى عندالسَوَ بَرُا وَمَنَى الله المالك مُحَدِّرُهُ وَوَاحْرُونَ وَرَبِي وَفِيهِ اللهِ

النه وَحرج مَعَ قُوبِ عَرَجُهِ الْعَيْلِيدِ وَادَ اعْبِصُواحِي مَدْ وَافِي مِزالَّ يُدِ وَصَنَعَ مُوَانِينًا لَمُعَامًا وَفَدَى لِأَبِيْهِ وَقَالَلْمُ سِدِلِقُر الْحِيَا يُحْيِلُون صَيْدِ أَبِهِ لِكَيْمَانُنَا دُلْ عَلَىٰ بَعْسُكُ ثَعَالَكُ إِبْعَوَانِيُ أَنْتَ كُلُ أَتِ نَمَا لَكُ أَمَّا ابْكَ بَكِرِكَ عِنْ فَوَ فَلَهِ شَلِيْعِ كَهِ شَاعَظِيمًا عِبَّا وَفَالَ مِفْوِ تْرِيالْلْأَيُلْ عُلَادَ لِحَيْدًا وَقَلْ مِهِ إِلَى قَأْكَ الْمُنْ جَمِيعِ مَا فَكَ مُهُ فَالْأَن بجويًا ذَكْنُهُ وَيَكُورُ مُنا زُكًّا فَلَمَّا مِنْ عَيْنُوكَ لِمَ إِنْ فَالْدِهِ مِنْ خَ يصوتٍ عَظِيمٍ وَمَزَانَ جِدًا وَقَالَ بَارِكَ عَلَى أَيْسًا بَابَهُ فَعَالَكُ أَنْا كَالْمُ اللَّهُ اللَّهِ عَادَ مِكْرِهَا سُتَلَابَ وَكَانْكُ فَقَالَعِيمُو يَقَ سُمْعِعَ فُوكُ الْمُعْسَى مَرَّ تَمْنِ فَالْمَعِ الْأُولِلِ سَتَكَ بَكُورِ بِتَقِ الْأَنَا نُجَدَرُكَ الْأُولِلِ سَتَكَ بَكُورِ بِتَقِ الْأَزَانُ خَدَرَرَكَ الْأُولِلِ عِيمُولِإِبْدُ الْمَا الْعَنْتَ لِمَرْجَكَةً يَا ابْنَاهُ فَاجَابَكَ سُحْقَ فَالْكِعِيمُو اذَمَّنْ عَلَيْهُ سَيِّلًا لِكَ وَجِمِيْعِ إِنِّي مَعِمَلِتِهُمْ عَيْدًا لِلْهُ وَدَعَنُهُ بِإِلِّيطَةٍ وَالْحَرْ وَانْ مَا الدَى فِعَلْهُ بِكُ مَا بَيْ فَتَ الْعِيضُولِا بَيْدِ أُولَا بَرْكَةً وَاعِنَا عِنْدُكَ بِالْدُفِارِكِيْ إِنْهَا مَا إِنْ تَالَمُ فَلَا يَحْ فَصَرَّحَ عَنْمُونِ وَعَظِيمٍ وَبَكِ وَأَعَارَكَ سَعَوَعَ قَالَكُ فِلْحَمَرِكُ لُأَنْمِنَ كُونَ صَحْدَكَ وَمِزْلَدِيَةِ السَّمَا } مِ مَوْقِ وَيَغِينُ بِيهِ إِنْ وَضَعَبَدًا لَكُمْ بِيْكَ وَكُولُ ذَا بُعِت تَعَكَ بِي مَرْعُقَاكِ

وتُعَنَّتُ سَاعِدَهِ وَعُنْعَه بِحُلُودِ الجِدَا وَوَضَعَتِ الحَبْرِ وَالطَعَامِ الْإِك مَيَاتُهُ عَلَى دِي عَوْلِهِمَا فادخَلَهُ رِللَا نَبِهِ وَفَالَ الْبُهُ امَّا هُوَفَعَالَ هَانا مَن كُوزِيَا ابن فَتَ الْ يَعْ عَوْب لأبيهِ أَناعِيْصُوبِكَ فَدْمَعَكُ عَالْمُ الْفَعِنْمُ الجلنوك لم مضيدي كمي تُناركين فَسَناكُ مَمَنالَ سَحَوْلِا بِيهِ مَا هُوَالدِّن وَجَدِتَ بِسُرِعَةٍ مِا يُنْ فَعَنَالُ الَّذِي صَنَى الرَّالِ لِلْمَامَا فِي عَنَالُ الْحِيْلِ عَلَا ادْنَ يَا بَيْ لِأَحُتُكَ الْكِيَ أَنِيَ ابْنُ عِنُوا مُرْلِا فَذَا يَعَوُّ لِ الْحَلَّ الْمُعَوِّ فَيَدَ وَمُنَالًا مَّا الصَّونَ فَصَوْتِ مَعْ عُوبِ وَالدِّدَارِيلَا عِنْ وَلَكُرْ بِعَدُولُهُ لأَنَّ بِهُ وِكَ اِمَّا كَيْزَاللَّهُ مِنْ السَّعَىٰ وَالْحِيهُ وَإِلَّهُ اللَّهُ مَا لَأُمَّا الْحَيْفُونَ فَتَالَإِنَا هُوْفَعَا لَغَرِّمِ إِلَّ لَا شُكِارِعَ يَرْضَيْدِكَ مَا يُنْكُلُوا وكَعَلِكُ فَتَكْثِر الِيَدِنُا كَا فَا مَا مُشِرَابٍ فَسَرَتُ وَقَالَهُ إِنْعَوَا بُعْ الْمِنْ فَعَلَى الْمُنْ فَدَ مَا اللَّهِ وَقَبِّلُ كَا أَهُ فَلَا اسْتُمْ زَائِمَة نَيَا بِهِ عَلَيْهِ قَائِلًا هَاهِ فِي زَاجِية ثيال م كرا بحد روض حكامله اركها الربن والله معطيك مطل المتماء ومنصب الأرض وكثن الخطد والخركة لننعب الكالشعوب وَتَبَعُلِكَ اللَّهُ وَمَا أَوْ كُوْرَتَ مِنْ اللَّهِ خِلْكُ وَنَتَهُد لَكَ بَنُوالِيكَ لَاعِنْكَ مَلْعُونَ وَمُنَا رِفُكُ مُنَا رَكَ فَلَا فَعَ إِسْفَى مُرْتِكَ مَا تَعُوبَ

ريعوًا في كين العوديد وما رمن محدّ الماح

مَا خُذِلَكَ امْزَأَهُ مِنِيَّاتِ الكَنْعَانِيْرِ قَالِماً عَيْفُوبُ أَيَاهُ وَأَمْمَهُ وَمَعَى لِلَّ بتزالفة زن وَدَائعِ مُوانَّ مَات كَنَعَان شِيرَ تَرَانُ عَدَا سِّحَ لِيدِ فَضَعِ مِهُ الَا مُعَدِا قِاخَذُ بُالِاتِ إِنْهَ إِسْمَعِيلِ الرَّغِيمِ احْتَظَابُوتَ عَلَيْنَا بِهِ امْزَاةً لَهُ وَحَنْ بِعِيوِ مِن مِزْ لِلْنَكُ وَمِنَى لِلِحَرَّانِ عِلَالِ مَعَ الْعَوْضِعِ فَاقَدُ هُمَا كَ لِأَنَّ السَّمَنَ عَيْنُ وَاخَذَ حَجَّلًا مِنْ حِكَانَ ذَلِكُ المُوضِعِ فُوضَعَهُ نَحْدَرَا لِينَهُ وَمَاتَ هُنَاكَ مَوْ أَي رُوْرًا وَإِذَا مِتُ لِمِ مَنْ وَثِ عَلَى الاَرْ خِنْ زَائِيْدُ مَصِلِ إِلَا لِمَا أَوْمَلاَكِم الله مَنْعَدُونَ وَبِزِلُونِ فِيهِ وَالرِّبَ وَاقِتْ عَلَيْهُ مُعَالَاً مَا الله الرَّهِ مِم إيكَ وَالله البِيعَ فَلاَ تَخْفُ فَا زَلِاً زُمِ الدِّي أَنْ إِنْ مَلِهَا لَكَ اعْطِهَا وَلِنَسْ لِكَ مربع في فَ وَيصِيرْ فَسَالُ كَوْمُ لِلْأُرْضِ مِنْ سَيْرِ الْفَاحِيةِ الْعِرُ وَالْمُرْتِ وَالسَّمَالِ وَالنِّيمْ فِي مَتَبَارِكُ بِكَ جَيِبْعَ فَإِيلِ لِأَذْ ضَ بِنَتَ لِكَ وَهَا مَا الْوَنَ الْ وَاحْ عَطَاكَنْ مِيَعِ مُكُرُولًا الدَيْسَالُكَ عَا وَأُرُدُكَ إِلَى الْأَرْضُ وَلَا الرُّكُ كَ حَنَّا مَعَكَ حَبِيلًا فَلْنُهُ وَلَكَ فَاسْتَبَعَظ بِعَفُومِ مِنْ مِلِ وَ إِلَا تَالِرَ مِنْ اللَّهُ مِعْ وَإِنَّا لَوْاعْلَمْ وَكَاكَ وَاللَّهُ الْمُحَالَ الخُوْفِ مَا هَذَا إِلاَّ بِسُلِهَ وَهَذَا بَالِلَّهِ مَا هَذَا إِلَّهِ بِنَا كُنَّا وَأَفَا مَعَنُوبَ مَا كُنَّا وَأَخَذَ الحراليَّ يَوْسَلَكُ مُنَاكَ فَضَدَهُ فَآيَةً وَافْرَعَ دُهِنَا عَلَىٰٓ اوبَيْهِ وَسَمَّ يَعْفُولُ

وَحَقَدَعِمْوعَلَى عَنُوبِ مِنْ إِلَيْزِكَةِ الدِّيَارِكَ عَلِيهِ الْمُنْ وَقَالَ عَيْضُونِ وَ الميدلة إلى المراكم وفام المروكا فنكل عقول في المخورك المعرفة الكركن فَارُسكَتْ مَكَعِنْ يَعَقُوب إِنهَا الْأُصْغَرُو وَقَالَتَ لَهُ ازَعَيْصُوا أَعَاكَ بَهَدُدكَ لِقِنُكُ فَانْعَ الْأَزْقَ لِي مَانِي فَرْفَاذْ هَبُ الْمِيرَالِيَّهُوْرَ لِلْ لَا مَالَ خِلْحَتَوْل وَرُعِنَكُ أَيَّا مَّا الْأَنْهَ مُأْعَضَلُ حَبِكَ وَمِوَجِنَهُ عَلِيكَ وُمِينَهُمَا فَعَلَنَهُ مَعَهُ وَارَال كَاحْضُرِكَ مِنْ فَكَاكَ لِيُلاَ اعْرِسِكَمَا الْكِنِيَّةِ ثُولَ فَالنَّ رَضَا لِإِنْ فَا فَكِي مَلْ فَجَرِاكَ حَيَاةِ لِأَجُلِينَا مَا الْمُلْحِثُ وَانْ تَزَوَّجِ بِعَنْوِ لِمَرَّاةً مِنْ الْجِهِ الأَرْضُ فَا أَضَع عِيَاتَىٰ مَدَعًا إِنْ عَنْ مِعْ فُولِ فَهِلِوكَ وَقَالَ لَهُ لَا أَا خُذَ لَكَامَرا أَمَّ مِنَا بِ الكِنْعَانِينَ فَمُ فَانْفَاقِ لِيمِّ النِّهِ فِلْ بَيْتُ وَاللَّلْمَانُ وَحُدُلات امرَاةً مِنْ النَّهِ مِنَا تَكُمْ إِنَّ النَّاكَ وَالْإِهِي يُمَّا دِكْ عَلَيْكَ وَبُمْمِيكَ وَيَحْلَك كَاعَدِ شُعُوبٍ وَيَعَبَ لِكَ يَرْكِ لَا أَرْهِيم الرق لِسْتَ لِكَ مِرْبَعٌ لِكَ وَرَثُ الأرْض التي عَلَمُ البِّهُ التي عظاهَ الله لا يرهيم • وَارْسَل السَّحَة يَعْفُونِ فضَ إلى يزيعُون ويده اللامان الزرال الشيء الحرفت المُ بعَنُوب وعيضو فلأراع بفوال شحف فأدبارك عايعتوب ومضاك بزنفتوك سُورْيِهِ لِنَاخُذَ لِهُ إِنَاهُ مِنْ كَاكَ وَانَّهُ وَذَبَارِكِ عَلِيْهِ وَأُرْتِمًا مُوَالِلًا لَا

خالة

مع غَمْ إِيهَا وَهِي النَّ نَنْ عَاهُنَّ فَلَمَا الْصَرَّ بَعْ عَوْبِ رَاهِ لِلْهِ لِإِبْلِ الجالَّة معَ عَنَمَ لَا مِأْ نَهَضَ مَعْ يَوْب وَدُحْنَ جِ الحِرِعَ رَمُ البُرُوسَقَى عَمْم لاَ الصَّالَةُ وَاحْتُ مَعَ فُولَ وَاجِلْوَ وَفَعِ صُوْنَهُ بِالنَّكَأَةُ وَأَعْلَمُ تاجيل بهُ دَاحُ لِأَيْهَا وَانَّهُ الرَيْفِيَّا فَاسْرَعَتْ وَاعْتُلَتْ إِبَامِيا ربه كالككر فلاسمَع لأبان الميم يَعْفُول راجيه أَحْضَمُ غَنْ مَعَانِنَهُ وَفَتَلَهُ وَادْحِيَلَهُ إِلَىٰ بِنِهُ وَتَقَرِّعِتُ فُوْبِ مِنْعِ خَرْعُ عَلَاكِهُ إِنْفَتَالَكُهُ لِالمَانُ نِيَ مُرْعَظُ مِ وَجُحْ وَإِفَا وَمَعَهُ شِهْرًا بَا فَرَفَتَ الْكِبِالْ عَنُولِ لَنَكَ لاَ عَنْ مِنْ مِكَا مَّا لاَ لَكَ إِنَّ لَا مَكَ الله إُحْفَتَ رَفِي أَجْنَكَ وَلِا بَارْكَا لَكُ ابْنَا رَانِم الْكُ بَرَى لِيَكَا والم المعرى إلى الماسكان المنفئ السنرماء وكانتياهم حَمَّنَهُ المنظَ حِمِيدُ لَمَا لَوَجُهِ جِبَّا أُواُحَتِ يَعَقُونِ الْجِلْ وَقَالَ أَنَّا اخْدُهُ مُكِ سَبِّعِ سِنِيزِ رَاجِ الْمِتِكِ السُّغُرِي فَيَ اللَّهُ لَا مَا رَجِيدُ انعطيك قاائمتل ل نعط كرَّح الحَرَّ فا قررَى فَدَرُ مِ م أَبِ الْجِلْ الْحِيلِ مِنْ مِنْ وَكِيلًا مِنْ وَكِيلًا مِنْ الْحِيلِ الْمِنْ الْحِيلِ الْمِنْ الْم قَلَا لِي لِأَنَّهُ أَجَهَا فَتِ الْعَفُوبِ للأبانِ عَلَى أَنْ لُأَنَّا لُابامِ ذَلِكَ المَحَانِ بَنِ اللهُ وَكَازَاتُم المَدِينِهِ أُوَّلًا كُوْزًا وَطَلَّتُ عَفُوبَ طلَّهُ وَقَالَ أَنْ كِأَلُوبَ لِالْهُ مَعَى يَحْفَظِينَ مَن الطِّرِفِ الْمَانُما مَانِي فيهَا وَمَعْظِيْحِنُ مِرًا الْكُلِوَةُ وَمَّا البِيرُ وَيَنْ وَمِعَا فِي لِلْبِيدَانُ مُعَالِدَ وَكُ المَّا وَهَنَا الجِ اللِّي الْمَنْهُ نَصْبَةً تَكُولُ لِمِيَّالِيَّةِ وَكُلْثَى مُعْطِيد ك أغطيك عثون ودَفَعِ يَعَقُوب عَقِيبِهِ وَمَعَى لِلا أَرْجِ للشِّرُولِ لِأَبار ابن والالسُرًا في فَعَا الريعَنُوب وَعِيمُوْ فَا بِصَرَّ بُيِّرًا فِي المُسْتَوْلِ وَهُنَاكَ تَلَانَهُ قُطْعًا زِينَ الْعَنَمُ رَابِضَهُ عَلَيْهَا الْإِنَّ مُزْتِلِكِ البِيرِكَات تَنتَرُ العَمْ وَكَانَ عَكُمْ البِرُجَوْعَ عَلِيمٌ وَتَجَسِّمَهُ هُنَا كَ جَمِيْعِ الرُّعَاة وَيَرَحْنُ وَالْجُرَعَ فَوَالِينَ وَسَعُولَ الْمُمْ ثُمَّ مَرَدُ وَلَا مُجَرَال وَصعه على فرالِبُرْ فَقَالَ لَهُ مِعَفُوبَ مَا لَحْوَىٰ لِيَلُكُمُ المَّا هُمْ فَنَا لُو الْمِرْحَ انْفَعَالَ لَهُمْ هَلِغَ فِوْزَلِا بَانِ مَا حُولًا فَعَالُوالعَرَافَةُ فَعَنَالَ لَهُمُ البِيرَ هُوحَيًّا فَعَالُوا كَ فَعَيْمًا هُوَرُكُ لَهُمْ وَإِنَّا زَاحِيل بِنَهُ مُفَيِّلَةُ مُعَ غَمُ إِنَّهَا فَعَالَ يَعْفُوب فُدْصَا رَهَا زُجَيِبُنُ وَمَا آنَ وَقت احتاع المَاسِيدُ مَا سِيوُا وَامْضُوا المرَعْ فَيَ الْوَا مَا لَسَنَظِيعِ حَيِّ جَيْعِ الزُعِلَ أَهِ جَمِيعًا وَ مُرجَوُ الْحَرِيَ فَمِر البير وَسَعَ الْعَنْمُ مَينَمَا هُوَيُخَاطِهُمْ وَادَارَا حِيلَ بَهَ لَا بِانْفَدُا فَلَتْ

مامى

المه في معون وحَمد ليّا أيُّها وَقَالَتْ فِي مَلَا الزَّمَا ربعت اللَّهِ الرَّبِي مَلَا الزَّمَا ربعت عَلَىَّ زُوجُ لِلَّهِ فَقَدْ وَلَدَتُ لَهُ ثَلَاتُهُ بَيْرِ وَكِدَ لِكَ دَعَتُ السَّهُ اللَّهِ لاوغ جَدِلَتْ لِمَا إِنْهَا وَوَلِدَتْ إِبَّا وَفَالَتَ لَأَزَانَا أُسْكُرُ الرِّبُ وَلِدَلِكَ دَعَنَ اللَّهُ مَهُوكًا وَانعَلَمَتْ عَرَالِهِ كَدُورَانُ فَإِسْ لَهُ مَا لِإِنَّلِهِ لِيَعَنُوبَ فَعَارَتْ مِزْأُجَهَا فَقَالَتْ لِيَعِنُورِكُ لِمَعْ فِيزِفَالِّا أَيَا المُونْ فَخَصَتَ عَغُوبَ عَلَى الجيارَ قَالَ لِما هَالُأَامِن وُولِللَّهِ مَنعْتُ مَنْ بَطِيْكِ فَفَ النَّ زَاحِ الْبِعَنُوبِ بَنِي أَمِنَى بَلِمَا ادْخُلِعَكُمَا وَلَاحِثُ جِي قَ كُوزُ إِلِي مِنْهَا سُوزُ وَاغْطَنَهُ بَلَهَا امْنَهَا امْزَأَةً \* فَلَهُ عَلَيْهَا مَعْقِ فَلِثَ بَلِهَا امَّة رَاحِيلِ وَلِنَتْكَ بُنَالِعَ عَوْنَ فَتَالَثَ رَاجِيلِ فَا لَيْهِ مَنْ حَكُمُ لَوَيْنِعَ صَوَدْقَ وَقَدَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِنَ لِكَدَعَ السَّهُ وَالْ وَحَهَدُتْ البِينَا بَلِهَا اللهُ رَاحِيلِ وَلَدَتْ لِيَعْ فُوبِ البَّا مَا لِيًّا مَتَالَتُ رَاجِيلِ رَاهَةِ فَدُقِبِهِ إِلِيهِ وَتَنَاوَتِ فِلْشِيعَ أَجْتَ وَيَعَوَّ يَثْوَدَ عَتُ المَّهُ مَعْدَالٌ وَرَاتُ لِيَّالَهُا فَذَنَّوَقَعْتُ عَن الوَلاَدِهُ ۚ فَأَخَلَاتُ زَلِعَا أَمَهَا وَأَعْظَهَا لِيعَتُونِ زَوْجَهُ فَلَهَا عَلَمَا يَعَنُونِ فَكُنِّ زَلِفا إِمُّه لِما وَوَلَدَتْ ابْنَا لِيَعِنُونِ

تَدْكُمُ لُكُ لِكُوا فُرِكُمُ الْمُعَامِنِهِ لَا مَا رَاهُ لِي الْمُلْكِ الْكَالْمُكَالِ وَعَمْلُ صِيِّبًا ۚ وَلِمَا كَالْكُمْنَا ۚ الْدُخُلِا بَالِتَا الْمُنَّا وَلَكُمْ اللَّهِ الْمُعْتَوْبُ وَوَهَ مَا لَا مَا رَلِهِ مَا أَهَمَتُهُ لِلسَّا الْمِنْهُ أَمَّةً لَمَا فَلَمْ الْحَالَ السَّبَاجَ وَادَا هِ كِينَا ثَفَا لَيْعِ مُؤْلِ لِلأَوْلِ مِلْمَا الَّذِي مَعَ لِمَا الْأَرْبِي مُعَالِمَةُ وَلَلْمَانُ اجُلِقا جِنْ حَامَتُكُ فَلِمَ غَيْرَتَ كَلَمْكُ فَفَالَلَّا السِّرَكُونِ هَ نَا فِيَلَادِ مَا انْ زُوَجِ المُتُغْرِيَّةِ لِأَنْ زُوَجِ الصُّغْرِ فَضِيَّا اسْبُوع بَين وَأَعْلِيكَ الْأَخْرَى عِيوَضًا عَ الْعِلْلَا يَعْلَمُ مَعَ أَبْضًا ستبع سِيْنِ بِرْفَعَ لَيعَقُوب كَذَلكَ وَاتُمَ اسْبُوع مَلكُ فَاعْطُ اهُ لأبارتا خيالينته زوجة وأعظكا بارتها امتد لتراحيل بت امَّهُ لِمَا وَدَخَلَ عَلَىٰ الْحِيْلِ وَاحْبَتُهَا الْحُثْرُمِ لِيَّا وَعَلِمُعَهُ سَنِع سْيِبْرَاكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل وَرَاحِيلِكَ اللَّهُ عَاقِرًا فَعَلَتْ لِبَّا وَوَلِدَتْ البَّالِيَعْنُوب وَدِعَ شِلْمُهُ دُومَاكُ قَابِلَةً النَّالِيِّ بَالْمُوالْمُ قَاصِعٌ وَوَهَ اللبَّاالْآنَ يَعِينُ بَعَ فِي وَمَكُ أَيْصًا لِيَا وَوَلَدَتُ البَّا مَا رَبِّ البَعِنُون وَقَالَتَ الربِّيَعَ ما نَي مُنْ عُوْصَة فَرَا دَمِلْ يُعِنَّا هَذَا وَدَيعَتْ

واستعابها الله وفق سُتتودها فكت وقلات ابتاله على وَ وَالنَّ رَاحِيْلِ رَالِهِ قُذَرُعَ عَارِي دَعَتْ اللَّهُ يُوسُف وَقَالَتُ لِيزِدُ مَلِيلَةَ ابنَاءًا نَيَا فَلِمَّا وَلدَتْ رَاحِلْقَالَ بَعِنْهِ لِلَا الْطِلْ لِلْمُ اللِّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِي اللَّ بهِمْ لانِمَرْفُ لِأَيْكُ مَلَاعَلَ كَيْبَ كَيْنِكَ النَّحْدِمِ لِكُ وَحَمْم كَانَتْ مُوَاشِيكَ مِعْ فَعَالَكُا مَا لِي فَدُ بَرَّكُ فُدُ مِنْ الْكُونَا لِيَعْتُ َ يَزِكَ اللهِ عَلَى طَنْرِيناكُ فَيَرّا أَجْ الْكَعَلَى لِأَعْلِيهَا الْكَ فَعَنَالَ لهُ مِعَ غُوْبِ انْتَ عَالِمُ مِنْ لِكَ وَجَمِيْعِ مَا شِيَتِكَ النِّحَاتَ مَعِيكُمْ هِي فَا لَهَا كَانَتْ قَلِيلَةً قُلَّا الْمُوفَادِ مُنَتْ وَصَالَ حَيِنْبُوا وَإِنَّا لِللَّهِ بَارِكَ لَكَ بِدُخُولِ لِيكَ وَالْأَزَالُ الْمَنَّاجِ المُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ ماان بُ منك عَبْرالدِي الْقُولَة لَكَ لأرعَ أَنْطَامُ وَاسْيِنْكَ وَاجْعَظُهُ لنَعَ بُرْغَمَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْزَلْصِهَا كُلْحَرُونِ ادْعُم مِزَالِفَنَا فَكُ لِأَبُوَمُ عَظِ بِمَا مِنْ الْعَبْرِ هُونَ لِكِ أَخُنَّ وَسَنْهَ لَا لِمَا لَا مُلَا مُعَلَّا لَهِ مِلْ الْمِورِ الْحَالَ الْحِرِينَ

مَنَ التَّ لِيابِيرُونِ وَكِ عَتْ اللَّهُ جَادْ تُرْحِلَتُ أَبِيًّا زَلِهَا امُّهُ لِيًّا فَولَدَتْ ابِنَّا ثَا نَيَّا لَعَ عَوْبٍ \* مَتَالَتُ لِبِالْوَيِيْ مِتَدِرُإِيْ عَبِي بِرُ ٱلسَّنَا و وَدَعَتَا مُهُ أَسِّهِ إِلَا فِي وَمَضَى وَيُلْ وَأَيَّا مِرْصَاد الحنط يرفأصاب تعتاج المبروج فالحتقافا مخنئ إليسا أتمده فَعَالَثُ زَاحِيالِيّا اعْلَىٰ مِن مِرْمِج ابنك لِمَنَ ثُغَالَثُ لِيّا الما بَحْنِكِ المِكِ اخْدَتِ بَعِنْ لِلاَوْرَةِ بِعِنْ أَنَّا أُخْذِي الْمِزُوحِ المُقَالِدِي لا بَنَ مَنَالَتُ رَاجِ السَّحَانَ النَّا إِنَّ أَرْبَعُ لِهِ اللَّهُ المُعِومَةُ إِمِنْ عَاحِ الينروج الدي لإبناع ودَخَلَعَنُوت َالصِّحْ آمِسَا وَعَرَجَتُ لَهَا إلِيهِ وَاللَّهُ الدُّادخُوعِ بِيلْ لِيوَوْانْ قَدَ اسْتُناحِ أَلْ يدرُوحِ ابن الحسَّن ، فَنَامَ مَعَا لِلَّكِ اللَّهِ لَهُ فَاسْتَجَارَاللَّهُ لِلرَّبَا فَولَدَثْ لِيَعَثُوبِ ابنًا خَامِيًّا وْقَالَتْ لِهَانَ اللَّهُ فَدَّاعُطَا ذِاجْ وعِوضَ اعْتَلْتُ أَمَّت لِرَوْجْ وَدَعَنْ لِمُمُ السَّاحَا زَا يُلِلْنَ عَلَى الْمُعَالَقِيَّا الْهِمَّا وَوَلَابَ لَ ابْنَا سَادِشًا لِيَعِنُونِ وَقَالَتْ لِيَّا أَنَّا لَهُ مَنْ وَهِبَوْمَ فِي مُصَلَّمُ مَنْ مُنْ اللّ وَ فَهَذَا النَّهَا لَ مِنْ فَرُوحِ لِلْمَ فَقَدُ وَلَدُ فُلْهُ سِنَّهُ مِيرُورَةُ عَنْ اللَّهُ زَالِوُن وَوَلِدَتْ بَعْدُ ذَلِكَ بِمُنَا وَدَعَنَا سَمَادٍ بِنَا وَدَكَرَ اللهَ رَاجِيلِ

كَيْبِنُ قَالِمِنَا رُوعَسُدُ وَأَمَا يُوَالْكَوْحِمِينَ وَلِلْعَ بَعَفُوكَ لَمْ عَلَامُ اللهُ بُولامًا لِ رَبِيغُوبَ فَالْحُسَدُ كُلًّا لِأَيْنَا صَارِلَهُ هَمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يُعِعُوبُ وَجُعِلَا الْمُغَطِّماً عَلَيْهِ خَلَافِ الْصَارَ جَلَافًا عَلَيْهِ خَلَافًا الْحَارَ فَيَا ثَلَانَهُ أَيَّا مِرْفَقَ اللَّارِ مُلِيعَ فَوْرِلْ يَعَ الْكَارُ إِلَّا لَهُ وَجِيلَكَ وَاكُونَ مَعَكُ قَارُسُلِ مِعَفُوكَ عَارَا جِلْوَلْتَا إِلَا الْحَجِلَ ا مَوْصع فُطْعَا لِلغَنَمْ وَقَالَهُمُ اللَّهُ مُا اللَّهُ رُوحَ اللَّهِ مَاللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مُ السَّوْلَ وَلَهُ الْمُعْلِدُ الْمُفْوَمِ وَلَا مُنَا تَعْلَالَ يَكُلُّ وُوْتَ حَالَهُ أبآك مَا وَأَبُقُوكُا عَازَمْ فَعَيْرَ إِنْ يَعَشَدُ نَعَانِ وَلِيعُطِداللهُ أَن المُبِينَ إِلَيْ وَلَمَّا قَالَ لِللَّوْتَكُونِ لَكَ أَجْقًا السِّحَتِ العَمْ حَمِيْمَ الْمُعَامِ وَلَنَا ۚ هَا لَهَ الْعَمَ الْمُعَمِ كُورُ الْكَ أَجْرًا الْبَعِيدِ الْعَمَ كُلَّا اللَّهُ الْحَدَ جميع ماشية النكاورة بهال كالكارك مانؤ تمتالك وَحَمَّلَتُ وَانْكُذِهِ إِلَى قَا ذَا النَّوْرِ فَالْكِبَا مُلَّةً نَطْعُ عَلَالِعِتَاجِ وَالمَعْنَرِئُ عُمَّا وَبُلِقًا وَرَمَا دَيَّةٍ وَمُنْفِطَعَةً وَقَالَكِ مَلَاكُ الله فَي لَكُ لِمِعْقُوبِ بِعَنْفُوبٌ فَاجِتِ مَا تَفُولُ فَعَالَ الرَّفِعِ طئر فك وانطر التويز والحتاش اله تعلوا لغنم والمعزي

تُدَامَكَ وَانَّكُلَّا لِينَ مُوَالِمِ وَلَا مُنقِطًا مِزَالِعَ وَلَا ادْعَمَ مِ الضَّارِ عِي نُصَرُونًا عِنْدِي فَعَالَكَ لا مَالِيكِ كَا قُلتَ وَمَبَّرِكِهِ ذَلِكَ البَوَمِ النَّوُسِّ المُنْقَطَّة بِيَامِ وَالبَاوِقُ كُلِّ المعزالبكاق التي فيهابياض وتك لأناوت كالضارة اعظا عالمنيد وَجَعَلَ مِيْهُمْ وَ بَرَيَعْ مُوْبِ مَسِّينَ ثَلَانَهُ إِمَّامٌ وَكَ أَنْفِيْفُوبَ بَرْع بِعِينَةً عَنَمَ لَأُمَا إِنَّا تَحَكَمَتِهُ فُوبِ فُضَّالًا خُضًّا مِلْوَرُوجَوْرُوَدُلِيَّ قَسَّرَ يعَفُوبِ منهَامُوَاضِعَ بيضًا وَالحُضْرَةُ كِما فِي فِيهَا فَظَهَرِ نَاكُ الْجِسِي المُفتَّرَة بيصًا وَبُلِقًا وعُن رَبِك العَنْبَ اللهِ فَنَثَى مَا فِيضًا فِي المَارَة المخلِخَ يَمْ كَاذَا وَزُدَتْ الْعَنَمِ لِشَرْبَ شَوَّحَمَ عَلَى القِضْبَا رَفَّلُا الْغَنَمَ مُقطَّ ابديَا مِرُوبُلِقًا وَمُجِلَة بُلقًا مُنقَطَّةً فَأَعْنَزَ لِعِقوبَ لَكُ الجاَف وَنَرِكَ مُنَّا والعَنَم الكِبَا الْمُجِتَّلَةُ وْكُلَّ الْمُعْرَفِلِ الْمَاكِ وَمَيْنَ هَالَهُ وَمُطْعًا مًا وَلَمْ الْمُ الْمُحَلِّمَ اللَّهِ اللَّهِ وَكَالَ وَاللَّا وَإِلَّا التي تَوَخِرُ العَنَمُ وَتَمُ الْجَعْمَ لِيعَتُونَ الْتِصْبَانَ قُدَّامِهَا فِي مَنَا قِلْكَامُ لنَنْوَحَمَّ عَلَى الْمِعِثْقُ اذَا وَلِدَت لِعَهُم لِيكَ عَهُنَّ هُ يِاكَ فَتكون عَيْر المعلم للامان والمعلمة ليعنوب فصارًا لرَجُل عَنِيًا عِنَا وَصَارَ لَهُ مَا شِيبُهُ

الفالجك

ではなってい

الله الله الله والما والمائة المنط المنتاك الناس المناس ال معتنكوب وَمعَهُوب قَدُّضَبَّ عَمَدَه وَالْحِبَاوْاُوقِزَكَا باز الْحِيْوِيهُ وَجِيَال تلعد وَفَالَكِ مارلِيعِ مُونِ مَا هَذَا الذِي فَعَاتَ وَلَمْ هَرَيَتَ فَعُنَدًّ عَنَّى وَسَنَةَ وَعَلَى مَا يَكُ المُنْ مِيّات السَّبْغِ فَالْرَبْعَ لَهُ مَا يَكُوا الأوّد عُكَ بِالغَرَجِ وَالنَّهَ لِياوَالدَّفُونِ فَالْأَنُوارُ وَلِواسْتَا هِالْ أُفِّلَ عِنَا مِنْ مَعْلَتُ الأَرْبِحَ مَا مَهِ وَلَيْزَلِيهُ يَ إِسْطَاعَة عِلَا الا ِسَاءَةِ الْبِكَ لَا زَالَه أَلِكِ إِلَّا رْحَدُ كَلَّمْ غَلَّى لِلَّا إِخْفَطْ أَنَّ لَا تُكَارِيَعَ قُونِ رَحِ فَعَ الْآنَ فَعَرَا لِطَ لَقْتُ لِالْكَاسْنَهَ بِيْتَ سَرُقُ أَنْ مَنْ إِلَيْكِ أَلِيكَ فَلِلاَدُا سَنَ فْسَلْكِمْ فَلَحَابَ عَفُوبَ وَفَالَ لِلَامَا لِلْغَاثُ لِلْمُ الْحُدْمَةِ الْمُلْكِمِينَ فَكُلَّا مَلْكُنَّهُ فَاعْ فَ اللِّهُ لِلَّهُ عَسَيْرُومًا وَخُذُهُ فَلَمْ يَعَرَّ وَلَهُ عِنْكُ هَذَاكُ مَعَ اللَّهُ مَعِنُونِ الذِّي يَجُدُ المِنكَ عِنْكَ لا نويشر فُلَا مِلْ الْحَرَةُ وَلَوْ بَكُرُ بِيعٌ قُوبَ مَعْلُم اللَّهِ زَوجَهُ مُنَافِئَهُمْ فَدَخَ لِكُمَارِيتِ لِيَّا وَمِتَّرْ وَلَمْ يَجِيدُهُمْ وَحَرَج مِنْ يَتِ لِيا وَفَتَشَرِينَ يَعْقُوبِ وَبَمْنِ الْأَمْنَيْنِ لِمُرْتِحِيلُهُمْ وَدَخَلَ لِلهَمْنِ الحال فَأَخَذَتْ لَجِل لِأَصْنَام وَجَعَلَتُهَا نَتِي فَنَ بَعِيرٌ وَحَلَسَن

وَبُلِقًا وَزَمَادِيَةً وَمُنفَّطَةً وُقَدْ رَانَيْمَا فَعَلَكِمْ إِنْ كَأَنَا هُوَ اللهُ ٱلْنَكِ طَهُرُنُ لَكَ فَ مَوْضَعِ أَلَهُ حَبَثُ دَهَنَ الْفَاعَدَ إِنِهِ مُؤَنَّ رَثِّ لَهُ إِلَا الْحَالَ تَذُرًّا فَقُرُ الْأَرْ وَاخْرِج مِن هَن الْأَرْضِ قَائِظَا وَ لِلَّا أَرْضَ مُؤْلِد كَ وَاكْوُن مَعَكَ فَأَ حَابَتْ زَاجِ لِقِلِيا وَقَالنَا لَهُ هَلَ فِي لِنَا نَصِيبُ لِحَى وَمِنَاكِ د بيبَ أُبِينًا ٱلرُّحَتِ بَنَا عِنْ مُثِل لِعُن رَبَّا الْأِيَّةُ بَاعَنَا وَاحَل فِينَةَ المَانِنَا وَكُلِهِذَ اللَّهِ وَالْجَدِ الَّذِي لَخَذَ اللَّهُ مِنْ أَيْمِنَا كَوُرُكَا وَلِأُولَا وَلَا وَكَا وَالْأَرْفَالَدَى فَالَّهُ اللَّهُ لِكَ الْعَلَا فَنَهَضَ بَعِيْ عُوْبِ وَاخْدُ مَنْمَاءُهُ وَبَهِيهِ وَحَمَّمُهُمْ عَلَى الْجِمَّالَ وَحَاجَيعِ انْوَالِهُ وَكُلَّا مَلَكُ مِبْلِلْهُمْ بِرَقِكُ لَّتُكُ لَهُ . المتحط إبتح أيبوال رخ كنعا وكالكافك المتعلقة فسرَفَتْ دَاحِبِ الصَّامِ أَيَّا وَإِخْتَعَ بَعِعُوبِ عَرَكُمَ اللَّهُمَا فِي لَهِ عَلِمُ بمُضِته وهرَبه فووجميع وعَرَالنَّهُ رونُوجَد بَحْرِجَا جَلعا وَلَهُ لآنان السُرَا فَ اللَّهُ الدَّالِكُ أَنَّ مَعَنَّو مَنْ لَهُ مَنْ فَأَخَدَ حَمِيعًا عَيِينَ مَعَهُ وَتَبْعَهُ مَسْبَنَ سَبْعَة أَيَّامٍ وَلَحْقَهُ إِلَحَ الحَبْلِعِنْ وَجَا

عالة

مُقَرِّرُنِينَ فَيَدِكُ مِنِيَا قَا وَيَكُورَ شَاهِدًا بِنَى ثَيْدِكَ مَلِيسَ مَعَا الْحَدَكِينَ اللهُ عَالِمُ بِبِينَ يَمُنكَ وَأَخَلَ مَعَنُونَ يَحَجِرًا فَأَقَا مَهُ نَصْبَةً وَقَالَعَنُونَ الاخوتداجمع والمجانع فجمعوا مجائ وعبدكوا للأواك كوا وشريوا فَوْ وَالدَّ أَوْعَالَكُ لَامَا رَهَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَن اللَّهُ اللَّهِ مِنْ مَنْ كَلَّا مَا المهُ رَايَة النَّهَاكة وَبِعَ غُوب دَعَاهُ النَّالِشَابِ وَعَالُكِ الْرَبِعَوْبِ مَن الرّابِيِّة وَمَن النَّصْبَة الفّالِمِيَّة بِهَن وَرَبَّيْ كَ شَهَد هَمَا الشَّهِ لَلْ وَدَّنْهَد بَنِ الْعَتَّ إِيمَه لَم لَا ذُع نِعَ النَّهَا دُه وَالنَّ وُيَا \* وَقَالَ مَكُلَّ الله بَهُونَ يَنْكُ إِمَّالُهِ ذَا افْتَنَ وَبِعَثْ مَا مِنْ عُضِ أَنْ لَا نَقِيزَ مَاكُ وَلَا نَتَنَ قَرِجَ عَلِيَهِ أَلْنَطْ يَفَلَيْنَ عَمَا أَعَدُ وَلَا أَمَا انْعَدَّى عَلَيْكَ وَلَا الْتَهَ عَكَ عَلَى النَّاوَهِ رَو الفَّاعِمَة بَرَكُونِ وَإِلَه ارْهِدِيم وَالْهُ مَا مُورِّيِكُ مُنْسَمَا وَحَلَفَ يَعْفُوبُ بَعَشْمِيدُ الْمُعْوَوَدَحَ دَعِيدً وللبَرْفَدَعَالَحَهُ فَأَكَ لُوا وَسَهُ لَا وَمَا نُوا وَلِكَ إِنْ وَمَا مُوا وَلِكَ إِنْ وَمَا مُوا بَاكِينًا فَقَبْلِنِيهِ وَيَنَانِهِ وَدُعَالَهُمْ وَعَادَ لَالْآلُحِيالُ فَعِيدُ وَيِنَا زَيعَنَوْبِ فِطَرِعِةِ وَوَفَعَ طَهِهُ فَزَائِعَ سِنَا كِلِللهِ مُحْتَعَةً وَتَمْزِكِ عَلَيْهِ مَلَّا يُرْجَعُهُ اللَّهِ وَقَالَ عَفُوبَ لِمَّا زَأَهُمْ مِنْ مَحَلَّةُ اللَّهُ وَعَنْ

عَلَهَا وَفَاكَ لأَيَّا لأَمْنَ عَنَاكُمُ لَا سَيْتِدِي كَانِيَّا لَا لَهُ عَالَمُ عَالِمُ الْعِيَّامِ الْ تُذَامِكَ لِأَنَّ ومِثِد اللِّناءُ وَمُنْشِرُ لِأَمَانِ المِيَتَ مِيْعُهُ مَلْرِ عِلِما لِأَصْنَامُ فَعَيْتَ ذَلِكَ عَلِيَعْ عُوْبِ وَخَاصَمُ لَإِمانَ فَأَجَابَ يَعِفُوبِ وَفَاكَ للاناناً هُوَجْ وَخَطِئُتُ إِنْ طِرِتَ لَعْ وَفَتَسْتَحَمِعِ الْأَوَالِكَ فِي بهُ فَاحَ اللَّهِ وَعَجَدُنْ حَصِيعاً وَالرَيْمَ لِكَ اللَّهُ مَا هُنَا امَا مِلْحُوناكَ وَاحْوَةِ لِيُونِ عِنْ إِنَيْنَا الاِنتَينَ مِن عِنْ وَنَ مَنَا وَأَنَا مَعَكَ وَعَمْل ومعواك أوسعف رتاح الحكيما وزعج ك كزاك له وكزاتك واحكم ا فَرَسْهُ الْوَحِرُ وَلَقِدُ كُذِيلًا زُدِمَا لِيُسْرَزُكَ مَقَارًا وَلِيْكُا وَاحْرَ فَتُ بِحَنِ ٱلنَّهَ مَا رُوَ رُدُ اللَّهِ أَفَالنُّورِ ذُهَبَ عَنَيْ غَيْنُ هُلَ عِنْمُ وَنَ مَنْ اللَّهِ مَعَكَ وَخَدَمْتُكِاذُهُمَ عَشَرَة سَنَكُرُمُ الْجُلِينِيَكُ وَبَرْتُ عِنْدِ بغَمَكِ وَرَدَائُكُ حَرَيْعَتَمْ مَرَات وَلَولا ازَّالَما زَهِم المع فَحَشَبَة إختق لنترج بالآن عَامًا وَمَا كُلَةٌ حُنُوعٍ فَصَدِّدَ يَدِي فَوَتَعَكَّ البارْحَة فَأَجَاتَ كَابَانِ فَالَلِيَعْ عَنُوب بَن البَاتِ ثَاتِي هَ فَالْمَا النوزي والماشية ماشتيق ميع مازاه فقول لتان فاعسي الزَّاصَّنَعَ بِمَا تِلْهِ وَمِ أَقْ مِنْ فِي الْمِنْ لَكُنَّهُمْ فَنَعَالَ لِآنَ حَتَّ

اليُلَنهُ تِلكُ وَانْعَدَ مِرَالِكَ رَامَات المَانْضُرَهَا وَارْسُلَاعِطُو الهيدمان عنز وعشرك فأدأ وأبتغ أوعشرت نشا ولأش الماقة لفياً بفضلامًا وَتَلايْنَ بَقَقَ وَعَسْنَ الْوَارِ وَعِشْرَالًا مَا وَعَشَنَ حُوثُرُودَ فَعَهُمُ إِلَّعَبَيْكِ فُطْعَاناً كُلِّ فِطْيِع عِلْحِدَةٌ وَقَالَ لِعَيِيْنِ مَنَدَّ مُواهِلِ وَأَحْعِ لَوُاهِنِّعَدُّ بِرَالِقَطِيعِ وَالْقَطِيعِ وَأُوكَ الأوَّكَ أَإِبَّا الْفَيْلَا الْفَيْلَا عَلِيكَ عِنْ وَاحْوَسَالِكَ وَقَالَ الْتَهْ لِمِنْ وَازْرُ يِ وَلِزَ بَنِ الْهِ يَسْخُ قُلَمِكَ فَقُلُ إِلَيْ يَعِونِ هِ إِنَّهُ ارْسَالُهَا إِلَى تَبْدِهِ عَيْمُوْوَهَا مُوآتِ خَلْفَنَا وَاوْصَى لِا وَلِهَ الثَّافِي الثَّافِي الثَّالِث وَحَمِيْعِ السَّاسِ مُثَلَّامِهُ خَلَفَ الْوَلْمُعَازُفًا يُكِّلُ النَّاعِثُولَ السَّكُمْ خَالِمُولَ عبصوعندما يَخِدُونَهُ وَقُولُولَهُ هُوكَاعَدُكَ يَعَنُولَ يَطْفَأَ لأنَّهُ قَالَ شِحْد لُوَجْعِكَ بِعِنْ الْهَدِيَّةِ الْهَيْسِوْ مَنْ عَلَى الْهُورِيَّةِ الْهَيْسِوْ مُرَاءُونَعْدِ هَنَا لَهُ وَجَهِ لَأَنَ هَكَنَا يَفِيلُونِهِ اللهِ وَعَلَّمْتُ الهَدِيَّة فَتَارَبُ فَلَّامُهُ وَمَاتَ لِكَ ٱللَّهِ فَالْحَلَّةِ وَقَامَرُ أَن ك كنو بلك فأَخَذَ وْجَتَهِ وَأُمْتِهِ وَيَنِيهِ الْأَحْدَعَثَنَّ وَجَانَ عَبْرَ الوَتْعَ اخْرُهُ وَعَبْرِيهِ الوَادِي عَرَمْنِعِ مَالَهُ وَبَقَّى

الم ذَلِكَ المكار المُعَمِّنَ وَارْسَالِعَفُوب رُسُلَا قُدَّا مُهُ الْعَيْمُو أَخِيهِ إِلَىٰ رُضَاعِيرِكُونَ أَذِ وَرُوا وَصَا هُرُ فَأَنِيلًا هُكَذَا تُولُوا لِسَيَدِي عِصُوهَ كَمَا يَغُول عَبْدِكَ مَعْفُول تَمْ كُتُ عِندُ الرَّفَا حَنْ اللَّالَ الْأَرْفَ الرَّلْ عَلَى اللَّالَ وَعَنْمُ وَعَنْدُ وَامَا أَوْ وَازْسَدُكُ الْعُرْفُ مِينِهِ عِصُولِعِدِ عَبِدُكَ نَعِدًا مَا مَكَ فَرجَ الرُّسْلِ لِمَعْنُوبَ فَاللِّمَ إِنَّا صِرَالْ عَمُواحِكَ وَهَا هُـوَ مُوَا سِإِلَيْكَ وَمَعَهُ ازْبَعِ مُلِيدٌ زَجُلْ فَخَا وَبَعَوُب جِنِّلا وَجزعَ مَا إِنَّهُ وَا فَرْقَ لِهِمَ النَّبِينَ مَهُ وَالْعَمْ وَالْبَقَ فَ فَيْرُونَاكَ هَنُورِ بِكُورِاتِيا إِنَّ عيضوعتا أيمدكالفر قنبز فإهاجها مكوز الهزقد الثابية كخلص نُورَ فَالَيْعَعُوبِ الدافر لِيزَهِيمِ وَإِلَّهُ أَرْسِحَقَ لِرَبِّ الدِي فَاكِ ارْجِعِ إِلْ ارُّمْ وَلِيكَ وَأَمَّا الْحَيْنِ الْمُلِكَ بَكُونِي فَكِرِّ الْامْزِقَ كَالْمُولِ البَّيْ عَلَيْهُ مَعَ عَبْدِكَ لِأَتْحَ عَرْتُ بِعَمَاي مَوالِارِدُ فِي الأَرْضُ العِسَكُونَ فَلَصْ مِن يَكُمُ وَمَن يِعِيمُونَ النَّظَيفُ مِنْهُ لِيَلَا الْجِيْضِ بِن وَبِصِرْبُ الام عَلَيْمِهَا وَانتَ فُلْتُ الْجِلْ الْحَالِلَا لِكَ والمعتلف الدين المعرالين ا

فَتَ الْعُوْلِآءِ هُمْ الْوَلادِي الدِّيْلَ عُطِّا هُمُراللَّهُ لِعَدكَ وَاثْرَبَ الأمتناك ووما فسيحتد واوا فين لياو بؤهما فينجذ وافتعد هَ لَا تَفْدِمَتُ رَاجِ لِقَ يُوسُونِ عَبَدُوا نَفَتَ اللَّ يَتَى لَكُمْ حَيْع هَن العَسَاكِ وَالنَّ لَعَتْنُوا مَّا مُوَفَقَ الْكِرَابِكِ مَعِدكَ مَعْمَةً فُتَّامِكَ مِاسَتِدِيْفَ الْعَيْصُواْمَا الْآزَمُ عُيْرُ مَا إِخْفَلَكُمُ مَا الْكَ لَكَ فَتَ الْيَعَفُولُ أَوْحِدْتَ فَعَدُّ فَدَّامِكَ فَاصْلِينَ الْهَدَيْدِ مِنْ يَ مِناكَ ﴿ اِنِّقَدِ مَظَرُتُ وَجُمْكَ مَثَلْ فِاحِدِ مْزَى جُهِ اللَّهُ كَا رْضَعَتَى فِينُهِ ۗ مَا يُعَالِمَزَكَةِ النَّاحْمَةِ النَّاكَ فَاتَالِلَّهُ قَدْنَجَمَعَ وَمَلْكِينَكُمْ سَيْغُ وَلِلِهَ عَلَيْهِ حَتَّى فَبِلَهَا وَقَالَلْهُ مَنْ لِمَنْ لِمَنْ رِفِي لِطِّنٌ مِوَ المُسْتَقَامُ فَقَالَ ستيدي تغكران العلمان المشفاك والنغاج والبق مرضعات فأب أنعت بنهم بومّا ولحرا يؤت تبع البهايم فليتق لمُوسَ تدي في الم عَنِي قَا السَّوَةُ مُ فَاللَّرِيقِ عَلَيْلاً قَلِيلاً قَالِسَ لَكِ الدِّي عُفَرا أَك وَرَاءَ الْعِبْيَانِ حَتَّى لِيسَيِّدِي لِيسًا عِينَ فَعَالَلَهُ عِيضُوا فَمَا أُخُتُ لِفَيْ مَعَكَ مِزَالِهِ اللِّينَ مِعْلَمًا هُوَفَعَالَ مَا اصَّعْ بِصَدَا يكفيني لَغَ وَجَدتُ نعِهُ أَنْدَامِكَ بَاسَيْدَ فَيَجْعَ عَصُومِن لَكَالِمَ

مَا يَعَالِمَا لَا يَعَقُوبِ وَجَدُمُ فَصَارَعَهُ زَجُلَ لِلِ الْغِينُ قَلَّا رَا كُانَهُ لِأَطَافَهُ لَهُ بِعِلْمِنْكُ حُنْ ورْكِهِ فَأَنْفَرُكُ ورِّكَ يَعْفُوبِ عَنْدُ صَزَاعِهِ مَعَهُ وَقَالَ الْمُلْعِثَى فَعَنْ صَارًا لَهُ فِي فَقَالَ لَهُ لَنْ تُالْمُلْفُكَ حَتَى يُبَارِكُ فَأَنَّ فَفَالَ لَهُ مَا اسْمُكَ امًا هُوَ فَمَا لَيْعَنُوبُ فَمَا لَكُ لايْدْعَ اللَّهُ لايْدْعَ اللَّهُ لايْدْعَ اللَّهُ لايْدْعَ اللَّهُ استَلَيْمَ لِا يَكَ فَهَنَهُ عَالِمَةٌ وَقُويتَ مَعَ النا نُرْفَتُنَّا لَهُ تَعَفُوبٍ وَقالَ اعلى إِنْ كَ فَقَالَكُ لِمُ لَسَلَمَ عَلَى مِحْدًا زِلْ عَلَيْهِ مُنَاكَ مَكَ عَلَى بعَنْوْلِ مِهْ ذَلِكَ الْمَكَا صَطْرَالِلَّهُ وَاللَّا فِنَا يُنْ الْإِلَّهُ وَجُهًّا الوَعْدُ وَيَحْلَصَنْ فَضِي وَاسْرَقِ مُعَلَيْهِ الشَّمْسْ جِيزَجَا زَمِنَطُ لِللَّهِ وَهُوَ المجه وروده مرّاجً ل مَذَاكُ أَيْكُ لَهُ اللَّهُ وَاسْرَا بِالْجِرِ اللَّهِ عَاضَيْ الوَّرْكِ لَا تَهُ لَسَحُوِّ قِرْك بَعْفُوب وَالْعَلْ الْعِنْ فِيهِ وَتَلْلَعْ بَعَنُوب وَسَلَوَا فَأ عيده وأَخْوُهُ مُقِيلٌ وَمِعَهُ ارْبَعِمُ إِنَّهِ زُجُلُ فِعَرَّ فَعَنُوبِ الْلِمَا عَلَيْ وَتَجَلَّ رَاحِلِوَ عَلَالْاسَيْنِ كِلِيهِمَا وَجَعَلَالْاسَيْنُ فَكَامِ مِعْ مِنْهِمَا وَلِيَّا وَفِيَ وَدَاهُرْ وَدَاحِيلُو بُوسُعَا خِيلًا وَعَنَاهُم فَبَلَهُمْ وَسَعَدَ سَنِعَ مَرَّاتٍ عَلَالْارْصِ الانكامِزْلُخِيوْفَأَسْمَعِ عِيصُوالِيَهِ فَعَبَلَهُ وَاكْتَ عَلَى نُفِهِ وَيَحْدِيمَا كلاهُمَا وَنَطَلَعَ فَنَ الْمُ اللِّهِ عَالِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لنَفَسْدِ قَاعْطُوهَالَهُ امْرَأَةً وَصَاهِرُومَا بَنَا كَمَ اعْطُوهُ زَلْنَا وُبِهَا اناً

خُدُ وَهُوَّ لِبِلِيكُرُونِنَاء وَاسْكُ وَامْعَنَّا فَمَا الْأَزُورَ الْبِعَة

بتزائيد بمؤقآ ستكؤها واتجئ وافيها والملكؤا فبهاؤ قال سنجام

الإيها وَاخْوَمَا انْ وَحَذَّتْ قُدَّامِكُمْ مِعْدٌ فَهُمَا قُلْمَهُ وَاعْطَالُهُ وَأَكْثِرُوا مَهْرِهَا جِدًا وَإِمَا ادْفَعُهُ كَانَفُولُونَ فَأَعْطُوا مِنَ الْفَاة

إِرَفْ جَدَّهُ فَأَحَابًا وُلاد مَعِقُوب سِجَام وَحَوَّ لِلهُ بِمَنْكُمْ وَكُلُوا

مَعِمُ الإَنهُمُ افسَدُوا ذِينَا أُخْتَهُمْ وُقَالَطَ مَا شَعُوفَ لَا وَكَ حَالَا

وينا وللاليالية نستنطيع انعلف كالككم انعط أختأ اعراك لأَنَّهُ عَارُ عَلَيْنَا أَنَّا مُنْ مَهُونَا مِهَا وَنَسْكُرُ بَيْنِكُمُ إِذَا طُنَّمُ شِلْنَا •

لَكَيْ عَنْواْ كُورُونِ وَنَعْلَى بَنَا لَكُمْ وَ مَا خُدِلْنَا فِئَا

مِرْبِنَانِكُمْ وَنَسْكُونِينَكُمْ وَنَكُو نَصْلِحَسْوَاحِدٍ وَابِنَالُولَهُ مُعَوُا مِنَّا وَتَحَنَّنَتِنُواْ مَا مَّا ثَأَخُذَا بِنَنَا وَرَحَانَ فَسُرَهَذَا الْكَلَّمُو

امًا وحذو فَلَا وشيكا وابندُ وَلَوْنَنَّا حَالَوَكُمْ عَنْ لَهِ كَالْفَكُمْ عَنْ لَهِ لِكَا

الككلم لمتنز نيما بنديعة وث وكا فع الجان كلمن فيبي ابيو ويجاحور وسحام ابندال مينتما وكملا رجاللكية

فط ويقيه التاعيز ومتفى عنوب إلى للفاك وصنع لذيواً ومظلات لِمَا شِينَهِ وَلَذَ لِكَ دُعِ ذَلِكَ المُوضِعِ الْحُدَبَّمِ وَمَا رَبِعَنُوبِ السَّالِمِ

مَديَد سِجِيم المَحْ الْخُرْجُ فِي عَالَ عِندَمَا كَمَا وَمِنْ يَمْ نَصَّوَى مُورَافَهُ وَزَلَتَ

مِبَالَةُ المَدِينَةِ وَاشْتَرِحِ مُنْ أَمْضَ مُعَةً وِل المُوضِعِ الذَّى الْكَامِ فِيهِ خَتَاهُ مِنْ مَوْدِا أَيْ عِيْمِ مِنَا يَهِ نَعِيَّهُ وَإِفَا مِنْهَاكَ مَنْ عًا وَصَلَّى لِإِلَّهُ

اسر آيرا وَحَزَحَتْ دِينًا ابْنَهُ لِيَّا الْمَوْلُودَةُ لِيَعُولِ الْمَالِكَ الْمَالِكِ وَلِكَ المُوضِعُ مَنَطَهُ الْسِجَامِ رَجِيهُ وْلِلَّوا يُزَيِّي الْأَرْضُ فَأَجَدُهُمَّا

وَصَاحِهَا وَفَضَهَا وَتَعَلَّقَتْ نَفْسُهُ بِدِينَا إِنَّهُ بَعِفُونَ وَلَحْبِهَا

وَطِيبٌ قَلِلِ لِعَنَا مُ وَقَالَ سِجَا مِ لِحَمْوِرا بُيهِ نُحَدِّهِ فِي الْفِيَا الْمِنَا الْمَلَأَةُ،

وَسْيَعَ يَعِفُونِ النِّحِ الْمِنْ مُورَافِسَدِ دِينَا ابْنَدُ وَكَا أَنْ فُ فِ

الختام مواشبه فرنص كيغ فوست كاكا مراط والمتراف حق الْبُوسِيَا وَالْيَعَنُونِ لِيُكِيلِّمُهُ وَفَدٌ وَالْمِنْ وَعَوْبُ مِنْ لَكُتُّقِلَ

فَلَّا سَهُوا بُهِنَ لِهِ الرَّجَالِ وَالْمُعَانُ فَلُونِ مِرْجَلًا لا تَسِعَام فَعَلَ

فَضِيعَةً فِلْمَزَ يَلِ إِذْ ضَاحِع إِنَّة بَعَقُونَ وَلَيْسَ كُونَ هُ كُلًّا

وَكَلِمْ مِوْرانُوسِكَ مِنْ إِنْكُانَ الْبِيحَ الرَقَدُ هُولِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

تَقَالَ بَعِنُوبُ لِهِ مُعُونَ لِأُوئِ بِمَالِمَا فِي مَعُوسًا وَصِرُتُ تَرِيًّا عَلَكُلَّ

مُكَازَيْنِ الْأَرْضِ مِزَالِكَ نَعَايِتِرَ وَالْعِوَرَانِيِّزُقَانًا فَدُكُو عَدِدك فَجِتَمُونَ الْأَوْمُ الْمُكُونِ فَأُبِدُ أَنَا وَبِبَرْفَقَ الْوَا بَالِحُعَالُولَ أَحْدَنَا مِسْانَ الْبِيرِ مُفَا لَاللَّهُ لِيَعْقُونَ فَرُاصْعَدْ الْبَيْتِ إِلَىٰ اسْكُرُ هُنَاكَ وَاصْعُ مَّدُ عُالِيَّهِ الدِيَّزَاكُ لَكَ وَلنَ هَادِبُ عَرْوَجْ وَعِيمُواْ خِيكُ فَتَالَ يَعْ غُوْبِ لِأَهْلِ بِينِهِ وَجَيْعِ مِزْمَعِهُ أَعَتَّرُ لُواا لِأَلْهُ ذَالْغُومَا النَّ مَعَكُم مِنْ يَنْكِمْ وَنَطَهُرُوا وَغَيْنُ وَإِنْ كَابَكُمْ ۚ وَلِنصَعَدُ الْ يَنْفِ إِلِ وَضَعَ مَنْكًا سالدِى نَجَا كَانْ مُعَرِيدٌ فَالدِّي كَانَعُ وَتَجَانِي الطِّيون لل سَلَكُتُ فِيَافْدُ فَعُوا الْأَلْمَةِ الْغُرَّا النَّكَا النَّكَا النَّكَا النَّكَا النَّ البديم ليعقوب والأقبط المتكانث إذا إيه وفك فنها يعلو تَحْتِ الْبُطْمَةُ فِي عِيمَ فَأَنْكُفَهَا الْهَدَ االْبُومُ وَانْتَقَالَ سَرَا عِيلَ من يجيم وَوَنَعَ حَوَفَ اللهِ عَلَى أَهْلِ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعَلَّمُ مَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَ بِالْ وَكَالِيَ عَلَى الْمُولِ اللَّهِ وَالْرَصَ مُعَافِ الْمُعَالِثُولَ اللَّهِ وَالْرَصَ مُعَافِ المن بَينِ إِبْلِيْلَانَ فِي لَكَ المُوضِعِ ظُهَرُ اللَّهُ لَهُ وَهُوَهَا رَبُّ مِنْ

وجه عينه والجيو ومَانَتْ دَبُوزَادَادة رْفِعَا النَّفَامِنَ إِلَّهِ الْسَدْ

وَفَالْاا فَكُولاً الْفَوْمِ الْفُلْسَكُ مَنْ فَالِسَّكُ عُلَامِنَا فَالْلاص وَلِيَجِهُ وَانِهَا وَالْأَرْضِ هَا هِ وَلِيْعِهِ فُدًّا هَهُمْ وَسَرَوح بَنَا لَهُمْ وَنُعُطِهُمْ بَنَا نِنَا وَبِهِ كَلَا فَقَطَ لِيُسْبِينَا هَوْ لَآءِ النَّجَالِ وَسَنَكُونَ مَعَنَا وَ كُونَ شَعِبًا وَاحِدًا أَنْ خِينَ لَكُورُنَا فَأَنْهُم عَنُونُونَ وَدَوَاهُمْ وَمَوَاسْبِهُمُ وَامْوَالْمُ حَمِينِهُمَا تَكُولِكَا فَيَهُمَّا وَبِهِكَا فَقَطَ نُسْبِهِ هُمْ وَتَسْكُنُونَ عَنَا فَسَمِعَ لِمُورِ وَلِسْعِامِ اللهُ كِلَّ مزيخ يج مِزيابِ مَدينَهُمْ وَحْرَاللَّكُورْكُلُهُ وْلَمْ عُرالتهمْ فَلَّا ويُونِهِ النَّالِيَةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَمْ عُورُوكِ وِيُ كَنْ كُلْدِينَاكُ لُّهُمُّنَا سَيْفَهُ وَدُخَلًا لَكِيبَة عَ طَمَّا مِنَهُ وَقَلَا الذكورُ جَنِيعًا وَحور وَسَجًا ماك فَتَلُوهُ وْرِيحَدِ السَّيْفِ وَانْعَدَا وْمِنَا انْحُسْهُمَا مِنْ يَتِهِا مُوحَى جَا وَدَخَلَ بِهُو يَعِيُوبَ عَلَى لِعَنْ عَلَى فَالْتَعَبُوا الْمَدِينَةِ النَّي فَضِعَتْ ذِيبَ انْتَهُمْ وَعَمْمُ وَبِعَرَهُمْ وَكُلَّا فِلْكِينَةِ وَالَّذِي ثُنُونَهُمْ وَكُلًّا كَانَ والْمُولِ مُعِنِّعُ وَجَمِّيعُ أَجْسَا دِهِرٌ وَفَتَا مِا هِرُوسَ عَلَا السنوان تلواكم أفلكية وكلون فالبؤت

Th

م ختبه شده و منا شاکه و در م خالاله درون از از درون

وينها

إهينها ونصب يعقوب أآمة عافي رها وبك نشته فهاجل الهِ مَذَ اللَّهُ وَلَمَّا سَكُوانِ رَآيِكَ إِلَّهُ الْأَرْصَ مَحُرُوبِ لَأَصْفِحَ مع لها سُريَّة البوفشيع اسرًا ببلف أيغ لا شرِّيًّا امامه و ونبو تَعِعُونِ مُوانِيْ عَشَرٌ أَوْلَاد لِيَّا رَكَزْ بَعَنُونِ رُونِيلَ مَعُون لأوي بهودا الشاخر والبلون أؤلادرًا جِازَوْج بَعِقُوب يۇسف وبنيابېن واۇلادىلھا ائتة امة راجيل دان ونعتال وَبُورَلْفَا أُمَّةٌ لِبَأْ مَجَادٌ وَأُسِيرٌ هَوُ لَكَمْ بَنُوا بِعَنْيِ اللَّهَ كَانُوالْهُ يَرْبَعَرَى وُرِّيهِ \* وَجَامِعَ فُوبِ الْمِاسِحَقِ أَبِيهِ وَهُوَ حَيُّ الْمُرَّكُ لِنْصُ النُعَمَة التَّهِ بَجَنُونَ ارْضَ مَنْعَانَ الموضِّع الذي كَنْ فَيْ ارَهِم وَإِسْخَ وَكَانَتْ إِمَام النَّحَ الدِّعَاشَةَا مُالدَّ وَمُمَا يُرْضَعِهُ وَمَرْضَ النَّحَى وَمَاكَ وَتُرِكَ عِندِ جِنسْدِ وَشَاحِ وَحَمِلَ وَا يَا مِدِهِ وكفنه عيفو وبعفو باباه وه وه ولا والبين وادعيضو وهوادم وَعِيمُونَ فَجِينَا وَيُمِنِيَاتِ الكَنْعَانِينَ عَتَدَّالْبَهُ الوَالْحِيثَانِ وَهلِيمَا ابْنَةِ عَانَا ابْنَ عَانُولِ فِي وَسَمَاتِ ابْنَهُ اسْعِيلُ خُت مَا بُولِ وَولدتْ عَلَا لَعَيْمُو الْمِعَانُ وَسَمَّاتَ وَلَدَّتْ نَعْوا بِلِ ۗ وَهَـ لَمِيمًا

دون لكرج فتما ويعنون مرج البكام وتركمان ليعنوب وهوف لوزًا عند جِئِهِ مِن يَرْنَصْ رَى وُرَيْدٍ وَمَارِكَ لَهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ لا النُّمكِ مَعَفُوبِ لا بُدِّع أَيْضًا مَعَنُوبَ لَا اسْرًا آبِل يَكُونُ النَّمُكُ وَعَالَاللَّهُ ا لَهُ إِنَّا هُوَ الْمُكَفَّا مُ وَإِكْثُرُوكِ إِمَّا تُلْمَرَ يَكُونُوْرَ مِنْكَ وَمِلُوكَ يَحُرُونَ صُلِكَ وَالْأَرْصُ الْحَاعُ طَيْنُهَا لِإِنَّهِمِ وَالْبِحَلِّ عُطِيهَا لَكَ وَاعْطِي الْأَرْصِ لِلْسَالَ مِنْ وَعِدْكَ وَارْتَعَعُ اللَّهُ عَنْدُ مِزَالِمِوْجَعِ الدِّيكَ لَهُ وَمِي فَضَبَ بِعَفُوكَ قَايِمَةً وَلِمُوضِعِ الدِّي لَمُهُ اللهُ إليهِ نَصْمَةً حِمَّهِ وَدَفَوَ عَلَيْهِ إِمَدُ فَوْ قَالصَّتَ عَلَمَا دُهنًا وَدَعَا يَعْفُولِ مِلْكَالِلْهِي كُلِهُ اللهُ فِيهِ مِنَالِ آلِيَّا ارْتَعَ بَعِفُونِ مِنْكِتِ أَرْكَ نَصَتَ عَبَهُ عَنَا وَ عَارَادَ وَكَارِقِي اللَّهِ عَاللَّهُ التَّمَاكُ ولأدة رَاحِلِ إللَّ رَجِ افْرَانَا وَوَلدَتْ زَاجِافًا بِسُنَدُ يَكُمَا الْحَاصِ فَلَا صَعْبَ ولاَدُهَا قَالَتْ لَمَا الصَّا بَلَهُ نَفَقَ وَلِكَ زَهَلَا النِّيصَارَ الَّهِ عَلَامٌ وعنداسلامةالنفيشها وفي على موت دعت المنه الريخ وَأَنُّهُ دَعَالَمُهُ مِنْيَامِيرٌ فَمَا تَتْ رَاحِيلَ دُهْنَتْ فَطَهُ وَالْحَامُ الْحَلَّمُ الْحَل

المرابعة ال

مَ وَلاَءِ عَظِمًا المَادِكِ الْصَادِكِ الْصَادِي وَهُرْ بِنُوعِدًا وَهَوُلاً، بِنُو رغوالل بحرعبصوالشرب كاختالشين زارخ الشيف زاما النَّرَبِف ما زَا وَهُوُلِآء ولاَه رُعُواكِ ارضاحُ ومُروَهم سُوسات امرًاة عصوالمقدم قورح فَعَوُلا عظمًا هليما ابَّة عَانا زَج العيص بَهَ وُلاَءِ هُمُوا ولادعيصُو وَهَولاَدٍ هُمُ [الدين هُمْ بِوُادُ ومِرْ وَهَوْ لَآرِ سُوسَاعِيْلِ لِهِ بِسُكَالِلاَّرْضَ لوطانْ سُوبال صُعْرِ لعنا دينيُان أَصَار ونينان وَه وُلَاءِ عَلَمَا الحَرَّا المِيَرَ الْحِلَادِ سَنَاعِينِ فِلُرْصِلَانُ مِنْ وَكَارَ النَّالُوطِ رَخْ وري وَهَامًا زَوَاخِتَ لوطان تناغ وَهَوُلاً ، بنُوشُوبال عُلُوْ رَسْخَاتْ وَحَابَاكِ وَصوفار وَاوِمَانِ وَهَـُوُكِّهِ اوُلادِصَبْغُونَ ۚ إِيَا وَارِمارُهَنَا هُو بِوَمَا مُرْالِدِي إِسْتَوْلِدَ الْبِعَـٰ الْخِيرَاكُ الْبَرِّحِيرَكَانَ يُرْعَحِيهِ صَغُورا المِدِ وَهَ وَكُلَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللّا المؤديال لماذا قاصا وبرأن ومولا ومار المام وَدَاعًان وَبُوعًان وَأَوْكَان وَ ﴿ إِنْ مُورَّا اللَّهَا مِ وَزَاعًا لَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمِعَانِهَ اللَّهِ مُولِاءِ مُؤلِدِهِ الْعِوْصِ وَارَامْ هَؤُلَّا مُعْرِعُكًا

وَلدَت ما عُول وَسِيلُوم وَقُودَج وَ مَكُولُ لَا مِنُوا عَيْمُوالدَّرُ مَا رُواللَهُ دِهِ ارْض كَنْعَان تُوَاخُدُ عَيْصُونَسَاءُهُ وَبَهِيهِ وَبِنَاتُهُ وَجِمِيعِمَنْ بِينِهِ وجبعا مواله وجنعما شيئه وكليئ ملكة وكلآ استفاده فانض المَانَ الْمُحَانُ الْمُحَنَّعُانُ وَعُولِيَعْ فُولَا مِنْ الْمُحَانِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِقُ الْمُحَالِّةُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ وَجَلَّارُ يَنْكُلَا حَنِيًّا وَلَوْ لَسَعِ الْأَرْضِ لَ رَسِّكُنَا مَعَا مِنْ الْجُلِكِتُم اللَّهَا وَسَكَرْعِيهُ وَجَالِنَاعِيْرُ وَعِيمُوهُ وَادُومُ وَهَوُلاً؛ هُوا وُلادعيهُوا والاحمة ن دِ جَرَكَ شَاعِيرٌ \* وَهَ مَ فُكَّةِ اسْمَا مُعِيمُو البِفارِزِعَا لَدُحِيمُو وَزُعِلَ ا بنهنمات دوج عبيه وكار والبناز تين اومان صوفار م جُاثُو جَانَرِ وَتَمْنِحِ كَانَتُ مُنَّةِ الْمِفَادُرْعِ صُو ۚ فَوَلَدَ لَالْمِمَا رَ عَالِبُونِ وَهَـُونُ لَآءٍ بُواعِلًا امْرَاة عَيْصُو وَهَؤُكَّمَّ بِبُورٌ عَوَاكَ مَاجَاتُ تَارَحْ • سُامًا • مُانَا • وَهَؤُلَّا ، بنُوسِمًا تَ دُوجَة عَيْضٌ وَهَوُلَّا ، بُو هَلِيمَا ابْنَةَ عَانَا ابْرَصَّبْغُون رَوْحَة عِيضُو وَلدَبْ لَعِيضُو ۗ بُغُوكُ وَبِغُلُمْ وَتُورَجِ \* مَنَوُلًا مُرْعُظُما بُوعِيضٍ وَبُواليفا زيكم عبص الاكتبر تنمز قاوما للأكتر وصوفا والإكبر وكاناس الاكبر وورح الاكبر وَكُوثَا الْأَكْبِر وَعَالْمُوالْكُلِيرُ

فراشه المقاله ب له ب ب فتته توشف

والكبرزا فابز مستؤلآء غطمآ ادوم لامتناكيفه وقارض ولرثيم وهذا وَضَوَعِينُ وَابُوا دُوعِ وَا فَامِرِ مِعْوِبِ فِي لِارْضِ الْهِ سَكِ لَهُ ابئ مارخ كنعَان وَهَوُكُمُ اولاد يَعَنُون وَيُوسُف كَالَان سَبْعِ عَشَنَ سَنه وَكَانَ يُعَمِع الموتد عَمَم الْبَهُ وَكَانَ صَعِيدًا متع أؤكاد بلما قاؤلاد زلفا نشآ أبيه وكأ زيوسف تخبزاسرا أيبل اَيَاهُ بِرَدَاءَةِ فِعْلِمْ وَيَعَفُولِ أَحَبُ يُوسُفَا كَنَوْمِ حَيْعِ بْنِيفِلْاتَّةُ وُلدَلَهُ عَلَىٰ السَّعَىٰ خَدْ وَصَنَعِلَهُ فَيْعِيَّا مُوسِّيًّا فَوَلْتَكَّا نَظَنَ اخْزَهُ الَّ إِنَّاهُ يُحِنَّهُ الْحُتْرَمِ بَعْيَةِ كُلَّهُ وَأَعْصَهُ إِنْوَتَهُ وَلَمْ بَعَدُرُوا ان كَانْ وَسِنْ عُ مَنْ مَا لِللَّهُ لَا مَا لِللَّهُ مَا فَأَى يُوسُفِ رُو وَمَا لَفَتَ الْهَا لِإِخْوَيْهِ وَقَالَ لَهِ مُواسِّمَعُوا زُونًا كَالْحَرَاٰ بِيُهَاكُانَّا وَلِلْتَوْرَعَةِ لَشُكُ لَمَتًا فَانتَصِنَحُ ثُومِنَا بِهِ وَرْجِعَتُ حُن كُمْ مَنْعِكَانُ كُرْمَىٰ فَعَالَكَهُ الْحَنَّهُ لَعَلَّكَ مُلْكَ عَلَيْتَ مْلْكًا وَشَوْدُ عَلَيْنَا شِيَادَةٌ وَارْدَادُوا فِي عُفْيِهِ مِن الجنول في الخاصة لا يد ورائ والشور والمنافق بها احوته قامًا مُقَائِلًا الْمِنَا أَبْنُحُهُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ مَلَ

الحورانير الاكتراولها والاكتر صنغون الأكترعا باالابر خِسُّانُ الاحتراصَارُ الإحبَراسُانِ فَعُولاً وَهُرُولاً وَالْحَارَالِ اولايتهم فانض وووقة وكآب فراللؤك الأيزمل واوار ضائدور فَوْلِ أَرْيُمِاكُ مَلَكُ فِي إِنْهَ إِبِرْقِ مِلْكُ فِلْ وَمِوالِا قَرْبَاعِور وَالْهُمُدِينَتُهُ وَاللَّهِ الْمُعَاتَالَ لَا وَمَاتَالِهُ لَا وَمَلك مُوصِعَهُ فِي المِلكَ وَالْم مِرْبُصِرِ وَمُا نَتِ وَمِا لِ وَمَاكَ وَضِعَهُ جَاسُومِ الْضِ النَّمْرُ مُاتَ عَاسُومِ وَمَلَكَ بَعُنْ هَلَا دِبْرَنَا يَادْ وَهُوَالْدِي فَكَلِ أَهُلُ مَدْيَرِ فِي بنعكة موات والم مدينته عاثيم ومات هتاد وملك بعده سلملا مِرَالْمَشْرُ وَثُورً ماتَ مَالَا وَمَلْكَ بَعِن شَا وَلَيْ رَجُورُ الْمِي عِلْ التَا إلى النَّهُ وْثُورً ماتَ عَلُول وَمَلْك بِعَنْ بعِلَمَان الْحُ وُرْثُورً مَات سلخارق كمك بعن اراد بزماج الشيق والشم مدينته وفوجا والشم امرانه معطاك البَدْ مطزَّادِ بَعاصًاب مَنَوُ لَأَهُ عُظْمَا عَيْضُولِفِنَا لِلهُ وَالمَاكِنِهُمْ و كُور هروَشُعُومِ مُ الكِيرا هُلِيمًا والكِيرِ مَنَاعٌ وَالكِيرِ عَالَا وَالْكِبِيرِيَّاتُ وَالْكِبِيرِمَالَاسْ وَالْكِبِيرِ فَيُونَ والحبيرعان والحبيرة المار قالحبير ماذار والكيزعداك

وَسِعِرُمَّا ذَا تَعَمَّالُ خَلَامُهُ فَلَا سَعَهُمْ رُوسِكَ صَدُ الدِيهُ وَقَالَ كَانَقَتُكُ لَا نَدُنَفِئُرُ وَقِلَ كَانُورُوسِ لِلاَسْ فُوادَمُ الْمُرْجُقُ , في مَذَا لَانِ النِّي فِي السِّرِيَّةِ وَلَانضَعُوا عَلَيْهِ بِمَا هِمَا قَالَهُ الكَيْخَ لِقَدُهُ مُزَالُهُ بِهِمْ وَيُسَلِّلُهُ إِلَا يُنِهِ وَكَازَلَا حَيَا يُوسُف إِلَا حُورِهِ مَرْعُواعَنْهُ فَمِيْصَهُ المُوسِّى الذِّي كَازَعَلَيْهِ ٥ وَاخَذُوهُ وَطَهَوْهُ فِي إِنْ وَكَالَائِتِ مَا شِفًا لاَمَا وَفِيهِ وَحِسَل اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا قَوْمُ النَّمَاعِيلِيُّورَسَاجُ ولَ فَالطِّيونَ مُعَلِيرَ صَحِلَادُ عَلَى إبله مرطبيًا ونطمًا وَمَنْعَدُّ وَعُرِمْ عِلْدُونَ الرمِعَ وَفَيَ ال بَهُودَ الإِنْ وَهُو أَيْ حَسَرِ نَصَّنَعُ إِذَا خَنُ قَنَامًا أَخَامًا وَحَبِي فِيهِ نَعَالُوا لِمِيعُهُ لِمِتَوْ لِكُوْمِ الْإِمْمَاعِيلِينَ وَلَانَمَاءِ عَلَيْهِ أَيْدِينَا الْإِنَّا الحُوْمًا وَلِمِنَا مُنتَعِمِنُهُ إِنَّهِ وَجَا البِجَالِ لَكِيدِ بَيْتُونَ لِعِبَ انْ فاصْعَدُوا بِوُسْف مِزَلِكِ وَمَا عُوْم للإِسْمَا عِلِينَ بعِسْمالَ مِزَالِدٌ هِيَ وَاخْتُنُوا مُوسُعُ الْمِصْرُ وَرْجَعَ دُوسِكِ الْجِيْتِ الْكُرْيَزِيُوسُفِ فِي رَيْسًا لِهُ وَعَادَ إِلَا فُوتِهِ فَمَا لَا لَا لَا لَا لَا كُلَّامَ

وَاحْدِعَشَكُوكِ السَّعُدُولَ وَانتَهِمُ أَبُنُ وَقَالَهُمَا هَلِي الرُوْمَا الِتِي مَا يَا يُمَا يُرْكِلُنّا بِحُولَا مُلْكَ وَاخْوَتِكِ وتنبغ لكعال لأزطف ارمنه اخية وكان ابن بحشفط هذا الك كروم في الحوية لرع عم أيهم استعبم وقالل رايوسفل الخواك ترعوالغم فسيخيم فَهَا مِرَارْ سُلِكَ الْبِهِ مُؤْمَنَا لَلَّهُ بُوسُفَ هَا نَذَا فُقَالَ لِهُ الرَّآبِلِ اذهبنا نطن سنلامة المؤتك والغنم واعلى وابسله مرعجت عِلَاتُ مَا لَا اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الزَّجُلِّ فَائِلًا مَا دَانَفُلُ لِمَّا هُوَفَقَالَ طِلْ لِحُوْقِ فَعَتَّوْفَى ان رَعُورْفَ اللهُ الرُّحُافِلَانَعَ لُوامِرْهَا هِنَا لانسَعْتُهُمْ بَعُولُونَ نَصِيلِ دُوتَايِمْ فَانْطُلُوَ يُوسُفْ عَفُوا الْوَاحِبِهِ ٥ مَوَ حَدَهُ وُدِوالمَ مَلَأَتَاهُ الْحَدُ مِرْبَعِيد فَبَالَ نَعَرْبَ إِلَيْهُمْ فَكَوُوالَهُ اللَّيْرِ لِبَعَنْ لُوعٌ وَفَالَكِ لَ وَاحِدِمِ لَهُ وُلَاحِهِ مُودًا حَالُوالاخلام فَدُا نَتْعَالُوا الْآزِنَقُ ثُلَهُ وَبَلْقِيدِ المُدِهِ عَن الجِبَابُ وَنَعُولِ أَوْحِشًا رَدِيًا الْعَرَسَ 123

الاوتارابية المفر فأذج أعلم الولجيك واجلسوها فالفرزعا المخِكُ مَلَّاكِ مِنْ النَّالِيَّ النَّالِكُ وَكُوْنَ الْمَازَادَ إِدَا وَكَالَّ النَّالِكُ وَكُلُّ عَلَامِزَا أَوْ الْحِيهِ يَصُتَ عَلَالْا رَضِكَ ثَلَامِتِم ذَرْعًا لِأَحِيهُ وَكَالَ الفَعْ لِرَجِيًا فُذَا مِلِللهِ إِنَّهُ فَعَلَهِ ذَا فَعَنَا الْإِخْفَقَ إِلَى مُوجِالنَّا الْمِ الجلنوازملة في قول يُلك حَتَّ يَك برسَ يُلوا عُلاَ مَا وَالْكِيلا مَوْبِ الْأَخَهُ شِلْ إِنْ مُضَنَّ مَا مَا وَعَلَيتَ فِي مِنْ إِنَّهُا وَكُلَّ الأيام وَمَا تَتُ شُوع رَوْحَة بَعُودُ اللَّا لَعَزَّي فَ وَدَامَضَى المِتَارِغَمَهُ وَمَعَهُ ابِنَ الْإِحَالِحِدُ لَى اللَّهِ الْمُعَادُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كنته والواكما موذا مولي صَاعِدُ النَّهَا الْحِرِّ عَمْه ا فَرَعَتْ عَنْهَا يُبَاحِ نَتْ لَهَا وَتَعَطَّفَتُ رَدَا ۗ وَثَرٌ يَٰذَتْ وَجَلِسَتُ عندكا للخالط عكط يوتمناك لأنبارا ألسياوم إبه قد صبر وَلَوْ يَعْطِهُ الْهُ امْرَاهُ فَلَّارًا هَا يَصُوكَ اطْنَهَا زَالِيهُ الْأَبْنَاكَ مَرْتُ عُمَّا فكربير فها فكالبهاط بعد وفال لهادعيرا فطياك لايولم يعيلم المَّاكِيَّةُ امَّا مِنْ فَقِ النَّهِ مَا هُوَ النِّي نُعُطِيهِ الدِّا دَخِكَ عَلَيْ مَا لَا الله الله المالية الماع الماع المناه المالية ا

فَدَعَكُمْ فَالْ فَرَادِهِبْ وَاخَذُ وَاقْبِيمِ بُوسُفَ وَاخَذُ وَاجِدِياً ماعيرًا وَدُ مِنْوا القيمر بدَمِ فُولَ رُسَكُوا القِيمر ذَا الحمين مَا ذُخَلَ إِلَ بِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا هَٰذِ فَاعْفِمَا أَنْ كَاتُ جُبَّة ابْنَكُ أَمْرُلَا مَعْتَرَهَا وَقَالَ هَن جُبَّة ابْرُقَ صُنَّزَهُ كُ افتي مَنهُ صَلَيْحُ خَرِيثُ احتَطَعَ يُؤسِّفُ وَحَلَّ وَيَعْقُوبُ ثِيمًا بِهِ واتزرَ منع عَلَيْدَ نُووَنُلِح عَلَى بِنِوانَ مِاكَ يُنِيَّنَ الْمُعَاكِنِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ جَيْع بَنِيهِ وَيَنَانه لِيُعَنُّ فِي لَمُؤْسَتُنَّا أَن يَعَتَ رَفَّا لِلَّا أَمَا آهِمِ طُ الالْفِيرِ حَيْرِينًا عَلَى الْمُوتِكَاهُ أَبِي وَ وَالْمَدِينِيْوْرَ بَاعُولِيُوسُفَ يصر إلى دبرًا الحبين يُسلَّتُ المِن الدي لفرعوف وَلِمَا كَا كُورُو وَلِكَ الرَّمَا فِيعَلِي مُؤْدًا مِنْ عَلَاخُونَهِ وَمَضَى إِلَى بَعْلِ عِلْمَى اللَّهُ الرَّبْقُ نَطَرَ بِعَوْمَا هُنَاكَ إِلَى اللَّهِ زَجُو الْمُعَالَى المه سُوع قَاحَلَهَا وَدَحَلَ عَلِيمًا فَحَبِلَتْ وَوَلِدَ ثِنْ اللَّهُ وَدَعَتْ المه عابروعادت فولدت إما ودعث المه كسيلو وكانت من كنواجر قلدتم واخَدَ بَعُودَ العبر بكم امزُّه أسمها نَامًا و وكَازُعِي كُرِيفُوكَا زُدِيًّا فُلِّلِم الرِّبُ فَقَنَّلُهُ اللَّهُ وَقَالَ فُوكًا

至,

ازنان لئو داريا. ورهياسي: طاية

وبطنها تعدد ولادها سَبَوَالوَاحِد فَدَّيْنِ إِلْحَارِجْ فَأَخَذَت الْعَالِمَة ارْجَوَانًا فَرَبَطَتُهُ فِي فِي وَقَالَتْ عَذَا يَحُرْجِ أَوَّلًا فَلَاصَمَ بِنَ إِلَيْهِ الوَيْتِ خَرَجَ أَخِهُ وَهِ فَالَبُ لِمَا ذَامِرُ أَجُ لِكَ فَطَعِ الْحَاجِ، وَدَعَت البَّمْ وَفَاصِ وَمَرْبَعِدُ هَلَا مُرْجَةً أَخُونُ اللَّهِ يُرْجِلُوا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَا يَعْدُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُ وَالْمَا يُوسُفَ فَانَّهُ أُخْدِرُ إِلْمُعَرِّفَلَكُ لَهُ الدِّيَاحُمِّ فَعُولُ لَيْسَ جَيشه دِجُلُ صِرْحُمْنِ بَلِالاَ مَمَاعِلِيِّزَ الذِّيَاكُ مَدُنُ إِلْ مِصْرُوكَاتَ الربّع بونت وَكَارُخُلامُونِقًا وَكَاكِذِ بَيْبِ سَيْدِهِ الْمِيرِ وَعَلِيرَ سَيْهُ اللَّالِيُّ عَهُ وَكُلَّا كَانِغَلِكا زَالِرَبَعِد لِالطِّرِيفِ في يَدِيدٍ وَوَجَلَاقُودُ عَلَى سَلِي وَازْضَاهُ فِعَالَهُ عَلَى بَسِهِ وَكُلِّ شَكِيَ لِهِ سَلَهُ وَيَلَى يُوسُفُ وَلَمَا كَا أَعَالَ مِنْ مَعِدُمَا جَعَلَهُ الله عَلَيْدِ وَكُلَّالُهُ مُازِّكُ لِرَبِّ عَلَيْتِ الْمُصْرِ مِنْ الْحَرُونُ لِيُوسُعُ مُرَادً الرَّبْ صَارَتُ فِي مِنْ إِنْوَالِهِ فِي مِنْ لِهِ وَفِي لَهُ فِلْ فَي ذَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بدَى يُؤْمِنُفُ وَلَوْ كَرِيعَ فِ سَنَيًّا مِنَ اللهِ عَبْرِلْكُبْرِ الدِّي أَكْ كُمُ وَكَانَ فُوسُفَ حَسَرِ اللَّهَ خِيرِ الْوَجْدِ حِدًّا وَكَانَ بَعَدَ هَذَا ٱلْكُلَمَ الْرَوْمَة سَتِهِ الْأَرْعَنَا عَلَيْهُ مُنْ وَقَالَت لَهُ

النوسيله فَعَتَالِهَا مَا ذَا اعْطِيهِ لَكِ رَهِنَّا فَقَالِتَ. خَامَاكَ وَعَاسَكَ وَعَصَالَ الْمِنْ عِمَالِكَ لِمِنْ مُنْ مُعْمُمُ لِمَا وَدَحَلَ عَلَيْهَا خِلْتُ مهُ وْ قَامَتْ مُمَّتْ وَخَلِعَتْ رَبِيْهَا وَالْمَتْ رَكَاْ هَا وَلِلسَّ شِيابِ وَمُلْقَاوًا أَرْسَا بَعِنُودَ احد كِلا عِرْ عَلَى دِرَاعِه العنكى أُخْدَ الرَّمُ مِنَ لِمَرَّاهِ فَلِي يَدِهَا فَمَنَّ النَّجَالِ ذَلِكَ المُؤْضِعِ الَهِ إلى صُوخًا وَقَالَ كُمُ الْجِدْهَا وَرَّجَالَ إِلَكَ الْمُوضِعَ فَغَا لُو السِّرَهَا هُنَا نَا بِيهُ مَعَنَا لَ سَوْدَ الرَّحْهُمْ لِهَا زُلِيَكَا يُضْعَلَى بِنَا أَمَّا الْرِيلَا الجدى لماع زوانت لمرتج في فاقلاً كان معد لَا نَد الله في الحرا بَهُ وَدَا عَا بِلِيزَانَ ثَامَا رِهِ لَكَ مَنْ زَيِّتْ وَهِ الْمَحْ لَى زَيَا هَأَ فَفَالِ بَهَوْكَا احْجُوهَا وَاحْرَقِهَا وَهِ لَمَّا أَجْرِجَتُ أَرْسَلَتْ إِلَى هَا قَايِلةً انْ مِزَلِلْهُ عَالَمْ عِلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَمْ لمزْهَذَا لِنَا تُووَهَنِ الْمِعَامَة وَهَنِ الْعَصَافَعَ نَهُمُ مُ يَهِنُو دَا وَعَالَ مَدِ نَرْتُ لِي إِلَى اللَّهِ مِنْ لِأَنْ لِمِوا عُلِمَا لَسْمِ الْوُمِ النَّحَ لَمُ يَوْدِيعَنْ فِهَا الْمُصَّا وَلِمَا حَازَقَتِ وَلَادَهَا فَاذَا تُومُانِ

يُوْتَنْ بُ

صَوْنِينَ كَنْ يُمِّا لِمُ عِدِي وَخَنْجَ هَارِيًّا ﴿ فَلَمَّا يَمَعُ سَيِّنُ كَلَّمُ وَمَنَّا تِهِ الدَّيْ خَكِلَتْ بِهِ مَعَهُ وَقَالَتُ هَكَ لَا فَعَلْ عَبِلِكُ عَضِبَ عَيَوْقِ مِنْ يَدِينُ مُواْلِحَانُ وَطَرَحَهُ فِالسِّحِ نِيْنِي المُرْجِ الدِي فِيوُا سَا رِكِ اللَّكُ فِلْ لِبِسْرُوكِ اللَّهِ مِنْ مُن وَكَ الْسَكَى الرَّحَةُ عَلَيْهِ وَأَعْظَامُ يغمة فُدَّا مِنَوَا لِلبِّهِ فِعَكَا لِلبِّهَا السِّعِينِ فِيهِ يُوسُفَ وَكُل لَهُ عَلِيهَ وَاحِلًا الذَرَهُ وَالسِّجْرُوكُ لِمَا يَعْلَهُ هُنَاكَ لَوْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِدِيَقَا السَّجْنُ وَالْحِلْ لأنَّ كُلِّنَى كَانَ فِيكِوسُفَ وَكَانَ الرَّبْعَهُ وَكُلِّهِ حَانَ الرَّبِ بَعِد الطَرِينِه فِي مَرِّ وَلَمَّاكَ انْ يَعْدَهُ مَا الْحَكَارُ الحطأ الناقلة بملك مضروا لخأاران ستدهما ملك مضروع غضب مِعَوْنَ عَلَىكَ المِيزِ اللَّهَا قِ قِلْ لِيَارُفَنَ كُهُمَّا فَالْبِيِّعِ عَدَدَ بِمِنْ اللَّهِ فهوضع الاسركالكالإنالان التي ويفي فيرقن كالمتالسِّعان مَع بُوسُف وَسُلهُ الدِّهُ فِأَ فَامَا فِي السِّيخِ أَيَّا مَا فَيَطَرَ الْأَثَالَ مَنَا مَّا كِيْ وَاحِدِ بِهُمَّا رَائِ وَيَاءُ وَلِكَالُهُ وَاحِدَ فِي وَوَيَا مِنْ السَّافِ وَلَيْنَا زَاللَّهِ زِلِللَّهِ مِصِمُ الذَّرَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُمَا مُوسُفَ بالعَمَا وَفَأَهُمَا مُنزعِبِنْ مُنَاكِا دِي فِي وَلِيدِ عِن اللَّهُ مَا مُنزعِبِن مُناكِعِ عِن

الفِعَيَهِ مَعْ فَامَّا هُوَ فَلَمْ مَشَا فَعَالَكُمْ مَا فِيسَيِّهِ السَّيِّدِي مِنْ الْبِ لِمَا يُعِرِثُ مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَلَسِرَلُ حَدُّا أَعُلامِ مِنْ هَذَا المِن وَلاَ زَكَ مُنَّا حَقِيًا عَنِي وَاكِ لالكِرَوْجَةُ فَكُمَا عُلَقِدَا الصَكِهِ الدَّيْعَ الْحَاضِلُ عُلَامِ اللهُ وَكَا نَتَ نَكُمْ يُوسُفْ هَذَا بِوَمَّا فِيَوْمًا وَلَوْ يَسْمَعُ مِنْهَا ارْبَرَقُد مَعَا الْوَيْكُورَ مَهَا فَلَأَكَا زَذَا نَهُومٍ دُخِلْ وُسُفِ البيَّ الْمَعَالَةُ وَلَوْ يَكُوالْكُدُ دَاخِلِلِمَتْ فَنَعَلَقَتْ بنتِ الْمِ وَعَنَّوْهُ إِيَّا هَا فَالِلَّهُ الْوَلَمَعِي فَرَكَ يُلَا فِي مَنْ لَكُمْ الْحَجْ عَارِيًا فَلَا وَأَنَّ اللَّهُ مُرْكَيْنًا بِهِ فِيزِيهَا وَهَرَّ وَحَرَجُ مَا وَتَ الذِّز فِ المِيْدِ وَقَالَتْ لَهُمَّ انظِ رُوا انَّهُ أَدْ خَالَ نَيَا هَا مَا العنكام العتران ليضعك بتادعكا كألتر فكرمع فضترحث يعظيم صَوْتِ فَالسَمَ الْفَدْدَفَعَت وَقِي صَرِف خَلْفَ سَاءُ عِندَك وَهِرَبَ وَمِضَى لِلْ خَارِّجُ وَرَكَ الشِيَا عِنْدَهَا حَتَّ يَخَلَّ بَيْنُ فَكَأَمَتْهُ عِثْلُ هِذَا الْكَكُورُ قَالِمَةً دَخَلَ إِنَّ عُلَامِكَ العِبْرَاف الديجليَّهُ إِلَّ ليفضي فَقَالَ الصَّطِيعُ مَعْ فَلَا شِمَا فَقَدُرَ فَعَثُ

وَلْوَيْرَا يَعْنِي مِثَلَالِفِرَاتِ الْفَيْرِي الْفِيرِي الْفَيْرِي الْفَرِيرِي الْفِيرِي الْفِلِيلِ الْفِيرِي الفِيدِ شَاتِ المَهِنْ وَلَاسَمِ الْجِيمِينَ ٥ ابْنَفَ

الساللاعلاكا أكاللا معور ع للباذي وكالباطور مَا كُ اللَّهِ وَالسَّولِ لِلدِّي عِلْ وَالسَّفَاجَابُ وُسُفَ فَازِيلًا لَهُ هَدَانَا ويلها النَّلَاثِ السَّلَالِ هِرَنَكَ بَهُ أَيَامِ الرَّلَكُ نَهِ إِيَّامٍ فَازَّ فِيْعُونِ يَنْزِعِ عُنُقِاكَ عَنِكَ وَصَالُبِكَ عَلَى حَشَبَةٍ وَأَكُل طَرَالُمَ الْحَاكِ مِنكَ \* فَلَاكانَ فاليوم الشّاليِّك أَبْعَ مِوَلد في وَو وَعِلَيْرًا مَّا لِعِينُهِ عَبِيكًا وَدَكَ رَبِاسَة النَّا فِي وَرَيَاتُه الإارِيْزِعَبْيِنْ فَأَ فَالرالسَّا فِي عكى المتيه واعط الكاس الكاب فعون الما النباز فصلة كما فَسَّنَ يُوسُن وَلُورَيَّكُ السَّاق بُوسْ بَالْسَيْمَةُ • وَلَا كَانَ بَعْدسنَنِيْنِ مِنَ لَأَيْارِرَاكُ فِي عَوْرَسَنَامًا كَأَنَّهُ وَافْتُ عِل النَّهِرُ وَكَانَّ فَاصَعَدَمَ لَا تَهْرِّ سَبَعَ بِقُرَائِ حَيْنَا نِ فَاضَعُلُونِ اللَّهِ مِنْظُرُونَ مخنادات ولحمز وفن تعنف المرج وستع بقرات خصعدات أُولِلَكَ مِزَالِنَهِرِ وَحِيَاتٍ فِي ظَرِهِي مَعَنُووَلَاتٍ فِي لِمِ أَلْتَالِعْتِ ستبع النغراب الأول لليسان منطره والبتمان ليمر فاستنفط وعَوْرَ تُولِأَيْ وَكُلَّا مَا يَبَّا وَاذَافَدَ طَلَعَتْ سَنْع سَنَا بِلِ فِيضَدِ واحيه ينما حسّان وستعسن لاس كرياد كادفاد فاحتمل

ستبه قائيكما ذا وحقاكما معبسًا واليقم الما فقا فعًا للآك مَنَامًا رَابِنَاهُ وَلَبِشَ مَ نِنْسَتِ فَ فَقَالَهُ مَا يُوسُفُ البِيَّالَةُ أُولِ كَايِّا مِرْعِيداً لِلَّهِ فَتَضُوا الْإِنْ عَلَى فَقَطَ السَّاقِ وُوُيَاهُ مِيَّكَ يؤسُف وَقَالَ رَائِثُ فِصًّا بِحَثَا زُكَةٍ مِّنَّةً وَفِي لَكُمَّةٍ ثَلَا تَفْضَال مُورْقَه وَفَالْ حَرِجَتْ عَنَافِيدِ وَفَانْ ضَعِجَتْ عَنَافِيدِهَا وَكَانَ كَاسْ فِعَوْنِهُ بِي فَأَخَلِثُ العِبُ وَاعتَصَرَّتُهُ فَالتَّابِرُفَ لِلهُ اللهِ يَدِفِعَوْنَا كَانِهُ الْمِسْوَاعِسَى مَعْنَى لَكُمْ مُنْ لَكُمْ الْمُعْلِكُمْ مُولِدًا مَعِ اللَّهُ بُوسُن عَ لَا تُأُولِهِ التَّلايُهِ فَضِمَا فِي يَكُنَّهُ المَّا مِرْ الْتَلايُهُ اباً مِرَبُكُونَ عَوْرِنَا سُنْكَ وَمَنْكِكَ عَلَىمًا يَكُونُ فَعْ فَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وْعُون رَبِي كِرِيالِ مِنْ لَكُ الْأُولُكَ مَا كُنْتَ مَنَا فِياً لِكُلُ لَذَكَ بِهِ مِنْ لِكَ اذَامَاوَجَنْ خَنَّاوَاصْنَعَ مِنْهُمَّةً وَذَكَوْرُفُتُكُ وَعَلَى مُعَوَلَ وَاحْدِينَ هُكَا الْبِيرِكُانِي مَرَفَ مُنْ مُنْ أَنْ الْعِبْرِ الْبِيرِ فَكُ مِنْ الْمُعَالِمِينِ فَكُ مِلَا المُوسَعَ لَمُواصَّعَ شَيُّا مِنْ الْحَطِيَةُ وَاللَّهُ وَفَدْ يَهُ مَلَا الْبَيْنِ وَدَاك الخِبَّا زَانَةُ مَنْ فَسَرَمُسْتَقِيمًا • فَتَ الْلُوسُفِكُمَا إِنْشًا رَا بُنْبِ حُلَّا زَايُنْ كَانِحَامِلُ ثَلَاتُ سَلَالِ مِن وَارَى وَوَتَا مَنَ 4

ستبع بقرات حِيَّا زَالْمَ طُرِيحُنَّا رَاتِ فِلْمِ أَوَهُنَّ يُرْعِينَ المرَجَ وَإِذَا ستع بَعْزَاتٍ فَدْصَعِدُ لَ خَلْهِ زُمِنَ لِلْهُرِيِّ أَعِيات المنظر عان عَزُولاَت مِرَ اللَّهُ مِنْ مَا أُولَةً أُوحَةً مِنْ فَرَنْ جَمَّةً أَرٌ جُمِعٌ وَانَّ السَّبْعُ النَّوَاتِ الْجِعَانَ المهز وكانتا بتكفر الستثع البعرات الأوكان الجسما داليتما زفار خلز فِيْفُونِهِ وَلِهُ يَظْفَرُ لِنَفْرَى فَارْحَالَ الْحَوَافِقَ وَكَالَتُ وُجُوفِينَ وَحَشَكُ مِنْ إِلَا وَلَا نَصًا فَاسْتَنفَظ يُرْرَفَوْنُ أَنْ فَا فَانْدَالُكُمُ فلك لوكأنت عسكا إفد كملح وأصرا واحديثما زحسار فانتبع المَّانِينَ دِفَارِقَ فَ مُشَارِ فَوْ لَكُوزُ الْحَالِمَةِ الْهِ فَالْسَبْعَ السَّنَالِ التقاواليحتأن ابتكنز البتبع النئابل ليتمان ليئا والجزئ خلح لِلسَّعِق فَكُو بِكُرِفِيم مِنْعَرِفِي مِنْ فَعَتَالَ وُسُد إِنْ عَوْلَ زِنْدُيمَا فِهُون وَلَيْدَةُ وَفَدْعِلْمُ اللَّهُ فَعُورُمُا هُوصَالِعَهُ وَهَاهِي بَعْ سِيْرِخِيْبُ حيية ستأن فجيع ارض مروتعدد لك تأن تتع سيرات لأأ فَيُسْخُ ذَلِكُ السِّبَعَ الذي كَانَ يُصْرِونَ فَالكَ الْأَرْضِ وُعًا وَ لَا يُعْزَىٰ النَّاءُ وَالْأَرْضِ مِنْ الْمُؤْعُ الدي يَكُوْزِ عَدَهَا الْأَنَّهُ بَكُوْرُ شَدِيرًا حِذَ الْأَرِّ حِنْمُ وَعُولَ سَنَانَى وَالحَكَمْ حَنِّ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ

السنموم فأذ كلعز يَعْدُهُنَّ وَارَّسَبْعِ السَّنَا بِلِلدَفَا وَاليَّاسَانِكَ بَلَعْنَا والمخال المتتع المابال المنطق المتعانية والمتعالم المتعالم المتعال رُوْرًا فَلْمَا كِي الْمِيلَاهِ وَلَوْتُ نَفْتُهُ فَأَرْسَكُ فِلَاعَا مُعَمِّرُ وَصِحْرٌ وَجِيْدٍ الْحُكَاوُ فَدَّ فَعُولِ فَهَا أَعَلَيْهُمْ فَلَ يَرْفِهِ مِنْ يُعَيِّرِهَا لِنْرَعُونَ وَكُولِلسَّا فِي عَوِزِكَا لِلَّا أَيِّلَ أَنَّ لَا يُحُرِّخَ لِمِينِ الْيَوَوْلِنَّ مِرْعَوْلَ لَأَسْخِطَ عَلَى عَدِيهِ وَمَكَمَا فِالبَّحِرِ فَي بِتِ رَسِ الْجِيبِرُانَا وَالْحَالَ تأبيَازُوْيَامَعًا في لِلَهِ وَاحِدَهِ إِنَّا وَإِيَّاهُ كُلِّ وَاحِدِمِيًّا يُحْفِيهِ وَكَانَ فِمَاكَ مَعَنَا صَبَّى عِبْرَانِ لِيسْرِ الْمَسْ فَفَعِيضَا الْحَلَامَا عَلَيْهِ فَعَرَّهَا لَنَا وَكَانَ عَلَمَا فَسَّرَ لَنَاكَ: لَكَ عَالَ أَنَّ أَمَا تَرْحُ بَنَّى عَلَى مَا سَهُ وَخَاكَ صُلِتْ فَأَرْسَكُ فِي عَوْفَ عَا بُوسُف فَاكْتُحَهُ مِنَ السِّر وحسلقوا والمنه وعين واحلنه وكالخاف عوزعت الفعوز الوس دُ وْيَارَانِهَا وَلِم بَرُنْنِ يُنِيَرُهَا وَامَا وَدِيمَعْتْ عَنْكَ فَوْلًا الْكَفْعِ الأحسكم وتعشرها فأحاب بؤسف وقاك لفرعو دهضبرا لله لسن حاب المن كلم للرعون فَنَكَ لِمُ لَمِنَ عَوْنَ عَوْنَ عَ بُوسُفَ قَا لِلا مَا نُكُ جِهِ رُوْمًا يَكَا بِنِّي مُنْ عَلَيْهَا لِحِ النِّهَرُ وَكَانَ مَنْدِ مَعَدَ مِنَ النَّهُ وَكَانَ مَنْدِ مَعَدَ مِنَ النَّهُ وَ مصروسم بعورانم بوسن وصخ الخفيات واعطاه اسمات به ادراك فيزف للدينة زوحة لذ وكان وسفية ثلاثبت كَأَمَّا مِرْفُدًا مِرْفِعُونِ صَلاحِمِرٌ وَخَرَجَ بُوسُوعَ وَجُوفِهِ فَعُوْزِعَا زَفِهِمِيع التصية وكماء تستع بالمنسه بميته ارض فرقة وصنع فالأرض متنا فيستع سن الخنث وَجَمع حِمنع الْمعرَة السَّنع السنيراليِّ فِيهَا كَالَ النَّخَافِلُ زُضِ صِرِّوَ بَعَلَ لِطْعَارِ فِللَّذُ لَطِعِم الدِّيَةِ المَدَيَّةِ الدَّيَةِ الدَّيَّةِ لَهَا تَنْكَهَا فِيهَا فَهُمَ بُوسُفَ عُمَّا سُلِ مَا الْحَنْ كَيْبُرَّا جِنَّا جَلَا فَيَكُمْ مُكْرِكُمْ الحَمَانُ لَا يَدُ يَخَاوِزَ الإَحْمَاءُ وَصَارًا بُوسُنا بَان مِنْ إِن الْحَمَّاءُ وَصَارًا وَالْحَمَا وَالْحَمَّاءُ وَصَارًا وَالْحَمَّاءُ وَمَا رَائِقُ مِنْ الْمِنْ الْحَمَّانُ الْحَمَّاءُ وَمِنا وَالْحَمَّاءُ وَمَا وَالْحَمَّاءُ وَمِنا وَالْحَمْقُ الْمُعْلَقِينِ وَمِنا وَالْحَمْقُ الْمُعْلَقِينِ وَمِنا وَالْحَمْقُ الْمُعْلَقِينِ وَالْحَمْقُ وَلِي الْحَمْقُ لِلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِقِينَ وَمِنا وَالْحَمْقُ وَالْمُعْتَالُونُ وَالْحَمْقُ وَالْمُعْلَقِ وَمِنا وَالْمُؤْلِقِ وَمِنا وَصَالَ وَالْمُعْلَقِ وَالْمُعْلَقِ وَالْمُعْلَقِ وَالْمُعْلَقِ وَمِنا وَالْمُعْلَقِ وَالْمُعْلَقِ وَمِنا وَالْمُعْلَقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلَقِ وَالْمُعْلَقِ وَالْمُعْلِقِ وَمِنا وَالْمُعْلِقِ وَمِنا وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلَقِ وَالْمُعْلِقِ وَمِنا وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلَقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلَقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ والْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلَقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلَقِ وَالْ سن الجنوع وَهُمَّا اللَّذَانِ الدَّالِقِ اللَّهُ السَّالَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل يُوسِّعْ لِيمْ بَرَى منسَّا الْأِنَّالِيَّةَ قَدَّا نِشَا فِجَيْعِ الْأَبْمِ وَأَلَامُ ابْرُوَاتُم النَّاف سَمَّاهُ افْلَوْلِا رَّأَلَيْدَ الْمَا فَيْ فَارْضِوْرٌ وَجَارَتْ سَعِ السَّيْرِ الْحُصَبَةِ الْمِي كانت فانض وائبلائ تبنع بخالجاعة كافاك فوشف فكأك للخ ف يَمِينِ الأَذْمِ فَالْمَرَبِّقَ فَي حِينِهِ أَرْضِ مِنْ مُنْ يُوحَدُّ فَاعَتْ كُلِّ انص مروصة المع الفرعة ومل الدينة فتال فرعون لجيع المصرتين المُنْوَا إِلَى وَسُن وَالَّذِي مَنْ وَالْمُدَارُكُ مُرافِعَ لِي وَكَالَ الْحِرْءِ عَلَى وَحُوالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِعَكُمُ عَاجِلًا وَالْآنَ فَاسْتَئِظُ الْكُرْحُ لُحْتَكُمُ الْمُمَّا وَالْمَهُ عَلَى أَرْضِ وَلِيصَنَّهُ فِي عَوْزِقِلِينُ كُمُسْلِطِينَ عَلَى الْأَرْصِ لِيَاحْنُدُوا بمتعضلات شعيسى للنب وأنجمغواجيج الطَّعَام الدِّي ليسَّبع السَّين المسَنَّة المُنْلِدَ وَالرَّحَنَّا؛ وَلِيمَعُوا الْمِرْعَنَ يَد فَعُولُ وَخُنْ فَطُ الأطع فالكذر فتكون لأطعه محفوط كالأزم ليتنبع سنت المعتكالي وكن ارض مرفك بنبدالأرض كالجوع فسنرالك فْتَارِ مْعَوْرْ فَ فُتَارِعَيْنِ الْجَعِيزُ فَالْصَرْعَوْلِ لِيعِلَا لِمُعَالِدِ مَلَا لِمُعَالِدِ انسَّانًا هَكَنَا زُوح الله فِيزِنُرُ فَالَهُمْ عَوزِلِوْسُفَ إِذَ فَذَا طَلَاكِ الله عَلَى فِي كُلُهُ فَلَيْتَرَجُ كَكُمْ وَدَكُنُ مِثْ لِكَ فَكُو الْتَسِطَ بْنَى وَجُ لَهِ مِع يَسِمُ لِكُ وَالْمَا الْوَلْعُ لَامِنْكُ بِكُرْسِيَّ فَعَظَ ٥ وَقَالَ فَرْعُونَ لِبُوسُنَهُ وَذَا الْجَعَلَاكُ الْبُومِ عَلَيْحَيْعُ أَرْضِ صَدْ وَرَعَ فَعُواخًا مُنْهُ مِنْهُ وَجَعَلَهُ فَيَدِينُوسُفَ وَالْبِسَّةُ وَلَعَدَةً مِحَدِورٍ وَطُوَّ قَهُ بِطُووْدَ هِرٍ وَحَمَلَهُ عَلَى مَكْوبِهِ الشَّابِ وَصَرَحَ المُنَابِي فَذَامِهُ وَجَعَلَهُ عَلَجَمِيعُ ارْضَ مِصْرُو فَالْ مُعَوْرَ لِمُوسْفُ أَنَا مِعَوَرُ عِنَهِ لَكَ لَا يَصَعَ احَدًا بَنَ عَلَيْمِ عِلْرُض

وَلَمُنْنَاحَوَا بِيسْ وَنَحِ أَعِلَا مُكَ مُعَنَّا لَكُهُ لِإِلَى لَمَّا خِيْمُ الرَّوا انَّالَّ الأزخ فتألوا لذنخ علائك لتاعشك أيكا فارخ تتعاث وَهُودَ الصَّغِيرُمَع لِينَا البَوْمِ وَالْأَخَى مُدِمْ فَتَالَ فِينْفَ الإِنْوَتْ هَذَاٱلَّذِي ثُلُثُهُ لَكُمْ قَابِيُّلَا الْمُجَوِّلَ سِين هَذَا تَطْهُ وَرَوْلِ لَا فَوَجَلَاصِ رَفْعَوْنَ لَهُمُ لِامْمَنُونَ عِنْ الْمُؤْمِنُ الْوَرْيُأْنِكُونُمُ الْأَصْعَ إِلْصُنَا قَازُسْلِوُا وَاحِدُمُ كُمُ الْحَضِرَ إِنَّا كُوْ وَأَنَّمُ مَعَا فُونَ حَرَّبَطْ هَرِكُ لَا مَكُ الْكُنَّمُ الْكُنَّمُ نُصَدُ قُولَ أُولِا وَالاً فَوَخَلَا صَعَوْلَ اللَّهُ عَالِيسٌ تُلاَثَة أَبَامِ وَقَالَ لَهُمْ فِي لِهِ مِراكَ إِنْ مَذَا الْعَالَ لَهُ مَا الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَال ٱللهَ فِيكُو النَّهُ مُو وَيَسْلَكُمُو فِلْيُعْ الْوَقَاحِدُ مِنْ الْحَرِيمُ فَيَ الْهِجْ فَالْمُعُوا انم وَخُذُوا الْعَيَ اللَّهِ إِنَّهُ عَنْمُنَّ وَاحْتُرُوا أَخَاكُمُ الْأَصْعَ إِلَّتَ لِعِنْ كَلَيْم وَالْأَفَانَمُ مَنُونُورُ فَنَعَافًا كَذَلِكُ وَفَالَكُ أَوْلِحِكُمْ الْحِدِ لِكُجِهِ عَقِلَ مَا سقطنا فالحظبة مراج الحبالا تأنعا فلناع كري هيه وهو الْهَا حَاتِنَا وَلَا نَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَأَجَات رُوسِكَ قَالَ لَهُ وَالْوَالْكَالْمُ الْمُوالْوَالْكَافُولَ الْكَالْمَالُلَا الْمِسْتُولُا إلَانَاكُمْ فَكُوْ مُظِيعُونُ فَيُودُا دَمْهُ يُطلَبُ مِنْ فَهُوْ لَوْ مِنْ كُواْ أَنْ فُوسُكُمْ كُلَّهَا مُعَدَّ يُوسُ مِنْ إِهِ اللَّهُ وَكَانَ مِيعِ لَا هِلْ صِرْحِيعًا وَزَلْتُ جَبِعِ الكوز إلصر لِبنَا عُوامِر فِي مُفَ لِأَزَ لَكُوعَ قُوعَ كَالْأَرْمِ فَ لَمَّا فَلاَ رَائِعِ مَوْبِ الْإِنْطَة بُمَاعَ مِصْرُقًا لَعِمْوُ لَيْدِ لِإِدَا عَنْ رَفْلُو بَكُمْ هُوذَا فَدُ مَعْنُ ازَّالِغَ يُبَاعَ مِضْرُفًا عَلَدُوْا إِلَّهُ نَاكَ وَابْنَاعُوالَتَ فَلِيلِطَعَامِ لَكِحُنْ مُوَكِّ مُوْتَ فَهِ لِلَيْاخِيِّ يَوْمُعَ الْعَشَرَةِ مَعَّا الْمُصْرَلِيمَا غُل فَعَامِرَمِضَرُ وَمِينَامِ إِنْ يُوسُكُ لَمُرْسِلَهُ مَعَالِحَ مِولاتَدُ قَالَ لِلْكَامِنِ لهُ مَرَّ صُن الطَّرِيقِ وَيَزَلَنهُ وَاللَّي اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكِذَالِيَ كَانَ مِيْدِ ارْضَ كِعَارْقِكَانَ وُسُفَ زَيْسِكَا عَلَا لِأَرْضُ فَهُوَا لَذِك كَانَ يَمْ يُعِلِينِهِ الْمُلْأَلُانَ مِنْ فَلَمَا جَمَا لَحَقَ يُوسُفُ وَفَعُواْ عَكُو يُحْرِهِ فِي مُ الأرْضَ الجديزَ لَهُ فَلا رَائِ وَسُفَاحُقُ مُ عَرَفُهُمْ وَكَانَ يَعَلَّى عَلْمَ سُدُعَ إِمَّا المِنْهُ وَنَكَ أَمِرَمَهُمْ بَكِلْمٍ فَظْوَفَالَكُوْمِ الرَّفَافَيْمُ المَّا مُوفِقَ الوَا مِرْ أَيْضِ كَنِعَا لَهُ مَنَا رِلْنَا لَمُعَامًا وْعَرَفَ وْسُعَلِنْوَيْهُ وَهُرُ لِمُ يَعِنْ وَتُكَرِّ يُوسُعَلَحْ كَمُهُ الْمَتِيَ أَهَا هُوَوَقَالَ لَهُمُ الْتُمْجُوَا سِينْ وَإِنَّا قَدِمْ مُ إلينًا ليَعَتنوُ النار الكونَ فَعَنا لُوالا إِلَيْهِ مِنَا المَّاحِينَ البَتَاع لِنَا لَعَامًا وَتَحْرُعَهِدِكَ وَتَحْ الْمَعُونَ إِبَا رَّخُلُواجِدٍ وَتَحْ الْحُقَابِ سَلَامُهُ

بحوايدينر بل يُمُ و و مَلَامَة واعطالُحَاكُمُ لَكُوْ وَتَعِي وا في الأرض وكارَبُنَا فَرَغُوا أَوْعِيَهُمْ عَلَى الأرْضِ فَاذَا صُرَّةَ وَزِقَ كُلِّ الْحِيسِهُمْ , فِي عَيْنَا بِيهِ فَنَطَلُ وا إِلْهُمُ رَصَةً بِهِ وَهُمْ وَا يُؤْهُرُ فَنَا فُوا فَمَا لَكُ مُ بَعِعْوْ الْمُوفِعُوالُمُا قَدْصَيْرَ مُوْ وَلِي الْوَسْفَعُيْنَ مَوْجِود وَسَعَان مَعَنُدُ وِم وَبَا خُدُوا نِيَامِنِ الْأَحْهِ مَن كُلَّمَا جَاءَتْ عَكَى مَتَ إِلَ دُوم الْأِيدِ أَنْ أَنْ أَنْ كَالِمُ مَا الْأُأْرُدُهُ إِلِيكَ مُنَدِّهُ فِيَدِي وَأَنَّا وَأَمَا أُصْعِنُهُ الْمِكَ الْمَا هُوَفَا لَلا يَعَنَّمَ لِهُ مَنَّكُمُ لِأَزَّانُهَا وَفَنْهَا بَ وَهُوَوَحُنُ اللَّهِ يَعِيلُمُ لَ مُزَانَ لِللَّا لِحَقَادُمَ مُنْ فَيْ الطَّهِ وَلَكِي تَمْفِوْنَ فِيهِ فَحَدِّرٌ وَنَّ يَبْهَى لِلْالْجِيمِ النُّ زُقَاسْمَةُ الْجُوعِ عَلَّ الأزم فكاركاً أَكُالُالْعُ النِّي النِّي المَّالِي اللَّهُ مِنْ مَن مَن مَا اللَّهُ مُنْ عَنوب إِبُوفِمُ ادْهُ مُواانِعًا قَابَاعُ النَا فِلِلْطَعَامِ لِكَنَاكُ مُونَّفًا حَاكِمُهُ بِمُوكَافًا بِلِا قَدْتُهِ مِنَالِهُ جُلِنَاشَهَا دَةً وَقَالَ إِلَى يَصَرُوا جَبِي وَلِيشَ أَخْوُكُمُ ٱلْكُصْغَرَمُعَكُمُ فَالْكِنْتَ ثُرِيلًا أَعْامَا الأَصْغَرِمَعَنَا فَعَلِ نَحْسَكِ أَ وَمُتَادِلُنَا لَهُ مَا وَالْ رُنْ الْحَامَامَعَا فَلِيمَ مُعْ فِيْنَ البِّلْ فَالْكَتَ قَولًا أَنْ لَا نَزُوا وَيَجْمِ وَلِيَسَ أَخْدُمُ الْأَمْنَةُ وَيَحَدُّمُ فَقَالَ الْسُلِيسِ

لَيْمِعُهُمْ لَازَالِتَهُمَا لَكَ أَرْبَهُمُ فَعَرَجَ بُوسُنَعَهُمْ وَبَكُولَا بِسُاعَادَ البهِ مروَخًا لِمَهُمْ وَأَخَلَ مَعُوْزَتِ فَهُرُ وَآعْنَقَالُهُ فُلًّا مَهُمْ وَامْ يُوسُعَبَ الْ مَلَا الْ عِبَهُمْ فَعًا وَيُزَدُ وَيُوكِ وَكُلِ الْحَالِمِ وَوَكَا بِيوْ وَالْفِطُوكُ مِنَّا للطتزية وكاكذلك فلأحملوا لقع عكوة بعيوم سكام فناك وات وَاحَدًا مِنْهُ وَفَعَ وِعَانَهُ لَيَطْعَرِ حَيْثُ فِي الْمُؤْمِنِ الذِّي الْوَالِمِيوْفَرَّا كُحْرَةً وَرِقِهِ مَنْ وَحَدَ عَلَى فِرَعَتُوا زَيْهُ فَعَا لَهِ خَيَّهِ رُدَّتِ فَضَّتِي التَّ وَهَا هِيْ وَعَا بِنْ فِي عِبْ قُلُونِهُمْ وَاصْطُرَوُا فِمَا بِيَنِهُمْ فَأَيلِزَمَا هُو هِ مَنَ الدِّي عَلَىٰهُ اللَّهُ بِنَا وَجَا وُا إِلَىٰ عَوْبِكِهِمْ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ بِنَا وَجَا وُا إِلَىٰ عَوْبِكِهِمْ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ بِنَا وَجَا وُا إِلَىٰ عَوْبِكِهِمْ اللَّهُ اللَّهُ بِنَا وَجَا وُا إِلَىٰ عَوْبِكِهِمْ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ فَأَخْرَنُ مِكْلِمَا مَلَّ يَمِمْ فَقَالُوا اتَالِجُلَابَ الْأَرْبَ لَأَرْبَ لَكُورَ الْحَالَاتُ الْمُ بكلم جافي قَنْ عُنَّا فِلْبَيْنِ شُلِحَوَا سِيسُ لِأَرْضُ عُنْلَا لَهُ لَهِ مَّا تخ وُ أُواللِّينَا لَا مَهْ وَلَسَنَا جَوَاسِينُ فَ يَحْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَوَاحِدُمنًا فُعِدَوَالمَعَيْنِ فَمُومَعِ البِهِ الْبُومِ فِلْ صَحَنْعَا لَ فَتَ اللَّهُ الدُّ الدِّن الأرض فِي كَا أَعْلَمُ انْكُمُ اصْحَابِنَكُ مَنْ انْ يُحْدَلِهُ وَا خُولِحَوْكُمُ هَا هُنَا مِعْ قَالِعَ الدِي لِيَعِمْوُهُ لِيوْرَكِمْ خُدُن وَامَّعُواوً تَحْمُهُ زَلْحُاكُمُ الْأَصِعَى إِنَّ فَاعْلَمُ الْكُم لَسَتْتُمُ

وَمُما مِبِزُكُمَا مُ إِلَيْهِ قَالَ لِلذِي عَلِيَتِهِ ادْخِلْ لَفُوم إِلَى لِبَيْتِ وَاذْبَحَ عُجُولًا وَاعِدَ مَا لَاِنَّ الْمَوْمُ مَا كُونَ مَعَ خُبًّا وَوَاللَّهِ مِنْ فَاسَعَ الرَكِ عَمَا قَالَكَهُ بُوسُنَ وَكَأَرًا وَالْعَوَمِ أَنْهُ وْفَدُأُ دُخِالُوا إِلَيْتِ قَالُوامِ أَحْلِ الْوَرْقِ اللَّهِ يَ ذُنُّ مِلْ وَعِيبَنَا بُورًا أَرْطِنَا إِلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الل خَارِنَ يَتْ بُوسُف وَكَ لَمُنْ فِي إِلِيتُ وَقَانُوا لَسَنَ لُكَ مَاسَنِيدِمَا انَاهَبَطْنَا أُوَّلَ مَنَ لَبِيْنَاءِ لِنَاطِعًا مَا مَنَا النَّهَ يَنَا إِلَا وُضِعِ حَيْثُ بِبِين فَتَفَنَّا أُوْعِيدًا فَوَحَدِكُلْ فَاحِدِمِنَّا وَرِقَهُ فِي عَلَيْهِ وَفَدْرَدُهُ فَا وَرِفَنَا بِوَرْنِوالْأَرْنِهِ إِنَّا وَاحْضَرْ مَا فِسَّةُ أَخْرَ كِلْبَنَاعِ بِهَا لَمَعَامًا وَلَوْمَ عَلَوْمَ مَنْ كَالُورُولُنَا فَإِنَّ عِبْدِينًا فَمَنَا لَكُمُ النَّالِا مَ عَلَيْكُمْ لاَغَنَافُوا اتَالِاهِ كُمْ وَالاه أَلِيمُ مَعَلَكُ وَكُورًا فَأُوعِيَدِكُمْ وَذَلِكَ الْمُ فَيَعِنْ وَدُوكُم مُفْرًا أَثُرَ الْحَرَجَ إِلْمُوسَعُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ لغسو أفدا بيم وصة فضيمًا لدوابهم واعدنا مديم الكان عصر وسف وَوْتِ الظَّهِينَ لَا يَهُمْ سِيعُوا انَّ نُوسُتُ ذَكَرًا لَذُيًّا كُلْ مَعْهُمْ خُبًّا فِي ذَلك للوضع وَكُلاَ دَخَلَ وُمُعَ الْإِلِيَتِ فَدُوا الدِهِ الْهَدَيَّةِ الرَّكَ اسَتَعْظِ فَلاَ ذَا مَعَالَمُ ۚ إِلَىَّ شَمَّا وَاحْبَنَّ مُ الرَّحُولُ زَلِكُمْ أَحَافُفَ الْوَالِأِنَ الرَّجُلِنَا لِنَاعَرُ عَشِيرَ بَنَا قَا لِلْأَهُ لَ إِنْ كُوْحُ ثُو فِهَ لِكُ مُلْحُ فَأَخْرُنَاهُ كَسُنُواْ الدِّوَلَمُرْنَعُ لَمُ خَنُلَ مَهُ بِعَنُوكِ لِنَاجِئُوا بُلِّخِيكُمْ إِلَى وَعَالَتَ هَنُو دَا الإستراتبل أبيداد بالغكام بمعلنت ودبين وكالمنوت فرقاء ياك وَعَا بِلِنَا وَأَنَّا صَامِنَهُ فَا لَمُلِهُ مِرْدِنْ فَالْمِلْ فَمِرْدِنْ فَالْمِلْ فَرَاتِينَ لَا أَخْفِرُ فَي وَالْمِينَ فَدَّا مِكَ فَأَكُونُ مُكْ بِمَا إِلَى وَجَعِيعِ الْأَيَّا وَلَا نَنَا لُولَوْسَتُ الْحَرَارِ فَعَالَمْ بَنِ فَيِتَ الْهُمُواسِّ إِبِدَا يُوهُو الْكَانَكَ لَكِ فَأَفْعَلُوا هَذَا وُخُدُ مَا مِنْ يَرَاتِ الْأَدْ خِنْ الْهِ عِيَكُو وَآحَدِ رُوّا هَدَا بَالِنَ عُلَى الصَّوْيَرِ وَعَسْلًا وَطِيبًا وَمَنْعَدُ وَبُطِمًا وَلُوزًا وَاحْمَالُوا الْنِضَةُ مُضَاعَنَهُ ﴿ انَّذِيكِمْ وَالوَرْقِ لِلَّـُ رُدُّ الْمَكُمْ فَأَوْعِيَهَ كُوْ رُدُّ فَ مُعَكَمْ لَكُمْ لَكُمْ لَ دَلِكِ كَا أَنْ عَبْرِهِ لِمُرْوَخُذُوا أَخَاكُمْ مَكُمُ وَٱنْفَصُوا وَالْحِدُوا إِلَا أَجُكُ وَالْاهِ بِعُطِيمٍ بِعِدَّ امَامِ الرَّحُل َ بُرُدَّ أَخَاكُمُ الْأَخَى مَعَكُمُ وَمَع بْمَيَامِينُ لِأَنَّ إِنَّا مِثْلُ مَن صُوبِ عَيْنَ وَلِيصِنْ نُعَيْمِ وَلَدٍ وَأَخَلَ النوم الهدتية ومنع فخ لكَ الرَّرِ فَ فَأَيْدِيهُمْ وَأَخَذُ وابنيامِ وَفَا مُوا فَاعَدُرُوا إِلَى صِرْوُوفَهُ وَابْرَيْهَى يَحُسُفُ فَلِأَدَّا هُرْ يُوسُفَ

يُوسُنَ فَكِماً اصَّاءَ النَّورُ سَرَّحُوا الغَوْم فَرُودَ وَا بَهُمْ فَكِماً خَرَجُوا مِرَ الْمُدَيَّةِ غَيْرِىعَيْدٍ قَالَ بُوسُنَ كَارَنِ بَيْهِ فَرْ فَاعْدُ خَلِفَالِغَوْمِ وَادْرِكُهُمْ وَقُل لَهُ لِمَا ذَا جَازَتِم بِالشِّرِّ بَدِلْ لِيَرَّلُمَا ذَا سَرَّ مَثُمَّ الصَّاعِ النِّصَّةِ الَّذِي يَشِر <u>فِيهِ اللَّكُ وَهُوَّ الَّذِي بَعَنَا أَنْ ۚ لَهَ لَهَ كَمَلَمُ الشَّرِهِ عِلْكُمْ هَذَا فَلَاَّ فَلَاَّ فَلَأَ</u> الْهُ رَكَ هُمُو قَالَ لَهُرُمُ الْمَالِكُ الْكَكُمُ الْمَا هُمُ فَقَا لُوالَهُ لَا يَغُولَ لَكَ سَبِّدِهَا مِثْلِقِهَا الصِّكُمْ لبِسَّ يَكُونُ أَنَّ عَاعَيُد كَ مِثْلِهِمَا العَولَ امَّا زَحِنْنَا بِالْوِدُ وَاللَّهِ وَعَ حَدْمًا مُ فِلْ فُهِيدَنَا وَرَدَدُمَا مُ الْمِيكَ مِنْكُ مِ كَ نَعَانُ فَكِينَ نُسْرُونِ مِن يَتِّ سُبِّدِ مَا مَقَدُّ أَوْدَهَبًا وَالدِي يُوحِد المقاع مَعَهُ مِنْ عِلَا يِكَ يَمُوت وَحُرُنْ عِيزِهُ عِيدِيًّا لِهَنَيْدِ مَا امَّا هُوَ فَعَالَ ليكُزَ الْآنَ هَكَ لَا مَا قُلْمُ وَالرَّالِينِ بُوحِد الصَّاع عِنكُ صَويُونِ عَبْكًا وَانَمْ نَمْفُوْلَا مِثَانَ فَهَادُرُوْاوَحَظَكُ لَوَاحِدِهُ لَهُ لِيعَدُّولَ مَرَأً مِرُ اللَّكِ مِن مَرِحَتًا مَنَى لِلا الأُصْغُرُ فُوحِدَ السَّاعِ فِي عَلَى بِنِيَامِينُ فَسَتَ غُوا بْنِيابَهُمْ وَحَمَلَ كُلِّ وَاحِدِعَ اللَّهُ عَلَجَ إِنَّ وَعَادُ وَاللَّالَمَدِيَةِ وُوَدَ خَلِصُوكاً وَهُوَ فِي المُوسِعِ وَالطَّرَ مِنْ عَلَى الْأَرْضِ ثُدَّ المُهُ مُعَا الْمُعْرِينُ مُنْ مَا هَذَ النِعل البيغَ لَمْ فَا مَا عَلِمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَأَنْكَأَلُ مِّنَّا أَلا مَنَا لَهِ وَدَاعِلَكُ

الديم وطرح وبوهم عَاللاً رَجْ وَجَحَدُ وَالْهُ وَسَالَهُمْ عَالْهُمْ وَ فَا لَهُ مُرْزَى لُوكُمُ الشِّيخِ الذِي قُلْتُ مُعَنَّدُ كُنَّ الْمَالَا رَبَّا مَا هُمْ مَنَا لُوا انَّ عُلَامِكَ إِنَّا مَا حَيْثُ فَعَالَ بَارِكَ لِللهِ عَلَى لِكَ النَّجُ لِحَنْ رُوا وَتَعَبَدُوا لَهُ وَوَقَعَ يُوسُعُطُمُ فَنُ وَنَطَرَ إِلَى بَيَامِنِكُ وِلِأَمِيَّةِ وَقَالَاهَ ذَا هُوانْفُكُرُ الأَصْغَ النِّي فُلْمُ أَنْ يَحْمُنُ فُ إِلَيَّ ثُورٌ قَالَ للهُ بَنَّ حُرْعَلِيكَ مَا مُزَوَاضِطَرَ يُوسُفَ لَازَاكُ مُنَا مُرْجَنَتُ إِلَا أَجِيهِ وَارَادَانَ بَكِونَكُ إِلَى عَدَعِهِ وَ بَكَ نُرْعَنَلُوجُهُ وَخُنَّجَ مُنْصَبِرًا وَقَالَ فَدَّهُوا لِلنِّن فَعَكَّمُوا الْمِدوجِتِكُ وَمَدَ فَكُلَّا هُولِيصِرٌ قُعْدَهُ وُالدِّنَ الصَّالُونَ عَهُ لِأَنَّا لِمُعْرِينَ كُلْسَتُطِيعُونَ انَ أَيَّاكُ لُواخِزًا مَعَا لِعِبَلِ نِيَوَلَا ثِنْ جَانِنَهُ عِنْدَا فُلِصِرُو لَكَاسُونِ مِنْ مَنْ ارِيمْ وَحَلِمُ الْمِنْ يَرْيَكِيهِ الْمِنْ مَكَافِلَةُ كُلِنْكُ مِنْ قَالْمَعْيِنْ عَلَ فَدُرْصِغُونَ وَبَهُنَالِنُومَ كُلْوَاجِدِ إِلَى إِجْدِوَ مَلَ لَهُ مِمَّا فَدًا مهُ نعيبًا وأعْمًا فروزًاد ويَصِينِ عِلمِين الْحُتُرِمِنَ الْمِيم عَيمًا خَسْتَة اضْعَافٍ وَشَرِبُوا وَعَلِوا مَعَهُ وَامْنَ بُوسُنخَ إِنهُ فَالِيَّا أُمَلَا أَدْعِيتِهُ الغورين الغيج متمااستة كأعامله والجعلور وكأواجد فوعايد وَضَعْصَا عَيَ الْفِضَّة فِي عَاءِ الصَّغِيرُ مَع ثَمَ فِي مِ كَارَكَ مَا فَالَكَ

إلى المائدة

مانًا لانتيِّ زازُ ثَرَي حَدارِ عِلْ الشِّرَاخُونَا الْاَصْعَرْمَعَيَا فَعَالَ عَبْكَ أنُونَا انْمُ تَعْلَوْرَ الْخِينِ لَهُ تَهْمَا لِهِ مَنَ الامْزَاةُ تُؤَبِّجُ الْحُرُهُمَا مِنَ عِندِيئَ عَلَيْمُ أَنَّ الرَّحْقِرَافِينَ مُولَوْأَنُ اللَّالْأَرْقَ لَا خَدَمُ مَنْ اللَّهُ ٱللَّخُرُ عَنْ حَمْدُ عَرْضُ لَهُ مَرْضُ الطريوالدي ليمُ ذَا هِمُوفَةُ فَعُدُودُ ستسبكتي الجيم يؤن والأزان ضركا إلى عُلامك ابيمًا والفكرم ليسَّمعَنا وَمَعَسَنُهُ مُعَالَقَةُ بَعَقِيرًا لَعِ كُمْ وَيَكُونِ إِذَا مَارًا نَا وَلِيتَ الْغُلامِ مَعَالًا فَانَّهُ يَوْت وَكِيرِ عِبَيد كَ شَبْبَة عَبْد كَ إِيهِم اللَّحِيم كُونِ وَعَبْد كَ انًا صَمَنتُ الفُكُم مِن لِينَدِي وَمُلْتُ لَدُ اللَّهُ أَتِ بِعِ اللَّهُ وَاوَعَثُ مُّرامَكَ اللَّوْنَ وَلَا الْحَالَالُ اللَّهُ عَمِيعِ الأَيامِ وَالْآزِ فَا مَا أَفِيمِ عِندِكَ عُ كُمَّامَكَا لِلغُكُم مُتَعَبِدًا السَّيَّةِي وَلَيْعَ عَلَالغُكُمْ مُعَافِّوتُ إِ لا فِي مَا مَعُم إِلَى فِي لَيْمَ الْمِينَ الْفُلَامِ مَعَ لِحَ بِلَا اذَّى النَّرْفَ لَمُ بتستطع يؤسف الاصطبارة والجع مخيطابه باقال حرمي فرعن حمعا فكريبة الحتكة فاليم عند بوسف فاطهز نفسته لابخيء وزفع صونه بالدكتيا وتبع جمينع أغلصترو شاع الخبز فيعت فرعون والبوسف لإخوا وأما مويو ممن فه ل والآزخ يُنكا يَستَطِع اخْ مَد أَن كُينُ

يُحْبِ سَيِّينَ مَا انْ يَمِا ذَانَتُكَ لَرُ انْ يَمِا ذَا نَبَّتَ رَدُوا للهُ فَلَا وَجَدَ الطئل في يَدِكُ هُ وَدَائِحُ نُصَينُ عِيدًا لِسَيِّدِ مَا غَرْجَ الَّذِي وُجِدَ الصَّاعِ عِن ثُنَّ الْكُورِ وُسُف لَا يَكُولُ إِنَّا مَعَلَ هَذَا الْعَوْكُ الخَوْلِلْبِي فِحِيالْمَاعِ عِنْكُ مُوسِيرِلْ عُلَاماً وَأَنَمْ مَصُولَ لِأَيْكُمْ معَا بِنَرْفَعَ يَنَمَ الِمَدِيَهُ وَهَا وَقَالَ أَنْكُ أَكَ يَا سَيْدِي لُ زَيَتَ لَرَ عَنْدُكَ إِمَامِكَ ﴿ نَسْخَطَعًا عَكَمْ لِكَ فَا يَكَ بِعِدَفَعُونَا سَيَكَ الْتَ سِنَالْتَ عِبَيدِكَ قَالِيلًا هَالَكُوْ أَنْ أَفَاكُ مُعَنَّاناً لِسَيدِنا ا تَلَاالًا شَيْخًا وَلِهُ الْرُولِي عَلَى لَقْبِ مِنْ فَالْمُ عَلَى الْفِي مِنْ فَاللَّهُ فَالْمُ فَ بع فَحِيدًا لِأُ مِّهِ وَأَنْ يُحِتُّهُ فَعَلْتَ لِعَيدِكَ آفَا بِهِ إِلَىَّ فَافِتَ مُنتَظِينٌ فَعَنْ لَمَا لِيسَبِّدِ مَا لَا يُحِكِّ الْ يَبْرُكُ الْعُلَامُ أَمَا هُ قَادَا لَرَكَ ابًا ه مَا نَا فَعُلْتَ لِعِبَيدِكَ الْ لَرَبِزِلِ أَخُوكُمُ الْأُصْعُرُمُ عَكُمْ فِ لَكَ تعتاودُوا النَّطُر اليُ وَجَبِّي وَكَانَكَا صَعِيْدُمَا إِلَى عُكُم اللَّهِي هُوَ ابُونَا احْنَ نَاهُ بِحِكِكُم سَيَدُي مَا فَعَالَ بُونَا امْعُوا فابْنَاعُوالنا قِلِيل طَعَام مَنْ لَمَا عَنْ لِأَبِينَا لِإِنْ مِنَا الْأَصْفِينَا الْأَصْفِينَا الْأَصْفِينَ لَبُسُّ هُوَمَعَاً لِكُن لِلْ رَسِّكَ أَخَانَا الْأَصْعَى بِنْحَارِمَعَنَا فَعَلْ مَضَى

عَلَيهُمْ ثُمُ مِنَ يُعِدِ ذَهِ لِكَ نَكَلَّمْ الْحُوتِدَمَعُهُ وَدَاعَ الحَبْرِ فِي مِن وَوَلَ وَقِيلَ فَكُمُ الْحُوَةِ يُوسُفَ فِعِ فَعُولِ بِكَ الْكَوَمِيْعِ عَبْدِن وَالْفَرْعَول ليؤسُفُ فُلْ لِاخْوَلِكَ انْعَالُوا حَكَ لكَ اوْقُ كَا اللَّهِ فَهَا وَاذْهَبُوالَ ا رُضِ عَان وَخُهُ وَالمَاكُمْ وَمَا لَكُمْ وَمَا الْكُمْ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَمُوالْمُ اللَّهُ وَمُوالْمُ اللَّهُ وَمُوالْمُ اللَّهُ وَمُوالْمُ اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُوالْمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُوالْمُ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ اللَّهُ وَمُوالْمُ اللَّهُ وَمُوالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِلِينُ اللَّهُ وَمُوالْمُ اللَّهُ وَمُوالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ جَمِيْع خَيزَات صرورَ أَنْكُلُوا مِنْ مَراكِ الْأَرْضُوا لَتَ فَأَمْمُ هُو اللهُ ال أُخُدُوالَكُ عَلَاتِهُ الْمُصَمِّلِ عَلَا الْمُحَالِقُولُ وَلَادَكُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْوَالْمُ سِكُمُ وَتَعَالِوا وَلاَسْفَوَاْعَيْنَكُمْ عَلَاسِيكُمْ لِأَنْصِيعِ لَيْمَاتِ صَرِجَمِيعَ كَا تَكُورُكُمْ مُنعَلَّكَ لِكُ بِنُوٓ اسْزَلَ بِلَوَاعْظَ هُوْ يُوسُنَّعَ لِكَ بِنُوٓ اسْزَلَ بِلَوَاعْظَ هُوْ يُوسُنَّعَ لِكَ بِنُوٓ اسْزَلَ بِلَوَاعْظَ هُوْ يُوسُنَّعَ لِكَ مَالَ فَرِعُونَ مَلِكُ مِنْ وَاعْظَا هُوْحِنَ اللَّهِ لِللَّهِ وَخَلَّهُ عَلَجَ عِنْ كَنْ وَيَنْ فَالْمِن اعْطَا، تلمّاهِ مِزَلَدَ هَبِ وَمُسْرِعِلِهِ مُناكَ وَارْسَالِلْ لِيدِاليُّمَاشِلِ هِ وُلاً وَعَشر دَوَا مُحَلِّد مِن عَمِيع جَرّات صرّوع شَعَ بِعَال مُوقِي زَادًا لإسد وللطروق للسوائد وسفاحته ممصواو فالفر لانعضوا بعضم عَلَىعَمْ فَ الطِّرْوَضَ عَدُوا مِن صِدوَمَا وُواللَّارْضِ عَان الْعِنوب البيم وأغلن فأيلي وسنت ويفوالك لطعكج الصضرفيه بَعَنُوبِ عَلَمُ لَا مَوْ لُمْ يُصَدِّقُهُمْ وَكَالُونُ بَعِيعِمَا قَالَهُ لَهُمْ بُوسُت

لابهُ اصطرَبُوا نُرِّ قَالَ بُوسُف لِإِخْ وَتَعَدِّبُوا لَيَّ مِعَدِيمُ الْأَيْمِ مَتَالُ أَاهُوَ مُوسِمْ أَخُوكُم الذِي عَتْمُو الْمِصْرُ وَالْأَنْ فَلِمْ حِنْكِ قُلُن كُم وَلَا يَشُقَ عَلَيْكُم مِعْ الْكُوْالْمُ بِعَثْمُونِ لِي هَا مُنَا تُعَلَّمُ مِ وَيُمْ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ النَّالِيَةِ النَّالِينِينَ النَّالِينِينَ النَّالِينِينَ النَّالِينِينَ النَّالِينِينَ النَّالِينِينَ النَّالِينِينَ النَّالِينِينَ النَّالِينِينَ النَّالِينَةِ النَّالِينِينَ النَّالِينِينَ النَّالِينِينَ النَّالِينِينَ النَّالِينِينَ النَّالِينِينَ النَّالِينَ اللَّهِ النَّالِينَ النَّالِينَ اللَّهُ النَّالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِينَ اللَّهُ اللَّ وَقُلْ مِعْ إِنْ مُنْ الْمِينِ لِلْ يُحْرَّثُ فِيرَ وَلَا يَخْصَدُ وَاللَّهُ الْرُسَالِي عُرَّاكُم م لا بعَ لِكُمْ بِعَنَّةَ عَلَى لِأَنْ صَاعِلُ مَنَّةً عَظَمُّ لَكُوْرَا لَآنَ ولَمُنتُهُ الذَّيْلُ سَلَّمُونِ لَهَا مُنَّا بَلْ مُواللَّهُ وَجَبِّلهُ مَا مُناا مِالْعَ عَلَى وستيدا عك ليعدوريساع جميع ارض فعلوا واصعكفا اللَّي وَفُولُولِهُ هَذَ امَا يَتُولُ بِلَ بُوسُعُلْ زَالِهُ فَدُحَلَىٰ سَبِيًّا عَلَىٰ مَبِع النصصرفَ أوَ النَّ وَلانتَاحَ وَتَسَكِينِ وَارْضَحَاسَامِ الْوَرِ عَلَى فَاسِمًا مِنْ أَنْتَ وَنُوكَ وَنُو مَذِكَ وَغَمَّكَ وَهَ لَكَ وَاعْدِلْكَ هُمَا لا اللَّهُ وعُ دَايْمُ مَنْ بِزِائْ مُراكِ يَكُونُ مَلك أَنْ وَبُوكَ وَمِيلك وَجَمِيع مَالكُ وَهُوَدُا قُدُ رَاتُ أَعُنِهُمُ وَعَينَا إِحْ يُعَلِّمِنُ لَهُ يَخَاطِهُمْ وَاعْلَوْ الْ يَكُلُّ عُدِي مَصْرُوكُ لِمَّا لَأَيْمَنْ وَعَلَوْ الْجُولِي لِلْ الهاهنا ووَقِع عَلَي عَنْ بَهِ مِنْ المِيلِ فِيهِ مِنْ أَيْهِ وَكَلَيْ لِيهِ وَقِبِّ الْحَهُ وَجَلّ

و شهاوم وقارص وزاح وماناعيرواونا زمايض عارفكان بنؤفا رضح رُوا صخاباً وَبنوسنَاخ بولاع وفوا واسوب وَشَرُون وَنُو زَابِلُونَ اللهِ وَالمُولِ عَلِيلِ مِنْ لَهِ اللهُ عَلَا مِنْ لِمِا اللهُ عَلَا مُمْ لِيَعَنُونَ يَنِ خَرَى وَمْ وَدِينَا المِنَهُ فَجِيَعِ الْأَنهُ النَّوْ وَالْبَاتَ لَلْأَنَّهُ وَللَّوْنَ نفشًا وُنُوحًا داصْغُور فَ جِلى حَصَوى رَصَبغُوا وَع بِفَارِد دِيَ ازُابلُ وَ بُواشِينِ بِمَنَا وَمَا وُلِ وَبِرِهَا وَسَائِحِ إِخْتُمْ وَيُورِهَا عَا بِرَوَمَكُما بِلْ مَتُ كُلَا مِنُوزَلِفَا التَّلَخُطُاهَا لَا بَارْلِيا الْمِنَادُ فَوَلَدَ نَاهَمُ وُلَّا المِعْدِ مُستَنْعَشَرَ نِعَنَّا • وَنِهُومَا حِبِلِمَ إِهْ يَعِقُوبِ بِوُمُفُومِنِيا مِينَ وَكَانَ يُوسُف فِلْ رِضِ عِمْ الْدِيزَ وَلَدَ يَهُمْ لَهُ اسْنَا اللَّهِ فَعِلْمُنْ عَ امًام نُوز مِنسَّعَ الْوَامِرُوكَ الْنَهُ وَمِنسَّى الْمِيزَ فَالدَيْمُ لَهُ سُرِّيْنِهِ السَّرِانِي ماخير وَمَاخِيرًا وَانْحِبَلْعَدْ وَهُواافِلِمِ اخْمُنْتَا سُوطًا لِم وَطَالِمٍ وَهُو موطالم ادام وبنوبنيامين بالغ وعاروم عبال وكأن وأالغ عَامَا وَيَعَانَ وَلَهُانَ وَأَرَاسُ وَمِينِمْ وَجَاءًا وَلَدَارُدُ مَوْ اللَّهِ بنؤرا الذرو الدمم ليعقوب ملابيد عشر بغشا وبنودا فوسم وَبُونَفُ الْحِيالِ وَعُونِ عَصْرُوسًا لَمْ هَـوُ لِلَّهِ بِنُو بِهَا الْحَرَجَةِ

فلأذا كالعجل التي عَدَ عَمَا يُوسُف الحَمَانِ انتَعَتَثَتُ زُوح بَعِفُوب ائِيمْ وَقَالَ مِزَا سِلْ عَظِيمُ لَهُ دَالنَّ الْنُوسُعَ الْنَهُ مُعَالِمَ عَدَيْتُ المه فلنظر فبالزافوت فارتح اسرائيل فووجية ماله وحسا إِلَّ بْرِلْكُ لْمِ وَذَحَ ذَسِجَةً لِإِلَهُ إِيتَحَالُهِ وَقَالَ لَهُ لَاسِرًا يِهِ لَ وَلِكُ لِمِ فِي اللِّلْعَنُوبِ بَعِنُوبِ فَعِيَّاكَ مَا ذَا يَكُونُ فَعَالَ لِهُ أَمَّا هُو الأه أَيَا لِلْ عَنْ الْتُعَدِّلْ لِلْمُعَمُّو فَإِلَّهِ مِنْ فَإِلَّهِ مِنْ فَا كَا اللَّهُ مُنَاكَ وَانْاانْزِلْ عَكَ إِلَى صِرْوَانْا أُصْعِدُ كَاخِيرًا وْبُوسْفَ بَيَدِيدِ بَعْمَوْعَ لِللَّهِ فَعَا مَرْهَ تُوبِ مِن مُرِلِكُ لِف قُلْهَ نَوْ يَعِقُوبُ أَما هُرُ وَجَمِيعٍ مُن لَعِمْ وَحَلُوهُمْ عَكَى الْمِحَلِ الْمِنْ لِنَسْلَهَا بُوسُفَ الْحَمْ الْهِمْ وَاخَذُ وَالْمُوَالْهُمُّ ا وَجَيْعِمَا الْفَنْدَوْ فَلْ رَضِ عَنْعَاز وَنَرْ لُوا إلى مترو بعِنْوب وَجَيْع زُرعه مَعَهُ وَسُونُ وَيَنْ بَعِيدِ وَنُسْلَهُ حِيمًا ازَ لَهُمْ الْصِرْ وُهُنَ اسْتُمَا بِنُو اسرَ الله الرَّنَ وَالله صَرَّع بِعَ فُولِ إِنْهِم • يعقُوسِ وَمِنْ • جَرَ عَفُوب دُويل وَسُورُويل جُوْج وَفَالُو وَحَصَرُون حَرَى وَسُق مَعُون عَوْلِيل وَيَامِين وَارْهُود وَ مَلْجِيزُ وَسُوخًا رُوسُاول الشعاب وَبُوْ لِأَمِي إِنَّوْنِ فَا هَا تُدَمَّ أَرَى وَ بُوْبِهِ وَكَا لَهِ عُبَرُواً وْمَالِ

مَعَالَى النَّهِ عَسْنُهُ هَا مَّا يَدْ وَتَلَا فُوْنَ مَنَهُ هُ فَلِيلِمَا وَكِالْتُ

ســُوجَانِيدَيَّةً وَمَ بَلْغُ إِلَا يَامِسَنَّ يَجَاءُ أَرَاي لِنَّا الْعَبُّولَ

فِيهَا وَلَمَّا مَا رَكِ مِعَنُوبَ عَلَى إِنْ مَنْ مَعَنَى وَأَسْكِرُ فِي الْحِنْدَةِ عَنْهُ وَأَسْكِرُ فِي ال

أباه والحؤته واعظا فرويها تا وإنص مرالاً نصالين فأبض

وَهُودَا هُرُولِ رَصِحِنَا مِرْوَاخَدَمِ الْحُورِ مِنْكَ وَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عُمَّارِ وَعَوْرُفْنَ الْعُعُورِ لِأَحْنُ بُوسُفِ مَا هُودَ اعَلَى مُعَالِاً الْمُعْمِ، عَلَا ا فَذَارِوعَوْرُونِ الْمُعُورِيِ مِن وَسَلَّى الْمُنْدُونِ النَّالِ الْمَالِيَّةِ الْمُنْدُونِ النَّالِ الْمَا الِفِرْعَوْنِ خَرْعِ اللَّهِ الْمُؤْرِعُ عَامَعُمْ خَرُوا كَا أَوْنَا مُنْدُونِ النَّالِ الْمُنْدِينِ عَلَيْهِ لِفِرْعَوْنَ حَلَى الله وعاه عمر من والله المنظمة المنته المنظمة المنته المنظمة المنته المنظمة المنته المنظمة المنته المنظمة المنته الم عَيهِ لِكُ وَلَيْنَ حَسَّامٌ فَالَكُنَّ عَمْ اللَّهِ مُواسْتِفًا عَنْ اللَّهُ وَاسْتِفَاعَ اللَّهُ فَاتْرَكُمْ وُوْسًاعَلَمَا شِبَةٌ فَنَلَعَتْفُوبِ الْمِدَالَ وُسُف وَسُوعٌ وَسَعَ فِيْعَوْنَ لِلْهُ مِنْ فَعَالَ فِي قُولِيُهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا عِنْمَ فَدْجَا وُاللَّكَ هُوذَا أَرْضِ مِرْبَرَ لَيديمُ فَلْسَكُمُ الْوُكَ وَاحْوَنَكُ فِلْأَرْصِ لَهِ الْحِدْةِ وَادْخَلِي مُعْنَفِفِ الماء وَاوْغَنَهُ اليَزَيْنَ فِي عَوْرُفَ الكِيعَفُوبَ عَلَى فِي عُونُ وَقَالَ فِي عَوْلِ عِنْوَبِ ا منه الله عَمَاناكُ فَعَالَعَعُوب لِعَهُون لِنَا مَامِسَى

الإباراز إجال مندو فولد اليعنوب تبع انفير فجيع النوس الهزك حسكوا مِعَ بَعِنُوبِ إِلْهُ صِرِ اللِّيرَكَ تَرْجُوا مَنْ لِبِيهِ عَبَرِ نَسْنَا وِ بَي عَنُوبِ سِنْ وَسَنُونَ عَشَّا فِي سُويُوسُف الْدَرْ فِلاُ وَالْدُيمِ صَرِيْنِ الْمُؤْرِثُ فَيْع انفُرِ يَبْتُ بَعْقُوبِ الذِّينَ مَطُامَعَ بَعِقُوبِ إِلَى صَرْحَمُ شُوَ سَبْعُونَ انَفَتْا وَارْتَ (هَوُ وَكَا فُدَامُهُ الْمَدُ لِلَّهِ مُعَالِبَكُفَّا وُفِيَّاتُوم اللَّهِ مَنِهِ فَلَ رُض رَمسَنَا والنَّرَجَ وَسُعَمَزً الَّذِيهُ وَحَجَّ فَنَلَقً المَرْ إِيِّلِالمَا اللَّهِ إِلَى مَا تُوم المدَيَهُ فَلَمَّا يَزَا زُلُهُ وَقَعَ عَكَاعُ يُعِيدِ وَبَكِئَكَا وَعَظِيمًا وَفَالَاسْرَآيَولِ لِيُوسُعُنَ عَالَمَا لِل زُلْمُونِ مِنَ لِلْأَرَكُ فَي مَا يُتُ وَحِمْ لَ وَانْتَ مَنْ فَعِسَالً ايُوسُف لا بنو تعوانًا أَمْ لِي وَعَوْرَ وَأُولِكُ أَنَّهُ فَرْجَا إِلَى الْحَوَقِي فَدِينَ الْهُ لَلْهُ زَكَانُوا فِالْرُصْ فِعَا نَفَالْفَقِرِهُمْ دُعَاهَ لِأَنْهُمُ الْمُنْ تَرَبُّو لِللَّهُ وَال وَقَدْ لَحْضَرُوا حِيَعِ مِعَامِهِمْ وَالْمَارُهِمْ وَحِمِيعِمَا لَمْزُفَا ذَامًا دَعَا كُرُ فَحُولَ فَالْ الكُمْ مَا هُوَ عَلِكُمْ فَعُولُوا لَهُ كَنْ عَلَا مَكَ فُومُ مُنْ وَالْهِمَا عِمْدُ الْمَا مَا اللَّهِ وَالْمُوا مِمْدُ اللَّهُمَا مَا الكالبوم بخن قُامَا وَمَا لَهِي سَكُوا ارْضِ عَاسَام العَرَبُ فِي رَحُلُ الْحِيدُ عَيْمِ مُ وَمَرْدُ وُلُعِنَدَ الْمُعِرِينَ وَجَاءَ بُوسُعَنَا كُمْ مُعَوزَ فَا فِيَّالَ أَنِي وَاحْوَقِ وَمَهَا بِهِمْ وَاعْتَارِهِمْ وَحَجَبْعِ مَا لَهُمُوفَةٌ وَافْوَامِ الرَّيْطِ كَنْعَانَ

وَلا مَوْت وَهُ تَعَالِلاً رَّحْ قَارْتُ مُوسِف اسْتَرَحِ يَعْ ارْضِ المِهِ رِّيْزُ مَا عُوا ارَاضِيهِ هُ لِعَرْعُونُ لِكُنَّ لِلْوُعَ اشْتَدْعَلِيهُمْ وَصَأْزِتُ الْأَزْمُ لِيَعْوَلُ وصازاله على على المعيد المرابط الجؤم م الله فطار ها ينوي ص الحَهَنَة وَصْمَالُهُ مِنْتُمُهَا بُوسُفُ ۚ إِنَّ فِي عَوْرِ الْكُرْلِمَةِ الْحَرَّامَة اكرَّم الكَهَنَدُ قَكَا مُوانَا لِلْكُوزَ الْكَوْرَ الْمَدَالَّيْ أَعْطَاهَا لَهُمْ وَعَوْث مِزْلَجِ لِهَذَا لَوْ يَهَيِنُوا أَرْضَهُمْ فَقَ الَّيْنُوسُنِ عَبِي الْفِلْصِرِهُ وَذَا مَالِبَعَتَكُمُ ا البؤم وَارضِكُم لَعْ عَوْرٌ فَاقْضُوالكُمْ بَدْدًا وَارْرَعُوا الارضِّ فَاعْطُوا المُسْلِلْعَتْ الفرْعَورْ وَالْدِيعَة الْحَاسْ كَوْرُلْكُمُ النَّمُ لِرَبْعِ الأُرْوِلْلْعَامِكُمُ وَكُلُّونِ مِنَا ذَلِكُمْ نَقَالُوا خَلَصْتَا وَوَجَدُ مَا مَهُ قُلَّا مِسْتِدَاهُ وَتَحْنَكُونِ عِبِيكًا لِفِي وَوْلَ نُوسُفَ جَوَلِهُ وَالنَّا الْهِدَا الْبَوْرِمِ عَلَازَ ارض من يعظوا الخُنز لفرعَوْرُ بين وَالرُّط الحِسَمَة وَحْدُهَا الْهِي استن المزعور فيتحن استرابيان إرض مترفي وخسام وودثوها وَمُوَا وَاحْتُرُوا جَدَا وَعَا مُرْبِعَ قُوبِ فَمُصِرِ سَبْعِ عَشَرَ فَ سَنَدُ وَكَا مَنْ المرمعَ غُوب وسني حِيَانه مُأمدٌ وسَنْهُ عَاوَ أَرْبِعِنَ سُلَّهُ وَفَنَ بُ

اتام اسرًا بيل ليمون ورعا بوسف ابنه وقال الفت وَحَدْت

ارمستاعا ماامريوف غون اجرى فوسف على يود المؤتدو تعميع بيت البنو الْعَالِدَ الْحَنَدُ وَلَوْ يَكُونَ وَلَا نُوحَ مِنْهَ الْأَنَ الْوَعَ اسْتَدَ عَ الأرضَ الْهَاحِدَا وَتَلاسَنِ الْمُصِمِّرِ وَارْضَافِهَا الْحَرَافِعُ وَحَمَّ يؤسن حينج العضّة المؤخورة بأزخ مصروباً رضي نعارض التنفيح الديكا نؤاستَ تَرُونَهُ وَكَانَ يَكِيلُهُ وَكَالَ اللهِ عَلَمُ وَلَا يَطَهُ وَادُخَلَ الوسف حيّع الورّف المبتب معورة فنيت المستَنجميع أمرانض مِضِروَم الْخِلْعُانَ فَانْجَبِ المِصْرِينَ لِا يُوسْفَ فَآبِلِيرَا فُطِيَا حَنْظًا وَلَا مَوْتُ ثُمَّا مِكَ لِأَنَّ الْعُضَّةُ فَكُفَّ عَتْ ثَقَالَكُمْ فُوسُفَقَّ إِنَّا الْعُلَّا الْعُلَا الْعُنْ فَكُلُّوا الْعُلَّا الْعُلَّا الْعُلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللّل دَوَاهِم وَاعطِبُهُ خِبُرًا عوص وَاهم انكان فَهُ بَتُ المَصَّةُ فَعَلَّهُ فَا وَوَا بِهُ الْ يُوسُفَ فَاعِطَا هُمْ بُوسُفُ خُزًّا عِوَضَ الْمِرْوَعُ وَعَيْمِ مِ وَعَوَضِغَ هِ وَعَوضِينَهُ وَفَاتَهُمْ بِالْخِبْرِعِوضِ عِلْمِيمٌ فِي لَكُ السَّنَهُ فَا أَوْالِبُهِ وَالسَّنَهِ القَابِهِ وَعَالُوالهُ لِيَلَّا بَيْدِهِ عَنَ سَيِنِا عَلَوْسِوَلْنَا بِيَنِ يَ يَنِدِمُا إِلاَّا بَمَا نِنَا وَارَاضِينَا فَالَكَ يُلَا نَفْخَ قُلَامك وَتَصِيرًا لأَرض فَعَنْ مَا عَاشّ نَرَينا وَاراصينا عِوصَ لَكْبُنْ وَبَصِيرُ عُنُ وَإِرَا خِيدًا عَنِيدًا لَهُ عَوْتِ فَا دُفَعُ لَنَا بَدُرًا لَكُنَ رَعَ وَنَعِيشُ

五色

وَلَدَى يُوسُنَ عَالَ مِرْهَ فِي كُلَّاءِ عِنْدَكُ فَعَتَالَ يُوسُفُ لَا بِيْدِ هُمَا ابْنَاكِ اللدَارِ وَهُمُهُمَا اللَّهُ لِي هُنَا فَقَالَ بِعَنَّا فَقَالَ مِعْ فَوْضَ مُهُمَّا وَالْكُمُّ اللَّهُ اللَّ وتحان ةلصفف بصريع فوب الكحبر ولاستنطيع انتصر أَفَادُنَا هُمَا إِلِيهِ فَقَدَّلُهُمَا وَاعْتَنَعُهُمَا ۚ وَفَالَاسِرَ آيْبِالِيُوسُفَ مَاظَننيُ إِنَّ أَنَّ يَجَهُّكُ وَهَا اللَّهُ فَدَّا زَانِهُ مَاكُ وَأَخْصَبُهَا بؤسُ مَن مِن فَحَدِيدِ فِيعَدَالدُ عَلَى فِحُومِهِمَا عَلَى لِأَزْنِ وَإِنْ خَلَد يؤسف ابنبه كليتما وتحتران ارع بسارا أبرآسا ومنشي بميزائيزاً يُبِرا وَقَلَ بُهُمَا مِنْدُ فَهِسَّط إِمِنَ إَبْل بِكُ الْمِنْ وَوَضَعَاكِ وَابِرْلُ فَلِمُ وَوَضَعَ سِنَانَ عَلَى أَبْنِهِ سَرِّى فَخَالْتَ يَدِيدٍ وَمَا رَكِهُمَا فَ وَقَالَ اللَّهُمُّ اللَّهِ عَسْنَ لُوا عِلْمَامُهُ اللَّهِ عَرَا سَحَوُّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُنْدَصِهَا على مَذَالِيومُ الملاكاللِّين عنين جَميع الشرُورَالِك عَلَقَ وَالْعُلَامَةِ وَبُدِعِ المِنْ عَلِيهَا وُاسْما إِنوَتَل مِهِم وَالْسَحَتْ أَيَكِتُوانُ فَظُرِكِتُنَّ وَيَمِيَّانَ عَلَا لَأَنْ مِنْ لِلَّا رَأَى نُوسُف اباه واصعابيه اليمني علمة الرافق الرسّاء ، هَذَا النِّعُلْ فَامسكَ مُوسِمُ الدالد ليزع اغروارا ورسعاع كالمرتنتي وفاك وسف

بِعَهُ قُلَامِكُ فَضَعَ مَدَكَ عَلَى المُ وَاصْعَ مَعَمَرُ حَدَّ وَرَّا وَلا مُدْفِئَ أزّ ضعيم والدِّالمَا رَقَدُ تُنصَعَ أَبَائ خِرجَ عَرْصِيْرُ وَتَدْفِي مَفْرِهُمْ عُدْ اما هُوَ فَعَالَ مَا أَضَع مِتَلِ كَلَمْكَ فَعَالَ اللَّهُ الْحَلَا عَلَا لَهُ وَتَعِبَدُ اسْرَأَسِل عَلَطُرُفِ عَتَمَاهُ وَلِما كَا رَبِينَ هَذَا الْحَكَمُ الْعُلْمِا نُوسُف فَا يَلِيزِ إِن مُ الْكَمُصْطَرِبُ فَاخْذَا بِنِيدَ مَنْسًا وَا فَرَامِوَ الْتَ لِلْ بعَقُوبٌ وَاعْلَمُ الْعَنُوبِ وَقَالُوا لَهُ هُودَ البلكَ نُوسُفُ تِاللَّ فَفَوَّ كَانْ مَا يَبِلِ وَخُلِمْ كِلِكُ السِّرِيرُ وَفَالَ يَعِفُو لِلْجُسُفِ لَا لَا هُ مَرَّأًى الحدوزًا مأرخ كتمان والمتعلق عالية لل فالميك وأكت رك وَأَجْعَ لُكَ عِمَاعَةُ شُعُونِ وَاعْطِيعَدَا الْأَرْصِلَكَ وَلِيسَيْلِكَ مزبَعَدُكَ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ كَالِي وَالْأَنْ فَا يَمَاكُ اللَّهُ الصَّارَ اللَّهُ عَضِرَ هُمَا إِلَانَ الروَينَةَ مِثَالُ وَيبِلْ وَسُلِ الصَّعُولِ الكَوْمَ فَعَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِ رَبَعْدِيمَا يَكُونُوزَكَ وَهُمَا يُدعِيَانِ عَالِيمُ الْخُرْتِمَا فِي مِنْ الْهِيْمُ وَانَاحِرَلْفِلَكُ مِنْ رَضْعُ وَيَهِ مَا نَتُ وَإِجِلْ لِللَّكِ وَأَرْضِ كَنْعَافَيْ مَا مِزْلِقَ أَنَا يُسِيبَنَ فَنَعَ مِزْلُوْمِ لَهَ إِنَّا وَدَفَنْتَهَا عَوَالطَّوْنِ عَلَى مَسِيرًى مِيْ إِن رَبِيتِهُ وَلَمَا نَطَ وَاسْرًا سِلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّمُ اللَّا

وَوِداً وْيُهُم الْعَنْبُ عَنَا وْ فَيَهُمُ لِلْأَوْمِ

يَا مَنْوِهَا بَهَا وكُ لَحْ مَكَ مِيَاكَ بَكُونِ عِلْمُ رَقَابِ اغْدَا بُكُ لَسَيْ لُكَ بُوابْنَاكُ شِبْلِ اللَّهُ يَهُودُ إِمِنَ النَّهِي لَهُ وَالْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَارْبَكَاتُ وَرَفَدَتَ اللَّائِدُ وَكِيْسِلِ لِلْمُنْدَال البَصْرِ مِنْ يُتَّبِينُ لَايْعَتَى لَيْنُ مِنْ عَصُومًا وَلَامُلَةً بُرُمُنْ مُلْدِهُ حَتَّى أَ فِي الْدِي خَ النَّالَهُ وَهُوَالِدِينَ مِنْ عَلِيهُ وَاللَّهُمُ يُربِط حَسَنَهُ اللَّكُوْمَة وَحِسْلَانًا فَ لغضتانها ويغيث الماسنه الحركاس أنه بفرائ ترمل البزف لَ المُون سَيْكُوعَ لِيَ الْمِلْ وَعِنْدَمِينا النَّهُ فَيَحَرُونَ مَدَالُ صِمَانُ المناعًا زاشته لله منتى المناخ بلانصِيب وَمَا علا حَدِحَتُنَهُ وَالْأَرْخُونَ مِنْ أَوْضَعَ عُنْقُهُ لِلنَّعَبِّ وَصَارِّرُهُكَّادُ لِللَّهِ وَالْ المنتَعَهُ وَالسَّبُطُ مِنْ لَيَ الْفُرُونَ الْحَبَّةُ عَلَالْمِ وَاللَّمِ وَاللَّالَ عَلَى الستبيايكة ومنع المنترق بينزع النارين للخلفه منتظرا حكاص الرَّب حَادَ الْمِلْ الْمِشْ فِهِ وَمَعْ فُوا الْأِثَرُ وَ التَّيْنِ جُنْ سَمِينَ فَهُو يُرْدُ قُالِرُ وُسَام مُعَنَالِمِ جَوَادُ وَخُورِ مُعْظِمٌ عَلَيْهُ الإلاالي مُعَتَّ اللهو تحسونه الازليك بارجع التالديزن اوروا عليد مرمر واستو عِكَةِ الزُّمَا لِللَّهِ قِلْ كَمَنْ الْعَنَّ فِيكَةِ مُوا وَاعَلَتْ وَاعْلَادُوعَهُمْ اللَّهِ الْعَلَّادُ وَعَهُمُ

الأبية ليَسْ حَذَ لِكَ مَا لِهِ لان هَذَا هُوَ الْمِكُرُونَ عَرِكَ الْمُنَى عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَل أَفَكُم مِشَا بِإِفَالَ فَدْعَكُمْ مِنْ إِنْ فَدِعِكُمْ أَلِينَ فَدُعِكُمْ لِللَّهِ عَلَيْكُمُ لِلسَّعِكُولِ اللَّهُ عُولِ وَيَرْ مِّنعُ لِكِن أَخَاهُ الأَصْعُر بَكِوُ الْعُظِّرِمِينَا وَوَرْعُهُ بَكُولَ عَرَالْعَا لِلْ وَبَارَادَعِكُمُمَا فِخُ الِكَ الِحَمْ وَقَالَ فِي الطاسِّرَ آيْبِ النِكَا وَيَغُولُونَ يَعْمَاكَ اللهُ مُثَا إِفِّلَ مِوَمَّنُ لِمِنْتَى مُعَمَّلًا فَرَّا مِقِلِمِنْتَى ۚ وَقَالَ لِسَرَّا لِلْهُوسُفَ إِنَّى تُونَ وَاللَّهُ بِكُونَ مَعْكُمُ وَرَزُدُكُمُ اللَّهُ مِن لَكُ زَجِي الرُّبِ المَاكِرْهِ وَأَمَا فَدُلْعِطْيُكَ سِجِيمِ نَصِيبًا رَبَادَةً، عَرَاخِوَمَكَ التَّلْخَذُ عَمَا وانتهوايًا بنعِعَوْب وَاصْعُوا لِإِنْ آبِلُ مِنْ وَبِيلِ مَلَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عُلِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِيلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل عَلَيْهِ الْعُونِي وَمَا مِنْ أَوْلاَدِي وَدَخَلْتَ بَغُيْمَةٍ وَصُعُوبَةِ الْعَطَاطُهُ وَسُتَمَتَ والمتصعدت اليه معوف وكالاخوان كم لا المتام الديمًا وَلَوْ تَسْرَعُنِينَ يُصْوَرَتُهُمَّا وَما جِيمًا عِمَا لَرَ نُشَرَّ طبينا عُلاَمُمَّا مُخْسِمًا قَنْلَارِحَالًا وَبِسَتَهُو بَهِا عَرْبَا السُورُ مَلْعُولُ عَضِهُما أَفَيْدُ وتحبيّة تُلُوبِهَا مَا أَنْ عَيَهَا اصِّهِمَا مِنْ يَعِنُوبِ وَافْرَهُمُا مِنْ لِمَا لِمَا اللّهِ عَلَى الْمَا

عَلَيْهِ الْعُلْيَضِ سَنْعِيزِ وَمَّا فَلَا سَقَتْ أَيَّا والمناحَذِ تَكَأْمِرُ يُوسُنَّ مَعُ فُوَّادِ مِعَوْرُونَا لَا رُوعَ دُنَ عِمَدُ فَكَامَمُ فَعَذَ ثُواعَى فِي متامع فهو وقع كوالة الله الله التنظيف وقال دفي المعتبي الت احقرت الخوار من فقال فأك ادفني والأراضع ولأدفل أف وأعود فعا أفع عور ليوشف اصعدا دفراباك بماافتم عليك فسعد وسترايدة أتاؤ وصعدتمع أحييع عيده عورف شابخ بتيدوساح الرضي والمنافي والمالي والمالي والمنافية والمن العِيالِقَالْغُمْ وَالْبَقْرِطُغُوهَا فَلُ يُرْجَانَامُ وَصَعَدَمُعَهُ رُكْمَانُ وَوُنَا أَن صَارِم حَكُومُ مُولِما حِنّا وَاسْهُوا إِلَيْدُول الدَّكَ عِبْلِالْدِدِ وَنَا حُواعَلَنهِ مُوجًا عَظِيمًا فَوَمَّاجِيًّا وَصَعَلَا بُنِهِ مُأْ مُكَ ستبعة أبام وَدَائِ مُكَا لَ مُرْجَعَ لَلْمَاحَة بنيدُرْ الْحَادُ فَعَالِمُ الْمُ مناعَة عَظِيرٌ المصريرُ في لذَ لكُ دُع المّ ذَلِكَ المصريرُ في لذَاك المصريرُ في المناحة من المناحة التي عبرالاردُ ثِيَعَانِ فَ كَا أُومَا هُمْ وَدَمْنُ فَي لِنَهِ الْمُعْبَقِ النِّي إِنْ مَا أَرُهِم مِلْكًا المُعَبِّنَ مِنِ عُرُونَ الْمِيْقِ الدَّ مِنْ فَ ورج وسُف الصرَّهُ وَاحْدَه وَحَكِيْمِ الزِّرْضَعِدُ وَامْعَهُ لِدِفْنِ

مزيد فوى عفوب وعنو تراسرا بياريز مالهاسك واعامك للسك وَالْ عَلِكَ رَحَاللَهُمَّا مِنْ فَقِ فَيْزَكَا لِلْأَرْضِ لَهُ عُنُكُ بكلة التوكا التذين النجيم توكات بك وامك التويسط بَرَكَا لَلْجَالِلِنَّاكِيْهُ وَعَلِيكَا نِكُلِكُا مِلْلَهُ مِنْهُ تَكُونِ عَكِرًا بْ وُنْ وَعَلَىٰ إِلَهُ وَالْمِيلِ وَيُوالدِّن بِعَنَادُمُ بُمِامِر فَيُبِّ خَالْمُنُ الْحِيَّا مَا كُلْفَيًّا وَعَنِيمًا بِعُلِى الْطِعَامُ هَوُ لَآم كُلُمْ نُومَعْفُولَ لَانْنَاعَشَرْفَعَذَا ٱلَّذِي قَالَهُ لَمُوْ إِنُومُ وَمَادَكِ عَلَيْمُ وَاحِدًا فَوَاحِدًا كَالِمُ كَفِي اللَّهِ مَا ذَكَهَا عَلَيْمٌ وَقَالَ لَهُمُ إلى أَمَا لَ السَّعْبِي فَا دِفْوُ وَمَعِ الْمَحْ الْمُنْ مِنْ الْمَحْدُ مِنْ مُعَمَّدُ عَمْدُ لِ الميثكيرًا ثالبنؤرهَ أَنْ فِن إِلَيْهِم وَسَارًا زَوْجَه وَحَيْثُ فِهِ الْعِي هَاكَ ورفقاامرًا تدوَّهُ فِأَكَ دُفِتُ لِيًّا فِي مَتَّمَ الْمَرْرَعَة التي مَلِكَ المَا است تَجَاثُ وَكَمْا فَرَعْ بِعَنْوِ مِن وَصِيْتِهِ لِنبِيدِ مَدَّدٌ طُبْهِ عَلَالِسَّ مِنْ ومات قاصف التجبة ووَفَع وسُف عَافِحه البيوو كَعَالَبُو وَفَتْلَهُ وَأُمْرَ وُسُعَ عَبِينِ الْحَنظِيرَ الْحُنظُوا ابَاهُ عَنظِ الْأَطْسَاءُ اسْرَايِيل وَحَمَّلُوالَهُ الْرَعِيزِيُومًا لِأَنَّكَ ثَالُكَ كَالْعُرَالْحَنْطِينَ وَنَصِي

7

غَنَّطُوهُ وَجِعُلُوهِ فِيجُرُن عُصر ﴿ كَلُ السِّعْلِ الْأَوْلِ وَالشَّ الْمَدْدُولُ

ا پيۇمزىجىدى دۇل ئىچىزاڭلىق ئوسى الماغزىدى ات مالا الىلى سىت ئىك رئادىئى دۇرۇپىيا جۇماللىگىز قالىغىقىلاھا بىھا ئۇلال ئۇسىت وَهَا لُوا ازَّاتِنَا اسْتَغُلَفَنَا فَلِومًا مِهْ وَقَاكَ كَذَلِكُ فُولُوا لِنُوسُفَ اعْفَر الْمُوْالْتَاءَةُمْ وَخَطِبَهِ مُووَالنَّرَ الذِيغَ لَيُ الْكِ وَالْأَنَّا فَالْمَ وَالْمُعُوْعَنَ التآؤة عَبَاللَه اللَّهُ مُكِي مُن عَن حَلَكَ لَامُمْ مَعِهُ وَجَآ وُا ٱلْيُدِوَقَالُوا لْذَ عَنْ عَيَدُكُ وَفَالَ لَهُمْ مُوسُفَ كُلَخَاتُوا لِأَذَا ثَالِيَّهِ أَمَا وَامَّا أَنَّمُ مُسَّا وَرَمْ عَلَيَ إِللَّهِ وَاللَّهُ عَلَالُمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَكِينُونَ لَكُمْ اللَّهُ وَلَكِينُونَ لَكُمْ يَيعًاكُ بِرُاوَال فَهُولا غَافُوا أَمَا عُولِكُونِهُ وَيَوْكُمُ وَعَزَّا هُرُوا ظُمَّا نَتْ مُلُونِهُمْ وَسَكَرَ فِي مُن وَمِصْرِهُ وَالْحَدِدُ وَجَمِعَ بَدِلِ بِيدٍ وَعَاشِنُ مُ مِا يَ وَعَدُسْنِهِ وَالْعَرِي سُفِعَيْ لِإِمْ الرَّالِ فَلا تَذِ الْحَيَالِ وَسَنُ وَسِيَعْتَقُدُكُمُ اللَّهُ الْعَنَادًا وَضُعْدُكُمُ مِنْ الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ اَلِتَى حَسَلَمَ اللهُ ولا مَا نِهُمُ الرَهِيمِ وَالبِنِحَى وَتَعَفُّوبُ وَاسْتَجَلَفَ بَوسُفَ بَيْ لِي سَرّا بَيْلِ وَقَالَ إِجَامِ الْمُعَدِّكُمُ اللَّهُ فَٱنْعُواعِظا كِي مرهاهمًا معَكم أومًا تَ يُوسُفُ وَهُو فِي اللهِ وَعَسَى سَالِكُ **y** 

الْبِي فِي مَلِينَة الشُّيوْتِ الْوَاكُلَّمَا أَدْ لَوْمُ يِذَا دُولِكُنَّ وَيَوَادِي قُنَّ وَكَا لِلْفِرِيُّ يُنْهِنُونَ عَلَيْ الْسِرَالِيَّ الْفِصَا رَا الْفِلْمِرِيَّ الْفَرِيْفُونَ على بخات مَلِيكِ المعرِّورُورُورُكِما مَهُ الْمُعْأَلِ لِلْعَالِ لَهُ عَالِلْهِ فَالْطِيلِ وَالْمُلُونِ فِكُلِ لِلْمُ عَالِلِهِ عَالِلْهِ عَالِلْهِ عَلَيْهِ الْمُعْتَى وَالْمُلْونِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى بالاستنعاد والمشقة وقاك فرعون كك مترالف المتزالن العرافين وَالْمُ الْحَدِيهُ مَا صِعْوُلًا وَالْمُ النَّالِيهِ فَعَا قَالِدٌ إِذَا إِنْهُا فَبَلَّهُمَا الْعِبَرَانِيات وَهُ يَعِدالُولَادَةُ فَاكَ إِنْ كَا زَنِكَ أَا فَلَاهُ وَازْكَ انْتُاكُونُ فَاسْتَمِيا فخافت الغابت الله ولم تنيع كرثما المزعاب ملك مضروا ستخننا الذور مَنعَ المَك مِصْرالفًا لِلَيْزِقَ فَاللَّهُ مَا مَا هَذَا الغِيلِ اللَّهِ عَلَيْمًا وُوَاستَعِيمُمُ المُذَوُّدُ فَعَالَكَ لِلْهِ اللَّا لِلْهِ عَوْزِلِينَ لِللَّهِ الْعِبْرَايَاتُ الْعِلْمَ السَّامِ اللهِ اللهِ بَلدَنَ فَالْ فَأَنْ كُلُولُ الْمُوَالِوَاللَّهُ الْحَدَرُ إِلَالْفَا لِمَيْزَرَكَ مُؤَلِّلَا اللَّهُ وَكُ جِلَّا لِإِنَّ الْغَا بِلَيْزِكَ النَّا يَخَا فَا زَالِقَةٌ فَصَنَعَنَا لَهُمَّا بَيُونًا فَالْمُرْفِعُونَ مِينِع فَوَمْه قَايِلا كُلْ حَكْلَ وَكُولِد اللِّعِبْرَ إِيمْ اللَّهِ وَكُلَّ التَّا إِدْ وَكُلَّ التَّا إِدْ وَكُلَّ التَّا إِنَّ اللَّهِ وَاللَّا إِنَّ وَكُلُّ التَّا إِنْ وَكُلُّ التَّا اللَّهِ وَاللَّهُ وَكُلُّ التَّا إِنْ وَكُلُّ التَّا إِنْ وَكُلَّ التَّا إِنَّ وَكُلُّ التَّا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمُن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ وكانة المؤمز في بلذ الأوع مَا إِن فِي مِن مَا نِهِ الدِي عِيدَكُ رَوْعَ مِنْ مَا نِهِ الدِي عِيدَاكُ رَوْعَ مِنْ وَوَلِدِينَا بِمَا ذَكِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وهوعتروفتول الممالاول منهاسما بني سراب الأيرك كوالل رم يعنو المرابع كالمحاصد وَاللَّيْهِ ، رُوبِيل بِهُون لأوى بهوط البيَّاخان للون دَانِ نَعْتَالِمٍ جَادِ وَاشِيرٍ وَمِنَامِنِ وَيُوسِ دا عُصَرُوكا وَيَعِ العَورُ اللَّهِ رَخَدُوا برصَابِعَ وَوُحَمَّتُ ا وَسَتَعِنْفُنَّا وَوْ فِيفِينَ وَجَمِيع إِجْوَتِه وَكَافَ لِكَ الْحِلَّ وَالْمَالِ مَعا وَكِي نُولا وَأَنْ وَا وَاعْتَنْ وَاجِدًا وَامْتِلاَ للرُصْ مِنْ وَقَام مَلْ الْحَرِّعَلِيمِ مُركِدِيمُ فُوسُفِ فُوسَةً الْمُومِدِ الشَّعْبِ بَيْ إِسْرَيْهِ اللَّهِ عَنْظِنُوا لَتَنَّ وَقُولُوا أَكْتُرُمِّنَا فِصَالُوا لَهُمَّ الْمُعْمَا لَهُمَّ رليلا يحزوا فيكونونا ذافامت عكينا برب بتؤمون البرنعام مَعَ المؤنَّا وَيُحْرُجُ يَامِلُ ضَالْحَعَلَ عُلَيْمُ أَمَّا مُوَكِّلِمَ الْأَعَالَ لستنعثني فالأعال فتوامدنا حسيك يفرعون وموقا واموك

مُولِدُوكَ فِي

رَيْنًا وَعَاكِمًا عَلِيَا أَرُيُلُانَ عَنْكُمْ كَمَا فَلْكَ الْمِصْرِي لِأَمِنْ فَافْ مُونَى قَالَ هَكَ كُلُ لَعْدَ طَهُمْ هَذَا الكَ كُلُمْ وَتَهْعَ فَعُونَ هَذَا اللَّام فَطَلَ لَيْ عَنُكُ مُونَى فَدَهَبَ وَعَنَ وَجَدِهِ وَعَوْفَ كَيْ الْرَصَدُينَ بَرْعِينَغَمْ بِنُرُولَ أَبِيرٍ فَلَا وَرَدْنَ لِلاَءَمَالِأَنَ الإخُواطِ لِسِتْفِيزَغَمْ رَنَّ إِنَّا وَالرُعَاةُ فَطَرْدُوهُ فَيْنَا مَوُسَّ فَعَلَمْ وَسَعَى عَلَمْ وَسَعَى الرَّفِي الرَّالِ عَلَال اله وَفَيْنَالَ لَهُ زَلَمَ عِبَ النِّيَّالِمِ فَالْمِنَ فَوَالْمِنَ فُلِلَّهُ وَجُلِّمِ فِيرَّى خَلْصَا مِرَالِيْ عَاهِ وَسَغَ الْعَنَّمُ فَعَنَّالَ لِنَامُ وَالْمِعْ وَلَاذَا رَكَبَّ الْخُلْفَكَذَا ادْعُنُ لَكُن كُلُخْبًا مُسَكَرُمُونَى عِندَالرَّخُل فَرَقَهُ مَنْوَرَا ابدَتُ المرَّأَةُ لَمُوسَى فَحَ لِتِهِ الامرَّاةِ وَولِدَتْ إِبَّا فَيْمِ فَوْ يَأْتِينَ أَوْلَ فَا لِلَّهِ إِنَّى مُلِيَّةِ فِلْ رَضِعَ رِبِّهِ وَدَعَا إِنِّم النَّا فِل لِبَعَازَارَ أَنَّ الَّالَاهِ أَمِنَا فَا أَنْ كُلُّ مِنْ مِنْ وَمَرَبِعُدِ اللَّهُ الْأَيَّا وَالكَنْبِينَ مَا تَمَّلَكُ مُلَّا وَنِهَدَ سُواسَ آبِلِ مِرَالِا عَالِقُ صَرَحُوا فَادِنفَعَتْ صُوَا نَهُمُ الْ لَهُ مِنَ الأعالِ فَسِيَعَ اللهُ سَمَّالُهُ هُو وَذَكَ زَاللَّهُ عَلَى الذِّي فَرَنَ مُعَارَفِهِم وَا بِمَوْ وَمَعِينُ وَمَطَّ لِللهُ عِلَى عَلَيْمَ السِّرَ اللهِ عَلَى الْمُرَا اللهِ عَلَى الْمُرَ

اخَدَ سُلْمَهُ مَّا بُوتًا مِرْمِهِ يِ قِطَلْنُهُ بِإِلْفَ إِرْوَوَصَعَتَ الْعُكُمْ فِيهُ وَطَحِيْهُ والدِيبرع مَالنَهِروَقَامَ لُحْتَهُ مَنظ ولِيهِ مِنعِدٍ لِتَعْلَمُ مَا يَكُونُ فَوَاتُ ابَة فَعُونِ لِسَنْ مَوْلِلْهُ وَجَوَانِهَا مِشِيبَمَعُ الْمِنْ فَرَاتَ مَا بُولَا ، فِي الدَّمْ قَانُ سَلَنَ حَازَهُا مَنْتَكَانُهُ فَلَا فَعَتَهُ أَنْهَمُ سَانُعُلَامِ فِالْأَنْوَ ببكي فاشفتت عكبو ابته في وفاكت هَكام في العِبَرا يبين فالك بلابَنة مُعُولُ أَنْ بِيرَالِ مُعُولِكِينِ صَعَدًّمِ مَا لِعَبِرَانَا يَضَرَّعَ لَكِ هَلَا الصَّهِ فَعَالَتُ لَمَا الْبَدَ فِعَوْنَ الْمِغَيْنَ لِلْعَتَاهُ فَدَعَنْ أُوَّ الْعِلْمِ إِلَّهِ فَقَالَتُ لَمَا ابَدَ فِي عَوْلَ فِعَظِيلِ بِهِدَ العُكُم وَارْضَعِيدُ لَيَ أَنَّا أعطيك أخرنك فأحَدَت للامرًاة العُلام فأرْضَعَيْهُ فَلمَا كَبُرُ العُلا مِن الْدُهَلَةُ اللَّهُ وَعَوَى صَارَكُمُ اللَّهُ الدَّا وَدَءَن لِهُ مُوتَى كَاللَّهُ النَّف النَّسُكُلُهُ مِنَ لَكَاءِ فَلَمَا كَانَ بَاكِ الْأَبَارِ الْكَيْنَ كَرَبُونَى وَحَرِّحِ الْلَحْوَدِ مَا لِمَا مَا رَائِكِ وَهُوْ الْمَرَّرُ خُلَامِيًّا لِمَا رَائِكِ وَهُوْ الْمَرَّرُ خُلَامِيًّا لِمَا رَائِكِ وَهُوْ الْمَرَّرُ خُلَامِيًّا لِمَا رَائِكِ وَهُوْ الْمَرَرُ خُلَامِيًّا لِمَا رَائِكِ وَهُوْ الْمَرَرُ الارتصا عِبْرَانِيا مِنْ الْحَدِينَ لِسْرَآمِ وَالْنَدَةُ عِلَامُنَا وَهَا هُذَا فَلَمُ مِرَا حَدًا فَعَلَا ذَلكَ المِصْرِيَّ وَمَنْهُ وَلِ إِنَّ إِنَّ لِمَا أَرْجَ وَلِلْوَمِ النَّافِي الْحُرَافِ الْحَالِمَ النَّافِ ا بَعْنَصَمَا وَعُمَّا لَلِطَّ الْمِلادُ الْعُرْبِ صَاحِيكُ المَاهُوَعُمَّا لَمْ حَلك

كاخرج بعاسراييل مَن رَحْ مُصرفقال الله المؤسي أنا الهن معلك وَحالة ايُولُك اين مِن لُك عَنِها عَزج عُي مِن ارض وَي بهون اللَّهُ يك عُلا الجبل فقال مُوسِّي لله موذا أنا اسب إلى بني أسرا يبل وَأَقول لَمْ إِلَّهُ المايكُم ارسُلينا ليَ ثُلمُ بِيسًا لوَيْنِي مَ إِيسًا مَا ذَا أَمْوَلَ لَهُمْ مِعَالِ لِللَّهُ لَوَ يَبِي أَنا هُوَا لَأَزُكِ وَفَي كَالَ مُكْلِنا مُعَوِّل لبني سوايل الأزكي رسكني لبث تروقاك الدَّر المنهَ ايضًا حَفِيلًا يغوك لبني مسكليل الرتبال الهاب المرابل ماركم والاه استحق وإله بعنوب مناهوا على الكبي الزيرا إلي جيال المحياك فإمض عنشاج بنايش ايل وقول لهدا لكت إله ابايك افتتتة تلزورآن كآباجل الزمصرففات تي اصعدار من مجن المسريين لي ارض الإنعانية بوليستنية والمسريين والموسية والامواليين كالغزانيين والججسيين والماصا فيتناك الأرض التية عبض لبئاك عسك فانهر يسمعون موتك وتذخل انت ويَستاج أسرايرل إي لِك مصن وتعول له الربر إلا العبرا حَانَا إليهُ مَنْ مِسْيِوتَ ثَلَثَ ايَّامِ فِي البِرِّيِّ للليِّحُ رَبَا بَرَ للبة إلاهنا وإنا أعلمواق فرعون ملك مصر لايريل اق يطلقه لمضوا إلا بيري ونون وانا امل يدي واضرب جيم المصريت بجيع مجابج إلني استعها ومن بعرذاك سيطلة المرواعط

بتزعفنم بثروز عبيوكا وزمد كالخنج الغنم الألمر يووزك خورب بَجَل الله فَطَهَ وَلَهُ مَلَاك الرَّبِ بِلِهِ بِكُارْمُ العُلِيَّةُ وَالْكُلِيَّةِ فَوَا كَالْمُلْمَةُ مَنْتَعِلْ كَا وَإِنْ مِلْكَالُمُ لَيْقَدْ تَحْرَقُ فَعَالَ وُسَتَ انًا أَعْمُرُلانَ عَدَا ٱلْمُنظِ ٱلْعَلِيمُ أَنْكِ الاَعْتِرَ قَالَ لِللَّهَ وَلَا لَا عَبْرَ قَالَهُ لِللَّهُ انَّهُ قَدَا قَرَّبَ لِينْظُودُ عَاهُ الرَّبِّ مِزَالْعُ لِنَقَةً قَلْ يَلِّمُونَّ مُوثَى أَمَّا هُوَفَالَ ما الدِّيكَ أَفَا لَا مَتِيبِ إِلَى مَا مِنَا مُولِلمِّ أَنِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللبي النبي أَفَا يُم فِيهِ الصُّحْقَدُ مَنْ مُعْرَقًا لَكَ الْلَالِيَّ الْكُوالَا وَالْمَالِيِّ الْكُوالْمَا الْمُوالِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِيلَّا اللَّالِيلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الأهابره موالأها بسح والأه يعفوب فرد موح وجه لا يقط النَّيْفُوْامِام الله فَعَنَالَ لِللهُ لَوْسَعِيانًا عَابِكُ كَرِبْ عِلَا يَعْمِر وَسَعْتُ مِنْ مِنْ لِلْفُطْهِدِيرَ الْذِينِ طَهِدُونَهُمْ وَعَلَى الْمُؤْلِيم وَمُرْكُ لِأُخْلِمُمْ مِرْايُدِي الْمُرِيزِ وَلَحْجَهُمْ فِي الْأَرْضُ فَأَوْجَهُمْ بهم الكرُّخ صَلِيةٍ وَاسْعَةِ ارْضَيْنِ لِبَا وَعَسَلًا مُوضِع الْكَعَالِينَ وَالْحِيثِيرُ وَالْامِورَانِيمُ فَالْمَرِيمِ وَالْاحِسَانِينَ وَالْمُحَسَّيْنَ وَالْمُوالِيمُ وَالْآزَهَا صُرَاحِ مَلِ مَلِ مَلِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الشددة اعَلَى المقيريُون فَعَلَمُ الآرَاتِ الْكَالِ فَعَوْبَ لَلْصِرْ النب بمني فالمالل أفرون مالكة كالدم الأكار المنافق المائي المناكم

نتن

14

ثَكَانَة ابًام وَلَامُنا بَدَانُ الْ الْمُحَارِمَة عَبدك مَوْزِيَ قِتِ لِيرَكَان إِمَّا فَعِيمًا • فَعَالَا رَبُّ المؤمِّى الذي عُطِ العَبِرِ للإِمْمَال زَيَّكُ المِرْ وَمَرْخَلَقَ الْأَخْرَرْ وَالْابْكُم وَالْبَصِينَ وَالْاعْمِ الْبِيرَ لْأَهُوفَا لَ الرَّالِاللهُ اً فَامْغِرِ الْآنَ وَامَّا الْعَرِ فَاكَ وَأَعْلَمُ كَمَا تَعُولُ فَتَا لَهُ وَثَىٰ لِلْكَ بَارِيك انَّقِلْاُ لِحَى لِهُ اسْتِطَاعَة لِتُنْ سِيْلَهُ فَاشْتَدْغَضَبِ لِلرَّعَ عَلَى مُوسِّكُ وَقَالَ البَرْصَ وُولِ أَخُكَ اللاَّوِي الْمُعْنِ الْمُفْتِيجُ فَيَتَكُمُ وَمَعَلَ مُورً وَهُوذَاهُوْ تَلْمَاكُ قَارِدَارًاكَ فَرْجَ فِخَ الْهِ فَتُخَاطِبُهُ وَجَعَلَكُمْ وَجُهُ وَأَمَّا الْحَرَّ فَاكْ وَعَاهُ وَاعَلَّمُ اللَّهُ النَّعَ لَا يُوْوَيَكُلُم مَعَكَ هُ وَ عِندَالنَّعْ وَيَعِينُ فَمَا وَإِنْتَ بَكُولُكُ عِندَا للهُ وَتُأْخُذُ لَيْنَ الْعَمَا في بك مَنا إِنَّى اللَّامَاتُ أَنْ مَا يَنْ فَنَى وَمُوسَى وَرَجِ الرِّيرُونَ مَنْ وَاللَّهُ ا في منها حال الخوفي الدين في وايطن الكانوامعا فيزُفقا كَ يُرُونَ ، المؤتى المندع المدورة ومرتع والكالك الأيَّام الكَيْرَة مَا نَهُ مَلْكُ مِنْ فَعَالَ الرَّت لُوسَى ديرَاهُ طِ الصَّرُلُانَةُ فَدْمَاتَ عَمِيعِ الدِّينَ طَلِوْنَ فَسَاكَ فَأَخَذَ مُوسَكُم مِنْ أَنَّهُ وَعِيلًا مُدُ وَتَمَا مُوعَالِدٌ وَآبِ وَرَجِعَ إِلَى مِمْ وَلَحَلَمُونَ العَمَا الني اللهِ فِي وَفَالَ الرِّ الْوَشِّي عَنْ وَلَا اللِّ الْوَشِّي الْعَابِ

تشبع بعيرة فالمرالمسريت فالجاكان عندخ ووجد للمركز لاتخرجوا فرعا أعج السال المِرْآهُ مُنجارتِها وَمُن صاحبتها أولِي فصّر واواي دُهُ وَيُارًا تعلوصا لسينتن وبنا تاير وبغنها المصريين فأجاب موسي وقال الديومافل ي وَالْ يَسْعُوا صُونِ لا يَهْ رُسِيعُ وَلُوك لِي الدَيْظِهُ را لِمَهُ لَك عُاذا اقول لهترفقاك لذالرت مآهن الذي في مكل أمّاه وفقال تح عصاً فقال القِها عَلِي الْأَرْضِ وَالْعَاهَا عَلِي الرَّرْفِ السَّالِ مَعِيدًا بَا مُنْهَدُ مُوسَيِّ مِسْدً فعالما ترت لوسي الملايكات واستبك دنب م فيسط بها ممسك ذَنبَهُ فَعَارِعَمَا وَيُ يُلهُ لَكِيَّ بِمَنْ انْ فَرَظِهُ رِلْكَ الْهُ إِلهُ أَلَادِمُ إلاه الراجم والاه استحق فالله بعنوب وقال الماليت النقا الخطاب معربته عياسه متكنه المرخ المشاكل المارك المناف المنافعة مينل لنبخ فقال لذايعًا الخطريك إلى البطك فادخلها إلى بطه فاخرجها من من فعادت إلى لوك جسك فان كافالا يومنون بُك بصوت إلاب إلاقك فهر أيصر القوك بصوت إلاب الثابية والدروم فابك بقانين الاينان ولاستعوا صوتك خن في الله رواص والمعلى المستعبد المستع الماء الذي ناخُافُ من المُهردُ مُسَّاعِيدٌ ألببس فقال منت للرب اسالك بارت فاي الالوكوم ما الكلام اقب إسن ولامن ثلاثة

لِكَبُدُ رَكْنَا مَوْنَا أُوْمَا كُونَا أَكُونَا كَالْمُ مِلْاذَا بَا مُوسَّى مَهُون تعتلبان فلب هد ألجمع عَراعا لِمُ فَلِم رَضَّا وَلَهِ مِنكُما إِلَى عَلَمْ وَقَالَ فَرَعُورُ لَعَيِيهِ هُوزَاالْأَرْفَدِكُ تُرَاجُعُ فِيلِاً رُمِ فِلْرِيحِمْ مَعَدُمِ وَالْاَعَ مَالْ وَامْ مَعَوْلِ الذِّيرَيَ سَعَتْ وَاللَّهُ مَا الْوَكِلِيرَ مِهِمْ وَقَالَ لِا نَعُودُ وَنَ تَعَمُّونَ السَّعْبُ بَيَّا للطَّوبِ مِثْلِ أَمْسَ وَمُنْدَ ثَلَاثَة الْبَامْ وَلَهِ فُوا هُمْ وَيَجَعُوا لَهُ وَالنَّبِ وَعُدَهُمْ وَعَدِهَ الطَّوْبِ النيصَّنَعُونَهَا يَعْلُونَهَا كُلِّيَعِمْ وَيَزِيدُ ولَ كَلِيمَ وَلَا يَعْصُوا لَئُكُ الْإِنْهُمْ بَا لُورِّ وَالْخُلِهِ وَالْمَصْرَ وُلَ مَا فُولُونَ مَا يَحَدِيعَةً لِلرَّبِ لاَ هَا الْمَا وَلَيْنَةً لَا عَالِهِ وُلِآوالِقُومِ فَيَهِ مَنْ إِهَا وَكَرَّا بَهْ مَنْوُنَ بِالِكَ ﴿ الْفَاتِعِ فَتَا رْمُسْخَةُ وَالسَّعْبُ وَالْوِكِلاَبُسْنَةُ عِلْوَيْهُمْ وَكَانُوا يَعُولُونَ الْعِ هَذَا مَا يَغُولُهُ مِعَوْكِ لِأَا عَلِيكُمْ تِعَنَّا الْمُعْوَا أَتُمْ وَاجْمَعُوا لَكُمْ النبرح مُنْ بَجِرُونَ وَلَا يَفْضُ مِ عَدَجِ الطُّوبِ ثَنَى مُعَمَّ وَالسَّفَ فَ مصر مَينها لِعَمَعُوا لَهُوْ بِمَنَّا وَكَانَ سَعَةُ والْعَلِينَ عِلْوَهُمْ فَالِيرَ كَمِّلُوا أَعْمَا لَكُمْ كَالْمُتُمِّ تَعَلَّى مَا كُنَّ تَعِلُونَهَا كُلِّ وَمِرِجِزَكُمْ وَالْعِلْمِ الْمُرالِينِ وكافا بجلدون كالمجنس تخابة أيبل الدين عله مُعلَم مُسَلَّطُه

التجعلتُ في مَدَ يك مَتَ لما مُنْ أَمْم عَو رُوا مَا أَجْرَ قَلِيهُ وَلا يُعْلِق الحسَمْع . وانت فُلِعزْعُورِ فَكَلَّاما قَالَهُ الرَّبُ انَّ كُرُجُ إِسْزَايِلِ قُلْكُ الْكُ الْلِّتِ معىلىغندى فَعَلَيْهُ وَانْتَ الرَّرُدُانِ فَلْقِنْهُ وَأَنْطُوّا فِي الْمَعْلِيدِ فَالْمَا لَكُ جَرَك فَلاَ كَا نَا الطِرُورَاحِيًّا تَلْقُنَّاهُ مِلَاكِ الرِّبِ وَطِلْسَازُ نِينَالِهُ فَأَحَدَثَ صَعْوِرًا حَجُرًا وَحَنَدَتْ غُرُلَهُ انِهَا وَوَقَعَتْ عَلَيْحُلَيْهُ فَاللَّهُ قَدْقًا مَرَدَمُ الرَّ المُولِدُمُ وَقَالَ الرَّ الرَّ الرَّ المَرْوَالْ فِي البرِّيةِ لاسْتِقْبَال مُوسَّى فَضَ وَصَادِمَهُ فَى جَبَلِ الْهِ فَصَلَّهُ وَاعْلِمُوسَّى حَرُونَ مِيعَ الرَّبِاللهٰ الله اللهُ وَيَمِيعُ الأَمَانِ النَّالُمُ وَمِمَا أَمَانُ مُوسَّى وَ وَلَ عِنْ اللهِ ال كُلِّ مِثَاجِ بَنَا سِرِّا لِيكُمُّ مِنْ وَنَ يَجِيعِ أَلْتَ لَا إِلِنَ عَلَم اللهِ مَعْ مُواعِدًا وَعَلَالُايَاتُ فَلَامِ الْمُوعَ فَأَمْلَ الْجِيعِكَةُ وَفَحُواْ لِأَنَّا شَفَالْفَقَد بَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَاجِلًا وَمِ بَعِدُ ذَالكُ مَنَى مُونَى هُمُ وَكَ وَمَلَّا إلَجْ عَوْفَ فَالْالِمْ عَوْفَ ذَامَا مِتَوْلَهُ الرَّبِلِي النَّرْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لكج ب وفي المربية مَا أَفْعُون فَوَحَيَّ المرم فَولَهُ وَارْسِل بنجاسة المرتبة الغرفة واسترابياتها اطلقة فقتا لألة العالعيزا يمت دَعَانًا إلَيْهُ مَضِيتُ بِنَ ثَلا ثَمَةً إِيامٍ فِلْ إِنَّ لِلْذَبِحِ ذَبَاجِ لِرِبِّتُ لِامْنَاهُ

الالدالك أبزالي وأنمالزت لزاظرة كمؤ وَفَرْدَتُ عَهْرِي مَعْمُ أَنَّ أعطيه وارض لكنعابير الأرض المخالج والهما والمافر سمعف تيك بتخاليزا تيلقما بست عبده زيد المضرفون وذكرت ميثا فأفأمون وَقُلِيهَ السِّرَ إِيلَا فِي أَالرَّبَ وَأَنَا أُخْرِيكُمْ مِرْجِتَ وُلِمْتِرِ بْرَوَاخِلْصُكُمْ مِرْعُنُودِينِهُمْ وَأُنعِدُ ثُمُ بِنِدَاعِ عَالِيةٍ وَالْخَكَامِ عَظِيمٌ وَالْخِدَمُ لَيَعْبًا وَالْوُنْكُمُ إِلَا وُمَنَا مُؤَلَّا إِلَا مُوَالِتَ إِلَهُ كَوْ اللَّهِ إِلَيْ الْحَرْجُكُمُ مِلْ ضِيْر وَمنَ عَنُوالمِن وَفَا دُحِيّا كَذُو إِلَالاً رَبِ الدَّى مَدَدُت فِي عَلَيْهَا الأغطيما لازهم واستوقع فوت وأعطم الكؤرم بزاما الاهوالا فَتَكَ لِمُ مُوسَى عَكَمُا مَعْ بَىٰ اسْلَا اللَّهِ مُوامِرُهُ مَى صَعْفَلْ مِمْ وَمِنَالِا عَالَ السَّعَيَّةِ وَمَا لَالِهِ لَوْسَالَةَ وَالْعِوْرَ صَالَ مِصِرْوَ فُلِلَّهُ لِكُلَّ يريتل بخاسنا آيبل فالزين وتعكم مؤتى مامالت وقال فوها سواسر آيبراما بَمْعَوْكِ وَاناعَبُهُ مُنَكَ لِمُ فَعَالَا رَبِّ لُوسُى مَعْرُفْلَ وَامِرْهُمُا التقييا الفرعون كالدمضر لغزيجا بتماسرا يلم الفرخرو تقولا رُ وُسَابِيوْت أَبَابِهُم • بنورُوسَابِكِ اسْزَايِلِ الحَوْج وَفَازُنَ وَحَشُرُونَ وَحَرْثُ فِي أَحْسُرُ فِي إِنْ رُحْمَعُونَ بُوالِ وَمَامِينَ وَمَا وِد

وعون البرتلاذ الأنكلور عدد اللرمثال وأقل النرف كال بتى لِزَايَد وَصَحُوا إِلَى وَعُونَا لِيَهِ لِلهَا لِعَلَا يَعَلَى وَكَمَا بِعِبِدائِ لِلْأَنَّ النِّزَمَا بِحُطُونَهُ لِعِبَيْدِكَ وَمَنْوَلُونَ لَمَّا اصْنَعُواعِدٌ الطُوسِ وَهُودَا غِلْمَا بِكَ فِي ثِيِّ الْبُورْعَلَ حَمْوِكَ فَغَالَ لَهُ رَعَزَعُمْ فلانكُمْ مُنَفِّرِ عُولِمَلِ جُلِهِمَا تِقُولُونَ صَهَرِنْتَحٌ ذَّ سِجَةً لالْمِنَا فَامْصُوا الأَن اغِلُوا وَلَاكُمُ بِنْ وَأُونُوا عَد داللهِ وَكَا زَكْتَابَ فَالَهُ آلِكَ وَكَ اننسكه مرف يَرِيغُولُون كَمْرُلا بنعُواسَّيًا مِزعِدَة اللبزالْمَ يَسَبَّةُ التَّعْظَمُ يَومًا فَهُوْمًا فَخَنَكُوا نَحُونُونَ فَهُوْنَ فَلَقُولُهُمَا وُلُهُمَا هَا زِعَا رَبِعِ دَرِعُونَ وَفَالْوَالْمُتَمَا يَنظُواللهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمَا وَيَجَمُ عَلَيْكُمُ الْاَجَا صَبْرَهُ الْحِتَا مُنتنةً قُلًّا مِنْ عَوْزِ وَقُلًّا مِعَيْدُ فَ وَجَعِلْمُ الْفِيكِ مِسْتُقَالَهُ لِكُنَّا مرجع مُونتى إلالرتب وَفَالرَيَارَتِ لما ذَا المت هَدَ المع وَلما دَا اللَّهِ النفي و كالله عَوْدُوكَ لِمِي مِنْ اللهِ وَالْحَالِمُ اللهِ وَالْجَلْسُ \_ الرَّهُ لُوَسَكَنِي عَاالْعَلَهُ بِعْرَعُونِ لِلاَيَّةُ سَيْرِ سِلِهُ وَسِيرِعَ رَبِّ وَدِ زَاعِ رَفِيعِد الْجُرْجِهُ وَمِلْ سِيدِهِ وَكَنَّوا مِنَّا مُوسَّى فَالَّكُ مَا هُوَ الرِّبِطِيِّ إِنَّهِمِ وَالْتِحْتَى مَعْوَبُ

كيعطي

11

B

وَهَرُونِ الوَرالِذِي طَالِبَاللَّهُ مُونَى الْبِصِ مُروَكَ لْرَالِبَ مُوسَى وَفَال لَهُ اللَّهُ وَالرَّبِّكَ لَوْعُون لِكُ صَرِيكَ الْوَلْهُ لَكَ فَقَالَ مُوخَلِهَا مِ الرَّبِ الْرَحْقِ الْمَقَونِ فَكُمَّ يَهُمْعِ مِنْ عَوْزُفَهَا كَ الرتباؤينَ عَنْجَعَلَنُكَ إِلَاهًا لَفِحَوزِ وَهَيْ وَزَالْخُوكَ يَوْزِلُكَ بِيَّا تَكُلُّمُ ائت بيُ لَمَا المُنْكِ مِوَهَنُولَ فُوكَ يَكُ لُمِ مَعْ فَعَوْكُ رُسِّلُ مِنْ استركيل مزارص وقانكا أفيتر فل فرغور والتحييرا القطاب الفرات وللبزيية وينكا بزعوز فالغا أقييه عكي مترو بلؤة المج شخف استايا مِنْ أَرْضِ عِنْ مِعُطُوا مِنْعَتَامِ وَمَعْلَرْجَيِعِ أَمُكِي إِنْ الرَّالَةِ فَيْ الْمُطْدِينَ عِلَا مِصْرِ وَاحْرِجِ عَلَيْمُ إِيْدِ وَيَسْطِهِ وَفُسْتَمْ مُوتَحَقِمَ وُكِالْمِهُمَا الركولاتِ فَعَلا وَإِحَانُ وَتَحَدُ مُمَا لِمِنْ مَا مُوتَ وَهُنُ وَكَ وَلَا يُحَالِمُ مَا لِيْنَ لَهُ حِيلَ تَكَارُ الْمُعَوْمُ وَكَلَّمُ الرَّعُومَ فَعَ وَلَا الْحَالِمَ الرَّعُومَ فَعَ الْمَالِمُ الْمَالِمَ الْمَالِمَ فِيْعُورُونَالَاعِهُ لِمَا آيَدًا أَوَالْعُويَةُ فَعُلِمَ مُورِلَ إِلَى مَدَا لَعَمَا وَاطْمِ وتام وعون وفرا عبد فتصربنا فتحكو تح وَهُ ورَفَالم مرعوب وَهَ لَكُ اللَّهِ عَمَّا الرُّهُ عَمَّا الرِّتِ وَطَرْحَ هَرُونِ عَصَاه قُدًّا مِ فعور وتارع يدمنان بنيا مدعا معول كاوالسعن

وَيَاخِينُ وصَّا اروَصًا ول فِالكِنعَالِيهِ الدِّي أَيْهُ مِنْ فِي عَنْ ابواب بنيتم عون وعن اسما برك ورفي لاداتهم حريثون وَفَاهِاتْ وَمِزَارِي صَنوحِيَاهُ لَاوِي لِيهِ وُسَبَّعُ وَلَكُونَكُنَّهُ وَهَوْ لِلَّهِ مُوحِيُّونَ لِأَ إِنَّى وَشَمَعَى لِيؤُنَّا أَبِهِمْ وَمُوقَاهَاتُ علن وَصِرْ وَجِرُونَ وَعُونِيلَ وَسَنُوجَاهُ فَاهَانَ مِلْ إِهِ وَلَلا سَ وَثَلَا ثُوْرَسَيْهُ وَسُومَ الدم على وَالموسى فَوْلَا بِنُوا بِتَاسْلُوك كموالدهم وَنَنَوَج عُمَرَان وَخَاسِلْ بَهُ عَمْدِ امِرًا مَا لَهُ فَوَلَدَتْكُ هُرُون وَمُونِيْكِ مِنْ الْحُدِيمُ الْحُدِيمَا وَسَنُوكِيَاهُ عِزَانِهِ أَنَّهُ وَسَبْعِ وَلَلْا وَلَ سَنَة وَسُوصِهِ وَوْرْحِ وَمُعَاكِ وُرْحِي وَسُوعُوزِيلِ صَايل والمعان ومسيرى واخذك فرون ليهامات بمعينا والت الصون لميَّاةً لَهُ وَولِدَتْكُ مَا خَابِ وَالبِّهُودُ والمعازَرُ وَالمَّامَّا تُ وَسُوتُونِحِ اسروالفانا وابناصات مَتَوْ كُلَّهُ اوْكُادِقُورِح وَالْعَادُ وَانْ هُوَوْلِكُ الْمُرَّاءُ مِنْ اللَّهِ النَّوْلِينَ اللَّهِ فَعَاسِ هَوْ لَا بِهُ وَسَالُوا سَالِلاً ويَنْ صَوَالِمِهِ مُرْهَلًا هُوهُمُ وَنُ وَيُحَرِّ اللذَانَا اللهُ اللهُ لَمُنَا الْ وَجَابَيْ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّا اللّل

1

ارو خانسا المباثلا

ومات السمك النهد النهرواس النهروم بسنقطع المصرور يشرواماء مِرَ النَّهُ يِرْوَكَ أَلِلاَ مُرْفَحَيِعِ الْرَصْصِةُ وَمَعَلِكَ مَا الْأَصُابُ اللَّهِ الْحَالِ الْمُعَالِكَ المضريز بسحة وهروهنا قكر فيخون فلم يسمع مهما كا فالطب الآث وَعَادَ فِعَوْكَ الرَّبِيهِ وَلم نِيكُمْ وَلاعَلَى هَذَّا اللَّهُ وَاحْتَفْرِهمْ المُصرِّنَ حَول النَّهُ رِلَكِي يَبْرِبُوالمَاءً مَمْ يَكُونُوا مَسْتَطِيعُولَ لَ لَيْتُرُوْا مَا أُمِنَ النقيزو كأن ستبعقة المامر مؤجعان ضرّب لهرّب بَعَرْمضرّو فالس الرتناؤ نتحله وكالم فعقور وتفلله هداما مؤل الرتبات المجمع عجارجا لِكَيَّعِبُدُ وَبِي فَانَكُنَ لَا مُهانِ فَي لِلهُ الْجَابِحِ هُودَا الْمَاصِرِ عَولَ بالضَّفَادِعِ فَترَيْفُ الصَّفَادِعَ عَلَالنَّهُمْ قَلْ ذَا هُزَّ صَعَدٌ زَنَدْ خُلِلِهُ وُلِكَ \* ومادع خرانك وعلى تزلك وبيوت عيدك وحمعك وعلمعاطك وَسُالِينَ وَعَلَكَ وَعَلِحَمُعُكَ وَعَلِحَمُعُكَ وَعَلِعَكِيدِكَ ضَعَدُ (الصَّفَادعَ ٥ على الأنف إروعًا المن لجازى عَلى البُرْدَةُ قَاصَعدالفَ عَالَجُ فَرْفَعَ هرُورَعَمَاهُ عَلَيما فِي مِصرُ وَعِلَى كَلْكُ أَحَابِ فَاللَّلْمُ مِنْ مِنْ بست وهزو كلوالفَّقادع عَلَى رَفِر مِصْرُفَدَ عَافِرعُونُ وَسُحَافِكُمُ

ا فَمَنَهُ الْمُعَا لِالْمَالِلْمِي فُونَكَ لَذَلِكُ السِّمْ وَالْوَكُمْ وَاحْدِمِنْهُمْ عَصَاهُ فَصَارَتْ نَبِينًا فَاسْلَعَتْ عَصَاهُ رُورِعِصْ أُولِكَ مَتَتِ قلب عوْزُوَكُوْلِتَهُ عَنْهُمَا كَمَا تَكَلّْمُ الدِّب فَقَالَلْ رَّبِهُ وَيَ لَقَدَتُهُ أَوْلِ فَهُوْلَ لَا يُرِيِّل إِلَيْ فَا مُصِلِّا فَعُورِ الْغَدَاةِ فَصْوِدَا يَجُرُج إِلَالَمَا وْفَوْمَعَهُ عَلَيَّا إِلَى النَّهُ وَالْعَمَا الْمَنْ تَحَوَّلَتْ وَصَارَتْ حَيَّةً أَنْ فُذُهَا فِي كِيكُ وَنَعُولُكُ الرِّبِالَهُ الْعِبْزَانِيْزَانُ لِللَّهِ إِلَّيْكِ فَآنِيُّا أَرُّ الْمَعِي لَكَامِّ لَهِ مَعِي مُونِ إلْهِ بَعِ وَهُودَا إِلَى لاَّ لَهُ متسمع هَذَا مَا بَبُولِدِ الرَّبِيهَ ذَا نَعْلَمُ اذِّلُ مَا الرَّبِيهِ ذَا أَمَّا أَنْ إِنْ الْمُرْبِ بالعَمَا التَّخ يبي عِلْمُ لَمَّا والدِّيخ النَّهْ فِينَقِيلُ صَيْرُهُمَّا وَمِين النَّهْرُ وَلَا يَسْتَطِيعِ الْمُلْصِمُ إِنْ عَنْ مُوالمَاءً مِزَالِتَهُرُو وَفَالَ الرَّاكُونَى غُلِمَتُ وُوزَاحِيكَ خُذْعَسَاكَ وَمُدَّبَلِكَ عَلَى إِيْ مِصْرُوعَ النِمَا رَهِمْر وَعَلَى الْعِمْدُوعَلِي دَبِيْفِرُ وَعَلَاكُ إِنْ وَعَلِيمَا وُعَلِيمَا وُعُمِيعُ فِيهِ مَا وُمُحَمَّهُ فَيُصِيرُومًا وبكوزالتم فجيع رض وفلحانة والمنش فبستع هست كما مؤتكم ل الا على الله على المرفع الربي وَعَ مَرُونَ وَصَرَبُ العَمَا المَآءَ الذي فِ النَّهُ مِن فُدَّا مِرْمُ عَورِ مِغُدًّا مِ عِينَ فَا تَعَاجَمِ عِلْلَهِ الدِّي 12 المُمروصَا دَدمًا

المابق دنا الطبط بقرة الارتعام ليحم اعصت

وَهُنَا فَلِ فَعُونَ وَلَمْ بَهِ عِلْمُ مَا كَافَالَ لِرَبِّ وَقَالَ الرَّتُ لمُ سَمَّا عُرِيالًا وَعَفَ ثُمَّامِ مُرعَونَ فَمَا هِمُوسَخِّجُ إِلَا لِلَّا إِفَعَالَ لِهُ هَذَا مَا يَوْل الرَّيَارِ سُلِحَهُ عِلْحَيْنَ مُونِ عَالَمِرَةِ فِالْمِنْسَالَ مِنْ مَا اللَّهُ عَبِي مَعْوَدًا أَمَالَ عَلَيْكُ وَعَلَيْمُ مِنْ لِكُومَ عَلَيْمُ فِيكُ وَعَلَيْهُ وَلِكَ لَهُ مَا لِلْكَلَّفِ عَلَيْنُونَ المضرين عرديا بالكلك والأرض التع ف مِلَهَا وَأَجُدُانًا فِخَ لِكَالَةُمُ ارض كاشام التي مع يَنكُر عَلَهَا مُعَلَى لا يكون مُنادُ مَا بِالْكُلْبِ لِكُنْ عَنْ الْمِالْ اناه والدِّتِ الدَالْأَرْضِ كُمَّا وَاجَلْ قَالِيزَجُ عَ قَيْرَحُ عَلِكُ فَعَ إِنْ الْمُدْوَالِدُونَ تَكُونِ هَنِ الأَبِهِ عَلَى الأَنْ وَتُوكِعَ للرَبِّكَ عَلَى اللَّهِ وَعَادُ الكَالِبَ بكرُوْمَ وَدُوَكُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَمَا مَهِ الْمُصْرِ وَالدن الأرض في إلى الكلب فَرَعا فِي عَوْنُ وَسَيْحَ هَرُونَ فَالْفَهُمَا السَّفُوا الرُّالْ لِلرَّبِ الْهَكُمْ عَلَهَ نَ الْأَرْمُ فَالَهُوْ غَلَا أَكُورُكُ لَا كَالُهُ مَا لَا اللهِ مَا اللهُ وَاللهُ مَا لانذع للؤب المنافئ السلا المفرتر فاداما وتفاع أعفايا المفرتك المَامُمُ وَهُوْرِ مَرْجُ عُولًا المَّا عِنْ مُسَارِعٌ تَلَاثَهُ أَيَّامٍ فَالرَّهِ وَنَدْجُ وَيَعِيدُ الرَّبِ الْمِتَ كِلْمَا كِلْمَا لَكِنَا فَتَ الْمُرْعِدُونَ مَا أَنْ يَهُمُ لَكُنَّ فَهُوا لِلرَبَ إِلَّهُمْ فِي المِيَّةِ وَكِزَلِا مُصْلِابِعِيدًا وَصَلُوا عَلَى الرَبِّ عَالَكُونَ

وَقَالَصَلِبًا للربِّ عَلَى وَلِينز حِ الضَّفَادعِ عَنَى وَعَرَجُمْ وَإِنَّا أَرْسُلِ المِنْعِ لَكِيَدُ عُولَا يَعِدُ لِلرِّبْ فَعَالَ مُوتَى لِعَرْعُونَ وَرَمُعِ مِنَاصُلُ مِنَ احبُلكَ وَمِنْ الْجَلْ عِلَانِكَ وَحَمَعِكَ فَأَهْمُ للكَ الصَّفَادع عَنك وعَنْ مَعْ فِكَ وَعَنْ مَنَا وَالْكِ إِلاَّ مَا سِعُنْ النَّعِيرُ المَّا هُوَ فَمَا لَغَالُفَالَ لَهُ سَيَكُونُ كَا قُلْتُ لِكِنَ عُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الاَّالرَّبُ وَيُرْفَعُ الصَّفَا دع عَلَا وَعَنَ مَنَا رَلِكَ وَعُرَجَيْدِكِ وَعَنْ جَمُوكَ الْأَالَّذِي عَنْ النَّرِوَ وَحَلْمَ لُوكَ وَهَا وُونَ عُونَ فَعُونَ فَصَرَحَ مُونَى إلى الرِّيرِ لُ إلا وَعَرِ الدِي عَدَبِهِ فَعُ الضَّفَادِعِ كَمَا فَرُوْمَ وَنَفَعَل لِرَّت كَمَا مُونَى وَمَّات لَفَفَادِع مِزَالِهُونَ وَمِرَ الْحِينَةُ وَلِي وَالْمَرَاجِعِ وَجَمَعُونُمْ وعَلَوْنُمْ إِجْزَانًا الْجَزَانًا وُنِتَنا لَأَرْض مِيْهُمْ فَلِمَّا مَا كُنْ عَوْلَ رَّالِيَاحَةُ فَرَصَارَتْ فَينَا قلِيهُ قَالِمِيتَ مُمَّا كَمَّا والمتعابدك والمراب فقال المت الوسى فالميترون لدد والمتابيدك والمرب وَ وَهُمْ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ مُعَالًا وَالْمُعَالَمُ وَاللَّهُ وَمُرْبَعُوا لِلْأَوْضَ مَا زَالعَمْل رَيْجًا وَلِلنَابِرُونِ وَوَالَ الْأَدْبَعِ وَفِيجَمِيعَ ارْضَصَرُ وَفَعَلَ كَذَاكَ اصَاب المتاليسي وهرليضة فؤاللل فكرست عليه والممار الفكر فالناس وندوقات الأزبع مكتال صحاب المنال لفرعون اصبغ السفوهلا

الامول النوء الراصه (على والقارح

امام فرعور وامام عيدة وليكر الغبار فحميه أرض حرو كون اللبن

وَدُوَاتِ الْأَرْبَعِ وَفَي عَمِيْعِ الصِصِرْدُما مِلْ عَجِدْدِي مُنْتَفِعٌ فَاحْلَا رَمَادُ الانون فَالم مُوعَونَ بَيْنَ مُوسَى عَدُوالسِّمَا وْمَصَا رَّحِدْدِي مُنْزَعَ فَالنابِروَى دَوَاتِ الْأَذْبَعِ وَلَوْنَسْتَطِعِ السَّعَنَ السَّوَمُوا نُثَامِ مُوسَّى لِإَجْرَ إِلَا مَا سَلِّ الأزالة ماياكانت فالسَعَتَ رَوْ وَفَيْحِينِعِ ارْضِ صِرْ وَفَتَ الرَّبَ فَلَبِ فَهُونِ عَلَمْ مَنِهُ مَعِهَا كَمَا أَمْرًا لِرَبُوعَ فَغَالَاكِ الرَّبِيلُونَتَى كُرْ اللِّهِ الْعَدِاةُ وَمُ وُتَامِ فِرْعَوْ وَقُلِلَا مَا مَا مَغُولِ لِرَبِّ الدَّالِعِرَا سِّرِّ لِرَبِّ لِحَجِ لِكَيْنِ مُوْ لِأَتَّا الْوَقْتِ الْمَاضِرُ أُرْسِ كُلًّا وَعَدَتُ مِ مِنْ فَانْ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْفَانْ عَلَى اللَّهِ ا وَعِيلَانِكَ وَفَوْمُكِّ لِمُكَنِّعَ لِمَا مُلِيزَلَخُ مِثَلِيْ الْأَرْضِ كُلِمَا لَا لَأَنْهَالَ يَدِيَّا ضَّرُبُكَ وَقَوْمَكَ مَوْتٍ قَبَلِيدَ عَلَا أَنْصُومَ أَخُلِهَ لَا حَفظتُاكَ لِكَ أَظْهُ وَ تَوْجِيكَ وَبُمَاعِ التِّمِينِ الْأَرْصِكَ آيَا وَاسْتَغْمُوهَ فَذَا الْحِ الْإِ نُنْ سِلْهُ مُودَا أَنَا رَبِّ عَلَيكِ فِي مَا الوقتِ عَمَّا بِرَدَاكِيمًا حَلِلْهُ بكرُمِيُّ لَهُ فِيصِّرُمُنْ لِلْيَوَمِ الدِّنَى اللَّهِ عَلَيْتَ مَثَّ الْيَوْمُ وَالْآنَ فَاسْعِ عَلْجَعُ دَوَا بِكَ إِلَهَ اجْرِوَكُ لَمَّا لِكَ فِلْ لَهَ خَلَّا إِلَّا نَصْلُ لِللَّا تَحَالُوا مُعَالِمُ الذِيرَ يؤحَدُ وزَنْ الصَّحَ إِو وَلاَيزُخُلُوكَ لِيسِ بَيزِلَ عَلَيْمِ الرَّدَفَهُ وَوَا مَا لَدَ

مُودَاانًا المُهِيْ مِعْدِكَ وَأُصَلِّى لِلْهُ وَيَرُولُ دُمَا لِكُلِّعَ مُعْوَلُوعَ عَبَيْنَ وَعَرِيُومُ فَلَا يَعِدُ وَعَوْرِ عَلِمَ أَنْ لِا يُطْلُلُهُ عَلِيدٌ عَنُوا لِلاَرْتِ وَحَرْبُحِ مُوسَىٰعُ وَجُو فِرْعُونِ صَلَّى لِلَّهِ فَعَلَالِرَتَ كِمَا قَالَكَ مُوسَى وَرَفَعَ ذُمَا بِالْكَلِيعِ وَعَوْفِعَ عَيْدٍ وَعَرْفُهِ مِدْوَا مَ يَرُوَا حَدُونِهَا. فَقَتَنَا فَلِدِهِ مُونِ فِي هَذَا الْمِزَانِظِيًا وَلَوْ مُوْدًا أَنْ يُسْرَحُ الْمُعُ فَفَا لَ الرَبِّ لُونُتَى الْمُخْلِكُ مُعُونِ قُلْلَةُ كَنَاكَ بِمَوْلِ الْرَبِّ المالِعِرَّالِينَ إَنْ الْجَمْعِ لِيَحْتَى كَنْ مُوْفَا لَكُنْتَ لَانْمَا أَنِ أُسَرِّحَ جَعَ لَكِحَ لْمُوْفَال بَضْطُهُ مُودَا بَدَالْتِ ثُمَا يَعَلَى مَا بِيكَ إِلَىٰ وَعَلَى مَا مِيكَ الْبَيْنِ وَلَهُ مَا يُدَالِكُ وَعَلَ دَوَاتِكُ وَعَلَى كَالْكُ وَمَعْ لَكَ وَغَمْنَكَ مَعْ وَمُعَالِمُ مَنْ مِرْوَا غَيْلُ المَسْرِل يَرْضَا عَالِمَةِ مِنْ يَنْ يَنْ عَامِ اسْرَا يَلْ فَلا بَوْتُ وَاحْلَةً بِلَّهْ إِلَى الْحَوْدَ فَت الله وَقُتَّا وَأَجَالِللهُ أَجُلًا وَفَالَاكَ عُرِسْمُ الدِّتِ هَذَا الْحَكْمُ رَكِي الأنض فَعَالَابَ عَذَا الْحَلَام فِالْعَدِفَانَ مَهِ مِنَا عِلْمِ بِنَ وَلَهُ مَنْ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل إِبِرَ أَيْلُ عَنْ عَوْفِ لَوْ يُنْزَجِ الْجَعُ فَاطِبِ الرَّتُونِ وَعَزُونَ فَالِدُّ حَنَّا مُلَّالِدَ كَامِرْرَمَا والانوْزولِنِينُ مُوتَى عَوْالسَنَمَا • النّائِيداخلا يومآلا ربعًا مِن الحاليّا ديد

النَّع يزكان فَلِسَنَكَ فَالْكُتَّا كَانَ فِلْإِزْ وَالْحِيْطَ وَالْدُنَّ لَهُرَّ تَضْرِب لِأَنهَا كَانَتُ مُتَاخِرًة وَمَرَجَ مُوسَى مُعِيد فَعُولِكَ جِ المنهَ وَمَشَطْتِدَيهِ اللَّهَٰ إِنَّ مُكَفَّدَ الأَضَّوَاتِ وَالمَطْرُوَالبَرَدُ وَلِمُ نَهُطُ لِ تَعِدْعَلَ لِأَرِّحْ فَلِلَّ رَائُ فِيعَوْرِانَ قَدْمَالِ لِلَاَءُ وَالْبَرَدَ وَالْاصْوَاتِ عَادَابُصَّا انَخُطِي وَقَيَّنَا قَلِهُ وَقُلُوعِينِهِ وَقُلُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَلَىٰ وَأَبَلِكَ مَا تَكَأْمُ الرَّبْتِ عَهُو نَنْقُكَ أَوْلابِ مُوتَحُ فَإِيلًا دِحُل إِلْوَعُونُ فَاسْتُ فَلَمُ وَفَا عَبِيلِ لِكُنَّا فَعَلَيْهُمْ مُ الماتت أوتر فالمحت الوافية كالمع تهيكم ويحييكم كالمرب بدِ المِصْرِيزِ فَإِنَّانَ الِيْصَنَّعَهُ الْمِهِمُ وَمَعْلَوْ الْمَأْمَا الرَّفِيحَامُ حُسَبَ وَهَنُرُورَ فُكِّامِ مُعَوْرُونَ فَلِكُلُهُ هَـنَداما بَعْوُلُه الربِّ الِمُدالْمِرَايِيْنَ حَتَّى عَنَى اللَّهِ مِنْ السِيْمِينَ وَرُسُواجِمْ وِلَكَ عَدِيمُونَ كَا إِلْهُ لِشَأَ ان يُولِلْهَ وَفَوْذَا أَمَّا أَجْلُبِهِ ذَا الْوَفْفَ عَلَاجَزَادًا كَثَرًا عَلَجْمِيع تخومك مَعُظِ وَجْهِ الأَزْصِ حَتَيَّ كَايِسَ عَطِع أَنْ صِوالأَرْضَ مَا كُلَّ النَّفُلُ النَّيَّةِ مِنْ التِي مَا هُ الصَّالِكُ مُ البَرَدُ وَمَا كُلِّ عَنَ الْكُورُ طَالِعَةِ عَلَى ﴿ رَجْوَةُ مُنْ إِنْهُ وَمَاكَ وَيُوْتِعَبَيْدِكَ وَحِبْعِ لِيَوْت

حَانَكَ لِمَةُ الرَّتِ مَزَعَبِيرِ مُرَعُونِ حِمْ بِهَا بِمِه دَاخِ النِّيوُ ظَالِمَ لِمُرْسِلَفَ بعَ لِيدِ إِلَكَ لَمَةُ الرَّبِّ زَكَ مِنَا مِهِ فِي الْمَعَزَاءُ فَمَا نَتْ وَمَا لِلْ الوُسِّى إِنْ مِنْ بِدَيكِ إِلَالِمُمَاءِ مَعِكُونُ البَرِّدُ عَلَيْمِيمِ أَرْضِصِرٌ عَلَالِنَا سِّ فَالْمَامِ وَعَلَ حَمِيهِ النِّاتِ الذِي عَلَا الْأَرْضُ عَكَدُ مُوسَى كُو تَعَلَّى النَّمَا وَفَا عَطَالَتِ اصْوَاتٍ وَبِذَاوُجُرَتِ النَارْ عَلَا لِأَرْضُ فَالْمُ الرَّبُ بَرَدًا عَاجَيْنِ الْصَصْرَ وَكَا رَالِبُرُهُ وَالنَارُمُشْ تَعِلِعُ البَرْدِ وَكَثُرُ البَرْدِجِدَاجِدًا مَا لَمْ بَكُن مثلة أورض منذيوم سكت الأنم فيها مصر البرد فيحميع الضص وَكُلّاً فَالْفَعَزّاءِ مِرْ ٱلنّارِينِ لِأَالْبَتَا مُ وَكُلّالِبًا الَّذِي الْمُفَتَّإِل صَرَّدُ الرِّدَوَجَيْعِ السَّعَ الدِّينَ الْحَوْلِ فَسُمَمًا مَا خَلَا الرَّرْحَ اسَّام وَحَدِهَا حَكْ كَانَ مُواسِزًا بَيْلِيَهُ مُنْ لَمُرِيرٌ فِيهَا مَرْدُ وَأَرْسُونَ عَوْرِفَدَ عَامُونَ فَهُ فَرِكُ وَقَالَ الْمُعَمَّا الْخَفَأْلِ لِلْأَزْ وَالدَّرْ مُعَادلُهُ وَأَنَّا وَقَدِي مُحْرُمُونَ صَلَّا لِلرَّبِ مِنْ إلْ إِنْ مُعَاصِوات الله وَالبِرُدُ وَالنَّارُوانًا أَرْسُلُكُمْ وَلاَ مَعُودُ وَانْعَيْوُكُ مَتَ الْمُوتَى كُون إِذَا اتَّاحَتُمْ عُلُ حَارِج المَدِينَةِ وَسَطَكُ مِن الْلَالِبَ فَهَا الْأَصْوات وَمَرَدُ وَمَطَنُّولا بَكُونِعَدُ لِتَعَلَم اللَّا رَصَرُ لَا يَبِهِ مُرَايِتَ وَعِيدِكَ أَمَا أَعُمُ الْمُ لَمُ يَعْتَوَلَ إِنَّ فَطَ الْحِيتَ إِنْ الْعَدِيرِضِ الْمِاتَ

المتعبَّةُ مِرَ المَرَدُ وَلَوْسِنَ مَنْ الْحُصَرُ وَالنَّبِي وَمِنْ مِنَا الْحَمَلِ الْمُعَلِّدِينَ

مَنْ عِلَىٰ اللَّهُ عَلَا الْمُعَوْدِ فَاسْتَدْعَ مُوسِعَ فَا هُوْوَلَ فَاللَّخْفَاتِ مُنْ عِلَا لِللَّهُ وَاللَّهِ عَلَا مُعَمِّدُ مُلِيَّةً إِلَيْكُمَا هَا الدَّنْعَةُ وَلِيَّا وُتَارِ الرَّبِ الالدَوَ إِلَيْفَ مَا فَاحْمَدِ كَمْ لِلنَّمِ إِلَيْكُمَا هَا الدَّنْعَةُ وَلِيَّا

قَدُّا وَالْمِنَ لِالْدُوْلِيَكُمُ الْمُوْتِعَنَّا عِنَ مُوتَعَوِّ فَعُوْلِصِا الرَّتِيا لَمُكَ تِمَا لِيَنْ مَعَ هَذَا المُوْتِعَنَّا عِنَ مُوتَعَ وَخُوفَ فَعُوْلِصِا الرِّتِيا لَمُكِنَّ اللَّهِ الْمُعَالِّلُوْتِعَنَّا عِنْ أَنْ السِّادُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمُعِيْر

لِلرَّبِّ فِنَفَتَ لَلرِّبِ عِلَى الْمِيْ مِنَ الْمِيِّوْفَا خَذَ الْمِتَ لِدَوَالْفَاهُ إِلَى الْجَيْرِ الْأَحْبِ رَوَلَوْ يَوْجَزُلِهِ وَاجِمَا فِي حَيْعِ الْمُرْمِينَ وَمَسَّا الرَّبَ قَلْمُ عَوْلَ

عَلَوْ بُوسِنَا بَهٰ مِنَّا الْبِهِ وَقَالَ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُمَّا وَفَعَالَ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُمَّا وَفَعَالَ اللَّهُمَّا وَلَكُنُ اللَّهُمَّا وَلَكُنُ اللَّهُمَّةُ وَلَمُ اللَّهُمَّا وَلَكُنُ اللَّهُمَّا وَلَمُ اللَّهُمُ الْمُعْمِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْ

عوالمها ووليز طله على مرجم المد محسر المد المراكمة المراك

عَنْ رَبِّي وَلَا نَهُ ابَاعِ فَأَمَّا جَنِعِ بَى لِيَّا لِيكَا لَهُ وَالنَّوْرُ فِي مَا لَكُ

يَىٰ مِنَا بَالْفَرَعَا فِيعَوْنُ مُونِي وَهَنُ وَزَنَ فَاللَّهُ مُواحَدُ مِوُا الرِّلِ لَهُ كُمْ اللَّهِ مَعَ إِلاَّا اعْمَامُ مُ وَالْبِقَارِمُ مَسَلِمُوهَا وَاثْقَالَهُمْ فَلَمَ هِوَ مَكُمْ فَعَالَ مُوسَى بَلِ

وَانْتَ نُعُطِيَنَا فَهَ لِيزِنَدَ مَا يَحِ نَصْنَعَ الدَّتِ الاَهِمَا وُبِعَا بِمَنَا مَّنِسُمَعَنَا وَانْتَ نُعُطِينَا فَهُ لِيزِنَدَ مَا يَحِ نَصْنَعَ الدَّتِ الاَهِمَا وُبِعَا بِمَنَا مَنْ الْمُنَا عَلَيْهِ ك وَلا بِنِعْ مِنَهَا حِلَا لِاَ مَنَا مِهَا مُا خُذُونَ خُنْ مُ الرَّسَلِ لِاَهْمَا حَتَى مُنْ خُلِ

وَلا بِقَيْمَهَا مِلاً لأَنَّامِهَا مَا خَذُوْ بِحَنْهُمْ الرَّبِ وَلَمَا عَيْنَ عَلَا الْمُؤْمِنَا لَكُوْمُ وَالْمُؤْمِنَا لَكُومُ وَلَا مِنْ الْمُؤْمُونَا لَكُومُ وَلَا مُعْمِدُ الْمُؤْمِنَا لَكُومُ وَلَا مُعْمِدُ الْمُؤْمِنَا لَكُومُ وَلَا مُعْمِدُ الْمُؤْمِنِينَا لَهُمُ وَلَا مُعْمِدُ اللَّهِ مُعْمِدُ اللَّهُ مُعْمِدُ اللّهُ مُعْمِدُ اللَّهُ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ اللَّهُ مُعْمِدُ مِنْ اللَّهُ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ اللَّهُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مُعْمِ

التي ارض مركَ لَهَا هَذَ الدِي كُنْ تَوَالْآوُكَ سَنَا مِثْلَهُ فَطْ وَلَا

أُمَّ آَمَاءَ مِمَ مُن وَوَسَكِنَ لَنَّاسُ عِلَا لَا رَضِ إِلَّ لِيَوَمُ عَرَجَ وَحَجَ عَنْ الْمُنْ الْمَالِيَ

الرَّبِ لِمُهُمُّ الْوَرِينِ مِنْ النِصِرْفَلُ هَلِكُنْ وَرَّدُ وَالْمُوتِيَّ فَهُمُّ وَلِلْمُوتِ وَلَا مُنْ فَكُونِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمُؤْلِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللِيَّالِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ أَلَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ أَلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ أَلِي مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ أَلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ أَلَّا مِنْ اللْمُنْ الْمُلِمِنْ اللْمُنْ أَلَّالِمُ اللْمُنْ أَلَّا مِنْ اللْمُنْ أَلَّالِمُنْ الْمُنْ الْ

فَتَالَكُ مُنَا أَمْنُوا أَخُدُمُوا الرَّبِ الْمَكُمْ مَرْكِينُونَ فَتَالَ وُتَحَمَّىٰ الْمُنْ وَالْمُعَالَ وَالْمُعَالَ الْمَا وَاخْدَامًا لَأَنَّةُ عَدِاللَّهِ مَنَا الْمُعَالَىٰ وَاخْدَامًا لَا لَهُ عَدِاللَّهِ مَنَا الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ اللَّهُ عَدِيلًا لِلْهِ مَنَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَدَاللَّهُ مَنَا وَمَعْنَا الْمُعَالَىٰ اللَّهُ عَدِيلًا لِللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَدَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَدَاللَّهُ وَمُعْمَى الْمُعَالَىٰ اللَّهُ عَدَاللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَدَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْتَىٰ الْمُعْتَالِمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْتَالِمُ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْتَعَلَىٰ الْمُعْتَلِمُ عَلَىٰ الْمُعْتَىٰ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْلِمُ عَلَىٰ الْمُعْتَعِلَىٰ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْلِمُ عَلَىٰ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَىٰ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَىٰ الْمُعْتَعِلَىٰ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَعِلَىٰ الْمُعْتَالِمُ عَلَىٰ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِمِ الْمُعْتَعِمِ الْمُعْمِيْعِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْمِعِيْعِمْ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَا

اَ فَعَالَكُ مُالِكُرُكُ مُنْ الرَّبُعَكُمْ قَادَاارْ سَانِكُمْ اِنْفَ الْكُرُو انظُ وَالْلَاّكُذُ رَسُمَةً مُنَّالًا كُوْمَا رَهِ كَالْرِسَانِكُمْ الْمُورِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهِ

انطُ رُواللَّا يَكُونَ وَءُ قُرَّامُ مُ فَلَسْرَهُ كَاللَّمِ وَعَوْرُ عَالَكُمْ عَلَى وَ اللَّهِ اللَّهِ وَعَوْرُ فَعَاللَا اللَّهِ الْمُوتَى وَعَدِوْ عَوْرُ فَعَاللَا اللَّهِ الْمُوتَى

المُدُدِيدَكَ عَالَ مِن وَلَيْقَ عَلَى مَن الدُعَ الدُورِ وَأَلْكُ إِلَى عَلَى الدُورِ وَأَلْكُ إِلَى عَلَى ال

نَبَانَالُأَرْمُ وَجِينِعِ مُمَازًا للنُّحَرَالِمَ يَؤِيَتُ مِنَ البِرَّدِ فَرَفَعِ مُونَعُ عَسَاهُ

عَوْالتَّهُ إِنْ وَالْمِنْ الْمِنْ عُلِيلًا الْأَرْضَ فَلِلْ اللَّهِ مَعْمَعُهُ وَاللَّهِ اللَّهُ المُنْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّاللَّ اللل

عَلَاَ كَازَالِبُ الْمَدَرِجِ الْيَمْ الْحَبُواْدُ وَالْمُعِدَى عَلَيْمِيْعِ الصَّمِعُ وَفَعَ عَلَا مَا اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا بِعَنْ لا يَكُونَ اللهِ عَلَى اللهُ وَلا بِعَنْ لا يَكُونَ اللهِ عَلَى اللهُ وَلا بِعَنْ لا يَكُونَ اللهِ عَلَى اللهُ وَلا بِعَنْ لا يَكُونَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَلا بِعَنْ لا يَكُونَ اللهِ ا

عَلْ حَيَى عِنْور مِصِرُ كُنِيِّ الْجِدَّا أَوْلَوْ بَلْ مِثْلُهُ وَلَا بِعَنْ لَا يَكُونَ الْمُؤْفِ هَكَ لَمَا مُعطِيَةٍ هِ الْأَرْضِ وَكَاكِلَ بَيَاتِ الْأَرْضِ وَحَمِيْعِ مِمَّالِ الْمُنْفَارُ

ولاتنكام ماذاعنم بوالركيا

بغَضَبُ وْعَالَ الرَّبْ لَوْسِي إِنَّ فَرْعَوْنَ الْأَيطِيعَ الرَّوْلَاكُمَا كُثَّلَ أَيَّا يَرُحِكَا بِي فِي ٱرْجِن صَوْلَ فَهِ فَهِ يَعَ كَنُ فَن صَنَعَا هَ نِعَ إِلْهَ إِنَّ وَالْعِيَارِ لَا مَا مُرْجَعُ فَا والرب ومتنآ فكب فكفوف فلمريزة آن برسل بناسي سرابيل مؤل ص مصين وَكُلَّمُ الِرَبِّ مُوسِيِّكُ فَهُ وَلَا فِي أَرْيَرْ مَصْرَقًا لِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هوالم الشهول لافروموا تشهر للارمن شهور لتسيت فالمرحاءة بني سَراييل وَ فُلْفِي عَشَرةً مُرالَّسُهُ لِيَا خَرَكُلُ وَلَحِرِحُ وَفَا كُمِيوُتُ ابًا يهمْ خُرُوفًا لَكُلَّ بَيْتِ فال كَان أَهُلِ الْبَيتَ فَلْي لِخَيْلَة لَا يُلْفُون المخرف باخلها في مَعِم وَق رَبِي لاَ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لْهَا وَيُهُ لِمُونِي خَرُونِهَا ذَائِرًا كَامِلًا حَوَلِيًّا مَرِ الْحَلَلْاتِ وَمَن الْمِعِزِي كَا خُنُونُهُ وَيُهُونُ مَعَنُونُ مَعَنُولًا لَكُمْ إِلِيَارِيعِينَ عَسْمُ إِلَيْتُهُمْ فِينَكُمُ كالجاعة بيناسك إبيا وقث الميساء وتاخافا مرحمته ويجعلفاعلى الاستكفنين كالعُمَيِّين في البين النِّيَّ المُكُونِين فيها في المُكُلُّن وفلالا لأؤينا وويلف موزانتا إبالي سنرها بلالا لافظ عِلاً إ نَيًّا وَلَامَطِهِ فَهَا كِلِلْكَارَ كُلْ سُوتِيًّا الْمِثْ الْكَالِحُ فَالْمِلْ الْمُثَالِحُ فَالْمِلْ ا لانِرُكُوْ مَنْهُ بِقِيِّيْ إِلَي الْحِيرَ وَلَا تَكِسَرُوا مَنْهُ عَظِيًّا قَمَا فَضْلَ مَنْهُ الي بُكِرة إحرقوه بآلتًا ل وكلف حكِلْنا واوستاط كرمست لودة ولنعا المائم في أرجليكم وعضيت لمزي اير المروك لق

عَقَاحْدُ ثِلاَتَعُنُانَ مُحَجِّى فَالْحَوْلِلِيِّيْ ثَرُى فَجْهِ فِيهِ مَوْتَ فَعَالَ مُوتَى لُكَ الْحَوْد أَنْجُمَا أَتِي لَمَا مَا يَعْدَا لَكُ فَعَالَ لِلرَّ بِنَانُونَى مَنْ مَا لَحْرَى أُحْلُبْهَا عَلَيْعَ عَوْقَ عَلَى صِرْوَ مَعْدَدَ لِكُ بُرِيدِكُ فِيمْ مَا هُمَا فَإِذَا مَا أُرْسِلَكُ مْ ثُمَّ كُلُّ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ فَنَكَلَّمْ يَرًّا فِي مَنَامِعِ الشَّعْفِ لِسَنْعَوْر كُلْقَاحِيمِ صَلَّجِيهِ وَتَسْتَعِيزُ لِمُنَّاةً مِنْ صَلِّحِبْهَا ازَّا فِضَّه وَاوَا زَنَهُ هِبِ وَمُيَّامًا وَالرَبِّل عُطِيعِيُّ لِينَعِيدِ فَلَا والمِصْرِيِّرَ فَا مَنُوهُ وَالرَجُل مُوسَتَ صَادَّمُ عَظَمَّا حِمَّا المَامِ إِهْلِ مِصْمَوَامًا مِنْ عَوْزِ وَلِمَامُ عَبْدِهِ فَعَتَ الْ مُوسَى لَهِ عَوْرِ هَدَا مِنْ عَلَيْهُ أَنْ فَ نَصْفِ اللِّهِ إِنَّا الدُّخُونِ وَسَطَمِعْ مُونِ كُلِّلَانْكِ إِللَّهُ وَالْمُ مِعْمَ مِن كُرِهِ عَوْلِللهِ كَلِي الْكُرِي لِل بخرالأمّة أبَّى تَعْسِلِن عَمَا الرِّعَا وَحَتَى كِيكُلَ البِهَا بِهِ وَيَكُونُ صَالَحُ عَظِيمُ في المرابع المرابعة الدِّي الدِّي المربعة الله ولانعود بموضي الم وَلَا يَغِينُ فَيَ فِي الْمُ يَكِ كُلُ لِمِنَا إِنَّهِ مِزَالِانْنَا إِلَا الْمِهِمَّةُ لِكُنَّ مَنظُوكُ يُحْ مُجَدُ الرَّهُ فِي مِرَالَكُمْ مِينَ مَرَالِاسْرَا مِيلِيزُقَ أَإِن الْ بحيغ عَيندك مَوْدُلَّم وَيَسْتُ وَوَلَا عَالِيلِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَعْدَلُ وَلَا إِلَا لَا يُرْجُ اللَّهِ وَيَعْدَلُ هَا لَا الدِّرِ أَنْ يَنْ مِرْفُكَامِهُ وَمَعْدِ هَدَا الْمُنْ وَحَرْبُحُ مُوسَى مُزعِ دِفِرْعَوْك

خَسِمِينُ نِيُوْزِكُمْ وَكُلِّمَ فَكُلِّمَ فَكُلِّمَ فَاكُلِّمَا فِيهِ خِينُ نُبَادَ الكَّالْنَفْسُونَ تعاعة تبيلت والبلغ الغرافيرافيل فرى الأرض كأكالما أمل وبوخرين فك لسَّنَاكِ بِكُمْ تُأْكُلُونَ فَطَرًّا وَ فَلَعَامُونَ حُرِيْتِ

مَشَايِح بَمَلِ شَلَ بِلُو قَالَ لَهُ وَامْنُوا لَهُ وَاحْرُونًا كَجَيْوِ اجْنَاسِكُمْ وَأَدْمُوا

الغِضْرُ وَحُدُدُواحُهُ مِّرَالُنْ وَعَا وَاغْسُوهَا وَالدَّمَ الدِيعَ مَالِهَا بِ ولطخوا استكفنك والفايمتين مالغ التأع عدالمات وانتم لاتخرفوا كل

قاحد مركاب بنياد اللقبط لأبالرت بعيرات سالمضرب فكزك التقرعكالست فترضط الغايمتيز فبتحاوز الرئالبات ولايترا المنسد

النَّعْ خُلِلِهِ بُونَكُم لِيَصِّرِكُمْ وَتَعْفُوا مِن الكَلِمِ فَالْمُوسَّا مُوْلِالْكَ وَلِنِيكَ إِلَا لِأَبِدِ وَادَا مُحَلِمُ إِلَا لِأَرْضَ التَّعَظِمَ الْكُوْرِ التَّ

حَمَا قَالَ فَاحْفُطُوا مِنَ لَكِلْقُ فَا ذَاسًاكُمْ بِنُوجُ مَا بِنِ الْحِنْ مَا فَعُولُولَ

ه نود عدة فع الربّ كما خَلْمَ يُون بَنْ لَ الْرِيكُمُ الْمُرْبِ

المتربز كالمتربخ بنائخ فحث الشقع بتاجا ومنى يؤاسر المسرا وَعَنْمُ عُوا الْمُعَالِمَ اللهُ مُونَى مَهُونَ كَاذَ النَّصَنَعُوا فَالْمَاصَعُونَ اللَّهِ مُونَى مَهُونَ كَاذَ النَّاصَانَعُوا فَالْمَاصَعُونَا اللَّهُ مُونَى مَهُونَ كَاذَ النَّاصَانَعُوا فَالْمَاصَانِينَا مِلْ

بَعَلَيِّ اللَّذَّةِ فَصَحْ الرَّبُّ وَلَمَّا الْعِبُوفِ أَرْضِ صَورِفِ هَوْ اللَّهَ إِنَّ وَأَضَ المَصَنَّيْنِ لِيَصِنَحُ النَّفَةِ مِنَا الرَبَّ وَمُنِيْنِ لَكُوْ الْمُوَ كُلَّمِيًّا عَلَيْكِ البينت إلَيْ إِنْمُ وبِها فَأَنظُ إِلَى أَنْهُ وَاوَقَدِ لَا وَلا يُون ويسلم صَوَبَةٍ وَلا نُسَيِّر إِذَا أَنَا صَرِيتُ أَرَضِ صَرِرُونَ إِنِّ لَا يُمُ الْأَرْهُ لَا الْمِعَالَ دِ دُرِلٌ وَيَضِنَعُونَهُ لِلِرَبِ لِي كَهِمَا لِلْحُرُ فَا مَوْسَكًا مُوْبَرًا مُصِيَعُونَهُ عِيرًا سَهَعَمَ المَّا مِنَا كُلُون الفَطِيرَ مُن الْيَوَمِ إِلَّا قَلْتُ فَيْنِيكُ الخَيرَ مَن بِنُ تَكُمْرُ وَكُلِّنَ فِي كُلِّ خَبْلًا تَبُا دِيلُكِ الْنَفَيْرُ مَ إِسْرَابِيلًا مَرْلِلِوَمِرِ لَا قَلَا لِيَعِمَالِ لَنَا جَعَ وَالْيُومِ اللَّهِ الْمُعَلِّنَ مُعَلِّنَ مُعَلِّنَ طليت التعابح ينريج معكرت الملئز وكالعكا خومتر للتعكن فيها هناله لهدية الافيافي منا البوم اخرج جيش المرمناكي مَعِنْ فاصنَعْفا هَذِا البَومِ لأجيًا للْمُزْنَا مُؤْسَّا مُوْتِ كُلُ المنت كان من الماليج عَشْر مَ اللَّهِ هُ وَ الْأَوْلِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلْ اللللَّهِ الللللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّمِ الل من وَقَادًا لِمُنْ أَوْ كُلُوكُ فَطَالًا إِلَى إِكَادِي طَالَعُشَرُكُ مَنْ لِلسَّهُ وَالْحَيْفَةُ الْمُسْبَعِمُ الْبَامِرُ لُا يَهُجِكُ

وَادًا اللطِّيرَةُ وَكَانَ مِنْ السِّكَ اللَّهِ مَا يَكُوا فِلْ فِرْمِ مِنْ وَالْمُونِ فَالْ هُوْوَا بَآؤُهُوْ الْمِعايَةِ وَثَلَيْنِكُ وَكَالَ مُعَدادِمِ مَا مِدَوَ لَلْيَرَنَ مُنْ حَج جَمِيعِ حُنُود النِّبَ الضِّرض لِللَّا وَكَ انْتَ الْ اللَّهُ الْمَعْفُوطُة عِنْدَالْتِ مُنُ وجهُم الصفصة بِحَعْوُظ عَمَالِرَبُ لِكُون لِحِيمِ أَخْتَ النَّالِيَ لَا يُواكِمُ الرَّبُ لُوسَيْ وَهَ وَهِ مِن مَن الفعر أَكُ لَعَ يِب الْجِدِ وَلِي أَكُم فِي الْحِدِ وَكُلِّ عَبْدِلْمَ وَلَا شَنَاهُ مِمَالِدِ فَلِعَنَهُ وَحِدَيدٍ مَا كُلِينَهُ وَالمَلْحِ وَالْحِينَ لَا مُأْكُلُونَهُ وَكُلِيتٍ وَلَحِدٍ مُأْكُلُونَهُ وَلَا يُبَعُّوْنَ مَن الْلِحِرِ الْالْعَدَا وَا ولا بخرجوز كالموركا رج البيدة وكالبسنون منه عطا وكلح ماعة بَى إِسْرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا نُرِّبَةُ تُوحِيدَيْدٍ إِلْ عَلَيْهُ وَتَكُونُ مِنْ إِيلِا عَلِيْرِي لِلَّارِضِ وَكَالَ عَلَيْ فَلَا مَا كِلَ مِنْهُ لَيَكُوْنَا مُوسًا وَاحِدًا لأَمْ لِالْفَرْئِيَ الْعُرَاءُ الدَّعَلَ بَيْكُمْ فَعَلَ شُو النَرَابِيكِ مَا الرَّبَ مُوسَّى مَنْ وَرَكَ ذَلِكَ فَعَلُوا وَكَانَ 2 ذَلكَ المِوْمِ الدِيلَ الْحِرَجَ الرّبَ يَوْاسَرًا يَوْلُ وَمِنْ مَعِ مُعِينًا ثُمّ وَكَ أَوْالْرَبِ وَتَعَالِدُ فَدَيْ الْمُحْدِلِ اللَّهِ وَلَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْدِلِ مِ المخرجية امن المرافا بزواجا يالكونوال من الدوسكالينوب كَسْبِيدِ الْيَكِرِ الْمُسْبِينِ الْدِرَنِي الْجُنِ وَكُلِّ كَا زَالْتِ كَالْمُ فَعَنَّامُ وَعُولَ لَيْلًا مُوَوَعِينِهِ وَحِيْعِ المِصْ يَرْوَكَ أَصْرَاحُ عَظِيمُ وَجَيْعِ الْغِن مِضَّ لِانَّهُ لُوْيَةً بِينِ إِلَّا وَبِهِ مِنْ فَلَعَا فِي عُورِ مِنْ فَكُورُ وَلَيْلًا وَفَالَكُ مَا فَوْمَا الْحُنْ حَاعَتُ عَبِي لَيْمًا وَبَكُلِّمَ أَيْرًا يُتَلِيُّنُوا اخْدَمُوا الدّ الهُكُوْمَا قُلْتُرْوَعُ مُكُمْ وَمِعَى كُمْرِخُدُوهَا وَادْهَبُوا عَلِمًا قُلْمُنَا وَمَا رْكَا عَلَىٰ أَا الْمُمَّا وَكَا زِلْلَصْرِبُورَ يَسْتَعِلُونَ السَّعْبِ بإضطهاد لبخه وأمزل ورف لأنهم قالوا انتاجمعا ممؤت فأخذ الشغت عجيبهم فبالزيخ تركه مقرورًا ولأرديتهم عَلَى وَالعِهِمْ وَفَعِهِ بنواسر أبلك ماالمريم مؤغ فاستنعادوا بالطيرتزل والخصت وَ الْحَالِي وَبْيَامًا وَجَعَلَاتِ لِينَعْبِهِ مَوَدَّةً عندالمص بْبْت فَأَعْطُونُهُمُ واسْتَلِهُ وَإِلْمُورِيَزُفُانِ فَسَلَ بِوَاسْزَا بَالْ مِنْ فَسَيْسَ السَّادُوْتُ سِنْهَا يَدَ أَلْنَ مَا شِيرَ سِوَاالدَّ رَا بِي وَجَمْعُ كَ مِينَ لِعَيْثُ صَعِكَمَعُهُمْ وَعَنْمُ وَبَعْنَ وَمَا مُ كَالِينَ مُ حِذَا سَاتُهُا مُعَهُمْ وَاحْسَنَى وَالْعِيزِلِلْنَى لِمَ مُن مِنْ ارْعَعَهُ فَطِيرًا لِا يَهُ لِمُعَدِّمَ مُن مِنْ ارْعَعَهُ فَطِيرًا لا يَهُ لِمُعَيِّمَ مُن وَازَالْمَ مِرْكَ نَحُهُم بِسُرِّعَةٍ فَلْمِيسْتَطِيعُوا النَّوْفُ وَلَم يَسْتَعُوا لَعُمُ

18 m

نُنَدُ لِهُ بِحَرُوبٍ وَالْكِرَنُمُدُلُهُ قَافِيهِ وَكُلِّحِيمِ رَبِيكَ فَافِيَكُ وَإِذَا ستألك إِنْكَ عِدْ هَلَادَقَا لَتَاهُ وَهَلَا فَعُللَةُ الَّهُ مِيدِ فَوَيْ وَالْحَرْجُنَا الرتب والخصصم مرتبت العنود يتو وكأ فتا ارعور وكرير سلكا تَعَلَ لِلرَّبِ كُلِي لِهِ الْمُعْرِضِ مُنْ أَبِكًا وَالنَّايِّ لِلْ أَبِكَا وَالنَّهَا مِمْ لَخْل ذَلكَ مَا أَذْ بِالدِنْتِ وَكِلِّ وَكِيرِ فَعَ رَجُمًا وَكُلْ مِي مِنْ اَعْدِيمُ مَلْيَكُوعَ لَامْدَ عَلَيْدِيكَ وَدَكِرًا يَرْغَيْنَكُ لِأَنْمَ مِيعِنِينَ الْخُرَجَا الرسَم الرصَ عَرْفَلاً أَكْلُوالرَ وَعَوْلَ مَهُدِ مِرْلَدَ الطيوارُ فالسلام لانهَا كَانَتْ فَرِيَّا لَا لَهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا المَصَنَّرُ فَسَا وَاللَّهُ النَّعَبْ فَطِيوالِينَ وَالدِّي عَلَالِجَرُ الْاحْرَرُ وَفَالْفَالِ الخابه صُعِدَ مَنْوَا اسْزَا بَراعُ وْلَيْنِ صَعْرٌ وَحُمْدَلَ مُوسَى عِظَام بُوسُفَ مَعَتُهُ لْأَنَّ يُوسُفَا سَتَحِيْلُفَ كَالْمَ الْمَالِكُوا لِلْأَالُ الرَّبَّ سَبَدْكُ وَكُمْ فَأَحْبِلُوا عِلَا مِلْ مِهَا مُنَامَعُكُمْ وَارْتُحَارُوا سُرَابِهِ إِن المُحرِثُ وَاجْمَعُوا فِي المرعد المريَّةُ وَلِلهُ سَبَّرُ فُلًّا مُهُمْ وَالنَّهَا رَعَوُدُعَامٍ مُن يهم الطريق في البياع مؤدمًا رِو لَمْ يَرَاعِ مَوْدالْهَام هَا لِمَا وَعَمُودالْتَ اللِيلَا فُدَّام جِيع الشَّعْبِ فَهُ اللَّهِ عَمَّوا اللَّهِ اللَّ وَحَدَّيُّ الرَّبُ مُوسَّعًا لِيلًا فُلْ النَّي الرَّيْسَ لِلْمِنْمَةِ الْوَاوَجُنْسَعُوا قِالَة السِنَّقُ

اذْكُرُوا مَدَاالبَوْم الدِّي أَخْرِحَمْ فِيهِ مِنْ ضِرْمِزِيدِ الْمُؤْدِيْمُ لِلْنَهُ يليعَن مَوْ إِخْرَجَكُمُ الرِّبْ مِنْ أَفَلَا مَّأْكُ أَكُوا خَيْرًا لانك مرفي ذَا البوم أُخْرِجتُمْ فِينَ فُرِالِجَّ بِينِ كُون مَعَ مَا أَدْمَ لَكَ الرَّبَ الاهَاك ارْضُ الْتَعْنَا عَلَيْ مِنْ وَلَلْمِي مُنْ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُودُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤِدُ لِلْمُؤِرِ وَالْفَوْزَانِيْرَ فَالِمْجُوسِيْنِينَ النَّحَ لَمَ لِأَمَّا لِكَ اللَّهُ مُعْطِيكَ نُسَّا مِّنْضِ لِسُاوَعَ شَلَا فَاسْنَعِ مَكَا الْمِيْدِ فِي ذَا الشَّهُ شِتَدُ أَيَّا مِرَأَا كُونَ فَلِيِّلَ وَالْمِوْمِ السَّا بِمُعِيْدِ الرَّبِهُ وَأَنَّا كُلُولَ الْعَطِينِ سَبْعَةُ اللَّهُ مِلْا يَعْلِمُ لِكُ خَيْن وَلَا يُونِ كُمْ فَي فَحِنُومُ لِكَ كُلَّا وَتُعَلِّم اللَّهِ فَكَ لِكَ الْمُومْ وَمَعُولً هستكاما مُعَلَدُ الرَّبُ لالده حَكَمُا اذَاحَرُ حِمَامِ لُوْصِ صِرَّو مَكُون الكَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْدَ مَكَ وَجَرَا يَرْعَ نَيكُ إِيكُونَ الْحَبُ وَفِي الْكَ لَا رَبِهِ عَنِينٍ إِنْ جَكَ الرَّبَ مِلْ فِي صَرَّوْ يَحْفَوْنَ مِمَّا النَّامُونِ كُلَّ الأوقات بلحق باللحوا واداد كالنبالا بالأصلا المتعانك حَمَّا حَلْفَ لِأَمَا يَكُ اللَّهُ يُعْظِمُ اللَّهُ فَاعْزِلَكُ فَاعْزِلَكُ فَالْحِلْوَ إِلَّهُ اللَّهُ فَالْحَالَ لَكُ فَاعْزِلُكُ فَالْحِلْمُ اللَّهُ فَالْحَالَ لَكُ فَاعْزِلُكُ فَالْحِلْمُ اللَّهُ فَالْحَالَ لَكُ فَاعْزِلُهُ اللَّهُ فَالْحَالَ لَكُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا لَلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لَلْمُلْلِكُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُلْلِّ فَاللَّاللَّا لَلْمُلْلِلْمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلُلْلُلْمُ لل عَاْصَةُ لِلرَبِّكُ لَوَا تَحْرُجُ مِن وَوَرِهَا بِيكَ جَمِيْعُ الني لَكَ كان كوفاد مَا مَهُ للنَّ وَكُلِّ فَاعْ رَحِمِ مِنْ الْحِينَ

7,

المتادة يتجالانها

~~~

الفقا والقرانيل وآوا

هَذَا الغَوْلِ الذِي قُلِمَا وُلكَ مِصْرَدَعْ مَا مُتَعَبِّد المِصْرِيرَ كُلْ تُصُرِيّاً لأم إصرافتل عد المرك يناوع الريّة فتال ونح الشَّعْيَّةُ وَقُاوَ تَثْبَتُوا فَسَتَرُوزَ الحَكَامِ الْفَيْكُونَ فَالْلَابِ الدِّيَ يَعْتَلِدُ ٱلْبَوْرِ فَانَكُمْ قَدْ زُلَّتُمْ المِن يَرَهِكَ لَا الْبَوْمِ وَلَانَعُودُونَ انعابُونُمُ اللَّالِدِ الرِّئعَ الرِّعَ لَهُ وَالسَّعَ اللَّهِ الرَّبِي الرَّبِي الرَّبُ الرَّبُ المئ للذانقر التكاريف المراك المائيل المائية المنتان المنت التفع عَمَالَ وَمُدَّدَدُكَ عَلَا لِعَرْوَا فَلْفُهُ وَلَدِّ خُلِيْ وَاسْزَا يَا فِي وَسَطِ العَرْعَ كَالِلْمَوْوَعَا مَااسْدَةَ لَدِهُ عَوْنَ حِيْعِ الْمِسْرِيرَقَ بَرْخُلُوبَ المَعْرِوَرَا نَهُمْ قُا نَجَعُدُ بَعْرُعُونَ عُمِيْعٍ جُنُودٍ ، وَمِرَّاكِبِهِ وَخَيْلِهِ وتعاجيع المفرتبك الأفوالب اذا تحكن بغرعوص كاكبد وَخَيْلِهِ • وَاسْتَالِلَاكُ اللهِ الذِي السِّيرَةُ قَامَ عَسَكَرَ إِي اسرَ إِيَّا فِنَا زَخَلَفَهُمْ وَانْقَالُ فَيَّا عَوُدالْعَمَامِ مُوْفَدًا مِمْ مَوَ فَعَتَ عَلَيْهُمْ وَدَخُلِيَرُ مِسْكُولِلْمِ يَرَى يَنْ مَنْكُولِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَظَّلَامُ وَعَا زَاللَّهِ لَوَ لَمُرْتُحَنَّا لِطِيعِهُمْ مَعْضًا الليكُ لَهُ وَمَدَّمُونَى بَكُ عَ الْعَ وَالرِّكَ يَكَ الْعَرِيرِ جُوْبٍ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَمَّ فَعَلَ الْعَمَّ فتما يتزمحدوك وتيزالق وقبالة معلم غول يُعتبر كورُزُع مالعَرْفُتغُول معولية بوان تائ الكوكاله وفالأزملا تالبرة ملحضرته وأناا فيتخلف فهؤ فضطؤه ملهم قانجله معوق وتحييع عشاكن وَتَعِلْمُ المِمْرِيُّونَ كُلِّهُمُ الْمَا مُوالدِّفَ عَكُواكدَ الْكُ وَاحْرَمُ لِكُ المِصْرَيْرَانَالِشَعْتَ فَلْهَزَبَ فَانْعَلَتَ فَلْخِرْمَ فِوْرَ عَيْدِهِ عَلَ لِحَسْمَعُ وَفَالُوامًا مُوهَذَا الدِّنَّ فَعَلَنَا مُا إِذْ أَلْمَاتُنَا بَنَالَ آيَا لَا لَا بَعَدُ وَا لَنَا فَأَسْرَجَ مَعَوْنَ كَلَيْهِ وَسَاوَمَكُهُ بَمِيْعِ قَدَّهُ وَإِنَّا مِنْ كُوبِ منتخِبة وَجَمْع خَيْل مُ وَعَجِل الله مِن عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهُم عِيمًا وَفَتَالِ بَ مَل عَجَك ملك المضرة زعجتين قطك دواخلت بخاسرا بؤرقك أسواس الم فَدْ سَمَادُوا بِيدِ عَالِيدٍ وَعَدَا المِنْ يَوْزَخَلَعْهُمْ فَسَادِفُونُمْ عَلَيْنَا إلجئ التخرفيميع غيل عقور وفيئاله وجنده وركاب كلد اجتمعوا فُتُلم الصِّينَ الرَّفِ الدَّبِعِلْ الدَّبِعِلْ الْمُؤرِّفَ كَا رَضِ عَوزِ بَعَكُمْ مُمَّ فَرَفْعَ سُواسْزَا بِبِلَاعِنُهُمْ فَأَنْصُرُها وَاذَا المِعِنْوُن قَدِعَتْ يَحِدُ وِا حَسَلَعُهُمْ فَانْوَاحِدًا وُصَحَ اللَّهِ بنُواسَلَ بِيلَ وَقَالُالْمُوسَ المزعكة النبورن البض كأخرجتنا لنقث تكنا في البرتة أليس حنديستَعَرَمُونِي مَن السَّر الله السَّبِي السِّيعَة لِلرَّبِّ وَقَالَ

ليَّوُلُوالسَّنْ الرَّبُ لِأَنَّهُ الْمُعْدِقَدَ عَتَدَّ لِلْهَاوَدُكَا لِلْوَالْحَهُمُ الْمُعْدِقَدُ والمخر مُورِرَينَا رُعَلَ مَا زَلِحُكُمًا مَنَا مُولِمِ فَأَجَدُ الدَاتَا رَفَانَعُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الرِّيعُطُورًا لِفِنَا لِالرِّهِ وَاسْمُهُ مَلِكُ فِي وَفَقِ الدَّلَكِ فَهُ فُولِي الْجَالِي الْمُؤْتِ

الكحرَّغَظَّ عَلَيْهِ وَإِلَمَا وَعَطِينُوا فِالْعَقِي الْحِرْ يَمِيناكَ عَادَتَ تَعَدِّرَتُ نَفُقَ يُدِكِ الْمُنْ يُولِي لِنَا أَمْلَكَ تَلُمُ عَلَاكَ وَبِكُ ثُمَّ مُخْذِكَ سَعَفَتَ

المُقَافِينَ الْمُنْلِقَ مَعَظِكَ فَأَكَ لَهُمْ شَلَالْفَصَافَ مُنْ فَعِيدُ الْمُعَالِقِ وَمِنْ الْمُ وَوَفَ لَلَّا وَقِفَ لِلْمَامَ مِثَالِلْهِ مُورًا حَمَدَتُ لَا مُولِحٍ فِي سُطِ الْبَحِنَّ قَالَ العَدُوّا لَهُ وَأَدْرُلُ وَإِنْيَامُ الْعَنَايِمَ وَأَنْهُ عُنَفِينَ فَا لَكَ الْمُ الْعَنَا مِ وَأَنْهُ عُنَاكُ

يبئ أَيْسَلَتَ دُوْحِكَ فَعَظَّا هُوالِيَعِيّ وَعَطِينُوا الَاسْقَامِيْ الرَّصَاصِ وصياةٍ غَرِينَةٍ مِن فِشْ مِهِكَ فِلْكُلَّة يَازَتِ مَن يُشْرِعُكُ مُعَلَّكَ مُ

النِدِينِيزَ ادْسُعَتَ مِنْهُ والْمَحْدِينَ الْعَجَايِبُ تَسْطَتَ بَمِينِكَ فَاسَلَعَتْهُ وُ

ٱلْأَرْصُ هَدِينَ شَعْبِكَ بِنْرِكَ هَدَا اللَّهِ يَاكِمُ تَنَهُ وَقَوْسُهُ بِعِزَاكَ لِلَّا موضع رَاحَة مُقَدَّ بِكُ مِعَدِ اللهُ مِعْضُهُوا وَالْحَاصِلَ السَّكَالَ النفطير حينيد اسم ولاه ادوم وَدُوْتَ المواسِيرَ احْتَهُمُ الرعا يَدِمَنًا وَانتَمَنَّمُ المَاءُ وَدَخَلِنُوا سَرَآيِل وَسَطِ الْتِحْرِعَلَ الْمَبْرُوصَا رَ المآؤسوكا عزبي بمغروع رشما لجنز وحاصرالم يؤزك دخلوا علفه جَيع خَيل فِي عَوْرَ وَمِزَاكِ بِهِ وَفُرَيَّا مِهِ لِكَوْسُطِ الْبِحِيُّ وَفِي مِرْالْعُ هَا مَا تزاا الرتب عكي عسكوالمض تزيق فيؤكار وعجام والتحق معسك

المصرتين وَرَبَطِ مِرَاكِهِم وَسَاقِهم فَسَرًا فَفَا لَالِمِنْ رُوْلَ فَهُو مِنْ وَجُهِم 

لمونخاندُديَدَكَ عَلَى الْعَرِولِيزِجِ اللَّهُ إِلَى وَصِعِهِ وَلَيْعُودِ عَلَى الْمَرِيِّزَقِ عَلَ المرَّاكِ وَالفُرسَّالِ فَلَدُونَى كَهُ عَلَى الْحِرِفَعَادَ اللَّهِ الْمَوْضِعِيدِ عَنَاسَّمَانَ

النَّهَا زُوَكَ اللَّهِ مِنْ أَنْ مَعْ رَجُونَ فَتَ اللَّهُ وَطَوْحَ الرَّالِعِمْ مِنْ مَنْ وسَطَالِحِوْفُ وَجَعَ اللَّا وُفَعَلِي اللَّهِ اللَّهِ وَرُسَّا لِللَّهِ وَرُسَّا لِللَّهِ وَرُسَّا

وتنقوز للذَّرْدَحَ فُوا المِحَيْحَةُ لْفَهُمْ وَلَوْبَهُ فَالْجِدَمِينُهُمْ وَمَسْتِ بَحْلِيزًا بِال عَلَالِيبَيْرِ فِي سَطِ الْعَيْ وَصَادًا لَا أُسُودًا عَرَيْنِيفِ وَسُورًا عَسَالِهِ رُفَ

وَخَلْمَالِنَّا سَرَّا بَلِ فَخَلْكَ البَوْمِ مِزِيدِ الْمِصْرِ بَبْرُ فَ لَأَى اسْرَابَوا الْمِصْرِين أمنوانا عِندَسَا إلح البحِرُ ونطرَ الاسْزَابِ إِنْ الْهَالِمَةِ الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمُونَ الْمُعَالِمَةِ

الرَّتِ بِالمِصْرِ رَخَخَاكَ الشَّعْبُ مِنَ الدَّبْتِ وَكَا مِنُوا بِاللَّهِ وَمُوتَى عَبْكُ

وَفَالَا لَأَنْتَ بَمِعْتَ وَأَلْمَعْتَ صَوْتِ الرَّبُ الْمُكَ وَعَلِيَ الرُّهِ لِيَال المَامُدُ وَيَصَغَيلِ وَصَابَاهِ وَلَحَى فَطَحَمِيعِ فَالصَهُ كَاعِلَةٍ حَلِمَهَا عِلْمَ المضر يتزلاً أُخْلِهَا عَلَيكَ فَإِنَّا أَلَّاكَ الإهْكَ الدِي يَشْفِيكَ وَمَنَادُ وَا إلكهم وكارفناك انتتاعشن عيرماء وسنعوز كفانخ فياتوا هُنَاكَ عَلَى لِيتِا وَوَارْتَحَالُوا مِنْ الْبُمِّ وَصَارُكُلْحَ مَاعَة بَنَى مَنَا يَالِل برتة ستنا النيبزاليروبين سنأفح مسته عَشَرَ وَالشَّيْرِ الشَّالِي الدينية خَوُلْ مِنْ أَيْمِ مِضَّرٌ فَنَقَمْ قَرَكُ أَجَمَاعَه بَرَاسِّ آيَلِ عَلَيْ مُوسِّ وَهُوْ وَكُ وَقَالُوالْمُ مَا كَانَ الْحَبْ الْبَخَالِ وَأَلِي اللَّهِ وَنَ فِيضِرِ بَيَا لَاتِ إِذْ كُنَّا عُلُوسًا عَكُورُورُ الْعَنِهِ وَاكْلُحُ الْمُسْتَعُ الْمُحْتَ الْمُنَ الْمِرْبَةِ لَنْعَنَ لَ جَمَاعِتَاكُلْهَا مُوعًا فَعَتَالَارَ الْمُوتَى الْمُعْلِنُ عَلِيْكُ مُ حُزًّا مِنَ المتمآء فيخرح الشعث ويلغطور فتهم ومابيؤ مرادمنك كهم هايئيرون فينًا مُوسِيلُ لِلا وَإِذَا كَانَا المِوْرِمِ السَّادِ بِرِيعِنُ وَرَايَدُ خُلُونَ ۗ وَيَكُونَ صعف مَا يَحَعُونَهُ كُلِّيعِم لِيَوْمِهِ فَقَدَالَ مُوسَّى فَنُونَ اللهِ المُّنكَوْلُ لَا لِبِّلَّكُ مُ كُمُ مِلْ إِنْ مِصْرِ بِالْحِبْدُ وَبِالْعَلَافِيُكُ الْوَلِيلِ فَلْ مِعَ الرِّبْعَقِيكُ وَمُلْ حَمِّ عَلِيالِهِ وَامَّا عَنْ فَي مُنْفَعُ فَوْلَ عَلَيْنَا

الحتار كُلِّ النَّكُانُ فَكَنْ عَارِقَ فَعَتْ عَلَيْمِ الرَّعْنَ وَالْحَافَةُ بْعِنْدُورِ دُزَاعِكَ لِيصِينُ واجِعَانَ مُحَتَّى مَعِينُ مَعْبَكُ مَا رَبْحَتَّى بَحُوْرْ شَعْبِكُ هَ لَا الذِي فِننِيتُهُ ادخُلِهِم اعْرِيَّهُمْ عَلَيْهِلُ مِثَلَا لُكَ إِلْحَ الْجُلِمِ تَكِيلًا المستعيدهك اللي صنعته بأرت وضعك المفكتر بازس للبي هيأأنه بَدُكَ مَارَتِكُ أَتَ المُلَكُ لِلَّالِكَ بِمُو وَالدَّهِ الْبِيَّا لِأَنْ خَلْوَعُونَ فَيَ الْحَبِهِ وَرَمَا بِحَيلِهُ لَمَا يَخَلَنُ الْحَوْ الْزَلِ الرِّبِعْلِيمِ مَا الْبِحْرُونِ وَاسْرَآ يَاكِ الْوَا يَشُونَ عَلَالِهُ مَنْ فِي وَسُطِا لِيَتِي وَاخَدَنْ مَنْ مَ النِينَةَ أُخْهُ هَزُولِكَ فِي فَا إِذَ النَّتِحِ الرَّتُ لأَذُهُ الْجُرِقِدَةَ تَحَتَّدُ النَّبِ الْحَرُكُ اللَّهِ الْطَهَ مُعْرَفً البيرة وارتحامة تني بواسرا يراس التحرالك مركز وانقا إكب ريوسور وسكاثط تَلاَئِهُ إِمَّا مِنْ لِبِرِّيةِ فَلَمْ بِحِيدُ وْامَّاءُ لِيسَنِّنُ وَافَّا فُوامُرَّا لِفَكُوسَ طَيِعُوا الْنَشْرَ بَعْلَمَا أَمِنْ مُوَلِّ لَا يَتُكُانُ الْمُكَانِّ الْمُنْكِلِ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ وَلِكَ المُصَعِرَاتُ فَنْقَمْ عَمَرالسَّعَ عَلَى مُوخَى قَالُوا مَاذَ انْشَرَبِ فَصَرَ حَ مُوسَى لِلْ الرَّبِّ فَارَاهُ الرَّبْ عُودًا فَأَلْمَا مُولِلًا مُ فَكَّلَّا المَّا مُوسِد ذَلكُ المَوْضِعِ فَكَاللَّهُ لَهُ الفَنَ آبِضِ وَالأَخْكَ امْ وَاصْعَنَهُ هُمَا لِكَ

-

بالميك بماك مكر مبعث لم است كثرة أمر بنف عمل تعلل وكل الحيلفط لدُ وَلِمْ عِنْ فَعَتَالَ لَهُمُ وُسَى لَا يَعُواسَنَّا مِنْدُ إِلَى مِنْ يُطِيعُونُوسَى الرابغينه فوفرالك دفائك وكونت فغض عليهم وغي كالوابحون مِنْهُ النَّهُ الْمُورِكِفَايِنَهُ وَكَا زَانِكَا الْمُتَنَّ لَا الشَّمَرَيْكُ وَبِ فَلْأَكَانَ الْبُومِ السَّادِينَ مَعُوا ضِعْفَ كَفَا يَهُمْ كَلِيْ إِلَى اللَّهِ الْبُورِ السَّادِينَ مَعُوا ضِعْفَ كَفَا يَهُمْ كَلِيْ الْجِيرِ السَّادِينَ مَعُوا ضِعْفَ كَفَا يَهُمْ كَلِيْ الْجِيرِ السَّادِينَ مَعْفَ السَّادِينَ مَا يُعْلَقُ اللَّهِ السَّادِينَ مَا يُعْلَقُ اللَّهِ السَّادِينَ مَا يُعْلَقُ اللَّهِ السَّادِينَ مَعْفَى السَّادِينَ مِنْ السَّادِينَ مِنْ السَّادِينَ مِنْ السَّادِينَ مِنْ السَّادِينَ مِنْ السَّادِينَ مِنْ السَّادِينَ مَعْفَى السَّادِينَ مِنْ السَّادِينَ السَّادِينَ السَّادِينَ مِنْ مُعْلَمِ السَّادِينَ مِنْ السَّادِينَ السَّادِينَ مِنْ السَّادِينَ السَّادِينَ مِنْ السَّادِينَّ مِنْ السَّادِينَ مِنْ السَّلْقِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِّي وَاجِدْ وَمَنْ خَلِجَ مِنْ فَرَسَا الْجَاعَة فَأَعْلَوْ الْمُونَّ فَتَا لَكُوْمُ مُونَّ بَنَ الْكَلِمَة الماكت ومقاارت إلى التوجة مَطَه الرَّبِ عَلَافًا لَدِي عُلَامًا اللَّهِ الْحَدِّيرُونَهُ احْزُق وَالذينطِعُورَهُ أُطِيعِي وَمَاضَالَ عَنُ وَلا وَعِيدِلْ عَدِ فَكَالِعَوْ مِنْهُ إِلَا لِغُوبَ مَا المِنْمُ مُوتَى لِمْ بِنَرُولَمْ بِيرِفِيهِ وُوُدُونَا لَيُوتَى كُلُوا المبورَ فَانَّالسَّمْتِ وَمِالرَّتِ وَلَسَّتُمْ بَحِكُ فَوَ وَالصَّحَ ٓ إَوْسِنَّهُ أَيَّامٍ لَلْفُلُكَ مِنْهُ وَالْبِهِمِ السَّابِعِ السَّبْنِكَ كُونَ فِحُوكًا فِيهِ فَلاَّ كَاكِ السِّوْمِ السَّابِعِ مَنْجَ فَوْرُمِ زَلِكَ عَبِ لِسَالتَقِلُوا فَكُرْ بِكُولُوا مَفَ الْلاَبْ الْوَبِحُجَةُ مَنَى لِآئُورِ وَزَلِ فَنَعُوا وَمِنَامِ عِيسَهُمُ فَاظُرُوا الَّالِاتِ فَالْعُطَاكُمِ مدَدَاالِهِم سَنِبًا وَلدَلكَ أَعْطَاكُمْ فِللِهِمِ السَّادِيزِ فَن مُرالِكُم السَّادِيزِ فَ السَّادِيزِ فَ مُرالِكُم السَّادِيزِ فَ مُرالِكُم السَّادِيزِ فَ السَّادِيزِ فَي السَّادِيزِ فَ السَّادِيزِ فَ السَّادِيزِ فَ السَّادِيزِ فَي السَّادِيزِ فَ السَّادِيزِ فَ السَّادِيزِ فَ السَّادِيزِ فَي السَّادِيزِ فِي السَّادِيزِ فَي السَّادِي لِعَ الْمُرْكُ لَوَاحِدِ فِي مُوْصَعِدُ وَلَا بِينَ كُلُّ أَعَدِ مِن كَالْمَ فِي الْمِعْمُ

و وال مُوسَى فَ الْعُطَاكُمُ والرَّبِّ الْعَبْدِ كُمَّا مِاكُلُوزُ وَالْعِندَاعُ نَسْبَعُونَ خُرًّا إِلاَّ وَكَابَهُمَ مَنْ مُحْدُو الدِينَ مَمْ عَلَيْسَا عُنْ مُخْنُ لَسْتُمْ عَلِيَا تَنَدَهُ وَلَكِرِ عِلْمَا لِلَّهِ وَفَا لَهُونَى أَوْلِ فُلِ عَلَا عَدِ سَنِي اسْلَ شَانِعًا لَوَا فُلَّا مِاللَّهِ فَاتَّهُ قَلَ ثَهَمَ مُنْ مُنْ مُكُمُّ فَلَأَنَّكَ لَمَ هَزُونَ مَعْ عَاعَدُ بَالْهُ كَالِبِهِ مُوالِلِ لِلبَيْدُ وَمَالُهُ عَبِدالرَبِّنِ السَّعَابِ وَحَنَّا لِمُ الرَّبُ وَثِنَّ قَالَمْ لَكُنْهُ مُنُ سَنَّى بِلِيزَ آبِلُ فِكِ لِمُعْهُ وَقَالْ كَمُوانِكُم وَمَتَ لَعَبُنَى مِنْ أَكُلُوزَكِما وَالْعَمَاةِ نَسْتَعُونَ حُبِّلًا فَاعْتِلْوَا لإقال الرِّسَاله كَ فَوْ اللَّهُ السَّا وَاللَّهُ الرَّبِيعُ اللَّهُ الرَّبِيعُ السَّالِحُ فَعَظَّت المحلَّة وَكَا زَالِغَدَاهُ يَرَل إِندا يحَوَل أَعَلَهُ وَاذًا عَلَى جُو الرَّبُّ وَ وَيْزُنُ لَحَالَكُ وْزُوالْيَعِنُ لِلْبِلِيمِينُ وَكُلُمَ فَكُلُلُكُ فَلَكَا رَاهُ سُوااسر آيَر فَاكَ لَقَاحِدِ لِصَاحِبِهِ مَاهُوهَ ذَالْالْمُ هُولِمِيْكُوا مَا هُوَّفَ مَا لَكُهُ مِنُونَ هُ لَذَا هُوَ الْمُزَالَّذِي أَغْطَاكُمُ وَ الرّبِ لَنَّا كُنُّ وَهَذَه هِ لِلصَّلِمَة الَّهِ إِلَمْ الرَّبِّ أَنْ كَمَ عِمِينَهُ وَاحِدُ وَاحِدُ لِنْ عِنْ كَالْكُ لُكُ الْكُلْلِ عَدوالْأُمنِينَ كُلْ وَالْمِيلِ وَالْمِيلَا المؤن خيمند ومعكل واسر آباك مناك ولعطو ككرا وعليلا وكال

مَسَ لَا لِيَ لِوْ مَلِ مِلْ مَا النَّعْبُ وَخُذْمَعَكَ مْشُيُوحِ النَّعْ وَالْعَمَا اليي ضَرَبَ بِهَا الْعَرْخُد هَا فِي كَ وَالْمِيْرُ قُلَّالُهُمْ إِلْ حِرْبُ وَانا وَامِّنُ هُنَاكَ امامكَ قاصْ العَيْنَ فِي مِنْهَاماً وْمِلْمُ السَّعْ فَعَلَّهُ وَيُ كدلك مُلَام على مُلَا يَلْ مِعلى مُذَلِكَ المِكَانِ مِعَا رُوَسُمَ عَلَى الْمِ لأَنْهُ وُامَّعَتَ وَالرَّبِّ قَائِلِيزَانِكَا زَالرَّبْ مَعَنَا الْمُلَّا ۚ وَحَاجَالِيوْلِعَارِ بىل زَابَكُ مَا فَرَرُ فَعَ الْكُوسَى لِمُوتَعَ احْرُ الْكُرْحَالًا وَاحْرُجِ فَعَ اللَّهِ عَمَالِيوْعِدا وَإِناا مَوْمُ كَانَ لِلْهِ إِنْ عَسَا اللَّهُ فِيدَى فَعَكَ يُوْتَعَ كَا قَالَكُ مُونِيَ وَجَرَعُ لِعَالَمُ وَمُونِيَ وَهِ مَنْ وَلَ وحورصَعِدُوا الْحَايِرُ الْمُسَرِكُ وَكَ إِنَّ اللَّهُ وَمُوسَى مِنْ اللَّهُ وَتَعَلَّى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل عَمَالِهُ فَاعِيَتْ يَكَامُونَ فَاخَدَا حَمُّلُ وَرَضَعَا هُ تَحِنْهُ وَجَلِنَ عَلَيْهِ ومرون وحوريدع الديد والمدر معافئا وواحد بمرها هناؤكا بَدْ أَمُوتَ مَّا مَتَكِيْكِ عُرُوبِ الشَّمَيْ فَتَ لَيْهُ عِ عَالِينِ مَلْجَمْعُهِ فَلَا السَّبَيْ الرَّتُ الْوَتَى الْوَتَى هَذَا فِي فِي دِكِرًّا وَالْعَلَمُ عِلَى مَدِينُ وع لِأَنْ لِسَنَا مِنْ لَوْ صَرْعَالِيوْ لِسْيِنِهَا لَا مُزَيِّ لِلْمُ مَا مُعَالِمُ الْمُ الْمُ الْمُ مُوسَّى مَذْنِعًا وَدَعَا الْمِهُ الرِّسِكَا وُلا يُبِي الرَّ الحَنْفَةِ الْمَا وَنْعَالِقَ

التابع واستبطَ المستَّعُ بِهِ المِوَمِ السَّابِعِ وُدَعَا بُوَا سَرَ المِلْتِمُ المَّنَ وكآلكونه ابتمن المزز ألكزن ومكذافه كمنيم والسكول ققال وتقفذا الحكام اليه لفروالة أنفلا فامحالا م المزونَ عَالَى فِي عَاءِ لُاجَالَ عُولِت الْكُور إلَاك بُولِينَ الْمِع كُمَنُ المُمْ وَالْمِنْفِرِ مِزَانِّنَ مِزَانِهُمُ الْمِثْ مِزَانَ مِن عَلَيْنِ اللَّهِ مِن مَا الْمِنْ مِن المُن مِن المُن المُن مُن المُن مِن المُن ا خُذْ فَسْطُودَ هَبِ فَمَعْ فِيهِ مِلْ مُصْكِيالِ مِنْ أَلْمِنْ صَنَعْهُ إِمَّا مِاللَّهِ لِيُفْطَ لأَجَالِكُ مْرَكَا أُمَرِّ البِّنُ بِمِمُونَى فَوْضَعَهُ هَرُونَكُ المِالسَّهَا دَهُ الْجُفَطُ وسُواسَرا بالرَّكَ أَوَالمَرَّارُ بعِنَ سَنَّةً حَرَّى خَلُوا الأَصْفَ الْمُصْفَى الْمُصْرُّ اكُاوْا الْمَرْ مِنْ الْمُحَالِقِ الْمَدْ وَيَعْ وَجَازَ الْمَنَاعِ عُشْرُكُمْ الْحُمَالِثُ وتعف أعاعة بخالغ الماعن وبوسبا كعنكرم بكلته الرب وَزَلُوا فِنَا فِيزُ فَلَوْ بَكُرُ هِنَاكِ مَا أَوْلِينَ وَلِفَ الْمَالِشَفْ فُوسَى وَفَالَ عْطِهَا مَا وَالشَّرِبُ فَقَالَ لَهُمْ وُنَّكُمْ الْفَاعْنَاصِمُ فَقَالَمُ مُن وَلَا مُن وَقَالَمُ مُن الرَّبِّ وَطُهِ عِلَيْنَعُ لِللَّهُ وَكَازَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعَلِّى وَنَحَ مَعُولُونَ لأذاام عدتنا مزمض لتغ غلناؤ نبيتا وبقامنا بالعطير فَصِّرَحَ مُوسَى لِلرَّبِ فَآلِكُمْ مَا أَمْنَعُ مِيكَا السَّعُ فِلْوَلَا قَلِيْلُ لِنَهِمُونِ

لتًا كُلُواخُبُرًا مَعْ مَنْ مُوسَى مَرْيدِ كِاللَّهِ وَلَلَّا كَا رَمِ اللَّهِ وَلَكُر مُوعَلِعَتَكُم بِمَرَ المنتَعِبِ وَكَ الْمَعِيعِ النَّعْظِ مُلَّا عَوْلَ مُوتَى الصَّاج إِلَا لِمَنَا وَفَطَوِينُ وَكُلًّا مَعْعَادُ مِالسَّةَ فَعَالَهَا هَذَا الْدَى عَعَلَهُ أئت بالشَّعْ لِلْمُ تَجَلِّمُ أَنَّ وَحُدَك وَجَمِعْ الشَّعَ فَاجْمُ حَوَلكَ مِرَّالْعَدَاةِ إِلَا لَهُ مُنْ فَقَ آلَهُ وَ مَنْ لِمُنْ وَأَلَا لِشَعْتُ أَلَّى لِلَّهُ مِظْلُ الْحُكُمُ مُرْعِنِها لَقَهُ وَاذَاكَ التَّهُ وَحُنُومَة بَعْضُهُم مِع بَعْضَ أَنْ وَلَكَ النَّضِ لِكَ لِ وَلَهِدٍ وَأَعْسَلِمُ اوَامْزَالِلَّهُ وَنَا مُوسَدُ فَمَنَا اَحْتُومُوسَى لَهُ لَيْسَ مِعْ لِكَ هَذَا الْحَكُمُ مُسْتَقِمًا وَنَحِلْ حَكِلًا لَا يُطِينُهُ اللَّهِ وَجَمَيْعِ هَدَ الشَّعُ لِلْهُ يَعَكُ وَشَقُلُ عَلَيْكَ هَدَ الْكَلَامِ وَلا عَدْ انْ مَعْ عَلَهُ وَحْدِكُ فَا سَمَعِ الْأَرْجِيِّ مَا اللَّهِ مُعَلِكُ وَكُو النَّهِ مَعَلِكَ كُرْأَنِّ لِلشَّعْبِ عِنْدَاللَّهُ وَنَفَعِ كَلَا مُمَّ الْللَّهِ وَنَشْهَا لَكُمْ بِوَصَابًا اللهِ وَسنند بَنْعِ مُهُمُ الطُول التيسَّلُكُون فيهَا وَعَيْع الأعمال التنعلها المع وانتجث لك مرحمة بعاللتعب رحالا نَدُورِ السِّيطَاعَةِ الْقِيَّاءُ قَوْمًا عُدُولًا عَافُولَ لللَّهُ يَبِغَضُونَ الأخذ بالوجوع واحساله ورؤساع الاوب وعال لمبيث

مِزَجَ لِلإَجَالِ وَسِّعَ مَا فُورْكَ إِذِ مَا يُرْجُونُونَ فَكَا مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَلَّا الرَّبُ لا بِمِنَّا بِكُنَّ عِنْ قَالَ الرَّبَّ احْرَجَ اللَّ بَلَيْنِ مِنْ عَلَى الْحُرْدِ حمَومُونَى عَفُونَا امرَأَةِ مُوسَى بَعِدانَ كَعَهَا وَوَادَ بِهَا وَاسْمَاعَكُما حَسُّورُ لِأَنَّدُ وَالْارْسُاكِرُ فِي ارْضِعَ بَهَدٍ وَالنَّمَ النَّا وَالْعَاذِدِ لارَالُهُ الْأَك هُوَمُهِينِ فَقَلْ عَلَمْ عِرُيدِ فِي وَفَقِدِمُ بِثُرُورَ حَيْنَ وَتُوتِينَ فَ وَرُوتِهِ إِلَى وَنَي لِإِللَّهُ وَمِنْ كَانِ عَالَافِهِ الْحَكَلَّالَةِ فَأَحْرَهُ وَتَكَ قِلَ لَهُ مُودًا بِنُونَ حَمْولَ اللَّهِ لَلِكَ وَامْزَا تِكَ وَالْبِالْ مَعَهُ فَحَنَى مُوتَى لاستيقاً لَحَيْدٍ وَيَخَدَلُهُ وَقَبَّلُهُ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمَا عَلَيْعِ وَلَحْلَمْ إِلَا لَمُ الْمِينِ وَتَكَامَرُ مُوسَى عَمَيْهِ بِكِنَا اعْتَلَهُ الرَّبِ بِفِرِعُوْل وَما مُولِ صِرْلاَ عِلِ اللَّهِ عِيْعِ النَّهَ النَّهَ اللَّهُ وَالطَّرِينَ والارتيج المرفع بتبيرن لاجاج بيالمترات المغ تكها الرتب مَعَهُمْ وْكَوْحَالْمُهُمْ مِلْ مُلْ الْمُصِيِّ فَمَنْ يِدَى فَعَوْرُوْفَا لَيَتُمُونَ بارك الرالبي كام شعبه م الدي المعربة الآرع الما الديه و اعطم مرجميع الالحقة مزار وله فلالانهم ستدوا عليم والحد بثروت حَوْمُوسَى وَالْبِرُونَ مَا يِحِ وَزَهْ عَالِمَهُ وَجَا مَرُورُ وَجَمِيْعِ مَشَالِحُ اسْرَآتِيل

وَاحْدَنَكُمْ كَأَنْكُرُ عَلِجِعَهُ النَّسُورُ وَأَدْنَنَكُرِاكَ وَالْأَزَلُ لَأَعْتُمْ أمرى وحفظتم عمدي فانكر نكونون شغبامط فأرمز يتحمع الأم لِأَنَا لَا رُمَحَ مِيمَا أَقَ كُونُونَ لَمَ لَكَ الْمُقَلِّنَا أَوْتَعِمَّا طَأْهِيَّا هَ كَا الصَّلام نَقُولُهُ لِيَدِيلِ تَزَّيلُ حَبَّنا مُونَى دَعَاشُنُوحِ الشَّغُبُ وَقَمْ عَلَيْهِ مِوْجِيْعِ هَنِ الْكَلِمَاتِ الْمُؤْلِقُهُمَا فَانْجَاتِ السَّعْبِ ِ إِنَّهُ حَيِيهُ مِرْفَا لَلِنَكُ لَمَّا فَالَّهُ اللَّهُ فَانَّا فَاعِلُنْ وَسَامِعُونُ فَوَ مَوْتَكُ كَلَّمُ الشُّعُبِ اللَّهُ فَغَاكِ الرَّكَ الْوُتَى هُ وَمَا أَنَّا اللَّهُ وعَ مُود الْعَمَامِ لِكَوْيَ عَالِثَعْ ادْ الْمَاكَلِينُكُ فَيْنُ فُول اللَّهِ إِلَالدَّهْرِ فَوَكَ أَمْرُ مُوتَى بِكَلَمِ الرَّبِ عَدَالسَّعْبُ فَفَالَ الرَّبُ المؤسِّ إِن فَانْدِرَالشَّعْبَ وَلِيتَطَهُمُ وَاللَّهِ مِوْعَلَّا وَلِيتَشْدِرُ إِلَيْ مِمْ وَلَنْكُونُوا مُسْتَعِدِيرَ لِليَوْمِ ٱلثَّالِثَ فَاتَّحُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِرَلَالِتَ عَلَى طُورَسْمَا امام حميتع الشَّعَيْ وَتَعَدَّمَ إِلَى الشَّعْ عِلْحِتِناطٍ قَايِلًا أَخْدَرُوا السُّعُود اللَّاسَل وَلانِهَا إِلَا سَفَلِهِ فَكُلِ رَفَا مِزَالِطُورَةِ وَالْمَلْسَهُ مِنْ لاَيُّهُ يُرْجَنُه بِإِلْحَانَةِ أَنْ مُرَى السِّهَامُ وَارْكَانَ مَقِيمَةً الْوَانِسَالَا الاحِسْجَ وعد مَا تنصر فَ الأَصْوَات وَالْأَبُواتِ قَ النَّكُمَ الْمَعْنِ فِي لَيْنِ فَالْمَعْدُولَا

وْعَالِلْهُ مِنْ يَرُوكُ الْمُشَالِ وَكُتَا بَالْيَعْنُونِ بَرِ الشَّعْبِ الْحِينَ وَالْكَ لَامِ الْفِي اللَّهِ مُنْكُلُ عَلَيْهُمْ تَرْمَعُونَهُ الْيَكُ وَالْفَضَايَا الْمَعَازَ بِعَصُورَ هُمْ فِهَا وَنُحَـُ فَعُوزَعَ لَكِ الْدِيجَالُورَ مِعَكَ فَا نَاكَ انَعَلَى عَذَالنَوَل مُطِيكُ اللَّهُ وَيَ مَنْسَطِعِ أَنَ مَوْرُو مَسْبِع هَدَ االشُّغُتُ يَنظِلِقُ لِلْيَمُوضِعِهِ مِسَّالِمْ فَسَمِعَ مُوسَعُقَلَ حَمِثِهِ وَمَعَلَكُ لِمَّا قَالَهُ لَهُ وَاحْتَارَهُ وَيَحْطِلُا ذَوِي فَقَ مِنْ مَهِ الزَّايِلُ وَحَعَلَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ وَيُ وَلَيْ إِلَّافٍ وَرَقِي مِنْ وَلَ وَيَعَلِينَا ورُقْ عَشَرَاتٍ وَكُتَّا مَانِكَانُوا عَكُونَ مِرَ السَّعْ كُلِّينَ وَالعَوْلِالْذِي كِي إِنْ اللَّهِ كِلِكَا مُوايِّرٌ فَعُنَ لَهُ إِلَى مُوسَّى كُمَّا حَفَّ مِزَالِكَلَمُ كَانُوالْحِكُونَ فِي ثُمْ يَنْتُحَ مُوسَى مَاهُ فَا نَطَلُوا الْرَّضِةُ عِ وَهِ السَّهِ السَّالِيِّ السِّهِ السَّالِيِّ السَّمِ السَّالِيِّ السَّمِ السَّالِيِّ السَّالِيِّ البقيم متاركا إلى رتيه سنيا وارخالوا مرتاعا ديزف كحاوال رتيع سنَا وَحَلَّهُمَا كَاسَرَآبِهِ فِي الْهِ الْجَافِظَةَ مُوسَى لِلْطُورُاللَّهِ فَادَاهُ اللهُ مَلْابَ بَافِقًا لَسِيبٍ فَكَ لَا تَعُولُ لِبِيبٍ بعَنْغُوب وَتَعُلَم عَلِينَا يَبْل مَ قَدْ زَائِم صَلَّا فَعَلْنُهُ بِالمَصْرِ بِرَفِ

, i

مرو وروز کارا التکاما الله آن الو کارا

وَهَرُورَ مَعَكَ وَامَّا الْأَحْبَا رِوَالشَّعْبَ فَلَاصِتِعِدُوا إِلَى اللَّهِ لَيُلَّالُهُ اللَّهِ الرئيس فأرفقه كطرونى للوالشعب وفاكس مكزو تتصاراك ابجيع بمن الحصِّلمات وَفَالَ إِلْهُ الْمُنْ الْمُكَالِمُ فَحَدَّ الْمُكَالِمُ فَالْحَدَّ الْمُنْ الْمُ مِعَرِمِ بِينَا لِعُوْدِ يَوْلِا يَرْ لِكُ الْمُعَالِكُ الْمُنَامَا وَلَاكُ لَ المَّا الله الله المَّهُ مِن وَقِ وَلِكُل الله وَمِن عَنْ وَلَالْ المَّا وَالمِنَا وَالمِنَا وَالمِن مِنْ يَحْتِلِ لاَ زُجْلَا نَجُلُ لَكُ وَلَا نَعَبُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبُولًا القص كانا الأبَّا عَالِابَيَّا وَإِلَيْكُانُهُ وَارْبَعَةِ إِنِّيَّا لِلْمُغِفِينُوا صُنَّعَ زُحْمُهُ إِلَّا لَيْ حَالِلَّا نَكِ مُوْتَى وَعَمَا عَلَى الْعَلَامِ الْمَالِي الْمُعَلِّمُ الْمَتِ الْمُكَ كِذِالْإِرَّالِرَتِلِازَ فِي طَفَ إِنْهِ وَكُدَبًا ﴿ أَوْكُ رُوَالْمُتَ وطَهِن سَنَّة ابَّامِ مَع فِيهِ اوَتَسْتَع عُالكَ عُلَها وَفِلْ والسَّايع سَنَتُ الرَّتِ الْمُكَ لَا مَلْ فِي حَلْقَ عِلْ أَتَ وَابْلُكُ الْمِنْكُ وَعَبْدُكَ وَامِنْكَ وَثُونُكُ وَحِيمًا رِكَ وَكُلِيَّا مِكَ وَالْعَنْ الْلِيْجُ الْيُكَ لِأَكَّ فسنتة اتام حكق البقالمة والأرض البحارة كالقابها والسنراح فالتؤم التَابِعُ وَلِدَلكَ بَارْكَ الرَّبِ البَوْمِ السَّابِعِ وَطَلَّمَ فُو الْبَكِرُوْلُ الْكَ وَامْكَ لِعِنْ اللَّهِ وَلَكُمْ فَي لَ عُولًا عَلَى لا فَي المن فَعِلِيكَ الرَّب

اولَكَ الَالِبَلِ مُولِعُ ثَلَالَةَ مُنِي الْكِلِحِ الْمُعْرِينَ الْجَافِطَةَ هُمْ وَعُسَلُوا الله المراكبة عبكونوا مستعلق فلا تقاير ولانقر فالمرافية علامة كَا زَالِوَمِ النَّالَثُعُولَةُ عِنْ النَّالِيَمِ النَّالَثُعُولَةُ عِنْ النَّالِيمِ النَّالَثُعُولَةُ عِنْ النَّالِيمِ النَّالِثُعُولَةً عِنْ النَّالِيمِ النَّالِثُعُولَةً عِنْ النَّالِيمِ النَّالِمِ النَّالِيمِ النَّلْمِيلِيمِ النَّلْمِيلِيمِ النَّلْمِيلِيمِ النَّالِيمِ النَّلْمِ النَّلْمِيلِيمِ النَّلْمِيلِيمِ النَّلْمِيلِيمِ النَّلْمِ النَّلْمِيلِيمِ النَّالِيمِيمِ النَّلِيمِ النَّلْمِيلِيمِ النَّلْ مُتَلَكِمُ عَلِي إِنْ مَا وَكُلُ لِلوقات الْمَوْقَات اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمًا فَارْزَاعَ اللَّعَب كُلهُ الْذِي ٱلْمُسَكِرُ وَالرَّرَمُونَ النَّعْبُ فَلَام الله مِللُّعْسَكِيْرِهُ فَوَقَهُ إِخْتُ الْجِبَالُ كَانَ الْمُؤْرِسْيَا لِيُمْ إِنْ عَهُ مُرْالُ لِلسَّالَةِ عَبْلَ عَلَيْهِ النَّا إِرْوَكَا زَالِهُ كَانِ مَعْمُ مِنْ لِهُ خَالِلاَ خُدُودُ وَرَعَتَ السَّعْبَ كُلُّهُ جِيَّا وَكَا نَتْ أَضُوَا سَالِهُوَا سَانِفُورَ وَنَكُمْ تَدْجِيَّا وَكَالَ مُوسَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَإِبْرُكِ بِإِنْ وَعَالِرَ مُونَى لِمَنعَدِ عَلَيْ الْلِيَلْ فَصَوْفِي مَعَاعِدًا وَ اللهُ لُوْسَى لِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّمُ الل إلى السَّفَقَع مِنهُ حَكَثِينٌ وَالحَهَمَة الذيقِ مَنهُ وَلَالرَّبِ اللَّهِ أَفَلِنَا عَلَيْهِ إِلَا يُعْلِكُ الرَّبِي وَمَّا مِنْهُمْ فَقَالَ مُوسَى مُوسَى إِنَّهُ لَا التَّقُدُوالشَّعُهُ لِنَصَعِدَ إِلَا فُورِسْ بِيَا لَا لِكَ شَهِدِتَ لَنَا تَا إِلَّا الْحُرَّهُ فَا 

عَلَيْهُ وَهَن فِي الْحُدُ اللَّهِ عَلَيْهِ المَامَةُ اذَاملَ المَاحَدَ عَدًّا عِزَّالًا يقيب فكالك ستنتني وقي السَّنَه السَّابِيِّهِ ثُمِّينَ حُدُيْنِينَ أَوْلَ كَالْ وَحَلَوْمُ فَالْمُعْنِجُ وَحُدُهُ وَالْكِ اللَّهُ خَلَفْ مَعَهُ زُوْجُهُ فَلَفَرْجُ مُعَهُ الزَّفِجةُ وَانَ النَّهِ مُن وَحَدُ امْلَ وَوَحَدُ الْمَلَ وَوَلدَ ذَلَهُ بِبَرَلُ مِنَاتٍ فَالْمُزا وَالْأُولَادِسِيرُهُ وَالسَّيِّيدِ وَالزَّوْجِ وَحْدَهُ بَخِرْجِ فَالْأَجَّا بَالْعَبْدَةَ اللَّهُ إِنْ الْحِيْثِ سَيْدِي قَامِزَا رَفِي فَلِا أَرْيِدا مُنْ حُوَّا فَلِيْفَ وَمُعْمَوْلًا وَالْمِلْ موضع مكم اللو وحنديد من قرمه إلى تبد الماب ولبنت سنيه ادنه وَسِيْلَةُ عَبِمًا إِلَا لَا يُو قَامِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَم اللَّهُ وَلَا يُخْدِهُ مَا يُطِرُدالْأَمَاءُ فَالْكُرْبَحُسُرِعَنَدُ وَلَاهِ أَلْبَعْتُهَا وَلَا حِلْهُ أَرْمِيمًا إِلَّامَةِ عَرِيدٍ لِأَنْهُ مُعَدُّدُهُ أَنَا فَأَلْهُمْ هَا أَلْهِ عِلْمِهَا لابنهُ فَلْمَعَالِ بها مُا يغه اللَّهُ السُّنَّة وَانْ زَوْجَ عَلَيْهَا أَخْرَى لَكُ يُعْتِرُونِهَا يَسْتَحَقَّهُ وَكَاكُسُوتِهَا وَمِضَاجِعَةًا أَوْلِ لَعْ بَعِلِمِ الْمَاهَكَ لَا فَلَحْنَح عِلْمَا هُ بِرُضَاءً وَالصَّبِ الْحُدُوا حَلَّا فَالَّ فَلِبَنَّ وَمَا وَالْمَرْ سَعَنُ بَلَ اللَّهُ أَنْ فَيَدُونِ إِنْ فَا وَأَجَالُهُ مِكَانًا بَهُرُبِ إِلَيْهِ النَّا إِلْ فَال كارَوا مُلْعَدُ الله وَقَالُ مَعْدِو وَقَالُ مَعْدِو وَمَرْتُ فَالْمُوعِدِهِ مَا تَعْدُ

الهك لا عنل لا ترن لاسرف لاستهدكاد باعل اجك شَهَادَة رُورٍ لانستَهِ بِزَامَاهُ صَاحِكَ لاَنشتَهِ بَرَعْت صَاحِكَ والأحفظاة ولاعبن ولاامنية والأفوق والحجسمان ولاكك المستها والبخلة ولاستنشأ مترالع وكالتحضية النعب يسمّعُولَ لِمَّوْتُ وَيَنْظُرُونَ لِلْمَاجِ وَمَوْسَالِمَ وَلِلْمَا بُدُجْ فَفَحَ الشَّعْبَ جَمِيعُ وَوَنَفُوابَعِيدًا وَقَالُوالمُوتَى الْمَالِمُ اللَّهِ عَنَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَعَنَا لَكُمْ مُوتُ مَقَالَ لَهُمُ مُوسَّى فَعَوَ وَافَالَ اللهُ اللهُ الْمُفْكَكُم ولتكريخافنه فيكرواز لاتخطوا فكازاك عن فأيما عَلَيْ وَمُونَحَ عَلَيْهِ الضَّا بِالْوَصْ الَّذِي أَلْسَ فِيهِ فَفَاكَ إِلَيْ الرَّبِّ الْوَتَعَالِمُ لَكُ تَعُول لِيَتِعَ غُوب وَتُعُلِمُ كَاسَرا بِالنَّامُ قَدْرَاتُمُ الْحَكَمُ لَمَنَا كُمُ مِرَالنَّمَا } فَلا نَعْلُوا لَكُمُ اللَّهُ مِزِضَةً وَاللَّهُ مِن كَهَبٍ وَلاَ نَعْلُوهَا لَكُمُ أَنَّمُ وَإِعْلِوا ، لَعَذْ عُلِيرَ الطِّيرِ اصْنَعَنُ فَ قَانُ نَحُوزَ عَلِيهِ الْوَقُودُ وَقُنْ مَا زِلْخَ لَاس مِنْ مَكُمْ وَمَقَلَكُمْ ثُقَرَّوْ مَالِحُ كُلِّ كَانِ يُدْعَلِ مِي وَالْمَكُ وَاذَاعِلَتَ لِمَ نَعَامِنَ عَانَ مِن الْكِينِدِ بِحِيا رَوْمِعُونِدِ لأَنْ مَا يُصِيبُهُ للرَّيد تَنْجُتْرُولاتَ مُعَارِكَتِ عَلَى الْمُحَالِينَ الْمُسْتَعَوْرَاكَ

اوُامرَأُهَّ مَيْزِحُوالنَوْرْوَمُعْتَلِمَا لِكُهُ فَارْلُحُهُوا الدِّيَةِ عَلَيْهِ فَلْيُعْطِ الذية عَرِنَفُسِهِ مَهَمَا الْحَبِينَ عَلَيْهِ وَالْهُ وَنَطِحُ الْمَا اوْالِيَةُ فَيَفْعَلُ بِعِ عَلَى دَالْكُمْ وَانْطَحَ وَرُعَبِكُا أَوْأَمَةً وُجَى لِيُرالِتُ بَرُّا السَّيْدُم وَيُرْجِرُ النَّوْرُ وَارْفَحَ إِلَىٰ الْمُوحَ مَنْ إِلَّا وَلَا يُغِطِّد وَسُقَطَّ هُمَا كَ تُوْرُانِي حِمَارُ عَرَبُ الْحَفِيرِيعَ مُدُ وَبُؤَدِي فِضَدُ إِلْمَالِكِ وَمِيبُ البي مات له وانطح تور والجد توسكم في النفيد المور الموسية مَنَهُ مِنْهُ اللَّهِ اللَّ مَل أَسْ وَفَه الثَّلَامَةُ أَمَا يِروَسَ عِلْ وَاعَلَى مَا حِيه وَلُو بَعِثْ عَطْهُ فَيُعْطِي وَكُ عِوَ مِنْ وَالمِيْكُولُ فَالْ مَلَا مَلَا مُنَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مَا عَدُ فيعظم الأورد المؤدة المعدم الموصلة وم والحرف والع المرابع تَقْبِ وَمُهَ فَاتَ مَلِينَ لَهُ ذِيهُ مَا وَالْعَتْ عَلَيْهِ النَّهُ كَاحَ الْمُونِ عِوضَهُ وَالْ وَهُ وَمِيرَةُ فَا فَعِنِمَ عِوضَمًا سَيَّةً فَا رَافِيكِ وَوِحِدُوامًا سَرَفَهُ فِي يَهِ حَيَّا لِمَا حَمَاوًا أَوْحَنُ وَعَامَلِيعَ مِنْ عَنَهُ وَانْ عَلَيْ فَصَالًا لَهُ كُرْمِ وَأَلْمُ وَكَانَاهُ وَرِعِي فِي حَوْلِ فِي عَنْ مِ لَهُ مِن فِلِهِ مَنْ لَكُمْ مِنْ فَالْحَالَ عَلَى المنفاج بعد مُنْ خِرْرَيْ رَعَزِيهِ وَلَجِيا رَكُمهِ بِعَلَمُ فَانَحَنَّ مَنْ أَنْ مُنَافِحًا

واحتله وم حَرَب اباه الوامة مَلِيمُ عُونًا وُمزَا لَكُلامًا زُدِيًّا عَرايْعِ اوَأُنِيهِ بَهُونَ مَوْتُ وَمَن مَرْفَا حِلّامِن اللّهِ اللّهِ اللّهَ الْعَامَهُ وَوَجَدَ مَعَهُ مَلِيْتُ مَوْمًا وَالْحَتَمَ زُجُلانَع بَعْنِيمًا فَسَرَبًا فَعَامَا صَاحِهُ بَحِي ازُجَنَحَهُ وَلَوْمَهُ وَدَعَدَ عَلَى عَلَى إِيهِ قَازَقَا مِوْ الْكِلَافِ الْصَحْحَامِكِا مُنوَكِيًا عَلَى مُنْ أَفِعَكُمْ فَي الذِّي صَرَّهُ الإِلَّالَ عَلَيْهِ الْعُطْحَ بِطِيَالِهِ وَأَحْنَ الْطَيْبِ وَانْضَمَّا لَحَدُ كَعَنْكُ أُولَمَتُهُ بَعَثَا كُمَا تَعْدِيدِ مَلِيُعَاقِهِ عُفِيَّةً وَانْهُوعَا شَرَقِيًّا أُوْيُومَيزَ لِكَنْعَافِكِ فَمَالَهُ وَانْخَاصَمَ زُجُلانِهَا مَنْهُا فَضَرَبَا وَثُهَا إِمِنَاهُ كَامِلًا فَرَجَ الوَلدوَا يُرْخِطْفَنُهُ يُعْرَّعُوا على بيقائلن مُدورُق المَرَانَةُ وَيُعْظِفُ للسَّحُوْبِ فَإِنكَانَ مَكَلَّتُ خِلفَنهُ النفيرُ والنَّفيولِلعَبُرُ العَبُرُ السَّرُ والسِّرُ فالدِّدُ والدِّفِ الرَّجُ وَ التحرير وَالْكِيْ إِلَكِيْ وَاللَّفَ وَ اللَّهُ عَلَيْ وَالْحِرْمُ اللَّهِ وَالصَّرْبَ لُحَدُعُ مَعْ عَبْرَعُ فِ الْوَعَيْرَعَ وَمَا زَاعَ مَعْ فَعَنَّهُ عِوْضِ عَنِيدٌ وَانْفَعَ أُمَّدُ سِعَمِهِ أَنْ المنيو فَبُنْتُ حِهُ بِحُمًّا مِدَلَ بِنِهِ وَانْطَحُ وَوُرُزُجُلًّا أَوْامَرَاهُ فَمَا تَفَكِيرُ التَّوَرُ الْجِيَانَ وَلَا مُوْكَالِحَ وْصَلْحِلْ وَرَبِي وَرَبِّا فَانْ الْوُرِيَطَلِّكًا وَيُل مِن مُ لِلا عَد ايَّامِ وَاندَ رُوام الك وَلَوْ يَن طُلِهُ وَمَت لَ زُحُلاً

، مَهِيمَةً كَافْتُكُنْ وُمِ ذَبِعَ لِأَلْهِ إِلَّا لِلرَّبِ وَحُلَّ بُبَادٌ وَالْغَرِيب وَالْمُلِيِّةِ لا يَحْنُ فُنُ وَلِانصْطَهِدُ فَ لُا نَكُمْ مَعْرُ فُوزَ فَسْ الْعَرَبِ وَفَلْكُنَّمُ عُنُوناً وَلَ رَصِهُمُ وَكُلِّ لِأَنْهَا وَكُلِّ بِيمِ لَا عَنْ وَمُمْ قَالَهُ مُ اذَا المنتُوهُمْ وَمَصِّرُ حُولَ لِلهِ سَمَاعًا اسْمَا صَّوَا تَهُمْ وَمَشْتَدْعَضَى وَأَمْنُ كُ عُمْ اللَّهَ يَعِ وَمَكُونُكَ أَوْكُمُ أَرَامِ لَوَا وُلَادُكُمُ المِنَامًا وَاوْل أَفْرَضْ مَعْ فَا لَهُ إِلْمَاكِمِ الْإِرْمَعَكَ فَلَا تُعْفِلْهُ وَلَا نَا حُدِمِثُ رِبَاءٌ وَإِنْ مِنْ مَا مَا يَهُ رُهُما فَقَبْلِ أَزَعْنِ النَّمَةُ رُدُّهُ الْمِدِلَا تَهُ لَيْسَ لدُ تَوْبُ عَيْنُ وَبِدِ مُعَظِّعَ فِي نَهُ وَيدِيتَ مِيوَّالصَرْحَ الْ اسْتَعَدْ يُكُ مِ لْإِنْ فِي كُنْ مُنْ أَنَّمُ اللَّهِ وَمَا تَعَمَّلُوا لَمَا مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ وَمَا تَعَمَّلُوا اللَّهِ وَمَا تَعَمَّلُوا اللَّهِ وَمَا تَعَمَّلُوا اللَّهُ وَيُوا لِللَّهِ وَمَا تَعَمَّلُوا اللَّهِ وَمَا لَكُنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا تَعْمَلُوا اللَّهِ وَمَا لَا يَعْمُوا اللَّهِ وَمَا لَا يَعْمُوا اللَّهِ وَمَا لَكُنْ اللَّهِ وَمَا لَا يَعْمُوا اللَّهُ وَمِنْ مُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمِ اللَّالِي مُعْلِقُولُ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ لِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ومعامرك لأنؤنج ماوأنكا زبيك عطه والفكك العابقرك ونَعَيْكَ وَدُواْتِكَ كُونَ عُنْ أَمِدِ سَنْعَهُ أَيَّامٍ وَفَالِهَمَ النَّامِرَ مَنْ لِهِ إِلَى وَكُولِ فِي مَّامُطِ مِن مَ مَا امْنَ مَرَالِيَّ فِي مِرَالِيِّ وَلَا مَّا كُلُوا والمرجى لايكر لاسالكك فراكادا لات صديقا عُجَالَتًا الطِنَا إِلِيَ عُولِكَ وَلِلْ شَاهِدِنُونَ لِأَنكُن مَعَ مَاعَدُ عَلَ طَيْ إِوْلَانَكَا بِرَجَاعَةُ وَلَا يُرِلُ مَنْ مَا لِللَّهِ فِالنَّامُ وَلَا تَرْسَعُوا

مَوْكًا وَأَخَوْنَهُ مَعُهُ بَيْدُ رَّا وَسُنِيلًا أَوْمَزْزَعَهُ فَيَعَنَهُ الدِّي إِضْرَمَ النَّازُوان النَّوْدَع أَمَّدُ صَاحِبَهُ فَقَدُّ أَنْ مَنَاعًا لِعَنْ عَلَهُ مُنْزِنَ مِن بمتيالة بالأوجد المتارز يجزم المنعفقا زكؤ يؤحل للتربيق وملجب البين تُدَّام الله وَتَعْلَى الْمُ الْخُرْفِ مِنْعِمَا الْوَدَى مَا مَا مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِطِلْمِ لِأَجْلَ قُوْزِا فُحِازِا فُحَنُ وَمِهِ أَوْبُنَا مِي كُلْ مَثَالَةٍ بِيَثْ يَكِي عَلَى يسبهها وكاشَنَّا مِنهَا وَيَنْ فَعَ حُكْرِكَ لِمُهَا امَّا راللَّهِ فَمْ الْفَعَدُ اللَّهُ عَمُ الضّعْف لَمَاجِيهُ وَالْعُطَا لَ مِنْ مَاجِمُ عِلَا أُوحَنُّ وَقَا أُوْفَقُ إِلَّ فَكُلَّ بَصِيمَه لِيَعْفَظُ ذَلِكَ ثَمَا تَلُوا مَكُمَّزَا وَسُبِي بِيغَيْرِيدَةٌ كُوزايَا زَلْفَ بَن الحَمْيَةُ إِنَّا لَكُرِ يَجُنْ حَمِيْعِ مَا أُودَعَهُ مَاحِدُ وَوَكَ لَا يَا يُمُهُ صَاحِبُهُ وَلاَ يُودِي عِنْهَا فَانْ رَقِينَهُ يُؤَدِّي عَوْضَهُ لِهِ الجِذِهَ اللَّيِّرَسِّهُ وَخُرْثُ عَلْبَأْت مِينَهُ عَلَافِهُ اللهِ وَلا يَعْلَى فَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا هَنَ وَالْمَاتُ وَصَاحِبُهُ لَوْ كِلْ مَعِنْ مُعَنَّوُمَهُ وَإِلَى أَنَّ أَمْنَ مِنْكُولَ عِوَمًا عَلَّجٌ إِذِ وَاحِدَعُ أَحَدُ صَبِيَةً عَمْنَ لَعَيْرُ لَكَ وَفَا لَهُمْ وَاقْتَضَّهَا يُعْطِي مِنْ وَهَا وَتَنَ وَجَا أَوْكَا زَارُوهَا يَكُوانُ زَوْجَهُ بفا مَعْطِيدِ فَنَدَ مُمْرِ العَدَالَكَ عَمِيعًا لَا يَجُولُنَا مِنَا مَعْ فَطَي

عَلَّانِكَ التَّحْمَةُ لَكَ ثَلَاحْدَ مَعَانِ وَالسَّنَةُ وَتَطْهُرَ كُلِّحُ وَالكَ امًا ما الرَيْ الْمُلْكُ فَا فَالْحُرُدُ الْكُنْمُ عَنْ وَهُلِكَ وَأَوْسَعَتَ عُوْمِكَ لَا تَذْيَعُ عَلَى مِدَمَ دَمَا بِحِ وَلا تُنْتِئَمُ عِيْدِي لِلْ الْعَدِ وَلَا تُنْتَمَمُ إِنْ الْعَالِ أرضك اذكرهم اكب الرئب المك لانطبئ بملا وليزأليه وهو دا الارتياريكك لقامك لجستقطك فالطريق يدعك إلى الأرض آلية أَعْدَدُ ثِمَالَكُ إِحْسَنَفَظُ مِنْدُ وَالْسَعْلِهُ وَلَا يَعَلِفَ فَلِكَ مَعَهُ لِأَنَّهُ لَا يَكُ لَا خَالِفًا ٨٠ وَمَعْطِتَ عُوْدِي مَكُونِ لِيَ شَعَا عُنَازًا مَا مِجَيعِ الشَّعُوبِ لِمَا لَكُوْرُحُمِيعًا القَالِيمُ كُونُونَكِ مُلَكَدُّ مُقَدِّنَةً وَشَعَّامُطَهُرًا • هَن الكلِمَات تَعُولُه البِنَى اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَعْتَ مُعَّا اللَّهِ رِي فَعَلْتَ كُلَّا النَّهُ لَكَ احِير عَدُوًّا لِإَعْمَامِيكَ وَأَقَا وَمُ مَرُيْنَا وِمِكَ وَسِبْ يزملِاكَى عَكَ وَنَدِرِّكَ وَبُرْ خَلِكَ كِلَ المُورَا لِبَرْ قَالِمِينَا لَيْزَقُ الْمُؤَرَالْ يُرْفَاكِمُ عَا يُزَفِّلُ حِينَ وَللِا وبِيَرُولِ لِا بُويَا يَيْنَ كَسَرُهُ وَلاتَسُرُ لِإِلمَتِهِمُ وَلاَ غَذْمُهَا وَكَانِعُكُ كَأُعْالِمُ لِلرَافِدِ مُهَا هَدُمًّا وَدُوْلُكُمًّا مُهُمِّدَةً اللَّهِ كَنِهِمْ وَاعْدُلاب المك لأبارك مبزك ومماتك واضرف الأمزاض فضفر ولابكون

المسكِينة النَّفَار، اذَا وَجَرْتَ تُورْعَدُونَ الْحَجَانَ إِمَا لا فَرُدُمَا وَالْمَامِمُ لَهُ وَارْزَانَ عِلَا عَدُوكَ وَاقِعًا عَتْ عِلْمِ فَلَا عَبَا وَنَهُ اللَّهُ مَعَدُ . لَا تَجُنَّا عَلَى سَيكِمِ إِن الْمَعَنَآ، وَكُلَّ كَلُو الظُّمْ بَاعَدَمِيْهُ • الدَّ كُو الْكَالِلا نَعْنُ لِلهُ وَلاَتُشَادِكُ لِمُنا فَوْ لَا نَعْدَالِكُ مِنْ فَازَالَ فَيْنَ مَعْ أَعْبُنِ الْمُعَلِّمَ وَعُنْدِكُم العَدْلُ وَالْعَرْبُ لا تُؤَدُّقُ وَلَا يَصَطَيِهِ دُنْ إِلَا تَكُمْ فَذَعَرَ فَهُ كُفَ الْعُسُولِينَ إِلْ وَفَكْ اللَّهُ عَنَّ أَوْلَ إِلَهُ مِنْ سَنْ سِلْ زَعَ ارْمَاكُ وَأَجْمَعُ عَلَا مَا وَفِي السّنَةِ السَّاعِةِ انْ كَمَّا وَازْجَا لَنَّا كُنْ الْمَاسَلَا لِيَصْعِبُ وَمِعْتِهَا تَاكُلُهُ وُحُورُ الْبَوْوَكَ ذَلِكُ الْمُنتَعَ بِكُرُمِكَ وَرَبُّونِكَ سُنِّتَهُ أَيَامُ السَّمَا عَمِلِكُ وَ وَلِلْهَ مِ السَّابِعِ النَّرَجُ لِيَسْتَرَجُ فُورِكَ وَجَارِكَ وَلِيسْتَرِيحُ الْ عَدِتكَ وَاللَّحِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهُ لَكُمْ السَّفَظُيُّ وَاسْمِ الْأَلْمَة النُّنَّ مَا لانَذْكُون وَلَا يُسْمَعُ مِرْ الْخُلِيمُ ثَلَاثًا وُقَاتِ فَالسَّنَةِ اصْنَعُوا ك عِبِدًا عِنْدِالْعَطِيرُ الْخَفَانُي مَنْعَدَ أَيَّامٍ أَنْ كُلُوزَ فَطِيرًا كَثُلُمَ الْوَصِينَاكَ فالوقيالنيخ تتمهل ددلأت بوكرث مالض صنرولانظلهام بَطَ الاً وَعِيدِ المِمَادُ أَوَا الْغَلَانِكُ مِرْأَعُ مَا الْكُرِمَّا أَنْ ذُعُهُ مِنْ حَقْلِكَ مَيْمُهُ إِلَى وَعِيدالحَمَال عِنْهُ وَجِ السَّنَة اذَاجَعَتْ

كَمَا مَنْ مَنْ الْمِنْ الْمِنْ وَالْمُوالِمِينَ وَمُنْ مُنْ الْمُرْمُنِي مُنْ مُلِيلًا لِمُنْ مُلِيلًا لَمُن إِسْرَا يَلْقَازُ شَكَ أَخْدَاتُ بَنَى الْيَرَا يَلْ فَعَلَى مُوا وُفُودًا وَذَبِحُوا عِجُولَ الْمُلَامِر يَّةِ وَأَخَذَ مُونَى فِعْفِ ٱلدَّرِ فِي خَصْبٍ فَ نِفِيتَ الدَّمِرِ أَهْرَقَهُ عَدَالمَدِي، واُحَدَّكِنَا لِلْهَدِّدِ فَعَلَّاهُ فَصَّامِعِ الشَّعْ فِفَالْوَا كُلْثَ فِي كَالْمَرْمِوالرَّتِ يَنْ عَا مِلْيُ وَسَامِعُنْ وَالْحَدَّمُوسَّى لِلدَّمَ وَرَّشَّهُ عَلَالَةٌ وَقِالَهَ لَا مُر العَهُ اللَّهِ عَنَّانُ ٱلرِّتَ مِلْ الْحِرْمَةِ مَلَا ٱلْحَكُمْ وَصَعَدَمُوسَى هُوْرُوكَ قاخات قلبهو والستنعور يمضابخ اسزآ بأو نطرفا إل المؤضع حبائب وَهَا مُنَاكِلُوبَ لِلهُ اسْزَا يَلُولُذَا الذَّي غَتْ فَدَمَيْهِ كَصُنْعِهِ عُلُوبَهُ النَّالِحُولُ وحمتال كأفك التمآأ الزاير فناتاه يؤفئنا رُواسَرا بالم بَعلك وايده مهر وطهر والحالك الدينة واكلوا وتربوا والرات المؤشَّى صْعَدْ إِلَى إِلَى لِجَارِتَكُمْ فَيَاكَ لَاعْطِيكَ الْأَفْرَاحِ جَانَ النَّانُونَ والوصايا التي كنبتها لتعلما لمؤونكا مرموشي وسنوع فاممت ابلدت وصعد إلى الله وقال الشابخ أفينوا وجدد المتسكاح فأرجع النيك وَهُذَا هُرُونَ وَرَمَعَكُمْ فَانْعَتْرُ ظُلَاحَةٍ فَضِيَّةٌ فَلِرَفْعَ فَا البِمَا وَصُعِدَهُ وَصُعِلِهُ المبلوَيِينُوعِ وَطِلْلَتِ الْمِكَاعَ أَمَهُ وَاخَا لَمَ عَمِلاللَّهُ مَزِلاَ بِلِدِ وَلَا عَانِ وَلَ مِنْكَ وَعَدَدا إِلَى الْكَاحَةِلَا وَازْ بَالْحَشِيَةِ مُكُنَّ لَكَ وَأُصَيْنُ الرُعْبَ عَلَاكُمْ مِ التَكَوْخُ للينه فِيرُوجِيعِ مُعَا ومِيكَ أَهْرَمِهُمُ وانهان المزفا الكحق شعط الانورانوز عنك والميك البؤك والعورا بنؤرة للاويوز وللمستنفوظ لاوسايون وكالمرجه فرفي والحِدَة واحكِيْلًا تَصِيْلُ لأَدْمْ فَعَنَا وْ كَنْ عَلَىكَ سِبَاعِ الْإِنْفِلْكِنْ فَإِيلاً فَلِيلاً اخْهُمْ عَنَكُ وَتَمْ يَ زَمْلُ أَرْضُ الْحَعْلَ عَنُومُ لِكُمْ الْحَسْمِ الأخمَرِ الْ يَحْرِ فَلْسُطِيزَ فَي مَالِيرَيْمُ اللَّهِ إِللَّهُ عِلَمُ الْمُرَاتُ لِلْكُونِ ندِ الْأَرْضِ أَنَّ لَهُمْ فِيدَ بِكَ وَأَوْفَهُمُ لَكُ فَلانْغِيرَ مَعَهُمْ عُمُودًا وَلاَ المنه ولانتك نفز فأرضك لنكابرك عارفط المعاف الْتَعَدِتَ الْمَهِمْ وَالْهُمْ يَكُونُوزَلَكَ عَنْ وَقَالَ لِوُسَى الْمُعَدِّلُ الْمُتِائِنَةُ وَهُنُونَ وَادَامِ وَاسْبُعُونَ عَلَيْهُ الْمِنْ النَّا يَكَ يَخِذُوا لِلرَّبِّ مِنْ يُعْدِدُومُونَّ فَحَدُنُهُ عَنَهُ وَلَا بَعَنَ وُلَا عَمَّ وُلَ وَلَا بَهُ عَدَ السَّعَتَ مَمْ فَلَحَاكُمُ قَالَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فأجات مِيغ الشَّعْ بصوَّتٍ وَاجِدٍ أَلَيْزَلَ كَالْهِم الرَّالدِّن بَحْن فَاعِلْنُ وَطَالِمُونَ لَهُ فَكَنتَ وُتَحَمّيْعِ حَكَم الرّبّ وَعَلَامُونَتَى الْحِدُّا

Th

725

وَادْ عَلَالِعَوْدَ بِنْ 2 الْحَلِقِ لِلَّهِ فَي حَوَابِ النَّا بُوتِ لِتَمَالِنَا بُوت الحسَّاق ويحوالع مد لا يحرك وتعقل التابوت المنهاد ان الوا والا معطية لَكَ وَاصْنَعَ مُوْضَعِ اللاشْتِيغِ فَا رَمُعَ فَي الذَّهِ بِالْخَالِمِ وْدَاعًا رَوْضِهُ طُولُهُ وَدُرَاعِ وَنُصْفِعُ صِنْهُ وَاصْنَعِ رُوبِيمِيرِ مِن حَ هَبٍ يَحْزُوطٍ وَاحْلَمُ الْبَعْ تعابى وضع الغُفرُ الشِّكَ الْمُوتِيم من ذَالْجَابِ وَكَارُونِيم مِزَلِجَ ابْلِكُ إِنَّ الْمُ منة صعاف عُمَّان وَاحْعَل لَكَارُوين عَلِيْكًا بِينَ يَكُولُ لِكَارُوسِمَا فَكُ نَسَطَ الْجُنْحَةُ مَا مِرْفَى وَوَطِ لَلْاَ عَلِمُ وَضَعِ الْعُفَرُ ازْفَ كُورُ وُجُو هِمَا اسْفَالِلَّهُ وتكورفيث الكازُويم مِمّا يكل وضع الغُفار وُلحِنك وعَالا سُنفّارٌ فَوَقِ الْنَابُونُ وَالْجَلِ النَابُونَ النَّهَا وَ اللَّهَا أَنَا مُعْطِيدُ مَنَّ وَاللَّهَا لَهَا مُعْطِيدُ مَنَّ وَاللَّهَ لَكَ هُنَاكَ وَأُخَاطِنُكَ مِرْمَوْرُوعَا الْاسْتِيْغْفَارْمِنْ الْكَازُورِ بِمِاللَّذِينَ فَوْوَا لِيُوتِ الشَّهَاكَة بِجِيِّعِ مَا المُرِّكَ بِعِ أَنْ مَعُ لِدُلِنِي إِنْ مَا مَنكُمْ مَا بِبَعَ مِرْدَهِبِ عَالِمِ طَوْلِهَا ذَرَاعًا نِعَ حَمَّا ذَرَاعٌ وَارْتِفَاعِ ادْرَاعٌ وَنَصْفَ وَاصْنَعْ لَهَا مُوْقًا مِنْ هُمِ مَشْلُوبِ الْمُسْتَدِيرًا عَلَيْهَا وُاصْنَع لها كليلًا شِيرُادًا يَّرَا عَلَهَا وَاعْلِ إِمْرَا مَغْلُونًا لا حَلْمِلَا حتا بدُورُ وَاعِل أَرْبَعِ كَافَا إِنْ دَعَتِ وَاحِقِل لأَرْبَعِ الْحَلْفَاتِ عَلَى وَرْشِينَا وَطِلْاَتِ لِعَامَة سُنِيَّة أَما مِ وَدِيعًا الرَّبِي وَيَكُ الرِّيعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِروَينَطِ النَّامَةِ وَمَنَطَ يَجُهُ الرَّبِكَ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ الْبَلِّ تُنَامِ بَيْ إِنَّ آيَكُ وَكُومُونَى الْهَامَةِ وَصَعَدَ إِلَا لَجُرِا فَاعَامَ هُمَا لَكِ ٱلْمُوَالُّذِ بِهِنَ وَفَيَّا الْمُوسِكُ لِمَا لَابِّنَ مُوسَّكَا نُلِلَّا فُلْ لِمَا إِنَّا كُنْ وَكُ ﻜُورُوا مِزْجِيمِهِمْوْرَطَوْعًامِرَالْبِكُورُ وَمِنْ هِيَ الْبِكُورُ الْتِيَّالِ مِنْ مَا يَبْهُمْ دَهِبًا وَصَنَّةً وَكُانًا وْنُوسْزًا وَرُفِيًّا وَازْجَوَامَّ تَصْبُوعًا وَحَدِيثًا مَعْنُ وَلا وَعُم المغرى وَجِهُ لُود الأُمالِ الْحَمَّةُ وَخُلُودًا كُليَّةً وَخَسَّمًا لَا يَتُورَجَعَانَةً الْيَا وُبِ وَجِهَا نَ الزَّرْجِدْ مَحْرُوكًا لِلَّذِنَ عَدْ وَالرَّدَّا، وَأَعْلَى لِ مُقَدِّسًا لُأَطِهَ فِي أَوْاعْلَ كَكُلُّ ثَقُّ أُرِّكَ إِمَّا فَعَلَ الْحَكِلُ مَثَلًا اللَّهِ مِن اللَّهِ ال سُنبُه النُّبَّة وَسُمِ حَمِيِّع إِزُّ إِنَّهَا هَكَذَا تَصْنَعُهُمْ وَأَعْلَنَا بُوَّاللَّهُ أَدَّ مِ خَتَيْ ﴾ يُتَوسِطُ ولهُ دُرّاعَ رَفِي اللهِ عَرَام ونشف عُرضه وارتفاعه درًاع وَضَفْ وَاطْلِد مِالدُّ هَبِ لِخَالِمِ وَلَحِيدًا وَعَازِعًا وَانْفَشْدُ مِالنَّهِيبَ وَأَعْلَهُ طَوْقًا مِنْ هَبِ كَانِهُ وَرُواصْنَعُ لَهُ إِنَّهُ عَلَيْ إِنَّهُ مَا إِنَّ مَعَ لَمُ الْ وَلَعْدَلُهَا عَلَى أَرْعَوْجُوالِهِ حِلْفُنَانَ عَلَيَا لِيهِ الوَاحِدِ وَجَلَفْنَانِ عَاجَ إليه الثَّالِي وَاعِلَ مَوْدِينِ خَتْبَ السُّمشَار وَغَيْبِهِمَا مَالِدُهُونَ

وَاعْلِعَنَيْنَ لِنَرُلُ دَوَاتَ لِلِفُنَةُ مِنْ حَرِيرِمَعٌ وَلِيَا تُوْقِيَ وَرَفِيرِ وَقَرْبُ وَ مَنوُلِعَمَلاً مُصَوِّزًاكَ السَّارُوبِم لُولللِّترَادة العَاحِدِيثًا أَيْوَعِينَ دُرِّاعًا وَعَضِ السَرِّادةِ العِاجِدا رُبْعَدا ذُرُعٍ هَذَا الْمِفْدَارِ يَكُونُ لِمَهَ السَّادِ فَاتِ وتكور خصية سراد فات مفرونه بغضها ليغير وكخسد سراد فاي ملتحيقة مِنْ الْبَعْنُرِ فَاعْ مِلْعُرِيكُ فَيْنَهُ عَلَى الْمَةِ بَالْمُ النَّالِدَةَ الْمُ لَلَّا سِ الواحد الالتار فع كلااضًن عَلَا الله الدري النارفاع كفي يُزع من للسُرَاد والعاجد وَحَمدْ يَرَعِنَ تَعَلَيْتَ عَلَيَ السَرَاء النتزاد ولتشبياك ألتكك يوثقا بالواحدة للأخرى كتابع بغفهامع بغين وَاعْلَ شِيرَكُ لِأَبُهُ مِنْ مِنْ وَلِي وَالطِرْبِهَا النَّرادِةَا لَحُدُمُ قَا إِللَّهُ مَن بِالْكَ لَالِينُكُورُ لِلْغُبَّةُ وَالْحِدَةُ وَأَعْلِ أَنْهِ يَهْ سَعِيْعُ إِلَيْهَا الْغُتَّةُ احْتَشَنَّ ردَآوْتَهُ وَرَحْ وَلِلرِدَا الوالِورِ كُورَ فَكَ يُرَفِّهُ مَا عَا وَارْجَعْمَا وُرْجِعْ وَالْحَا الإحدة هَذَا الْفِيَاسْ كُورُ لِلْحَدَّعَشِرَ رِدَاءً وَالطَرِحْسَة الْحَدِينِ فَوْضَعَ وسيتنة ازدية فعقضع والرقا السادير اطيوه بحامالفكة واغل ضيرع عَلَىٰ عَلَا لَهُ وَهِ يَهُ الدِّحِهُ الْوَسَكِطِ السَّنْ فِيلِ فَأَعْلَ حُرْزَعَ فَهُ عَلَيْهَا الريداء النام اللموق فاعل شبك لأبد ونام والحالات مِنجَةَ إِبِ زَوَا يَا هَا الْأَرْبَعِ نَعَتَا لَاكِيْدِلْ وَتَكُولُكَ لِي تَكُولُكَ الْعَالَقُ دُورٌ فَإِلْمِ حَيِّ عَلَالْمَا يَنَ وَاصْنَعِ الْعَرَبِ خَشِرِ الشَّمْ شَارٌ وَعَشِيهَا مِالدُّمِ لِلْمَاكِمِ واخم إيفا المايدة وأعلياماتها وسكاجها وتصلحا الذيلاتبي وَمِغَادِهِمَا الرَّيْفُةِ فِيهِ اصْنَعْهَا مِرْدَهِ فِي قَاحْعَلَ عَلَى الْمَا بِدَوْخِرِ الْوَحْدِ المأم كأجزوا علمنانة مزؤهب بتحريخ وكطا منتع المنائة وأغلعت ودهاو قسها ورماميها ومنادجا ولحمشها مِنَّا مُنْ فَصَاتَ عُزْمِ مِرْمَقِ إِنَّهَا ثُلَاثَ قَصَاتِ مِ حَامِمًا الْوَاجِدِ وَلَلْأَتْ فَسَبَات مِنْ لِكَابِ الثَّافِيُّ لَلا تُرْمًا فَات سُبِهِ الْجَوْرَةُ وَطُهُ فَضَيَّةٍ وَاجِنَ فِيكَ مَدُ الدَّالدِّرَ النَّمِيَّا رَاكَا رُحِدْ بَرَالُمَا زُوْ وَارْبَحِ الْجُوبَهُ شِيْدِ الْحُوْرُ مَحَرُو مَلَة مُسْتَكِيدِ بَعْ كُونَةً يَعْمِشَيْنَ كَا وَاسْتَدَارَهَا تحقصبتين فاكتلك التالعكانكانجه مزالمات استلامها وَقَصْبَاتِهَا تَكُونَ لَهَا مَنْ وَطَدَ بَمِيمًا مِنْ هِكَ الْعِرِقُاعُ لَيْرِحَهَا سَبْعَة وَقَرِرْسُرْجِهَا تَهْتَى مِنْجِهَتِهَا الوَاحِنُ وَكُلَّهَا وَمُجَامِرُهَا مَكُونَ دَهَبِ خَالِمِ قَاصَة حَمِيْمِ اللَّهِ الْمِن فِدَهِ مِنْ الْمِرْ وَاصْعَ حَمِيم اوَاسَا وروريه وكالح الطرقاع لك للنظال البيرة أريثه على المتلك

وخمسك متعاليو للعنود ألأن والجاب النافي رالغنا وحمستة متازيس النَّاجِيِّة النَّحَلْف النِّيَّةِ تَل الْحَنْ وَعَلَقًا وَسَطْأَيًّا كِرُنُ سُنَّهُمُ افْعَ سَطَ العديبَ للجابي الواحِد إلَ لِجابِ لأَخِنْ وَصِغَ الأَعْن وَ النَّفِي وَاعْدِلْ عَلَفَات مِنْ حَيْثِ مُلْ فِي المُلْارِيرُ وَصَعْ الْمُنَارِينِ النَّهُ عَلَا لَا مُلْكُنَّ عَلَمْ اللَّهُ الْرَبْكَ ايَاهُ عَلَى لِمُبَاقًا صَنَعْ حِمَا الْمِرَاقُونِي قَوْمِ وَالْحَوَالِ والزيع مفنول وحيال فغنول مستعد عادت منعه مصورا واجتله عَلَا تَعَةِ عِلِ مِنْ السِّمْ الْمُعْلَلَّةِ إِلَا هَبِ وَرَمَا مِنِهَا مِنْ هَبِ وَأَرْبَعَ دَعًا بِهَا مِرْضَةً وَاسْدِل لِجَابِ عَلَى لَهُ رُوَاجِلُ عَاكَ الْحُوالِحِابِ تابوت الشَّادة وَعَضِ لَكُمُ السِّيرَ مَا لَفُدْ بِنَ مَرْكُ مُنْ الْفُدُ بِرُقَتُ كُمُ السِّيرُ كابؤت النهادة في فرالغُد برُقاحِ الكابن كارجًا مِرَاجِ عابِ والصب المناتة ازآ الماينة برفاجية الخوب تأكلانية واخترا كماية عال لنتبة وَرَمَامِينَهُ اللَّذَةِ يُقِاعِلْ مُلَّامِنًا فُوفَقَارِجَانِ وَمَنْ مُعَنُولَ السِّم مغرُّ واعتملاً مُونَّ فَاعلِ الحاحَة عَمْصَقَه بالذَّهِ وَاصْعَا مَن دَعًا بم بن عُمِين عَلَى عَلَى خَدَيْكِ يُنوَع طُولًا حَسَنَةُ أَدْ رُع وَهُ حَسَة أُذْرُع وَلَيْكُ الْمُدْتَحِمُ مِعَاوَارِيِّعَاعُدُ فَلاَ مَهُ أَذْرُعُ وَاعِلانَكَامُ

العُزَى وَالصَوْلِلاُرِدِيَةُ لِيَعِيرُوا وَاحِلاا وَاعِلَا فَصَل مِرْ ارْدِيَةِ الْعَبْدِ النَّمْب البَا فِي اللَّا رُدَيْةِ بِعِمْ عَنِيَّةِ الْأَرْدِيَّةِ البِيلِقُبَّةِ وَسَتْرُمَا خَلْفُ زَاعًا مِن هُنَا يَمَا يَهُ فَالْحِيْدِ إِلَهُ إِلْكُونِ اللَّهِ الْمُرْتِقَاعَ الْمُرْتَالِينَ الْمُرْتَالِينَ الْمُراتِدُ اللَّهُ الْمُراتِدُ اللَّهُ اللَّ وم والما والمن الله و من المواكم المكاير المروا الما والمناور المرود الم مِن وَوْ وَاعْلِينَهُ مُلِللَّهُ مِن حَدَد المُعْمَا زَعَثَقَ أَذُرْع طُول الْحَوْد الواحدة وَذِرّاع وَنَشْفَعُ طِلْعِنُود الواجِدُ زَاوِينَ الْعُرُد الواجِدُ قِالَةَ الْعُرُد الْأَخْسُرُ كَدَلْكَ تَعَلَجْهِ عَلَالْفُبَتَهُ وَاصْنَعَ عِشِرَاكَ مُوكًا لَلْفُبَيَّةِ مِزَلَكِ إِنْكِ التمال فاغال بعبر عامد مربضة العنور كالكاف المكافئة قاجدٍدعامنا وقلجاب للنوبعين عكودا وارتعبر دعامة لمكا منطقة وتقامنا ولي إيجا بنالتؤدا لواحدة مرقط النبته محاسالتعير المنتغ سِتَّة عِدِ وَاعِلِ عَنُودِن كَانَ وَايَا الفُّبَّةِ مِنْ لِهَا وَيَكُونَا رَجَلِ استِوْلَهُ وَالْمُعَاقِ كُونَا نُحُهُ لَيْنَ مِنْ لِنْهِا عَلْحَ لَقَةٍ وَاحِدُو لِذَاكِ تَصْبَع لِلزَّا وَيَنْبِلِيكُوْ مَامُت تَوِيَّيْنَ وَيَكُونِ مُثَالِيدِ عُنْدٍ وَسِيتْ عَسَنَّةٍ دَعَامَةً مِن بِضَةٍ لِمَادَ عَامِتَانِ لِلْعَنْمُودِ الواجِدوَدَ عَامِنَا (الْعِبَوُد الْأَخَرِ بَجَابِيهِ وَاعِلْ اللَّهِ مِنْ خَتْبُ لِلمُسَارَحُنَّةً لَأَعُوالْمُونَ رَجَابِ النَّبُّ فِي

دعتاع وحينع اعنة النتة مُعَشَّا أَهُ بغِضَةٍ وَدَعا يَهُا مِنْ عَلَيْ رَفِهُ لِ الدَّار مِلَا إِن فِعلَ عِنْ وَعَرْضُهُمْ مَنُولَ فَعَيْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَعَلَّمُ مُنَّا مَنْ مَا اللَّهُ وَعِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا مَغْرُولْ وَدَعَامِهُمَا مِنْ كَايِرْ فَحَيْمِ الْمُنَّةِ وَجَيْعِ الْأَوَافِيَا أُوَا دِالدَّارْ مُون نُعَامِرَ قَامُ رَبَهُ إِن كَا خُذُوا لَكَ زَيَّا خَالِمًا مُعْتَصِرًا مِزَيْنُ رِ المستنور لتكوز المصابيخ كالجرز وستعلد فنجة الشقادة غازجاء الجاب اللَّهِ عَلَى المِنْدِينَ فِي مَا مَنْ فَي مُولِدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الماللَّةِ اللَّهِ اللّ مُنْ اللَّهُ الْمُدَّةُ لِأَجْمَا لِكُمْ مِنْ إِسْرَا إِلَى الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ائحاك وتنبيه بريح إبركم المكك فيخوا ليحة فأوز فكاحا بقابيو والبعاند وَايَامًا رُوَا بَا مَرُوزُوا عَلْ مُن لَكُ مُنَدُّ مَدُّ لِمُ وَالْحِلِكَ إِلَيْ إِمَّا وَتَحِيدًا وَانْتَ كَالِمِ الْحَنْكَمَاءَ مِيْ أُوبِهِم الْمُلوزَيْنُ زُوحِ ٱلْهُمْ فَيْعِلُوا حُلَّةً مُقَدَّنَّكُ لِمَنْ وَزَلِانْتُوبِ لِيُحَيِّفِ مَا وَمِن هِ لَلْمُ الدَيْعِلْ مَا صَدَّنَّ وَفَيْسًا وَمَرْدَةٌ وَفَلْسَوْةً وَمَيْزُهُا وَمِنْطَعَةً وُلِيَعَلُوا لِبَاسْ الْعَثُدُيْمِ لَ وَوَلَ بَلِيد ليحك فنوال فركاخ أوالد عباليبغ الحث اولا وواطلعه وَالْحِتَانُ وَمَا لَوْتَهِمُ إِلَا مَشِلِلْ مَنْ الْمَا وَاحْتَمَا لَا مُنْعِيًّا مِنْ وَكَا فيعتبريكا للفافح وكاحدم فاك ملتقتير من عابير ونظالميك

مِنْ أَرْبَعُ ذَوْ أَيَّا وَ تَكُونُ النَّا مُنْ أَوْ مِنْهُ وَعَشَّهَ أَخَاسًا وَأَعَلَ كَلَّا للذبخ وغِكَانَهُ وَصَاعَاتُه وَمُنَاشِلَهُ وَعِلْمُ وَجَهِ أَلِهِ اعْلِهَا كُمَّا شَاقُاعِل لَمَا مُسْفَاةً مِنْ كَايِرْ فَعَالِلسَّفَ تَحَدُّ وَاعْلِلْمُعَاةِ ارْبَعَ عَلِوْسَ كَارْكِ ارتبجوانها والجعلة تخنيضها المذبج مزات والطفاة إكفف المَذْ يَجْ وَاعْلِعُمُدًا عَلَجَا بْحَالَمُنْ يَجِ لِتَوْعَهُ وَأَعْلَدُ مُحِوَّا نَعَلَهُ كَا ارتُهُ كَلّ المَبَافِ السَّعُ دَانًا اللِنُكُومِ مَعَابِ الْمُنُوبِ وَسَوُرًا الدَّازِمِ فَ الْمُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ ا مُابَة ذِرَّاعِ الْوَالْحَابُ الْوَالْمِدْ وَعِيْرُهُ زَعَ مُودًا لَهُ وَعِيْرُهُ زَعَامَةً بَن مِنْ اللَّهِ مِنْ مَامِيرًا لِأُجَّلُ وَحَمَّا يُمْمَا مِرْفِينَةً وَكَدَ لِكَ يَكُونُ مِنْ الْمُعَال طولالستورة المددراع واعدتها عشرورك عايها عشره وكفاير ويماسه وصفايها مريضة وعصالة ارتمايا التن وسنوز عالمموز فاعساء وَعُوْمَا عَتُمَةُ وَدَعَا مِهَا عَمُنَ مَ مِنْ فَيَ وَعَمِ اللَّهِ الرَّمِ لَلْحَبِ اللَّهِ وَخَنْكُ دراعا وعدماعشة ودعابهاعش وخسته عشر زاعا وارتماع التِرَالِينَ عَرَلِهَا إِنَّا مَحَمَّة عَنَرُدُوا عَا وْزَلَاللَّهُ عِل وَزَلَاللَّهُ تَوَاْعِدِلَةُ وَبُكُورُ لِلْهِ الدَّالِيَةِ إِنْسِينَ لَمُولِهُ عِنْهُ وَزَفِرَاتًا مِكُ لِحَاجَاتِ وَقَهْ رَمَعَتُولَ وَكِتَّا نَعَنُّ ولَعَشَّا مُنَّوعًا بالإِنَّ واربعَه عَلِلْهُ وَأَبِعَ

الحَوَانِمُكُلُوَاحِدٍ باستمولِلا بُنَعَسَرَ فَيلا مُواصَعَ عَاللهَ دُيُوعًا ٥ مَطْنَعُونَ كُمُ لِاسْتَكَاسِّلُ مِنْ مِيَ عَلِيمُ وَحِيْمِ لَهُ وَلَيْمَا عَلَمَ اللهِ عَلَ لِمِنَا لَكِينَا إِنْ عَلَى مَن اذَا مَا دَخَلُ اللَّهُ رِدْ حَرَامًا وَلَهُ واختل عَلَيْكُ الْكُمْ خِيُوط السِّكَ يَاعِيكِ السِّكَ الْمُعَلِّمُ وَالْعِرْدُ الْمُرْدِدُ المعتلما فالتهاعل تعنوالم والعفاع المعتا الاعتان وَلِلْنَ وَكُومًا سِطَحُ صَدْرِهَا رُولِ ذَا مَا دَخَلَ إِلَاللَّهُ بِرُفُقًا مِالدَّب وَمُنَدَّم هُ وَوْفَا مَا مَل رَآيل عَاصدتِ المام الرَّك حِرواضع الماسًا تا فَيْهَا جَرِيْهَا وَكُورِ فَ رَمَّا مِرْوَسَطِيًا وَكُورِ الْحِنَّ مَنْطِعَتُهُ دَانَّ عَمَلًامنسُوجًا فَغِرِ الحِياَكَةِ لِكَالِيَّ فَيَ وَلَا تَعَلَّا فَا فَعَلَ عِلَى اللان من خيرا دراكا شبه الرَّمَا مِن مَا يَن مَا يَخ ف وَانْجَوَانَ مَا مِن مُ مَغْزُول وَكَتَانَعَنُ ولَجِيجًا إللَّبَارِتَكَامِيزَ هَبَعَلَ شِبْهُ ذَلِكُ وَجَلاجِكِ عَابِيرَ ذَلِكَ عَلَى لِإِجَالَهُ جَلاجِ عَبِي الْمِعَالَى وَهِي صَوْنُهُ إِذَا مَا دَخَلِ إِلا النَّهُ بِرَاعَامِ الرَّبِ وَإِنَا خَنَجَ لِئِلاَّ يَوْنَ فِ وَاعْلِطُو فَامِرْ وَهِ خِالِمِ وَانْ أَنْهُ مُعَتَرِكِ الْمِي الرَّبِ وَاعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الدعكيد كُوُر بالذَّ هَبِ وَما تُوتَقَارْجَارٌ وَقِصِرْمَعُولِ وَكَانَعُمُوكُ وحن كذبخوم زمزد والغش عكيهما التمائن الترابيل سنته التماء عل الحجنير الواحد وستداسماء عكالح الثابي ستهم عانف الجارك يلاع مَفْرَعِ الْجُرِّرَامِ الْمَالِرَّ الْمُؤْكِرُ الْجُرَّال عَلَاكَ اللَّهُ الْمُعَانَ الدِّكِ دِلْبِيْلِ رَابِوْلِ عِلْ وَنَ مِنْ الْمِيْلِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِيْلِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُتَامِلًا اللَّهِ الللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّمِلْمِ الللَّمِلْمِلْ دكرًّا لِهُوْ وَاصْنَعُ رَرِّين مِن دُهِ يَجِالِمِ وَاصْنَعَ سَلْسَلْتَيْنِ فَيَجَالِمِ ملوينزيط فيترة عملا مضاعفا واجعل السلتيز الطاعفين الزرين عَلَالْعَابُوسُ قُلَامِسُنْ لُكُودًا عَلَالْاسْتِوَاءُ وَأَعَلَ طِيلَنَا مَا لِكُمْ عَمَلًا مُنْقِتَ الْعَلَهُ لَهُمَّةِ الْقِيمِنَ عَبِي الْوُقِ الْحَوَالِ وَالْحَالِ الْعَالَمُ الْمُعْتُولِ وكتَانَعَ ذُول يَعَلَهُ وَيَجُون مُرَّبِعًا مُطعَّنا الموله شِبْن وَعَصْمُهُ شِيرٌ وَاسِتُحُ فِيهِ لِعُانَ سَيِّا أَرْبَعِد صُغُونٍ وَيَكُونَ فَعْفِي لَحَانَة يَا قُوْتُ وَجُوهَن وَزَمْ دِهِ مَا لِللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّالِي كِلَّمْتُ النَّالِي كِلَّمْتُ وَعَقِيقَ وَبِيهُ فِالْمَعَنَاكَ النَّاكَ عَيَرَالُهُمَّ وَمِسْبِ وَكُرُهُنَّ وَالْمَثَّ التَّابِعُ مَا وَبَلُورُورُ رَبُّ حَدْمُ فَصَّلِةً بِالنَّا هِي مُرْسِطَةً بَدَ هَبِ ٢٠ 

الاكبار عَلَى أَسْهِ وَاجْعَل كِيل النُّدير عَكَ العامَةِ وَتَاخُذُ مِنْ مِن المينعية والنك ندعك أينو وامتحثه وادربيبه والبيتهم الفت والمندداؤ تناطم المناطووم عكيم التيجان فيكونوالك كهنا إِلَاكِنَا كُورَ كُلِيدِ مِصَرُونَ وَيَدِينِهِ مِنْ وَقَلْ الْجِلِ الْمَالِ فُبَوِّ الشَّهَامَ وَيَضِعَ وَزُوزُورَ فِيدِوا يُدِيدُمُ عَلَيْهِ الْعِيدِ الْعِيدِ الْمِنْ الْرَبِ فُدَّا مِرابِ فُتَ السَّهَاكَةُ وَادْ حَالِمُ وَامْم الرِّبُ فُلَّا إِنَّ فَيَدَّ السَّبَهَا كَهُ وَخُذُم نَ الشَّبَةِ وَرُرُعَ لَيْ فَهُ وَالْلَهُ عِماصِعاكُ وَجَرِيم مَنِيَّةِ الدَّم ا هُنَّهُ تَحَتَجَوَاب المَدَةُ وَخُذْ جَمِعِ النَّحَ وَالدِّي عَلَى البَطِرُونَ الْحَبَدِ وَالْحَلِّينِ كليها وشعها وصعهم عَلَلْنْ عِوْامًا لَكُ التَّوْرُوعِين وَقَنْ الْ فاحقها بالنارخارج الحلد لأنة عرضطنة وخذا حدالك ستين وَعَيْنَعَ مَرُونَ مُنْ كُالِدِيمُ عَلَيَا مِلْكَ بِشِوَادِ عَدُ وَخُذ دَمُهُ وَرُسْهُ عَلَلْنَجُ وَمَاحَوْلَهُ وَفَيِّلِ الصِيرَاعُضَاء وَخُذْ أُدْبِهِ وَاغْسَل جُونِهُ وَاكَارِعْدُ وَضَعْهُ عَلَى الْأَعْضَاءُ وَالرَّا أَرْفًا رَّفَعُ الْكَعْبُرُ جَيْبَعَهُ عَلَى لِلَذَبِحُ وَفُوكًا لِلرَّبِ وَالْحِدْ بِحُوزُ فُرَانًا لِلرِّبِ وَخُلَا الحكيش الشافي فقع مَنْ وَكَ بِهُ أَيْدِهِم عَلَيْلِ الحَكَبْرُواذْ عَدُمْ

يًا وَفِي مَن ول وَيكُون عَلَى العامة وَيكُون مَعَ الله العامه على هذا فَرُون وعنمولق وزتطه يزان الخايا التي كلقرها بنواسرا يركا كرامات تَعديبهُمْ مَكُونِيَ عَينَى مَرُون كُلْحِيرَ مَعْتُولَةً كُلُوامًا مِالرَّبِّ واعل الأبرجة أروع مامة حتان ومنطقه ومكرف ورد وَنُوهَ واعِمُ الْمُعْرِينَا ما وَمَنَاطِوَ وَقَلانسَ الصَارَامَةِ وَالْحَالِ إِنْ إِنْ اعْطِهِمْ مَنْ وَلَهُمَا كُولِبْنِهِ مَعَهُ وَاسْتَهِمُوكَكُلُ يُعْمِمُ وَ لَكُونَ مَا لِنَا مِنْ مَا اللهِ غَادِيلِتُهَا هَرُّونَ مُوهُ اذَا دَخَلُوا إِلَيْقَ الشَهَادَةِ وَاذَانَعَدَ مُوادَاجِلِزَلِيحَ نُمُوادِمَدُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَ الْمَا لَا لَهُ اللَّهُ مَلِيكًا يَكُونُوا سُنَة الأَبْدِلَة وَلِسَنَا لِوم بَعَكِ مِ وامنع للنوعكا السيبع وفدته ليعين والأختارا خُنْ نَعِكُمِ َ الْفَيَرِ وَكَ لِينَا لَكُومَ الْفَيْرُ الْفَيْرُ وَخُورًا فَطِيرًا مَعْجُو مَّاه بزيت ومُونيًا فَطْ بِرَا بِدُهِ إِلْمُ الْمُعْدُ مِن مَيْدَ الْحَنظَةِ وَاحْعَلَهُ فِي سَلَةٍ وَقَلَّم السَّلَةَ وَالْعِلْ وَالْعِلْ الْكِسْمَةِ وَفَرْسِهُ وَالْعِلْ الْكِسْمِ إِلَّ بَارِ فُبَّة الشَّهَادَة وَاعْسِنْ لَهُ وْكَاءُ وَخُذَ لِلْكُلَّة وَالْسَهَا هَرُونَ الْحَاكِ وَالْقِيْرُوالِيَةِ وَالْحِيْرَةِ الْحَالِمَةُ وَالرَّكَآءَ وَالشَّمَلَةُ وَاحِسَل

مِزْ وَيَا يَحِ خَلِاصَهُمْ عَاْحَدُهُ الدَّبِ وَحُلَّهُ الْقُلْ لِلَّهِ لِيِّرُ وَلَيْدِيمِ بتت لِمُنْعُوَّا فِيهَا وَ رُكَتِهِ كُوا الدِّيفِيرُ لِلسِّهُزَّ الْحَاهِ الدِّيكِ كيكون زمين سننع أبام اخامائ خالا فبنة الشكادة وليزمته الثائين وَخُذَالُكُ مُثَالِدِي لِلْكَالِوَالْمِلْيُ لَهُ وَمُوضِعِ الْفُرُيْرَةُ الْكُلِيمُ أُولَ وَسُنُّ لِمَ ٱلْكَنْدُولِ لَخُبُوالِدِي السَّلَّةِ عِنْدَمَا فَيُهُ السُّمَا وَهُ مَّا كُلُو لَهُ لِيتَطَهَ وُابِهِ وَتُكُلِيدُ مِمْ وَمُعَدَّتْهُمْ وَعَي الْحِنْسُ لَا يُأْكُونُهُ لِأَنَّهُ مُدُثُّر فَا نَصْنَلُ مِن كُورِدُ بِيحَة ٱلْحَكَمَالِ فَمِرَالِخُبِرِ الْالْعَدِ فَاحْ فَمَا بَعِي إِلْنَارِن وَلا بُوكُ فَا لَهُ فِذُكُرُ وَاصْلَعْ بِهُورَ وَهُكَ كَا وَيَهِيهِ مِنْ الْجَمَعِ مَا الْمُرْنُكَ بُوسَنْعَةُ أَمَّا مِ كَالْمَدِهِمْ وَنَسْوُونِ عِبْدِ الْحَطِيَّةِ فِي مَوْمِ الشَّطِيمِ ا وَتُعَلِّمُ المَّذَّتَحُ عِنكُمَا يُهِ رَقَطْهِينُ وَنَمْسَعَهُ وَنُعَرِّسُهُ سَبِّعَةُ أَيَّا مِر تُقَدِّيزِ اللَّذِيجَ وَتُطَهِّنُ وَبِهُو اللَّذَ بِحِ فَكُمْ الْغُدِيمِيْزُو كُلِّ مَلْ لِمُنْ يُعَدِّنْ وَهَنِ اللَّوَالْخَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللّ وَاحِدَانَهُ فَ وَقَتِ الْعَدَاهُ وَحَمَلًا مُانِيًا نَ نَعَهُ وَقَتِ أَلْمَنَا وَوَحِيَالًا مِن يَكِيدٍ مَلْوُنِي مُنهِمِ مِكِيكَ الصِنَ بَيْ وَزُبِعِ مَنْطِحَمِيْ لِلْمُؤلِكِ وَلِلْحَسَمِ الْكَافِي عَلِهُ وَمَنْ المُسَكَّاهِ مِثْلِ الدَّبِيِّ الْجَنَّ وَمُثِيالُمَ مَا اللَّهِ

خُذْ مُرَدِيدِ وَصَعْ عَلَ كُولَ أُدُرِ صَنْ وَلَا لِمُنْ وَسَعِلَ إِمَّا مَنِ الْمُنْ وَسَعِلَ الْمُنْ وَسَعَ انهتا مردخله آليئتى فتكأ كمآف أد ان فيداليئ فتعكابهام أبدبير المِنُوَعِ لَى مِنَامَا مِنَا مِهِ لِمُنْ وَخُذِمِ لَلْاتُمَ الْدِي عَلَى الْمُذَبِحُ وَمِلْكُمْ ِ الدى للسعة ورُسه عَلَى مُروروعً لِها سِهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْها بِهِ مَعَهُ وَسَلَهُمْ وُوَيُنَا مِوَنِي وَحُللِمِهِ وَعَلَيْها بِسْمِيهُ ويتطيرتم هُوَ وَنيَا بِدوَ بَنِي وَجَم الكِيشِ العرقدُ حَال المَدْعِ وَخُدْ شَخُمُ الكِشر وَالشَّوْ اللَّهِ عَلَى البَطْ وَطِيلَ أَحْجَيَدُ وَالْحَلَّيْنَ وَسَمُّهُمَّا ٥ والدتاع الابمر في فوالحاص الخبرالمذه وفي الكيرالدع الفَّانُول الْوَصُوعِ قُدَّام الرَّبُ وَاجْعَلْ جَمِيهُ ذَاكَ عَايِدَى هَرُونَ كَايِدِك بَنْيَذِ وَتَمْتِرَ ذَلِكَ ثَمْتِيزًا امَّا مِ الرَّبُّ ثُورً تَنْنَا وَلَهُ مِزالِدُ مِنْ وَقَلْ بِهُ عَلَى مُلْحَ السَّعِيْلَة نَا يَحَةُ عَوْزًا مَامِلايَّتَ فَعُوفَ مَا لُكِينَ وَبَا خُدالصَّدْ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُقِامَ أَوْ أَقَافِيمُهُ فَنَمَّا امَّا مِارْتَ وَيَكُولُكُ نُوسِيًّا وَ وَهَمَ إِلصَّدُ زَلِلْعُرُولِ وَالكِنْفِ لِلْفُرْدِ لِلْقَسْمِ لِلْرَفُوعِ مِكَبْشِ الحَمَّال لِمُرُونَ فِيدِ وَيَكُون لِهِ رُوزَ وَلِبْنِيدِ سِّنَةً ذَا يَدَةً مِنْ السَّ ابن اسْرَا يَالُلْ مَهُ هُ وَكَالَحُهُ وَوَفَعَهُ مُنْ فَعَالَهُمُ مُنْ فَعَالِمُ اللَّهِ

حولينن

فالستنة م قص متطهير المنطابا والاستنغمارة في السَّنَهِ يَعَلَى الْمُعَالِمُ وَحَلَمُ النَّهُ مُونَى قَالِلاً اذاا أَتَ فَبَعْنَتَ عَلَد بَى مُرَآيَ لَعَلَدِ هِزَ فَلِعُطِ كُلِّ قَاعِدٍ لِلرَّبِ عَنْفُ فِي الْ وَلِلْكُونُ فِيهِم عَنْظَة عِندَ عَلَدِيمٍ وَهَذَامًا يُؤَدُّ وَيَدْكُلُ مَ لَكُمْ عَلَيْهِ الْعَدْدِ مَرَجِازَ فِالْعَدَدِمِ لِنَرْعِضِيَ إِنَّ مَنْ فَا فَوْ لِنَعْلُونَ ثُنَّ بَا مَّا لِلرَّبِ وَلَا بَرَبِ التخطّية وَلا يَغُول لِينكِن مِن عِينَ مَن الدِّوادَ امّا أَعْطُوا فَرسَدُ الرَّبّ صَلَاةً عَزَّ أَنفُنْكِمُ وَخُذُفضَّة الآسْنِغْفَا ذَالنُّومَانَ بَخَالْنَا آيَا وَأَعْطِهَا فَعَلَ ثُمَّةِ النَّهَ عَاكُمُ لِيَكُونِ فِي النَّالِمَا مِالنَّتِ مَغْمِرُ عَنْ لَنْهُ فِي وَكَالْمُ الْمَالِيَةِ مُوسَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مريًا مِن الله عَدَهُ مِن عَايِر لِلا عُتِي الله وَالسُّن الله المَّا المَّا الدَّه المَّا الله الله وص بيه ما و المنظم و المن و المن المراه و المنظم ال وَخَوْلُ إِلَ فَيْتُوالِنَدَ عَادَهُ مِعَدْ مَسْلُونَ اللَّهُ لَكُمَّ مَوْتُوالِ فَارْتُولِ اللَّهِ المذنج لجنف فوا وُنِيَّةِ مُواصِعِينَ الدَّيْتِ بَعْسَنِيلُونَ الْدِيمُ مَا الْمَالِمُ الْمُعْرِ لِكَيْلا مُوْفَا وَ يَكُونُكُوا مُوسًا إِلَالاِيدِ وَلِيسِلو مِرْبَعْنِ ٥

وَ هُوَا الْأَخْمُلُهُ مُحُورٌ صَعِيبً لِلزَّبْ وَيَحَدُّ وَايِدٌ لِأَخْمَا لِكُوعُ الْوَابِ فُنَّة الشَّهَاكة المام الرَّت وَاطِهْمُ إِنْ هُنَاكَ وَأَخَاطِكُ وَالصَّعَاكَ بَيْ النَّرْ آبِا وَأَقَدُّ مِنْ مُعْدُ سَوْفًا فَدَسُ وَكُنَّ اللَّهَ مَا كُوْهُ وَلَكُذَّ كُومَ وُ وَبَنِيدِ أُقِدَ مَّهُ الْخُبَا زَّا وَيَدِعُونَي فَي مَلْ مِلْ اللَّهِ الْكُورُ فَرُوا لَمَّا وَيَعْلَوْنَ ا مِنْ الرَّ مَا الرِّ مَا لِمِنْ الْمِنْ لَحُرِّحَتَهُ مُرْمِرُ الْفُرْمِ مِنْ لِيَدْعُونَ فِيمْ وَالْوُلْفُ مُ إلْمًا وَاعْلَمَدْ عُلِيلِهُ وَرُمْ خَشَ لِلمُسَارُ اعْلِطُولَهُ دَيًّا عَالَعَ صَهُ دراعًا وَبَكُونُ مُربِعًا وَارتَفَاعُهُ دَرًا عَبِرَ فَكَ لَزُدَقِ لَا وَنِهُ وَصَعِفْ مُ اللَّهُ هَيِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلِيلَّا وَابِرًّا مُعِطَانَةُ طَعَايْرِ مِنْ هِمِ الْمُحْمِينَا لَهُ يَحْتَالِاكُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلّ جَوَابِهُ وَلِيَكُلِهُ مَوَايِلُ مِن خَسَيِكِ يُنُون الْحَصْل مِا وَاع لِلمَّا لاَن خَشَيَ التَّمْشَا رُوَصَّغُمَا بَدُهُ إِوضَعُهُ نُدَّامِ كِجَالِهِ عَلَيْنَا فِي الشَّهَادَةِ قَالِمُعَرّ اك هُمَاكُ وَيُعْمَ هُذُولَ عَلَى الْمُدَى عَوْزَ الطِيلِ الْهَرِكِ الْعَدَاةِ الْمَا أَصْلِح المُحْ بَيْخُ عَلَيْهُ وَلَوْدَا مَا أَنْ مَعْ مُولِ السَّحِ وَمَتَ لَلْنَا يُخْ عَلَيْهِ مُحُوثًا دُأْ يِمَا المام الرِّل بِيمَا كُم وَلاَتَ عَدُواعَلَ مِعُورًا وَصِعِبَ الدَّعِمَ ا وَالنَّاكِيِّةِ لَا بِعِرُ وَهَا عَكِيْدٍ وَلَيْسَتَغُمْ وَرُولِ عِلْمَ وَرُولِ لَمُذَيِّحُ مَعَ الْمُ

1/2

ا ُنتَمَا الحاكم الدنطُول العبدقائمة

مَعَا اللَّهِ عَادَات وَفِيَّة السَّ عَادَة حَثُ أَطْرُ إِلَّ هُمَا لَكُو يَكُولُكُمْ ٥ العنوز من الأطنة الوومد االدي بعال الانتفاد الكويفاة ويكونك مُقَدَّ سَّا لِلرَّفِ مَنْ يَعْلِيهُ لِمَتْ مَمْ زَاجِتُهُ فَاتَهُ بِعَثَالِ مَنْ عَدِهِ وَكَ أَمْ الرِّبِ مُوسَىٰ فَا نِيًّا هَأَ أَنِّى فَكُودَ عَوْنِ الْبِمِ سَلَّا لَ الزاوز برحوز مرتفي للة بمؤكا وملانه زوح فاروصكة وتفما ومعرفة لبغهركاع مكاو عنايتة في الله عب والعظة والخايرة صبغ من وَالِا يُجَوِّارُوالْعِنْ مِرَالِكُمْ وَول وَالأبرينِيم المُفتُولِ عَلَا لِحِكَانَ وَاعْمَاكِ غانة للنشب والمتناعة لجيم الأعال وانا فدامنف ليواليها ب اخسير م فقيلة وَازْوَكُو وَكُلْ الْعَلْبِ الْعُطَيْنُهُ فَهُمَّا لِيَعْ إِنُواجَمِيمَ الْمَرْكَ الْ بع مُقَةِ الشَّيْعَادُهُ وَتَابُونَ لَكُمْ فَد وَوَغَا الاسْتِغْفَارْ الدِيعَلَيْسُمَّا واوا والنبَّد والمذبح والمايه وجيع اينها والمحدّنة والمذبح والمايد الخومة النط ووك المعمل النالنالينيد لعيم والمؤد والمنعدة ويخوز الأفكاط المُفَدِّرُهُ فِ لَنَّ فَي الْمُزَّلُكِ فِلسَّفَ مَعُدُهِ وَكُلُوالنَّا النَّهُ مُوتَى كَالِلَّاكَ لُوزَى لِهَا آيالَة فَالْمُوالطُوا ا يَ لَطُوا السِّبُونَ فِي مَّا عَكَامَهُ بَيْنَ فَيَهُمُ الدُمُوزَكُمُ الْتَعَالَمُوا إِلَّا الرَّبّ

وَكَا مِرَ النِّهِ مُوسَّى اللَّهِ النَّتَ خُذَلِكُ إِلَيْكُ مِلْكِ النَّا مِنْ الْكِرِ الْحَيْرَالُ وَالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرِ وَالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرِ وَالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرِالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرِالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرَالُ وَالْعَلْمِ وَالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرَالُ لَكُولُ وَالْحَيْرِالْمُ وَالْحَيْرِ وَالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرِ وَالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرَالُ وَالْحَيْرَالُ وَالْعَلْمِ وَالْحَيْرِالْمُ وَالْحَيْرِالْمُ وَالْمِنْ وَالْحَيْرِالْمُ وَالْحَيْرِالْمُ وَالْحَيْرِالْمُ وَالْعَلْمِ وَالْحَيْرِالْمُ وَالْعَلْمِ وَالْمُعِلِيلُ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعِيرِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْمِنْ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ فِي وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ ف مئقًا لَيْ وَأَرْصِهِ عَلِيِّ الرَّائِجَة نَفْفَ لِكَ مِا يَبْزِقُ خَيْرِينَ مُنَالًا وَفَصِبَ الدرِينَ مُا بَيْزُوخُونِينَ فَيَالًا وَمَ السَّلِحَة خَدْرُ لِيهِ شِعَالِ لِعُدْ يَحْكِمُ اللَّهِ مِن وَهِ زَبِ الزَّيْوُ وَأَصْنَعُهُ وَهِ مِنْ عَتِهِ مُعَدَّمًّا مُطَيًّا بِالطِّيبِ كَوُن منا المستعد المُقدَّم مَن أَوْ وَأَسْتَح مِنْهُ فَيَّة السَّهَادَة وَالْمُوسِ الشَهُ عَادَةُ وَالمَا نَوْجِينِ أَنْ مِنْ الْمُؤْمِدُ فِي الْمُؤْرِقِ مَذْ عَالَمُ الْمُوالِمُ الْمُ وَجَيه ادّا مُولَا لَا مِن وَحَبْع المِيمَا وَالْحَصَبُ وَقَا عِكَنَهُ وَنُطْفِرُ مُ لِلْكُولُوا مُطَهْوِيرُوتِيكِ فَ لَمَ لَمَ مُعْرِيطِهُ وَهَنُ وَكَيْهِ وِاسْتَعَهُ وَطَهُم ليعيبروالحكمنة وتحلر فالتزآبر وفالكزانه ذادفن مِسْعَة ومُقَدِّ بِكُولَكُمْ إِلَكْمِيالِكُورُلا يُدْعَرُهِ كُم اسْالُ وَلا نَعْيِلُوالَهُمْ مِنْ لَهُ فَإِنَّهُ الْكُومُ فَقَدْ مُنْ فَلِي صَالَحَا فُرُمُقَدَّ سًا وَمَنْ عَمِينًا لَهُ وَمَرَّا عُطْمِينُ لَعَى بِإِجْدِرِ فَا تَدْتَقَالَ مِنْ فَعْبِدُ وَ وَالْكَ الرَّبِي الرِّينَ الْوَسَى فَ اللَّهِ الْمِبْعَامِيعَا وَطَفَرًا وَافَاهِ عَلِيدٌ وَلِهَامًا أَجْزَا مُنْسَا مِهِ الْمَنَادِيرُ وَاصْنَعَهُ عَنُور الطبيئ لخ للط العطر عَلَامُظُمًّا وَاسْعَقَهُ سَعْقًا وَ عَمْدُهُ

ربدالهواه ۵ أنسادية برجم الالين

وَاذُخَلَهَا إِلِهَانَ الْمِلْ لَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ يلتنوز فصصفاكم الزب وتنقآ فيلا ازل تربيا مرهنا لأزشع تك قَدْخَا لِنَهَ وَكُمُّ الَّذِيزَ أَخْرُجَنَّهُ مِنْ أَرْصِينٌ وَحَادُوا رَبِّيًّا عَالِلْمِن الْخَافَىٰ يَهُمْ بَهَا وَصَنَعُوا لَهُرِعِ لِلَّا وَسَجَدُ والدُّودَ يَحُوا الدَّبَلِيحِ لَدُوقًا وَا غَمْ عَلِيكُ فِي وَيهِيدَ مُ وَاجْعَلَ كَ لِفَعْرِ عَلِيمٍ مُسَلِّحُ وَعَلَمَ الرَّبْتِ المَيهْ وَقَالَ لِلدَامَا زَبْ مَيْ تَدْعَنَهُ كَ عَنَهُ كَ عَلَيْهُ فِي الذَّرَ الْخَرْجُهُمْ مِزْلُون مضرَّةً فَوَرْعَ عَظِيمَتُم وَوْدُ زَاعِ عَالِيهِ إِلْكَامَةُ لِلْمُ الْمُدَالِيَةُ لِيُرُورُهُم مُنْهُمُ مِنْ أَنْ خِيمَ لِعَتَلَعُ وَيَزِ الْحِيبَالِ عِيدَكُم مَرَالِاً رَجُ لِلسَّكُم غَفَيَكُ النَّدَةِ وَكُنْ خِنْكَ عَلَاكُمُ مِنْجُوكُ ادْكُولُ مَا يَجْمِونُ الْمُعْمِ وَإِنْكَ وَعَلَوْمِ عَبْدِكَ وَالْاَيَا اللَّهِ الْمَامَةُ مُنَافِكُ وَنَكَا مَنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِلْمُلْلِيلُولُولُولُل أُكَنَّرُذَرْ عَكُمُ مِثلِ بِحُولِ السَمَّاءِ فِكَنَّى بَيْمٌ وَجَيِّعِ الْأَرْضِ التِي فُكَ أَنْعَطِيهَا لِلسَّنَّ لَهُمْ فَيْنَوْهَا إِلَى لاَيدِ فَنَعَ الرَّبِالْسُنُ وِرَالِيَّ الْ الدُّ مُنِيلًا مِنْعُودُ فَعَبَطُمُوسَكُارِلًا مِنْ الْحَبَاحَ اللَّوَعَازِ الْحَجْرِ اللَّذَابِ السَّنَ عَادَة فِيَدَ بِهِ لَوْعَانِ حَجَرَتُ وَعَالِي الْمِيمِاءُ

النِّي يُغِدُ سَكُمْ وَاحْتَ عَلُوا مُبُولِكُ مَّا مُقَدَّثُهُ لِرَبِّ وَكُمْ وَمَرْتَحَسَّ هَا عَلَمْ الْ مَوْمًا وَكُلِّي عُمَا فِيهِ عَلَّاثُمُ مَاكِ بِالطالْفَرْنِ شَغِيًا لِينَدُ أَمَّا إِاحْدَافُا الأعاك والنا المنابغ سبنت من الماري على عَلَى عَلَى السّب مَوْنَ وَمَا فَعَ فَطَ يَوْلَمُ أَبُرُ وَلَيْنَ فَيَمَا لِأَجِيَا لِمُرْعَ مُلًا دَامًا بَهِ فَيَنَ يَىٰ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا لَا إِلَّهُ إِلَّا لَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَ فَالْهِ السَّامِ سَكُولِ مُنْزَاجَ فِيهِ وَلَمَّا فَنَعَ كَلَّامُ الْوَتَى فَطُورُسِيَا اعظاه الناموتر والدج اللعز الشهادة وكحضر يحان مكثوب صاليح المنبتج الله ولتاذا كالمنتغبار مح تحقذ الكاع الزولم المتالجث السَّعْبِ إِلْ مَنْ وَزَقَ فَالْوَالَةُ فَمْ فَاعْلِيَّا الْحِمَّةُ بَسِيرُورُ مَعَا لَا تَنْ وَسَيْ فَلَا الرَجُالِلَهُ وَالْحُرُ عِنْهُ وَلَهُ مِنْ مِنْ مُلَائِعَ كُمِ مَاكَا زَيْمُ الْفَاكُ أَنْ الْكُومُ انزعُوا الافرَاط إلدَّ مَ اللَّهُ فِي اذَ إِنْ آلِكُم وَيَاكِمُ وَا يُونِي مَا فِسَرَعَ جَمِيْعِ الشَّعْبِ كَالْقَرْط الذَّهَ بِالنَّحْدَا ذَابِيمٌ وَأَتَوَا بِهَ إِلْكَهُ وَزُفّا خَدَهَا مِنْ الْدِينِمُ وَمَوَرُ هَامْكَ اللَّهِ وَمَنعَمَا عِدْ لا مُفْرَعًا وَ قَالَ هَذَا هُوالْهَكَ عِلْمُ اللِّهِ اللَّهِ الْحَرْجِكُ مِنْ لَهُ مِنْ مُؤْوَدًا أُهُ مَرُ وَلَا يَعِلْمُ اللَّهُ مِنْ عَلَا فَأَلْنُهُ وَاحْدَى مُونَ فَآنِيلًا لَ عِيدَالْتِ عَلَا وَبَكِوالْعَدَاهُ فَعَتَدُمُ مُ فَالْ

إلىاب وسنطالم كتنكز وليعتل فالحِد فواحِدًا خُاهُ وَوَاحِدٌ فَوَاحِدُ مَوَاحِدٌ مَوَاحِدُ مَوَاحِدُ مَا وَ إِنْ وَالِاحِدُ فَالْوَاحِدِ بَيْتُلْلِمُنَةً بِمِنْ لَا فَعَلَنُولاً وَكِمَا فَالَكُمُ مُونَى صَنَعَظَ مَرَالِشَعْدِ ثَلَاثَة وَعِيثُ وَلَكُ إِنْ لَكَ الدَّالِقِ مِ مَسَالَكُمْ مُوسَى كُلكُمْ الديخ اليق الررب وتعلك لقاحد مريم قربه والحادالآز الربيكة عليكر وَلَمَا كَانَهُ وَالْفَدِ قَالَ مُوتَى النَّفِيلِ مَمْ الْحَكَا مُ خَلِيَّةً عَظِيمٌ وَالْأَلْعَ إِلَا لَهُ لِكُولَ مِنْ عُفِوعَ رَخُولُنِهُمُ فَنَجَ مُوسَى لَا لِرَبِهِ فَالْأَمْلُ لِلْكَ الدِّسَ ازَنَعَ فَتِهِ لِمَنَا النَّعْ خَسِطِيكُهُمُ العَطِيمَة وَعَلَهُ وَالْآلَمَة النَّهَ مِنْ وَالْآزَانِ النَّعْ فَالْرَ لَهُ وْخُطِلْيَتُهُ وْالْعَلِيمَةُ غُفْرًا مَا وَاللَّا فَاغِنِي مِنْ لِكَالِيِّنِي كِبِيَّةُ وَمُفَا لِبَ الرَّبِّنْ وَكَالِبُمُ لُحُطًّا امَّا بِلِي مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُحِلِّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الموضع النِّي فَلْنُهُ لَكُ وَمَا هُودًا مَلِاكَ يَعَنَدُم شَا بِّلْ مَعَكُ وَفَالِوَمِ الَّذِي افتفذ اخل عكمة خكايا مروض بالرتب الشبع فأخاع لهر العلالم عسك مَرُونَ وَاللَّهِ الرَّبُ لِمُ عَلَى مَا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللّ الدى خَرَحَهُ وَرَازُمِ صَرَّوا دُخُلُوا الْأَرْضِ الْحَاصِّمَ فَلِهِ رَهِم وَإِنْتُ وَيَعْقُونِ وَقُلْتُ الْمُ الْمِلْمِ الْمِنْ الْمُ الْرُسِلِ لَهُ مَامِكُ فَيطَّنَّح الكنعائين الامورالين والجيّاسيّن العوراليير والمحسّيين

مِرهًا هُنَا وَمَرَهَا هُنَا وَاللَّهِ عَانِ مِن عَمَلِللَّهِ وَالْحِيَّا بَهُ حَيَّا بُهُ اللَّهِ م مَنْ عُورِثَمَةً كَ اللَّهِ حِنْ فَاشِعَ بِهُوعِ صَوت الفَّكْ صَارْبًا نَفَالُ الْوُسَى انَ وَنَ الْمُعَالِكُ الْمُعَسَّكِرُ فَقَالَلَهِ مَعَوْمًا مِلْ الْكِيْدِ الْإِنْ قَا وَلَا صَوْمًا مِرْانَاكِنَةِ الحرْبُ وَالْمَا الْمُعَ أَمْ مَوْتَ اذَاكُنَة الحَرْفَالْ وَمَا مِنْ الْمُسْتَكِرَ ابعَرَ الْعِدُ إِنَّ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى كَاللَّوْ حَزْمِ رَبِيدٍ وَكُنْ وُهُمَا النَّهُ الْلِبَرُ قَاخَذًا لِعُولِ النَّي صَنَّعُ فَ وَاخْرَةً إِللَّا رِثْرَ سَحَقَهُ وِلِمُنْعَلِ وَنَنُ عَلَالَا اللَّهِ وَسَقَى خُلْتِ كَلَّ اللَّهِ قَالَهُ وَخَلْمُ وَلَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ هَذَا الشَّعِ لَدُ حَلِنَ عَلَيهِ خُطِئَة عَظِيمَةٌ فَمَا لَهُ فُرْ زَلِوْ سَى لِانْشَاتِ فَ عَلَى السَّيْدِي لِللَّهُ مَعْنَة ومعداالشَّعْ لَهُمْ قَالُوا العِمْ لَهَا الْمُهُ امَّا مَنَا لَأَنَّ وَمُ لِلرَّ وَاللَّهِ وَالْخَرْجَةِ مَا مِنْ أَرْضَ مُسْمَا مَعْ مُرْمَاكِانَ عُنْ عُرِينًا وَمُنْ مُعَالًا مُعَالِمُ مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالِمُ مُعَالًا مُعْلَمُ مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعَالًا مُعْلًا مُعَالًا مُعْلَمًا مُعَالًا مُعَالًا مُعْلَمًا مُعَالًا مُعِلًا مُعْلَمًا مُعِلًا مُعِلًا مُعْلَمًا مُعْلِمًا مُعْلِمً ، فالنَّادِ عُزَجَ هَذَا الْحِلْفَ لَمَ يُوسَى أَالْتُهُ فِي عَلَيْمً الْانْهُمُ تَدَسَّرُ مَا عَامِ رُوزَ لِمَعْجِ عَلَيْهُمْ أَعَلَا ذُهُمْ فَوَ تَعَمُونَى عَلَيْ لِللَّهِ وَقَالَ مَرْ أَيَّا كَ النيكا بزارة تنابات إلى المنطق المرجمية تناسر آبرافية الكؤهد اساميوله الرَّبُ الدَّاسَرَا وَالْمَاخُذُكُ لَ وَالْجِيدِ سَيْفَدُ عَلَى عَنِي وَجَوَّزُوا مِنَّ الْمِ

وَلا لَانَ قَالَ مَهُ رَبُّ نِعِيدًا أَمَا مَكَ وَلَكُيْمًا أَعَلَمُ التَّعَيْرِ إِنَّ هَا لَا شَعِبُ عَظِيمً وَقِالَ الرَّبِّ أَمَا أَمْنِي أَمَا مُك وَارْتَحَكُ فَقالَ الدَّمْنِيكَ أَنَّ الرُّتسْيِسَ معنا فلاتمُعِرْنا مَنها هُنا فَها ذايكُون تَعين كُم لَكِ النِع مَا مُنك النافشعبك إلديمس برك معنا ونتمك كانا وشعبك الاركز ويدوالا مرالي عِيْلِ الْمِرضَ مَا لَائِبَ الرَّبِي فَا المَّول الذي قُلت أنا أفعل لكُ الْأِنْك عَدَى وَالسَّ يغير اماي فاعلك أكرم كل احرف فقاك في ارج بك الدفا اعبر المامك الجابي وأدعو بالمسمر الرب المامك وارحمر إلى رحروا يحتن على الداعة العالم وكالسيس تنك لن سُتُعطِيع النَظرُ إلي ويهي في الله الأبري بسُرُ ويجهي فيجيي فَ اللَّهَ مَا مُكَانٌ إِلَيْكَ فِفَقَ عُلِي الْعَجْرَةُ فَإِذَا جَازِجُ وَجَعَلَنُكَ فِي مَعْلِكَ المنخ واسترك بيك حني أجوز فرارف أيك وصينيز وكما خلف لأن ويجعي لأبنظه ركك وقال الربة الوسيك صنع لك لؤمين والعالق مظل الأقلب فاصعما في الحِبل وإنت كالمؤمن الكلام الذي كالعظ الرَحيات الأولان للنين كسرتها وكن ستعقرا والغوا وأسالي بمالسين وفوف مْنَاكِ عَلَى الْعَبِيرِ إِجَالُ وَالْاَيْصِعَالُ وَالْمِعْكُ وَالْاِنْ الْمُاعْلَى إِجْدِلْ ُ وَالْخَمُ وَالْبُعَرُ لِلْاَ تُرْبَعِي فَرَيْبًا مِنْ َلِكَ أَكِيرًا فَصَنَعْ مُوسِي لَوْحِبَكُ

والبوسا بين الحاوا بيز ويخطك إلى زين فتركنا وعَنكُولاً بمل معدمعك لانك مَعْ عَلَيْطِ الرُّمَةِ الْحَيْلَا الْبِهِ فَالْطَرِينَ عَالَمَ النَّعْ مَنَا الحَكُمُ النَّاوَ فَي رُواجِدًا، وَقَالَ السَّالِ مُنْ الْمَالِمُ آيَلُ انُمْ خَعْنَ عَلِيظِ الرَّعْبُ انظُ والزَّاجُكُ عَلِيكُمْ بِلِيَّةُ أَخْرَى فَتِيدُوا فَانَزَعُوا الْأَزَعَنَكُمْ يُبَاحِ لَل كَال وَرَبَعَكُمْ وَأَعْلَكُمْ مَا افْعَلَهُ بِكُمْ فَنَعَ بُواسَ آيَكُ ربنتهم وَحُكُلهُم كَانْ جَبُل وُرْب وَالْحُكُومَي حَمَنهُ فَعَبَهَا عَانَا عَاجَاهُ ودَعَامَا فَبُهُ السَّهَادَةُ وَكَانَ كُلِّمَ رُائِكَ الرَّبَعِيْحِ إِلَى الْعَبَّهِ عَانِجَ الْحَلَّة المَعْدُم مِنع الشَّعْب وَيَنطُر كُلْ وَاجدِ مِن اللَّهِ مِنْ كَيْدُ وَتَنَّا مِلُوزَتَ بِيرِهُوكُ حَقَّ إِلَيْهُ عُلِيكِ النَّبَةُ وَكَازَادَ ادْحَامُوكَ إِلَاثِبَةِ مِزَاعَتُ وَدَالْعَامُ مُعَنَّ العلمة الما عَلَياب النَّبَدُّ فَعَوُولُ النَّمْ جَمِيعًا وَيَنْجُدُ وَلَ كُلَّ الْمِدِ عَلَى المِعَمَرُفِ إ وكارَ الرَّنُ يُوسَى وَجَهَّا لَوَحْهِ كَالْ يَكُمْ الْوَاحِدِيمَ فَنْ بِيُّوْوَذَ حَ دَاجِلًا اللَّهُ حَرِّو كَانَ المُديثُوعِ مِنْ فَتَا هُ لَا يَحْ جَرِ الْتُتَوْفِقَالَ مُوتَى لِرَبِ إِنَّ لَكُ أَنْ مُلْكَ الرَّاصِعَدَ هَذَا السُّعُ فِي اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ فَي البَّنِيُ سِلْدُ مَعِي وَانْتَ قُلْتَ لِلْ فَأَعَرَ فَكَأْتُ عَمَرُ كُلِّ أَحَدٍ وَاللَّهُ الْمُعَالِمُ العُديمُ فَا فَكُنَّ قَدْ وَجَرْتَ عُمَّ لِمَامِكَ فَاطِهْ إِمعَ بَهُ النَّظِرْ إِلَيكَ

الميتهزاخ فؤها مالنا زوكا تنعيم كالإكد آخ كازَّ الرَّدَانِهُ الغُوْرِ الدَّغُورُ فَلَا نُتَرِدْعَ لَمَّا مَعَ الشِّكَ إِنَّ اللَّارَجُ وَلَا تَنْ فُلْ عَلَمْ اللَّهُ وَلَا نَذْ عُنُوا لِأَلْهِ بَهِمْ وَلا يَدْعُوَ لَكُ نَتَاكُ أَمْ وَكَا يَعِمْ وَلَا تَأْخُذِمْ يَنَا غِيْرِلْبِنِيكُ وَلَانْعُظِينِيهُمْ يَأْرِكُ وَلَا تَرْفِينَا مِكَ خَلْمَ الْمَيْمِ وَصَالِهُ وْكَ فَمَرَىٰ خَلِفًا لَهُمُ مِنْ وَلَا شَنَّهُ لَكَ الْمَدُّ مَسْبُوكً وعِيد العظِيرُ إِخْفَطُهُ سَعِّمَةُ أَيَّامٍ أَأْكُلُ فَطِيرًاكَ مَا أُمَرَّ لَكُفَ فَالسَّلَمُ لَ للتديد في أَنَاكَ فِالشَّهِ لِلدَيدِ خَوْجَتَهُ رَاكُ مِنْ مَرَّوَكُ لَذَكَرِ فَالْجُلَّا تَحِيمًا كَوْنَ أَبُكَا رُمْعَ لِكُوَا بُكَارِغَمَكَ وَمِنْكُولِ الْمَانِعِ لِيَ بَحَنُ وَفِي فَا لَكُونَوْنِ فَا يَدْ مُنَدُ وَأَبْكَا رَبْسِكَ تَفْدِيهم وَلا مَعْدَلِمَا مِخَالِبًا يِسْتَدَاتَامِ اعْلَيْهَا وَوَالِيوَمِ السَّابِعِ اسْمَحْ وَالرَّرْعِ وَالْمَادِيَّتُ مَرْجِ وعيدالانا بعنكمال وكحتاد الحطة وعدد ولوسط الستنة للأث اوُقَات فِالسَّمَةُ وَمَعْلِمَ وُكُلُّ وَكُوانكُ امْا وَالرَّيَالَةُ اسْرَالِيَّالَةُ عَوْن اذَاخَوْعَتِ الْأُمْ عَنْ لَ وَوَسَعْتُ مُومِكُ فَلَاسْتِهِ الْحَالُ الْ اذاما متعت الترايا المام الصالحك تلاث كفات والسَّنافي لاننج علم مَردَم ذَكَ الْحُولِا بَيْتُ الْحُنْدُومَ فِي الْمِنْ وَيَدِا لِنَصْرِا وَالْمِالِ

مَن جِأَرة قَدُول الْوَابِنُ وَبُكْرُ مِالِعَكَاه وَسعَما لِيجِبُ لِسَبِئَا كَا امْوَ الْرَبِ وَأَسعَل معه لَوَجِ الْجِأَرُهُ وَنِزِكِ الرَّبِ فِي إلْعُهَامُ وَوَقَىٰ مُعَهُ هُنَا كَ وَدُعَا مُوسِي السِم الرُبِ فِأَوْ لَوْبِ أَمَامَهُ فَعَا دِي صُوسِي بَارُبِ فَارْبُ اللَّهُ الرَّورُف الرَّحِيمُ الطؤيل أنوع العظيم الرحة اكتبق كأفيظ العدل وصأنع المحسولي النجيل غافوالناف وللظالم والخطاك والأوزني التين وكالت منافب الأبأه علي الأبناء الجي تُلاثة فاربعة أحيال فأسرع موسي وَحْزِعُكِي الْأَرْضِ الْمِكْ وَقَالَ اداوَ وَهُونَ نِعِيرًا مَامَكَ فَلَيْسِولُ لُبُ مُعناً فَهُذَا شَعبُ عَليظ الرَقِية وَإِنْ إِنْ دَنِوْبِنا وَحَطابًانا فَانَا نَالِ لَكَ وَعَالَ الرَّبِ الْوَسِيَ هُوْدا أَنا أَقُرْرِمُعَكَ عُمُ لَّا الْمَامْرِجِيعِ شُعَبُكَ وأصنع عظابنم ويجيرات لمريكن مشلها على الأرض كلها ولايكل الشعوب وينظر حيح الشعب النكانث بهمرائ عالارت لابي أفعل بك معجبات إحتفظ بخلها المرك بيه هُوذ ا أَوْا أَخْرِج عُنْكُمُ الأوطنيين واللنعانيين وإجيثانين والغواليين وكالموطنيين والياكوساكنيين فاحدرات تعاهدة كان الكرض الذي تنخل البها الملايكلونوا للاعتن إعده وإملا عدم والسروا أصنا مهمر وفطعها أنصابهم ويتا نجسل

20

حيع

العَوْمَا سِنَة ابَامِر تعاليهَ وَالدَم السَّامِ مَا تَدُورًا حَدُ مُا تَدُ سِنتُ مْقَدَّ يُرْبَاحِهُ للرِّبُ وَكُلِّ مَنْ عَبِلَ فِهِ عَلَّا فَلِمَنْ وَلا تُوقِدُ وَامَّا رَّا وجميع متناك فك رف وم المتنبأمًا هُوَالَتَ وَكُلِمُ وَيُحَمَّا عَهُ بَىٰ مَزَا يَلَ فَالْكُ هَمَا هُوَالْكَ لَا وَالدِّنِي مَرْبِو الرِّبُّ وَالْكِالْ فُخَذِيمُ وَبِهِنَّةً لِلرَّبِ كُلْفَاجِدٍ فَنَّ زُوْفَ لِمِهِ أَنْ فُوْقِي مَا مَّا لَا لِرَبْ دَهَا وَفَعَنَّةً وَنُحَانًا وَعِبْعُ مُرَّةٍ وَارْجَالَ وَمْرَمُنُولًا وكَنَا مَّا مُعْرُولًا وَشَعْلِمُعْ رَجِهُ وُولاكِ بَا الْحُنِّ وَجُلُودًا يَا تُونِيهِ وَحَشَلْ الْمُسَارَ وَحِانَ الْمَا قُوت وَجَهَا نَ النَّفَشُ النَّالِمُ مِنْ النَّهُ لَذُ وَكُلُّكُمُ اللَّهُ النيز فيكم مَلَيّا وُا وَمِعَ اللَّهِ عِلَا غَالِلِي الدِّيرَ الرَّبِ عِاللَّهُ وَسَوْرُهَا وبرامها وتخشالواحما ومنازيها وغرها وتابوت الشهادة وعك ووعًاالاسْتِعْقَارْ وَالْجِنَاب وَسُتُورْ الدَّارْ وَالمَعْالِوْ وَحِمَّانَ الرَهِ والماين وجنع وإنها ومكأن التنويرو يحينع ادانها ودم السعه وَالْمُؤْوِّ الْمُرْكِحُ حِالِيا لِلْمُ الْمُنْعِ وَجِيعُ الْالْدِ وَلَلْلَا الْمُتَدَّنَّةُ التا و و التا و و الله و الله الله و الله و و و و و الله و و و الله و ال وَخَرِجَ جَيْعِ مَاعَدُ بَنَ إِنَّ إِلَى عِنْدُونَ فَاحْرِكُ لَ الْمِيرِدُ فَهُمْ

ادخلهَ لِل يَتَالِمُ إِللَّهُ اللَّهُ لَا تَعْلَمْ مِلْا لِمِنْ أَنَّذِ وَقَالَ الرَّبِّ المؤتكالك من الكلات للم قطك الكارم فررت على علام المنطاب وَمَعَ الرَّ إِينَ لَكَ مُومَى اللَّهُ مِينَ وَمَا وَادْتِعِ رَائِلَةٌ امَّا مِالرَّبَ لَمْ يَأْكُلُ خُبِيرًا وَلَوْرَشَرُ مِنَاءً وَكُنْتِ عَلَ اللَّهُ حَرْكَ لَام المُوعَثِينَ الكِلِّمَاتِ فَلَا يَلِهُ فِي مَرْطُورُ سِينَا وَلُوْحَا الْمَهْ وَيَنْ هِ وَزَلَ مَرَ لِلْكِلْ فِي كُونِي ازَّلُوْرُوَجِيهِ يَجُلُوا لَجِيعَنكُ مَا نَكُولُواللهُ مَعَهُ فَنَظُرُ مُرُولَ يَجِيْع بَالِيَ إِلَا لَهُ وَنَوَازَ وَجُهُ فَلِا مُنَالَا عَبُدًا وَتَحَكَّلُوا لِمَا أَنَا لَهُمَّا مُعَا فُوال يَعْنَ وُلْإِلِيْهِ وَلَكَا هُرُمُونَى فَحِمَ الْيُوهُ وُلِيَجَارُ وَيَسَالِهِ اللَّهِ وَتَكَلَّرَ مَعَمَّ مُوسَّى مَعْ مَا لَهُ عَلِيهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الله الرتب و فورسينا ومزيع ما في عُ ين كلام ومنهم وضع رُفعًا عَلَى جَعِدِ وَكَالَا ذَا دَخَلَ مُؤْكَامًا مِلْزَ لِكَ لِمُدُومَ وَعَ ذَ لَكَ الرُقع حَنَّ عَنْ عَنْ عَلْمَ مَا أَمَّ عَلَمْ مَا أَمَّ فِي الرَّبِ وَنَطَنَ مَثُوا اسْرَابَهِلَ لِلْ وَخُومُونَى عُلَالِمَ مَا وَجَوْعُ كُلُلُوالِمَ مَعَ عَلَى وَجُهِ وِاللَّانَ يُعْلِيكِ لِمُ الرِّسَ مُجْمَعَ مُونَى أَجَمَا عَدْ بَحْل المن والكلَّا تاليَّ الرَّب ال

~

Tu

المندستة إيعالك عب والنسَّة والنَّاسِ وَصِنَاعَة الجارُوصَاعَة المنتب وصناعة كالمغتال لحكمة وصار مبتنج والعكن هووالهاب الخديثير زفيلة مان ومكأ فكرها حجمة ليغم لاصنعة حميا عال الند المسج والمنوز بالقبنع الأخروالكيتان وصنعة كالعمال الهندسة والتزير فعك سلال وآليهاب وكاح عيم الوكرالذي المفطحكة وفلكة ليتهموا وتعلوا أغالا أندنوك لاكعال الخالق الزَّتْ وَدَعَا مُونَى صِلِيا كَ إِلَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وكاء وعُلْيَهُمْ وَكُلِّ أَلْكَ النَّافُ الْأَعْمَ الْأَعْمَ الْحَقِّ الْأَعْمَ الْحَقِّ فَكُمْ الْأَعْمَ الْحَقِّ فَالْمَا الْحَقِّ الْمُعْمَ الْحَقِّ فَالْحَالِمُ الْمُعْمَ الْحَقِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمَ الْحَقِيدُ الْمُعْمِيدُ وَالْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعِمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِي الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِيدُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعِمِيدُ الْمُعِ كأعظا مُرُونَحَجِيعِ المُربِينِهِ المِياخَامَا بُواسَلَ سَلِطِيعِ اعْالِ الْفُرُسُ وَهُمُ أيسًا كَا مُوارِّا مُنْدُنَ الْحُنِينُ مِنَا بِهِمْ فِي مَدَا وَكَا يَعِمْ وَجَاجِيا كَكُمَّا الدير عُون أعْدَ اللهُ وَرَكُ إِيدِ لَصَعَدِ وِالتَّ يَعِلْمَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ قَلَاحْضَرُوا كِنَا يَدِ كِلَا لَا عَالَا لِمَا لِمَ الرِّسِعِلَمَا فَا مَرْمُونَّى الْحَالِ الْمُعَالِمُ الْمُ وَلِلْمَنْ عَلَيْهِ أَلَّا مِسْمَ إِنَّا أَنَّهِ إِنَّا إِنَّ فَي إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا اللَّهِ اللَّ كَفَالِدُ لَمَنَاعَة الْأَعَالَ وَعَامِلًا عَنَا وَعِلَكُ لَالْكِكَامِنَا عَدَالًا وَعَامِلًا عَنَا وَعِلَاكُ الْكِكَامِنَا عَدَالًا وَعَامِلًا عَنَا وَعِلَاكُ الْكِكَامِنَا عَدَالًا وَعَلَيْهِ الْمُعَالَّةُ وَعِيدًا لَهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ وَعِيدًا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل الندس العدون المرالر الرائد وع المرادة ورز مراكم المرادة

مَا خَطَرٌ مِتَ لِيهِ وَمَا سُرَّتْ فِي نَفْسُهُ قُلْ كُولِكَا مَنَدُ لِلرَّتِ عِيدُ إُعَالَ فُبَةُ الشَّكَادَةِ وَكُلْصَعِهَا وَجَمِيْعِ نِيَا لِللَّهُ مُرْجَا كُلَّ عَلِيكِ النافالين والمواقع فيكره وخواتم وافط والمواقط الماوز وَخَلَا خِلْ إِنْ اللَّهُ مِنَ لِإِرْتُ وَكُلِّ مَ وَجَدَعِنَ مُؤُوا لِكِ الرَّ المئر وَجُلُودًا كُلِيةً انَهَا وَكُلُّمُ خَرَيَّا صَوْمَ الْمِنْ فِي وَالنَّا يُرْقَدُم خَاصَّةً لِلرَّتِ وَكُلِّ مِن عَدَالُهُ مُشَالِ الْحُنْمُ لاستنفداد مبنع الأغالق كالمنزاز حكيمة الفي وغراك ببييها وَقَدَّمَ السَّعُ الْأَحْمَ وَالارْجُوازِ وَالْعَهِ وَالْمَعُولُ وَالْحَيَّاتُ وبجيع السنق اللوا يخطؤ موكرو عزائك كمتيز فالغزي الاتاجنَة بِحِكانَ النَّهزد وَجِنانَ الكِمَال للمَيمِول المُمَال المُعَمِول المُمَالِد وَعِمْلًا وَدُولِ النَّهِ وَانْخُلَا لَمُ الْمُؤْرُوكُ لِنَا إِلَّهَ لَمْ إِلَّهَ لَمْ إِلَّهُ لَمْ إِلَّهُ المَّاءِ وَنَعَ فَيَ السِّهِ وَكُوْلِيدُ خُلِ مَعْلِجَيعِ الْأَعْمَ اللَّهِ الْمُوسَى وَاتِي وَآاسِرًا سَرَا سَلَ عَاضَوا بِوالرَّبِ فَعَنَاكَمُونَى لَهُ مَا مَا اللَّهُ فَد دَعَا صِلَال أَوْن رَحُورِ مِنْ لِلَّهُ يَهُودًا وُمَكُا أَهُ زُوحٍ نَفْرِم وَحَكَمَة وَمَعْرَفَةِ لَصِينِهُ السَّافِكِ لِعَرَامِ بَعَيعِ اعْمَالِ

من فيهب خَالِمِ عَمَدُ لَامطَ فُورًا مِزْوَجًا وُمَنْعُوا رَدَيْنَ فَي عَوِيْنِ م ذَهِ مِ عَلَى عَلَى اللَّهُ مَا يَعَلَى السِّلِي الدَّهِ الطَّن عُونَ عَلَى آبَ التملة والمعتفي عكالط عِبْرِين عُولُوالرّرَ بِعِلْ كَنْ الْمِيدِيمَ إِنْ الْحَامِية ورت بُوا عَلَة وَالدَّ هَ لِهِ جَانِي الشَّمَلَة عَلِكَا فَيْرَ الْمُعَالِمَة اللَّهِ مِنْ الْحَالَة وَعَمَالُوا الْمُلْعَنِيزِ الذَّعِبَ مُرْكِبِنِي عَلَا الْإِنْكَانِ الْمُلْعَنِينَ النَّالِمَ الْمُنْكِرِ مِمَا وَاحِمَتِهِ وَوَيضَاحَة التِّبَعِقَ مَنْ وَاللَّهَ لَهُ الْعُزَّى المُتَكَاظِدَ د حلوالعِيَ مُنْ صُلْمَتُهُ بِتَعْفِيهُا الْبَعَضِيعِ أَمْرَ مَالْمُوفَةُ إِلَيْسِ الْعَرَاكِكَ مَا المزالز ويوق ولأسرة الأنخ النبوع لأمستوجا كالمرتضع انشتكروكن اليترةال وتسطيه نسيجا صنعة الحباكة وعل حفْق مَنطَغَةً دَايَن وعَلَوا عَلَالِمَا يَرْصُ لِسَفِلِهِ ازْرَارًا كَرْهِ إِلَّهُ مَا فَ مِرْصِبِعِ احْمَرُ وَارْجَوَانَ وَمُومِ مَنُولَ وَكِيَّانَ مَنْ وَلَوْ عَلِوُا جَلَاجِكُ مِنْغَ هَبِّ وَجَعَلُوا لِلسَكَحِلِيرَالِإِذْ وَارْجُلِلْ هَبْ وَرُمَانَة عَلَحَ اللَّهَابِّل حَمَا يَدُورُلْكُ وَلَيْ مِنْ مِمَالِمُ الرَّبُ وَثَى عَلَا يراك مَا عَلَا المَالِكَ مَا عَكُمْ المَ مَننُوجًا لِمَزُونَ فِيدِوْءَ عِلَيم وَعِتَا وَقَلَا مَرْجِ تَا إِنَهُمُ وَلِيَسَالِي من عِنْ إِنْ وَارْجَالِ وَفَرْ وَمَوْلِ عَلَامْتُولًا كَالْمُوالْرَبُ مُوتَى

وصغ أحروان وأنفو مؤول وغزالا الصقارف فلجو دَهِيَ مَنْ دُودِ لنُسْمَ مَع الخرالا مَعْن قالارْجِ الْوَالْف والمعرُوك جَا بِنَيْهِ عَكَا مَنْنُوكَا مُنْصِلًا بِعُنْدِ بَعْضِ مُلْصَعَّا فِيدُصَنَعُنُ صَلَّاءً مِن فَهِي وَخَرِّرُ الْمُوَالِقِ وَالْفِي وَمُوالِكُ وَالْمُوالِدِينَ الْمُوالِدِينَ الْمُوالِدِينَ مُونَى عَلوا حَزَى نُم يَرِدُ الصَّقِيرِ مَعَامُرَتُ عَيدِ فَعَيْثِ مَعُونَ كُلِّي مِ المِقَّالِمُ المَّا بَلِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمِ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْ كَالمَ الرَّيْدِ مُونَى عَلِوارْدَ الْمُسِيعًا مُنَا شِلصَّعَهُ الْمِيمَنَ هُونَ وَجْنِعُ الْمِرْ وَالْحِوَالْ وَرُومَتُول وَكَتَالَ مَعْرُول وَعَلِما مُلَدُّ مُرَّعِدً طَوْلِهَا شِيْرُووَعُ مِهَا شِيْرُمُ طَبِعَةً وُنَطِيًّا إِنَّا الْجَانَ فَعُومًا مَنْكُوحَةً صَغُّمَ لَكُ أَنَّ كَا فَوْتُ وَجُوهِ مِنْ وَدُمْرُ كَالشَّفُ لِأُولِ وَالسَّغَالِثَ الْ المختوع عنيزوتيب والمتنس الناك عزال وويش وكركس وَالشَّعُ اللَّهِ مِهَا وَإِورُ وَنَعْرَ حَدِّمُ عُصَّلَةً بِزَهِي مُؤْصِعَةً بِالنَّهِ وَعَلَا لِهِ إِنَّ المَّا مَلِ مَا مَالِهُ أَيُولِ لِالنَّيْ عَشَرُ مَتَوْسَمٌ نَعَسُو لَكُ مُركُلِّ والخد بالتمذ الاستاط الاشاعش وعلوا عكالشمكة مسدودا

Je

ZW-

مونئى وللدند متع مكون للاوبش ويتل التامارين وكون كحكر وعليه لماك الله فَ الله عِن فَيلِلَةِ مَوْدًا كُمَّا الرِّوالِيُّ مُونِي فَالمَا الرَّاسِمَ مزقَبِلَةَ وَانْهُوكَ انْ مُندسًا لِمِنَاعَةِ النَّبُرِ وَالدَّخُ وَالنَّصْوِيمُ وَنَسْجِ صَبْحُ الخرَة وَالكَتَانِ فَكُلْ لِللَّا بُوت وَطَلَّا الْمَالِحَ الْمِرَاحِيلَ وَخَارْجَهُ ۚ وَعَالَهُ طَوْقًا دَارُّا مِرْدَهِ مِنْ وَعَالَهُ ارْبَعَ حَلْقَا رِبْ مَذَهِبِ عَلَمَ ارْبَعَةِ بَحَوَانِيوْ حَلَقَنَبُرِ عَلَى لِللَّهِ إِلَى اللَّهِ الْمُحَالِقَانِي لِلْأَجُنُ وَجَمْ عَوَارِضِ خَتِيَ لِلشَّارُ عَلِم وَسِمِهَا فِهِ وَعَلَمْ عَالَاسْنَغِفَا رَوَوَاللَّهُ عَ مزدَهِ بِ خَالِمْ وَعَلَى كُرُوسِيَ الْحَدُهُمَا عَلَا حُدَى زَفَايَا الاسْتِغْقَا رُوَالْكُرِينَ إِ الأخ عَلَازًا وَيُوالنَّا نِيوالْتَ لِلاسْتِغْفَارْنُظُلَّالَا زَاجْعَهُمَا عَلَاسْتِغْفَالْ وَعَلَايِهِ وَعَشَامًا بِالدُّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مَلِنَا مَعِ مَلْنَا مَعِ مِلْنَا مَعِ مَلْنَا مَعْ مَلْنَا مَعِ مِلْنَا مَعِ مَلْنَا مَعِ مَلْنَا مَعِ مَلْنَا مَعْ مَلْنَا مَعِ مِلْنَا مَعِ مِلْنَا مَعِ مِلْنَا مَعِ مِلْنَا مَعْ مِلْنَا مَعْ مِلْنَا مَعْ مِلْنَا مَعِ مِلْنَا مَعِ مِلْنَا مَعْ مَعْ مَلْنَا مَعْ مَلْنَا مَعْ مِلْنَا مِلْنَا مِلْنَا مِلْنَا مِلْنَا مِلْنَا مِلْنَا مِلْنَا مِلْنَا مِلْ مِلْنَا مِلْنِ مِلْنَا مِل حلقنين في آجابٍ عَلَى قَايِم المُنْسَلِحَتِ مِلُوهَا مِيْمُ وَاحْسَالاً الْوَسَالِيَا الْوَسَالِيَا الْمُنْسَلِحَتِ مِلْوَاهَا مِيْمُ وَاحْسَالاً الْوَسَالِيَا الْمُنْسَلِحِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ والخشاب المامة صنعًا وَصَعْمًا يَصَعَاجِ الدَّهِبُ وَعَلَا دَّا وَالْمَابِرَةِ النَّسَاعِ والمعَادِف وَالمعَادِف وَالمسَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَامِن وَهُو وَعَكَ المِنَانَ الْحَلَّ تَبَيْنُ مِنْ مَنْ عَدَ مِنْ عَدَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ السَابِ وَالتَسَابِ مِن المِنْ المِن المِ وَتَسْتَعَوْمِ مِعْضَا إِمَا أَمَا مِنْ عَنْمَةُ مُسْتَعْمِكُةٌ ثَلَاثَةُ مِرْهُمَا وَمُلاَثَهُمُ

وَ عَلِوا لَوَوْلِلْفُدَ رَمِنِ فَهِبٍ وَكَنْبُواعَلِمُ حَنَالَةُ لَعِيْرُ لَكَامٌ طَهِرًا الرَّبَ وعَالُوا عليهِ عِمَا يَ مِنْ وَلَكُونَ وَبُوطَةً فَوْ وَالْعِمَامَةِ كَالْمَزَالِت مُوتَى فَعَدِ أُوعَشُّ مُزَادِقًات اللُّقَدِّةِ طُولِكُ لَّ ثُمَّةً وَإِحِدَةً مِسْهَا ﴿ عَلَى اللَّهِ وَعِشْ رَكَعًا عِنْ مِنْ عَلِيرَفَ عَضِ الدَّا رَمِ اللَّهِ عَبْدُ الْعَدْ رَبِّ حَنُوزَذُنَّاعًا وَلِمَا عَشَرَة عَمُد وَعَشَرْفُواعِدُ وَسَوُرٌ الحِرْ هَهُ و الشَّر فَيْهُ مَسَّدُ عَسَنَّهُ وَاعًا مِنْ لَمَا وَثَلَامُ عُلِمًا وَثَلَامُ عُلِمًا وَثَلَاثُ أَ قَواعِدُ وَوَزَا لِلْمَا سِلْ لِنَا فِي مَا هُنَا وَمُنْ فَالْبَابِ الدَّالِرُ عُلْخَتْ هُ والمستركة والما والم والمنطق والمنطق والمنطق المنطق اللفتة من تان منه والفوا علاله من المراب المنظمة المنظمة الله واعدها مُعَفَّةً بِالغَضَّةُ وَجَيِعِ عُنَ الدَّارِمُغَضَّةٌ وَعَلِوا ي المرتاب لدة الرنسيم مُسَوَّرُهِ مِن الْحُونِ وَالْجُوانِ وَمِن مَعْتُوكِ وكالمغزوك عشروزدنا عاطولة وخسنة اذرع عرصه منتاديه المقارقة عستوزالة اروار بعيد على لهاوار بع قواعد مرنحا بروسقاليه وَ مِنْ مَنْ وَدَعًا مُهَا مُصَغَّدَ بِنِضَّةٍ وَجَمِيهَا مَصَغُ بِنِضَةٍ وَرَعًا مُهَا مُصَغَّرُهِ مَا وَالْح وَ الدَّارُ النَّعُ يَطْمِرُ عُلِيهِ مِنْ الْمُورُيْبِ فَتَهُ السَّعَهَا مُورُالِب

عندَ بَابِ قُبَّةُ الفَّهَادُةُ وَالْبَيْمِ الْدِينِ عِبْتُ فِيهِ وَعَلَا لَهُمَهُ لَغِسْرِكَ فِيهِ مُونَى فَكُرُوزَ فَضِيهِ الْمِيهَا وَارْحَلْهُمَا اذَا دَخَلَا الْفُتَرِ الْهُمَادُهُ وَكُلَّ لوزاد خلاا للذبح يخننون ببركما أمرارت وتحقيه الاملاك استنكفيدا فالانترجيبها الذي كازم لك مته سعة وعشود مِنِهَا زَّاوَسَنِعَايْهُ وَتُلَاثُونَ شِيعًا لاَمْعَا اللَّهُ رُفِّضَة الْمَاصَة اللَّابِحُدَهُ مرحب عقيهما عد التحاللا تراح أوابا بدفر كالأوالف وسنعا يدوسنا وستنعور معقالافان سياحه كالانف متناله فألافان في مناز فالعدد مراغ عض مَنْ مَنْ الله الله الله الله الله وجسما بدوج يورون ورد فضد كانت لعلد عام النته ودعام الحاب مابددعامديما أبة فظ وكأح كأمَة والألف وستعما لمؤخَسَد وَنَوْك منعتَا لا لصَفَاحِ المَدْ وَصَفَاحِ وَوْمَ الذَّعَ وَنِهَا وَالْعُارِ الذِي الْحَامِدُ ارْبِعَايَة وَسَبْعُورُ صِيَّازًا وَالْفَارَ فَالِيعِبُهُ مُتَعَالَحُكُ مِنْهُ دَعَا يُمْ فَيَهِ النَّهَادَةُ وَدَعَامِ وَارْ النَّهُ وَدَعَامِ مَا إِللَّا ازْوَاوِيَّا والنِّهُ وَاوْمَا والدَّارِ الدَّارِ الدَّارِ والمسفاة الفائرللف تضة الخيطة بالمذيخ وجيع الألات التي

مرمنًا مُنتَنَا ويَدِبَعُنُهُمُ البِيغِنِ وَمِسَا بِهُمَا الذِّي عَلَجَوَانَهَا وَحَوَامِهِ التي تُعتل وين مَلَيْنَهَا وَسَبْعَدْ حَوَامِلِ لِلسُرْجِ وَمُوسِعِ السَرَاجِ عَلَى إِنْهَا مِرْفَى فَجِيعُهُ ا إِنَّ مِنْ هَبِعِ مَنْ وَعَلَمُ اسْبَعَهُ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَكُلَّمْ اللَّهِ الْفُطِينَهَا هَلَا صغ المرالِفِنَة وَعَلِيَكُونَ عِبِ المِهْرُومَ فَعَ آلمَة اليورِدَ عِبُ وَعُلِحًا ب عَثَامًا بالِذَ هَنِي عَلَا لُحُرِ النَّاهِ مِنْ عَذَا عَلَ لِكَ لَا لِبِلْلَا هَبِ النَّاسِطُ اللَّهُ اللَّهُ والكلالب التلتازوال كالبالغائل ليوسَع الجاب فوت هَدَاصُ عِلْعَ عِد النِّظَّة البِمْ للغُبَّةِ وَالنَّوَاعِد النَّاسِ لِللَّهِ وَالْ الدّارُوَالْهُ وَالْخُارِعَ لَهُ اللَّهُ لُوَصَّهُمًا بِالْعَنَّةِ مَذَا عَلَا لَا وَنَا د المتولطة والأوتا والفأس لخ للدّازِه مَلا عَالِكَذُ عِ الْفُأَمْ وَالْجَامِرُ النَّا رَوَلَ كُلُولَنَّا أَنْ يَحْتَرَكَ فِلْوِولِ الْحَامَةُ هَذَا عِلْجَهِ إِنَّوا لَلَذَّ بَحَ فَلَالُهُ وَيُحَامِهُ وَمِزَاجِلَهُ وَمِغَادِنَهُ رِبُحَارِنَ فَلْعَلِيلِ نَجَ مِسْعًا مَّ مِنْحَاسٍ كهكالشَّيَكَ تُحَدِّلِهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلَّفَات مِنْ كَايِرِقَ مَرُّهَا فِحَوَّابِ اللَّهُ عِمْوضَ المَنَارِيمِ لِعِلْلَدَعِ بِعِيْرُهَ لَا عَالِلُهُ ولِلْفَدِّ سَرِّ لِلْمِيْعِ وَاحْلِلْطَالِنَوْدِ الْمُنَّى مُطَبِّا مُعَنَاعِل السال لخام فَاعِلَةُ مِرْنَحَارِعِنْ كَمُنْطِعُ السَّاكِ الْمَاكِدِينَ عَلَى وَكُورَ

سُرْجِهَا عَلِمَهَا وَمَنْعِ لللَّهُ إلى هبِ للْعِنُوزُ المَّامُ الْوُسَالِثُهَا وَهُ وَاحِمَا سِبْن الحاب عَلَمَا فِي فُدَّةُ السَّفَادَةُ وَانصُن مَنْ مُحَالِمٌ أَين عِلْمَاب فُدَّةُ السَّهَادَةُ واندن عذيج التن ابن عكاب فبدالة عادة والهدالة ارمات تدريكا وخذ وُ وَالْسِعِدُ وَاسْعَ النَّهُ وَكُلِّهَ إِنَّا وَطُهُ وَامْ حَمِيمٌ النَّهَ النَّهُ النّ واستع مَذْ يَح النَّمَ اين عَيِيمًا يتنهِ وَعَدَر اللَّذِي مَكُول لَذَ عَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفَكُمْ مَنْ وَنَهُ مِيدِ اللَّهِ عِنْ الشَّهَادَةِ وَحَهُمْ وَالمَّارُو السِّرَيْ وَكَ نبا لِلتُن مَا مُسَعَدُ وَقَلْتُهُ لِمِيرِكَامًا إِلْقَ قَلِم بنيدِ وَالسنهُ النّرايان المستغفر كاستعنا آأه مُرْفيصِرُ والكهدُّ فتكُون لَهُ سِعْتُهُ الصَّهُونِ اللَّهُ بَدِ لِأَجِمَا لِمُؤْفَسَعَ مُوتَى عَمَا أُمَّنُ الرَّب حَدَلكَ مَنْ وَلما حَازَ اللَّهُ مَا إِلَّا وَلَمُ اللَّهَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّالله لَوْمِهم مِن مِنْ فَلُ وَلَهُ وَمِ مِزَالِكُ لَهُ إِنَّا لَلْهُ فَضَابِ وَعَلَالُمُ وَأَبْدِتُ دَعَابِهَا وَذَرْ فَرَعَوَا رَضَهَا وَزُكُومُ الْمَا وَفَرَ شِلْكَ إِنْ عَلَى اللَّهِ وَعَلَّمَا بإلحاب رقيفتا كتاائر القموتي نناول الشهادات فوضعت ولِلنَّا وُت وَجَعَلَ المَوَارِضِ عَتَ النَّا وُت وَادْ خَلَ النَّا وُت الَّالنَّتِ وَ وَحَمَلَ عِلِهَا السِّيرُوعَ لَهِ الْمُونِ الشَّمَاكَة كَالْمَ الرِّيوُ فَيْ حَمَلًا

لفُبَةِ الشَّمَادَة وَمَنتَم نُوارَ آيل كالرَّالِ وَيَحَدَّ النَّمْتَعُلُومِيَّة كدمب الرِّحًا وعلوا أَوَا رَجَعُ نُعُوا فِيهَا امَّا مِالرِّتْ وَالْدَى بَغَى مِزَلِظَةً وَالارْوَارْ وَالْفِرِينَ صَنَّعُنَّ ثِيارًا لِمَرُورِ لِجَنَّكُم فِيهَا فِالنِّدَن وَجَا وُلِ إِلِكُلَّةِ المُحْوِيْقِ النُّتَةَ وَأَوْلِيْهَا وَحَلَمَ وَمَنَارِبِهَا وَعِدِمَا وَدَعَا بِهَا وَنَا مُوسَالِعَ مِوَالْوَاحِدُ وَالْمَذْجِ وَجَمِيعِ الْبَيْرِ وَدُهْنَ المينعة والفور المكبة ومنان النئ وسيحا ومسايطه ودُه وللسِّلج وَمَا لِيَقَ النَّعُومَة وَجَهِ النَّهَا وَالْخِزَالِذِي عَلَيْهَا وَنَياب الفُدُ مِن الْمِي لِمَ مُورِقِيا بِالْعُدُمِ الْمِي لِمُنْ وَالْدَارُوعَ هَا وَفِي عَلَا والجا للدى لبالبنية وكاللادوجيع لأتالنبته وجميع المنابعا والخاب الدي رابك أو اليافي بيَّة وَجِيَّة الجاب والأوتاد وَجَيع الأطناب وَالاعال لمنبه الشَّعَادَة النَّامِرَالله بِعَالَمُنْ يَحَكَمُ لَلْكَ مَنْ مُوااسِّرَا اللَّهِ الْمُ وَاعَدُيُ حَيِيمًا وَنَطَوْمُونَحَ عَيْمِ الْأَعَالَ فَإِذَا هُوْفَدَ عَكُوا كَالْمَ الرَّالِبِ فَعَ وَكَلِّوالرِّبِ مِوْنَهُ فَأَمَّالِهُ فَأَوَّلِ عَمِ مِنَ النَّهُ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّ الصب قبه الشهارة والجعَل فِهَا لَ الوسالشهارة وعَطَّا لَنَا بُوت اللَّهُ وَادْخُلِوا لِمَا يَوْ وَصُفَّ عَلَهُ النَّقَوْمَةُ وَادْخُلُوا لِمَا أَنْ وَلَجْعَلَ

E.

بنيث رائة النون الرحيم

ودَعاْ الرَبِّ مُوْتَى كَالْمُ مَنْ فَبَدَّا لِشِهادِ وَ قَالِلاً كَلِمِ بِي أَسْلَ سِلَ الْفَالِهُ وَكُل لَسَالِها منكذ إذا قَنَ وَاللَّهُ لِنُرْبُ مُزَاجِيواً فَ فِن الْبَشِّر وَمُن الْغُنُمُ قَالَهُ وَلَا اللَّهُ مُنكِرُ فَلَ قَرْبِانِهِ وَقُودًا كَامَلُامِ الْمُفَرِ وَلِيقَرِّبُ وَقُودًا بُلاَءِبُ وَيِقَلِّهِ مَا إِي إِبَ قُبْدَ السَّهَا وَ ويُعَمِّدُ المَامُ الرَبِّ ومُضِعَ بِنَهُ عَلِي قُرْما فِي الذي بِأَيْ بِدِ الْمِسْرُ الْمَامُ النَّصُ المَامُ الرَّبّ وينى حَوْلُكُ الْحَبَرُ بِعَرِقِقِكَ دُمَّهُ وَيَضِحُونَ الْمَرْسَوَلُ الْمَائِحَ الزَّيْحَ إِلَى الْمَبْعَالَ شريسة الدفؤد وبيق لونه جزواج زقاكا عضا بيرا وجعر بنو مرؤا الكاهرناك عَلَىٰ المَنْ حُ وَيُعْمُعوا حَطَبًا عَلِي النار وج ابن هرون الاعضاء والركر والشعرع في احكطب الموضيع عليالنار وبغشلون جوفه واكاتعه بمآء ويفع الكاجي لك كُلْرُعَلَى لِلنَّهُ لَانْهُ صعيدة ورُولَيتِ من خور لِلزَّبُ وَلَا كَأَنَّهُ وَلَا لِمَ وَالْحَنَّمُ مُ الحَلاَنَ الْوَمْنِ لَهِ مِنْ فَاقِدُ الْمَاسَلُ طَلِيعَهُمْ ذُكُنَّ الْأَعْبَبُ فَيَهُ وَلِيجَالِهَ عَلَي مَلَ ويونع معندها فوتالله والمرك والمرك المام الربة والمراف والمرك والمكهنة دُمَّهُ وَلَا المَنْحُ مِا مِأْطَاتُهُ وَيُنِصُّل الْجِزَاءُ فِللَّفِيدِ وَشَحْدِهُ وَيُرْضِهُ الْأَهُبُ مُوقَة المَّرِي عَلَىٰ النَّالِ الْمَاسَىٰ عَلَيْلَا مَعْ وَبِعِسَاوَا جَوَفْرَ وَلَكَ اللهِ عَلَىٰ المَ

المابكة فنفتة الشقادة وفيجاب الفيَّة مِنَاجِيَةِ الثِّمَالِيَّة بِرَحَاجِية الشِّمَالِيَّة بِرَحِيا عَن جَابِ ٱلنَّبَّةِ وُجَعَلَ عَلِينَا خُنُوالنَّفُومَة امَا والرَّبُحَ عَلَالِمَنَا رَهُ فبنع المستاحة بزناحية الخزي نعتب مجها عليها أما والرتكما امرَ الدِّ مِن مُن مَعِلَ لَلْهُ بِحِ الدَّم الدُّ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ فِي اللَّهُ الْحَابُ وَعَنْ عَلَيْهِ الْعُوزِ الْمُطَيِّبِ حَمَّا الْمُرَّالِرَّبِ عُنْ فُمَذْ بِحِ التَّلِيرُ عَلَيْهُ عندَبَا خُنَّةِ السَّمَادَةُ قِبَالَةَ الجَابِوَ يَحْتَعَلَهُ وَا عَامِ الدَّارِوَكِ الفُّتَة وَالمَدْجَ وَأَكِلُ مُونَى مَيْمِ الْأَعَالِ وَلَلْسَالِعَامَة عَلَى فُتَ وَ السَّيِّ فَاحْدُهُ وَامِتَلَأَتِ النُّبَةِ مِنْ تَعِمالاتِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مُوَّ النُّحُ لَ إِلَّةُ مِي الشَّعَادَةُ لِأَ الْعَامَة طَلَّتَهَا وَاسْتَلَا مَا لَكُامَة مِنْ الْمِلْتِ وكأرافارنعك المامة عرالتنة ارتفع بواسرا براجين أثنتا لينز وَالْ وَوَنْ عَلِيهِ الْمُلَمَّةِ لَوْ يَرْتَخِيلُوا إِلَى لِهِمْ الَّذِي مِنْ عَلِيهِ الْمُسَامَةُ وَكَانَتِ الْغَامَةُ عَلَى لِعُبَةِ بِالنَّهَارُوكَ النَّارِ عَلَيْهَا بِاللِّيل المام مِيم الزايرك بمِنع مَزَاحِ المؤد كالسفراف فح المُدُسِّوا وَاحدالحن دَايًا أَبِيًّا إِلَهُ مِنْ الدَّامِنَ تَ

عَلَيْدٍ وُكِوَانًا مِنْ الْعِرَبِكِ وَالرَّبْتِ وَاللَّبَا رَجَمَعُهُ فُرَّانًا الرَّبْتِ وَانْ كُرُفُ إِنَّهُ لِلرَّبِ وَيَعِدَ خَلَا مِلْ الْحَالَ الْفَرْدُ مِنَ الْفَرْدُ كُمَّا أَوْالْيَ فَلِنْعَدَ يُوعِينِ عِيلِمًا مِ الرَّبُ وَيَرْفَعَ بِهُ عَلَى أَبْرَاكُ مِالِ وَيُذَكِّنُ عَلَىٰ بِي فِينَةِ السَّكَادَةِ وَنُوهَمُ ولَلْكَاهِ رَبُنُ وْرَكَمَهُ مَا يِلْلَاحِ وَلَعِرُهُمْ مزة سيتة الحكام فن مانا مَعْمُولًا الرَّرْ السَّعْر الذي في البَعْل وَالكلينين مَع شَعْبِهَ اللَّهِ يَكِ اللَّهِ فَادوَ بِنَ عَلَمُ الكَّادِينَ الكَّارُيُّةَ مِنُومَرُونَ المِيْرُذَ النَّ عَا الْمُذَبِحِ فُوجًا مَا فَوْوَ لَلْهَا عَلَا لَا رُبُودًا مَنِبُولًا رَاعِدَ بِخُرُدُ لِلرَّفِ قَاءِرَ الْخُرِيَّةُ مِنْ مُ مِلْ لِلْفَجِرَةِ عَلَى الْمُرْكِةِ الْخُلْلِيَةِ الْمُرْكِةِ الْمُؤْمِ فَلِيْعُرْهُ عِيْرِعِيْتٍ وَانْ كُلُ فَيَانَهُ حَمَلًا مَلَتَاتِ بِدِ امَّامِ الرَّبُ وَسَيْعُ بِلُ عَلَى وَابْرَقُ يَا بِهِ ثُمْرَيَةٌ كُمْ عَلَى إِنْ فَيْ الشَّهَادَةِ وْمَارْخُوهَ رُول لِمُرْدَمهُ حَوَالِ الْمُدَعَ وَلِهُ وَيَهِ مِنْ مِنْ المَعْبُولَا الرَبِ الْمُعْمِ وَمَا عَتَ الشُّنَّ مَعْبِرَ مَعْ فَالسّ كالمتع التعوالين فوعثا والبكروال كلينين تتم كالانعك المنافق والاردة المة للكيد عَلَمُ مَعَ النَّهِ كُونُهُ وَمُمْ الكَّا مِنْ عَلِمَ المَذَّ لَمُ مَا عِنْدُور وَمُنَّعَ مَعَنُولَةً لِلرَّسِفِ وَانْكَانَ فُرْبَانَهُ مِزَلِهِ ذَا ، فَلَدْخُلِ وَامَام الرِّت وَيَسْعَ بِي عَلَى أَيْدِ وَيَذْ تَحِهُ امَّام الرَّعَ كَايِ فِي السَّاحُ الدُّهِ

وليقرب كَبُوعِيج ذَلِكَ وَحِلْهُ مَلِي لَلْهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَال منالطير معددة المرت فليقترم والجاءا ومن كام أونيانها والبخض الكاهر اليعند اللَّهُ وَيُواعِلُ اللَّهِ وَالْعَالَ وَمُواعِدُ وَلِيَقُطُورُ مُنْ عَنواقِ وَاللَّهُ وَالرَّاعِ وَاللَّهُ منقا نصية ويلبتها خارج المرتح من أجيبة الميشرف موضع الرماط ويشقه مُنْ حِناً حِيهُ وَلا يَعْصِلُهُ الشِّرِينَ فَعُه إلكامِن عَلِي المُناحِ فَوَق احتطال الدَّجيك الْنَاولُانَةُ نَبُلُ مُعَبُوكَ وَلِيأَن لَيْحِتطِيبُ لِلرَبِ وَآَيِ نَفْسٌ وَزَهْتِ وَنُواَتَا للُوْبَ فليُكُنُ وَوا فَمُسْعَيدًا وَيُفِرْخِ عَلَيمُ دُومًا وَيَحْدُ إِعَلَيمُ لِلْا فَافَا فَهُ وَبِيحِيْرَ وليأت بعينق حكافك الحبك والميلآ كفته مزالتسكيد والرهن والإران جيعا وبرفخ الكافِن ذِلْهِ عَلَي لَهُ فَاللَّهُ فَأَلَّهُ فَوَال وَلَيْتِ وَعِلْدَتْ وَمَا نَقِي لَا لَهُ إِلَى اللَّه المُولِكُ وَبِنِيدُ قَالَتُما طَأَحِرًامِ فَوَالِدَالِيَةِ وَإِذَا قَرَيْتُ صعيدَ لَيْكَ قِرْايًا تَعْفِظًا كَ التَوْرِمِ إِلَيْ مِنْ الْمُعَلِّمُ مُن الْمُعَلِينَ اللهُ الله وَحَتْ عَلِيهَا وَيَدًّا الْأَوْنُ قُرُها مَّا لِلرَّبِّ وَلِن كَانِ الرِّيانِ مِن الْخُدَارِ عَلَى الطابِق وَيَعِلْمُ مِعْيدًا بِنِهُ وَلِقَدَّمَهُ عَلَى الْمُح مِمِا عَلَمُن وَلَكُ لَارِبٌ وَلِقَرَّمُ إِلَى إِحَارُ وَإِذَاقَامُ عَاتِمَ اللَّهُ مُلَا يَخُولُمُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّ عُنْ طِيْدٍ إِلَانَةً وَالذِي نُغِيَنَ المُزَان مُكُون المُون وينيه وَأَنْ الْتَوَالِسِينَ مِن المُمُوقِ المَنْيَوْلَةِ لِلْأَبِّ وَكُلْ وَبِيحِةٍ تَفْزُونِهَا اللَّهِ لِلنَّعَلُوهِ عَبِيلًا وَكُلْ عُبُ وَكُلْ عَلْ لإتفعوامنه وتأنأ منبولا للرت وقربيا مزروس ماعين كافران الرب ولانسيع واذلك عِلْمَنَعَ الرَبِّ عُنُ مَلَيْبُ الرَبِّ وَكُلْ وَزُانَ تَقَعْنِ مِنْ لَمُ مَا لَا فَاللَّهُمُنَ مَنَ المَالِمَ مُن المَّلِيمُ مَن وَلِيمَا الرَبِ مَن لَا تَلْمَكُ مَن وَرَبِ وَلَمَا الرَبِ مَن لَا تَلْمُكُ وَلَا يَعْلَى وَرَبِ وَلَمْ المَلْ المَلْ مَن المَالِمُ المَلْ وَلَمْ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَلِيمَ المَلْ المُلِلْ المَلْ المَلْ المَلْ المُلْ المُلْ

وَمَا عَلِهُمَا مِزَالَةً وَاللَّهِ عَلَى الجنيرة وَمَاءَ الكِيدَة الدَّيدَة الدُّم عَلَى الكليلَيز كايزع مزفى بيجة عوالمت كاه وتكله الكاه ن عَكِمَنْ مَ الْوَوُد وَطِيرِالْعِلْ وَجَيْعِ لَهُ وَالرَّاسْ فَالْكُارْعِ وَالبَطْرُ وَالدِّرْبِيْجِ الْعِلْجَيْعُهُ عَلَى الْجُلَّةِ الْ مَكَ إِنْ يَعْمِينِ حَثُ يُزَمِّ فِهِ الْهَادُو يُخَرِّفُنَا لَكَاحُ الْكَا الْازْحَنُ يَلِأَجُ الرَّمَادُ يُحَرُّفُ وَازِكَا مَنْ كُلُّحَاعَةٍ بَالَ أَيْدَكُونَ عَلَمُونَجُعُ كَلَامُ عَلَيْهِ الجاعة وَفَعَلُوا وَلِحِدَةً مِرَالُوكِمَا مِا البِي مِن الرَّتِ عَرَفِعُلِما ثُمُّ استَفَيُّوا مَاعْتَهُ وَالِالدَّبِ لِلْهِ وَالْمَاكِ وَالْمُوالْمُونِ الْمَا مَدْعِلاً مِزَ الْمَقِرِلاَ عَبْبَ فِيهِ عَلَا لَطَالُهُ إِنَّ أَنْ وَكُر فِي الْحَبِهِ السَّاعَ الدَّمْ وَتَضَعَ مَشَائِحًا كَاعَةً الدُّهِم عَلَوْاً بِالْعِبْلِ مَا مِلاتَ عَيَّا مُذَا لِمُرَالْمُسْقِ مِن وَمِلْ الْعِلْوَيْدُ وَلِي الْفَيْمَةِ النتسفادة وبغيث ليراضعه فدم العجل بنفي سنع مرّات ما الربّ وفبالذبخا بالنئسر وتجمل الحاجن الذم عكن والا المذيح امام الرَّبِ فَيْهُ النَّهَ عَادَة وَسِرْنَجَيْعِ الدَّمَا عَلَىٰذُ عَ الوَقُدَ الذِّ عدباب فُبةُ السَّها وَ وَيَرْع جَمِيْع خُرِونَ مِنْ يَدْ عَلَالْمَذْج كَا مُعَلَّ بعال الخطية وكالأنتاب وبوك المالكام فيعت عرهم ولغج الجلخ أزج المحلة ويجن كأأخرن الجالاوك أندع خطياكاء

وَسِنَعَ مِنُو مَنُ ولِلجَبْرُدُمهُ دَالِم المُذَبِ وَيُقَرَّبِينُهُ رَفَّا الْمِرَّ لِالشَّحْمُ عشاً التلزوال لوتيزم ممنع شمة الله وتقريط كامِن وَطَرَ الحد يَجِمَلُهُ مَعَ الْكَلِيدَ وَتُسْعِنُ الْكَامِ عَلِي الْمَذْ يَحُونُهُ الْمَا مَعْبُولًا الرَّبْ عَنْ مَا طَبِيًّا مَقَوُلًا لِلرَبِّ وَمَعِيلِ الْمُعِراجْ عَلَهُ لِلزَّبِّ سُنَّةً إلَالًا بكو السال المُخِيَالِكُمْ فَيْحَيْعِ مَسَاكِ لَكُمْ كُلِّ حَرِّ وَكُلْ مِرِلاً فَأَكُمُ الْأَبْ مُونَى اللهُ كَالْمِ مَن المَا الْمُؤَالِةِ نَسْ لَحْما لَهُ عَلَى الْمُعَالِمَةِ مَن الْمُعَالَّ المُعَن الم وصابا الرب الترائخ لأنغل فغلل كانك بيراكهنة المنوع عيط التفي فَلْعَنَ بِعَرْخُطِئِتُو الْمَيْعُ لِمُ عَلِي مِلْ مِنْ الْمِينَ الْمِينَ عَلَاثُ اللَّهِ الْمُرْتِ عَلَالْذَ اللَّهِ وَمُعَرَّبِ الْجِلُ إِنْ كِي مُعَيَّةِ السُّتَ عَادَةِ المَام الرَّبُّ وَبَضِعَ مِنْ عَكَ أَنْ فِي عُدَّام الرَّبْ فَإَخْذا لَكَامِ الْمُسُحِ المُكَمِّل مَنْ مَالْمِلْ وَيُبْحِلُهُ إِلَّ فَيُرَّا النسَّ عَادَهُ وَيَغِينُ لِكَامِ الصَّبَعِدِ فَالدُّمُ وَنَجَعُ مِزَالَةُ مُ سَبَّعُ مَرَّ الْسِ باضتعوانه الرتبخوة وضريجا بالندين فيحللكا مرية الدم الدى للعند عَلَى وَايَامَدُ عَ النَّورُ النَّولَ لَمُؤْمِنُوع إمَّام الرِّي فَيْمُ النَّهَادُ اللَّهِ وَجَهِ وَوَالْعِلَىٰ مُعُاسْفُ السَّفَاعَ ذُبِحِ الْمُونِ وَالْحُامِلُ الْدِي عَلَيْ فِي السَّادَةِ وَجَيْعِ عُمْ عِلَا لَمُنَّهُ تَعِيِّرُمُنَّهُ الْجُمَّوْ لَكَارِجِ وَالنَّهِ الدَّ الْحَلَّ لَكَلِّينِين

دساية

وَانِكَانَ كَايِمْ مِمْ مِرَالِغِيمُ مِنْ أَخْلِلْ فِلْيُدِ فَيُقْرِ مِعْدُ لِاعْتِهِ فِي الْمُ وَيَضَعْ بَنُ عَلَى الرَّخِرْ الْلِيَطِيَةِ وَيَذْ عَدُ حَيْثَ مَا لَسَعَادُ وَمَا خُذَ التحاف مُرْمَلِكُمُ الْدِينُ الْخُلِلِطِينَةِ الصِّعِدِ وَلَحْتُ عَلَى وَالْمَا مَنْ عَالِو قُودُ وَ جَيْعِ الدَّم بِهَرْفِهُ اسْفَلِ المَدْعُ وَجَيْدٍ السَّعَرِينُ فَعَهُ كَانَ عَسْمِ الْمُلْ الْذِي لَذِيحَهُ الْحَكُمُ وَيَنْ نَعَهُ الْحَامِنَ عَلَيْهُ الْحَامِدُ لَيْحَ الوفوطاتام الرَّتْ وَيَسْتَعُعُم لِهُ الصَّاعِ مِنْ الْجُلْحُ الْسَالِحُ الْمَالِمُ الْمِيْ فيُعْفِرُكُهُ ﴿ وَانْعُثُوا خِلْتُ وَلَوُلِتُمْ مَوْرَ لِلْحِلْفِ وَشَهِدِ عَلَيْهِ الحُدُ أَوْعَكِم مُوَالِعَلِ لَعَلِ الْعَلِي لَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالنَّفَ اللَّهُ عَسُنْ كُلْ يَحْ يُخْعِرُ أَنِّ مِننهُ الْمِمَانَ مَننَّهُ السِّبَاعِ النِّعْيَةِ أَنَّهُ مَنَّهُ مَنَّهُ مَنَّهُ أذب وتبغن أؤم فرنج سن بسر مرجيع باساند مَوَا فَ عَارِيجُاسَه وَمِرْنِيْدُ لِكُعَلِمُ اللَّهُ مُحْلُ وَالنَّسْرِ لِلْ عَلْنَيْمِ إِلَيْ فَالنَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يَعَلَّمُ الْخُطَامِعِيم مَا يُمِينُ الانسَّالُ وَيُعْسِم بِدِوَ عَنَا ذَلِكُ النَّمَ تغكرانه وتذاخطأ بتحض كادبتيزات اخطأ بماادب فيؤفكات الكارَبِ عَنْدِيْ الْمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّالِي الللَّهِ اللّ عَنَدُ مِنْ وَمَسْتَغُولُهُ إِنَّ الْحَامِ مِنْ أَخْلِحُهُ وَيُغْمَلُهُ وَانْحَالَ

وَالْحُكَا مُنِهُ وَعَلَحُطْنَة وَاحِدَةً مِنَا أَوْصَالِتَهِ لَهُ أَلَّا بُعَلَعُكُمُ مِنْ عَمْر تغَرِّثُرِيَ يَجْعِينَ فَ الْمُظَامِ الدِّيلَ الدِّيلِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمِينَ المآء وكراً عَنه عيعَ الْحَطْنُو وَيَعَنَعَ بَدُهُ عَكَمْ أَرْ النَّهِ وَيَذْ تَحَدُدِ المؤسع الدين تخفيوالوفها مام الرَّب لا يَهُ عَ خَطَيَةٍ وَالْحُالِكَامِن مِزَالِة مِ الدَيْكَ طِينِهِ إِصْبَعِه وَنَبْضَعَ عَلَ الْمَرْفَ الدَّالِحِ وَيَعْرَفُ جَيْعِ دَمِهِ النَّهَ لَهُ نُحَالِونُو وَيَعْ فَعَ مِيالِتُهُ عَالِلَا بِحِ كُولُ لَتُحَدِّم وَيَعِيدُ لِللَّهِ وَيُسَلِّلُكُ إِن الْحَامِ وَلَيْهِ مِنْ أَخْلِطَ فِي وَالْحَامِ وَلَيْهِ وَالْ اخطأت فشوضد ما من في الأرضي بناية وعك أمرًا واحِدًا مِمَا أُمْرَالاً ثُلَا يَعَدُّ وَاسْتُعَمَّ فَإِعْدَ فَالدَّبِ لِلهِ لِيَالِيَ كَلُمُ مَلِيُعِبِ عَنَا قَامِرًا لَكُمِ إِنْ لَكُ عَينِها فُنْ مِا نَامِزًا كُولِ عَلِيدِ التَّافِقُ فِهَا . وَمِنْ مَنْ عَلَيْ إِنْ وَلِيْدِ وَلِيْدَ عِنَا وَالْفَلِيدُ وَلَلْوَضِ الدَيْنَ عَلَا وَلِيْدُ وَلَلْوَضِ الدي فَنْ عَ فية المتكاذة أُخُد الكاهِن عرد بها ما ضعيد وسَعَى عَلَى دَابَا مَنْ عَالُونُودُ وَمِعْرُوالِنَّ مِجْمِيعُهُ النَّكَ عَنْ المَلْعَ وَجَمِيعُ النَّحْمُ عَيْلُهُ حَمَّاذَنَعَ مُنْ مُنْ الْكَأْمِنِ الْكَأْمِنِ الْكَأْمِنِ الْكَأْمِنِ الْكَأْمِنِ عَلَيْهِ المذبح رَاجَة طب لِرَّتْ وَيُسْتَعَدُ الْحَامِ فَعُعَرَكَهُ

مِزَ النَّدُسُ وَمِنْ لِمِنْ اللَّهِ عَلِيهِ حَسَّةً وَيَلْعَدُهُ لِلْجِرْ وَلَيَّنْتَعُوْعَ مُلْكِبَر بكبثراثيو فبعنفولة والنعترالت فلط وتضنع واجدة مزالما والني تَهَالِمَ بَعَهَا بِعَيْرِ عِلِمِ وَبُدُّ سَوَيْرِ بَكِ عَظًا فَلَمَّا يَكِشَرُ لَاعِبَ فِيهِ مِرَالْعَ بَمْ يُرِمِ الْورْفِعَ بُحْ مِوالَاكِ مِنْ مِنْ سَعَعِرْ لَهُ الْكَاجِمَعًا سَمَّ فِيهِ بِعَينَ عِلِرَو بَعَينِ عَمْ فَهِ فَعُعَلَ لَهُ لِأَنَّهُ وَذَا أَخْرَمَ حُرْمًا إِمَا الرَّبّ وكالراك وتنوع فالكان فنرائط أف وَوَكَ وَعَالِا الرَّبْ تَعَامَلًا وَغَدَرْسِيَا جِهِ وَهَا مُهُ وَنَهُ مِنْهِ أَفْرُكُو أَدْعَنَ الْمُعَمِّنِ انْ يَأْخُذُ صَاحِهُ مُنْ كِمَا أَوْفَحَدُ صَالَةً نَجَدِهَا مُرْجَعِ مِن إِلَىٰ لِإِمَالُ إِ وتخطيفا مَكُون مَنَ الْحُكَا وَاجْنَ يَرُد الظَّف النَّا خِطَفَهُ وَالطُّلُم الدنط المرفيذ اوالود بعد التي ودعا اوالسَّا لَهُ الَّي وَجَدَمَا مِنْ لِـ تَى عَلَيْهِ كَاذِبًا فَلِينَ وَهُ بِعَنِهِ وَيَرَدِ عَلَيْهِ خَسَدًا مُثَالِهِ للنه مع لذ ويعظمه لدَ والمن النيئ فك مدودًا تع دَيه والرت بكنير لاعب فيوبفويه عَن مُع وقيت عَفِي لا الكام الما والما والتَّ فَعُمَّا لَهُ كُلِّقًا حِلْقِ وَاحِنِهِ مِلْكَ عَلَيَا اللَّهِ مِنْهَا " وَكُمُ الرَّبِ مُونَيَّ إِلَّالَهُ انْعِصْ مُورَكَ مَنِيدِو مُلْلِم هَنْ سُنَّة الفَرابين

الاستقطيع بكا أن انع للكائوريخ نروف عليات عرض والمح الجزَّمة يَامِيزِ أَوْفَى خَصَامِ الرَّتِ الْحَدُمُاعِ الْحَطِيَةِ وَالْأَحْرَ وناما ولتأب بما إلك برفا خواكا مرافك الدع للفطية ومعط اَدَلًا زَائِنَهُ إِلْحَوْصَلَا وَوَلَا يُعْمِمُهُ وَيَنْ مِنْ مِلْ الدِّي الْخَطِيَةِ عِلَا اللَّهِ حَائِطِ الْمُفْتَحُ وَمَعَيْدُ الدَّم يَهُمُهُ النَّوْ اللَّذَيْجِ لِإَنَّهُ عَرَالِ لَكَيْرُوَا لَأَن بَعَلَةُ وَفُوْدًا كَانِعِ كَالْبَسْتَغِيْلُ لَهُ ٱلْكِامِرُ عَنْ خُولِنَا وَالْتَصْنَعَ الْمُنْعُمْ لَهُ وَإِنْ اللَّهُ مَاكُ بِهَاهُ كِامْبُرُولَا فَرَجَكُمُامْ فَلِيُقَدِّمْ فُرِيَانَهُ عَرَفِيكُ عُشُصَاعِ مِن مَدِعِ لَلْوَالَةِ وُلاَيَمْ عَلَيْهِ رَبِّيا مًا وَلاَيعَلْ عَلَيْهِ لِمَا مًا لأَنَّهُ الْرَبِيعَ خَوْلُو وَتُقِدَّمُهُ إِلَاكُنَّا مِنْ الْكَامِنُ الْكَامِنُ الْكَامِنُ اللَّهُ الْكَامِن ويخله كألكذب كأخرابين لترب فاتدع خطينة وكتنتغ فراد الكامر من الدياخ الدياخ الدين عن من الأشياء مُعَمْ الديان وَ اللَّهُ مِنْ المَّيْدِ وَكَامُ الرَّبِّهُ وَكُالِّ اللَّهُ وَكُالِّ اللَّهُ وَكُالَّةً اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ النقش الخانسة كا وتجعل في علم فالنك والنك الناسك فَلَأَتُ عَنِينُ مِو البِّنَا فَي المُعَالِمُ المُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِم مِنْ مَن الله المورقة بالمنتال عَرَجُ مِد الدِي الْحِي مُوتِيتِ مَنْ الله المُحْرَدُ المُحْرَدُ الله المُحْرَدُ الله المُحْرَدُ المُحْرَدُ الله المُحْرَدُ المُحْرَدُ المُحْرَدُ المُحْرَدُ المُحْرَدُ المُحْرِدُ المُحْرَدُ المُحْرِدُ المُحْرَدُ المُحْرَدُ المُحْرَدُ المُحْرَدُ المُحْرَدُ المُحْرِدُ المُحْرَدُ المُحْرِدُ المُحْرَدُ المُحْرَدُ المُحْرِدُ المُحْرَدُ المُحْرَدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرَدُ المُحْرَدُ المُحْرِدُ المُحْرَدُ المُحْرَدُ المُحْرِدُ المُحْرَدُ المُحْرَدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرَدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرَدُ المُحْرَدُ المُحْرِدُ المُحْرَدُ المُحْرَدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ

3- 5

الرَبِّ فِي الْبَوْمِ اللِّهِ يَعَنَّحُونَ فِي عَسَرِّ مِن مِي يُونُ مَا مَا فَكُلِّ مِن اللَّهِ اللَّهِ فَا مَا فَكُلِّ مِن اللَّهِ فَا مَا فَالْكُولُ مِن اللَّهِ فَاللَّهِ فَا مَا فَاللَّهِ فَا مَا فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَا مَا فَاللَّهِ فَا مَا فَاللَّهِ فَا مَا فَاللَّهِ فَا مَا فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَا مَا فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللّلْمِن مِن اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللّلْمِي فَاللَّهِ فَاللّلْمِي فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَالل يِضِيْهُ بَكُنَّ وَمَضْعَهُ وَقَت لَلْنَكَأَ، وَيَعِلُنَهُ مَعِنُواً مِلْاَسِتِ بَوُزًا عَلَا لَا إِن المنظمة الأبارايعة عوز الرئيبي إداككام المنى مرتض وبدلاك إِلَالْاَكِنَاكُ اللَّهِ عَبِيعَةُ وَكُلُّ فَيْ إِللَّهِ لَهُ الْحُكَالَةُ الْحُرْفُ الْحُقِيدُ وَلا يُوكُلُ: وَكَالِم الرَّبِ مُوتَى لِلإِكَارِ وَكَالِم الرَّبِيدِ وَقُلِهُمْ مِن سُنَة الْمُطِلَّةِ فِلْكُومِ عِلْدِي يُنْتَ فِيهِ الْوِقُودُ يُذْ عِلْدَ مُوعَ لِلْطَائِدِ الْمَامِ الدِّبُ لاَ مَا وَالدِّبُ اللَّهِ مُعَالِمًا مُعَالِدٌ مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالًا فِحَارَثُهُ السَّهَادَةُ وَكُلَّ رَبُّ فِي مَلْ يَعْدِينَ مَلْ فِيهَ اللَّهِ يَنْ عَلَيهِ مِنْ فَص انكَانَ وَأَنْ عَلِيواً إِلَا يُغْتَلِكُ مَوْضِعِ مُقَدِّرُ وَالْكَازَادُ الْوَيْ الْكَالِدُ الْمَالِدُ

يطبخ مويكننوقا طبخ فالكاونحا يزيخ لئ ويعنيله بالماكوكل وَكُورِمُ اللَّحِيّا لِلاَّهُ فَدَّ سُرَالْفُونُ لِلرَّبْقِ مِيعَ مَا مُوعَلَّظِيَّة إِلاَّ فَيَ الْفُلُونُ لِلرَّبْقِ مِيعَ مَا مُوعَلَّظِيَّة إِلاَّ فَي مِمَّا يُدْخَلُ وَكِيدِ النَّهَ إِلَيْتَ عَاكِهُ للاسْتَعْفَا زَالْفُومُ الرَّبْ وَجَيع

مَا هُوعَ لِلْخَلِيْةِ مِّالَمُنْ فَلِ رَبِي إِلَى أُو النَّهَا وَالاسْتِعْمَا وَالْفُرَ

عَلَيْنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

المؤضع الذي بُنْتُخُ الله ما رفيه بُنْتُخُ كَدُوالِهِ عَالَدُ وَيُرَثِّنَ مُمُ الْحَاطَّةِ

التَّيْعُ عَلَالَنَجُ البِلِحُلْدُ إِلَى مَسِالِمَ اللَّهُ عَلَاللَهُ عَكُولُ مُنْتَعِلَةً مِيدِ وَالسِراكِ الْمِرْلِمِ الْكِنَا لَوَيْتِينَ رَبْيالِ الْكِنَا فِي حَسِينَ وَيُزج الرِّمَادوع إِمَّا احْكَارِ اللَّهُ وَمِرْ اللَّذِي وَمِيلًا فَيَّا مِزَلِكَذَ بِ وَعِلْمَ شِيَابَهُ وَيلِسُ مِنَا الْمُ وَعِرْجِ الْ مَا لَم الْكَلْهُ النازعا رجاع المحلة في ومع ملين الكرَّان المدَّ عمو فيدة ميد لا انطنقا وبعاللكا علي حلباكل فذاؤ ونستن النداؤ السعيرة عليا وَرَبُّ شَمِّ الْمَا كَرُمُولَ لِنَارُقِ مَدُامًا عَلَى اللَّهُم وَ مُعَالِدًا مُعَالِمُ اللَّهُم وَ الدَّيَةُ التَّهُمُ مَا مُؤَمَّ وَلَاكَ مَنَهُ المَامِلَلُهُمَ وَلَمِا خُذَيْتِهِ مرسميالة يحة مَعَ الرَّيْنِ وَجِيعِ الدَّالِيِّ الدَّبِعَةِ وَيَعْفَهُ عَلَى الدَّبِعِ أن بالمَّمْ وَلا زَاعَة مُحُورِد كُوالدَّنِ وَمَا بَقِي فَأَكُلُهُ مُرُول وَبِنُ وَأَ كُالُومَ مِن المُومَعِ المُعَدِرِ وَالْحِلَةِ الشَّمَا وَمُرَّا اللَّهُ مَا وَمُرَّا المُعَادِ المُعَادِقُ المُعَادُ وَالمُعَادِقُ المُعَادُمُ المُعَادِقُ المُعَادُ المُعَادِقِ المُعَادِقُ المُعَادِقُ المُعَادِقِ المُعَادِقِقِ المُعَادِقِ المُعَادِقِ المُعَادِقِقِ المُعَادِقِقِ المُعَادِقِ المُعَادِقِقِ المُعَادِقِ المُعَادِقِ المُعَادِقِ المُعَادِقِ المُعَادِقِقِ المُعَادِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلَقِي الْعَلِقِي الْعَلِقِ الْعِلَقِقِ الْعِلَقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِي الْع تَعِلِيهُ أَوَلَا يُغْمَنُ مُحَمَّدُ فَفَاحَعَلَنُهُ حَظَّهُمْ مِنْ اللَّهِ وَهُوَفُدَتُ التُدُونُ من الدي المعطِيدُ وَمِثْل الدياعة عَلِي كُولاجار سُنَةً إِلَا لَهُ عِلَا عِمْ الْحَدْمِ وَتَعْلَى اللَّهِ وَكُلِّمَ وَكُلَّ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَكُلَّ مَنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو وَ وَ الْمُحْمِ الرَّبِ مِن مَن مَا لَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْ مُعِدُونَ مُعْدِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَالْمُلَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّالَّ وَاللَّالَّ وَاللَّالَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللّ

إلَّعَد وَانَكَ انْ يَجَة فُنْ بَانِهِ مَذْرًا أَوْمَلُوعًا فِالِينَ الذَيْفَ -وُنَ بَانِهُ وَلِلِهِ يُوكَ لَحَمَا يَبِعِي خِلِمُ الدُّيِ لِلِوَمِ الثَّالِيْتِ يخرف التا دِوَا فَ وَأَحَلَ مِلْ الْعِيْمِ الْوَمِ النَّالْ فَا مُلَا يُعَلِّ وَلا يُعْمَدُ فَي مَا مًا لِأَنَّهُ مُؤْدُوكَ وَالمَّا مَثْرُأَكَ لَتُعْمِينُهُ مَتَد فَيِلَا لِمُلْفَةُ وَالْكُ وَالْذِي يَسُتِهُ كُلَّ اللَّهِ وَلِلَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وَكُلُّ اللَّهِ مِنْ أَكُلُهُ وَاللَّهِ مَنْ إِلَّ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله هُوَلِلرَّتِ فَعَالَمْ مَعَلِم وَنَعَلَكُ لِكَ الفَشْرَةِ عَهَا وَكُلِّ فَعَرِلَ الْمُ كل مَنْ عَ خَيْرِ الْ مُرْجِ اللَّهُ الانسَار اورْ عَالَيْ مَنْ وَدَوَات لا بِعَ اوكُلْحَا سَدْ أومنحنة وماكل كخ ويجة الخلاط لتع وللترت فتهلك للكالنس مِنْعِهَا ﴿ وَحَلُّوالْرَبِ مُوسَى فَائِلَّاكُ أَرِيْلُ مَا اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقُلْ لَهُ وَكُلُّ شَحْوُم الْمِتْوَالْفَانَ الْعُزَى لِأَنَّ كُلُومًا وَشَحْ الْمِتَاتِ مَا التي يُعِرِ بُورِي مَا لِلرَّتِ مَنَاكَ بِلكَ النس عَلَى الأَاكُ الْمُ كافع فجمع متكاييكم لابزكم البتهاع والإمزد والطبورة كانتش اكتك دمًا فَعَالِكَ المناسِ النسر من العباد وكم الرب

النقالان وحيغ شحموالت فاخاع فووالالدة وميع الشوالدي فكل المشا والكلويز فيعما إلعا يالكامِن وطرف الكيد مُلائرَع والك كمتعا وبيتعد المبر على للدبج ربودا واعد ملبي الرتب كأنه عِن المسقالة أكلاك كالنكر المراكورة فالمؤمن المتالان أند الاعَالَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكَنَاكَ لَلَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنَّاةً وَاحَةً وَلَكُامِر الدي تغفيلة وكهزو يكولة الككام الني مَرْكُوالِهُ إِن الاستا جِلدالدَّ عِندالتَيْعَرِبَهَ مَن مَن اللهُ وَكُلُو وَكُلُو مِ اللهُ وَاللهُ وَكُلُو مِن اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَاللّم مَا عُنْبَرَ عَلَا لَا بِوَالِكَامِنُ ولاكَامِ الذِينَةَ رَبُهُ وُكُلُّ فُنَا رَ عَيْرُ مَلْتُونِ وَ الْمِنْ مُنْ وَكُلْ وَالْمِيْ السَّوْيِوْ مِنْ سُنَّةُ وَلَيْ المنكام الني مُرالربُت والحائم المربي البالني ملمندم عَلَى مُنا للبِحَة خُزَايِرِي دَمَلتُونِ الدُّهِ فِرَدَا فِي مُعُونِ بالدَّتْ وَحَمَدًا مَعْوُنًا بِالرَّيْتِ الْحُوْلِ الْمَلِيِّ وُنَعَرَّفِ فُرَا لَهُ الْمَالِيِّ وُنَعَرَفِ فُرَا لَهُ عِل دَيْعَة تَجِيدِ خَلَامَهُ وَنُقِلِمُ عَنْهُ وَاحِدًا إِنْ مَالْمِينِ مَدْ عَنْهُ وَاحِدًا إِنْ مَا يَنْ وَمُن للرَّبْ وَيَكُونُ الْكَامِنُ الذي يُعْرِقَتُم الْمَاكُلُم فَ لِم يَعِيدَ بَعِيد المنكام فَلتَ وَفَالْجَمُ اللَّهِي عَنْ مُعْوِنُوكُ وَكَالِمَ عَنْ مُعْمِنُوكُ وَلاَ مَنْ مُنْهُ .

واجمع بمقاعة بمالي آبكك أما الماب فبة النهادة وأخبرونى المتماعة بقدا التككم الدائ الرتان عل وقدم وتح فران وبهيدوت تنهن بالمآه والسه فيبيا ومنطق وسطة والسه المراول وَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّدَ الْ وَسُنَّانُ بِهِ مُرْمَعًا حَمَا يَعْلِ لِلدِّدَ الْمُوَارَدُهَا عكبنوق علائتكة عكيو وتحقل لاعتراب فالعذل فألتنكأ وتجعسك العلنسق عَلَيَأُسْدِهِ وَحَعَلَ فَوْ وَالْعَلِسَى اَكْلِيلِ الذَّهَبُ تُدَّامِ وَحَمْهُ وَهُوَا كُلِيا الدُّ هَبِلِلطِهِ المُقَدِّرِ كَالمَ الرَّبِّ مُوسِّ وَاجْلَهُو يَحْدُهِ اللَّهِ عَلَى فَلَهُ عَلَى لَذَّ الْمُسْتَعَمَّ اللَّهُ وَمَسْتَحَ المَدْيَجِ وَفَانَسَهُ وَمُسَوِّ الْعُبَّةُ وَجَمِيْعِ اللهِ فَافَانَ عَ مُوسَّى دُول السِّيدة عَلْيَ الرَّهُ وَوَمَسِّعَهُ وَطَهَرَ عُ وَفَدَّم وَثِي بنع وَوَالسَنَهُ وَفُصاً لَلْ مَعْمَدُ مُمَا لِمِنْ عَلَيْهُ وَمُا لِمِنْ مَا لِمِنْ عَلَيْهُ وَمُا لِدِيكُ عَلَمَ المِرَ الربِّعُوسَى فَن سَالِجُ الدَّي الحَالِيِّةِ وَوَصَعَ مَرُ وَتَ وَنِيُ أَبِدِ بِهِ مِكْلَةِ إِنْ عِنْ الْمُطِيةِ وَذَكَ اللَّهُ مُوسَى اللَّهُمُ وتعتل عَلَى إِرَاكُمْ إِن المَذَّحَ اصْبَعِهِ وَطَهَ المَذَّعُ وَالْعَمَ وَالْعَمَ استالكذ يح فَكُلُّ مُلِينَ عَلَيْهِ فَكَالِهِ فَالْحَالِمُ فَكُمُ إِلَيْهِ الْعُفْرَانِ وَفَعَ مُو النَّيْ

مؤسَّقًا لِلْاكْلِمِ عَلَى إِلْهِ الْمُؤْمِرُقِ وَيَعَدَّ خَلَامِدِ لِرَبِ مَلِيَا تَنْ مُ بَانِولِلِزَبِ فَلِيَا مِنْ إِنوللزَّبِ زَيْعَة خَلَامِهُ وَيَا . تتذم موال رَبَّ الشم الذي عَلَى الصِّدْرُورَ مَا كَ وَالصِّيدُورَ الْحَدِدُ وَلَهُ الْحَدِدُ وَلَهُ الْحَدِدُ يدَلكَ لِيُعَرِّحُ رَّامَة المَّامِ الرَّبِّ وَالصَامِنِ يَعَدِّم النَّمِ الذَّ عَلَى السَّدْرِ وَوَالمَذْ بِحِ وَبَكُو الْفِسْطُ لَمُ وُرُفَ فِيهِ وَا فَنَهُوا الذَّاعِ الأيروا عُطِئُ الكامِزمِنَ عِيدَ خَلاصَمَ وَمُنْ يَبَدَ المَالِاص وَالسَّعِمِ مِن يَعَ مُرُولَ فِلْكِرُ لَهُ الدِّرَاعِ اللَّهِ مَن عَلَا لَا تَعلَامَهُ والدِرَاع المنح فَدُاحَت مُمَامن بناس المائي المنظم المحدد واعظيهما لمؤوز وفي ويزالقما بزالمتوله الرّبّ والبق الذّي نيَدون ولكنُ الرِّبُ كالمرَّالرِّبُ الْعُظِيمِ وَالرَّالِ فَعَلَّمَ اللَّهُ الرَّالِ فَعَرْمِ معهرسُنَة الديم لأبياليزها سُنَّة الحرَّات وَالدَبَايِح وَمَا مُوَعَ لِلْطَلِيَّةِ وَالْحَهُلِ وَالنَّمَامُ وَدِيعِة الْعَلَامْ كَالرَّبُ وَيَ الْمَا مُولِيِّ وَلَا مُولِي الْمَا مُولِيِّ وَالْمُعَامِّ الرَّبُ وَيَ الْمَا مُولِيِّ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِي الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمِلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلْقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِل المورسينا فالبح الذي الربخ بخاركم الأنعر فحاالق برامام الرسي فيرية سبَّنَا مِ وَكُمْ الرب وتَعَا الْأَخُدُ مُنْ وَلَ وَبِيدِ وَالْلَا ودولنعدوالعلانع النكر الماع فيرقط فالعظ بر

العظبرللذ مور باليتت ورقابه واحدة وصبه فريع الشيع والنداع الأيمز قح لهُ وَجَنِيًا عَلَيْ يَعَرُونَ عَلَ لِدِي مِنْ وَاصْعَدُ الْأَعَالَةُ الْمُ الزَّتْ ثُمَ الْحَدَهُ وَمُعْ مِلْ لِيهِ مِوْدَقَلَ مِهْ عَالمَنْ عُمْ قَاتِ كَامِلًا عَنْ طِيْبِ فَمْ مَا مَا مَغَبُولًا لِلزَّتِ وَاخْذَبُوسَ العَصْرَفَ فِعَهُ صَعِيْبِهُ المام الزَّت مَنْ الْمُ الْحَمَالُ وَهُوَكَانَ فَهِيب مُوْسَى عَلَى مَا إِمْرَالرَّبْ مُوسَى فَاخَذَ مُوسَى مِرْ وُهِ لِلسِّعَةُ وَمِزَالدَّمِ الدِّي عَالِلَذُ مَحَ وَلَاسْعَا مَرُّ وَرَحِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى مُدُوعَا لِللَّهِمْ وَفَدّ مِنْ وَرَنَ وَحُلْتُهُ وَحُلُكَ مِنْ مِعَدُونَ قَالَ مُوسَى لِمَ وَلَ وَلَهَمْ مِواطِّهُ عُواللَّهُ فِي النَّا الشتهادة وللوضع القامرؤك أن هناك عَالمَبْ اللَّهُ عَلَيْهِ الحَمَاكَمَ الْمُزَلِلانِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكَالِدَ مَا كُلُونَ اللَّهِ وَاللِّي يَبِيعَ مِنَ لِلْعُثِيرِ وَالمُنْزِاخَيَّ فُي بِالناوَلا تَحْوُا بُرْفُتَ السَّهَاذِهِ سَنِعَةُ أَيَّا فِي مَتَّى كُل بِهِ كُم كَا مَنعَت فِقَدَ االِبَقُ فِي وَامْ الْمِنَّا لَهُ بستعفره عداب فيدالشَّهَادَة وَأَجُلْتُواسَبُعَدَابًا مِهَاكًا وَلَيْلُالْعَ عَظُواْ مَعْوُظًا عَالَتِ لَكَنَّلًا مَوْزُواْ لَا زَكَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أمر فالرب معك وأوزي في ويع الصلاً تالنام الربها

الذي عَلَى لِبَعْنَ مَعْ وَمَا وَمَالَكُيدُ وَالْكُلِينَ وَالْتُوالْذِي عَلَيْهَا وَرَفَعَهُمْ مُوسَى عَلَى لَذَ بْحُوامَا الْعِظْ يَعِلْ وَلَحْدُ وَفَنْ مَاهُ فَأَخَرُهُمْ خَارُجًا عَزِلْلُعُسُكُرُكُمَا الْمُزَالِزَتُ وَنَيْ الْمُرَالِقِ وَمُنَا الْمُرَالِزَتُ وَنَيْ الْمُرَالِقِ وَمُؤَلِّذُ الوفؤد المخرز وروسك كأورق وأبديهم عائل التحلير وديج كوف الْكَبِهُ وَيَثِّرُ مُ كَالِدٌم عَلَالْمُنْ عَلِم الْمَالِمَة مُ الْمَالِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكَالُ واصعده وتفالم إبرا لأعمنا والمنع وعكر المطروا لاكاع ومكاؤ وَرَفَعَ مُوسَجَيْنِ الْكَبْرُ عَلَى لَلْذُ بِحَ صَعِيْلٌ مُحْرَقَةً رَاجِدَ طِيبَ فَنَ مَا مَا مَقَنُولًا لِازَيْتِكُمُ أَلْمُ الرَّبِ مُوتَى فَلَكُورٌ الكَابْدُ مُوَلَّلُكَ عَالَ وَوَصَّعَ مَنْ وَنَوَنَ أَيْ الْمِيمِرْعَ إِنَّ الْكِينِ وَذَ بَيْنٌ قاخَدَ مُوسَّى رَحْمِهِ وَجَعَلَ عَكِم لَم فالدَاهِ فُولِ الْمُنْ وَعَلَى لِهَا مِ يَهِ الْمِنْ وَعَلَى مَام رَجْلِوالْمِنْ ثُقَّ فَكُمْ مُوسَى نَعَ مَنُ وَنَ وَجَعَلَ عِلَ الماليلة الممالية يزالة م وعلى مات يديم المن فا مات الرح المالين فا عرق الدَّم اسْفَال أَنْهُ وَابِنْ وَأَخَذِهُ وَكَالِيَعُمُ والألبة والترب وطبك الحكيد والحلية والتعقيرالدعيما والذقاع الأيز فالفذين تالله كالله الرئت ومخ أبر

أيا كالإفان يتسعة أيام

فَرَّ بُرَّ عَلَا لَمُذَبِّح حَتَا أَمَّ الرَّتِ مُوسَّى اللِّم وَالْحِلداُحْ فَهُ بِالنَّارِ خَارِج المُسْتَكُنُ وَتَعَالِونُ والكَامِلِ التَّامِنُ وَيَالدُم فَنَ سُتُولً عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ فَا صْعَلَهُ عَلَى لَلْذَيْجَ وُعُسْلَ لِلْمُشَا وَالْاكَادَعِ بَمَا ءُوَحَلَ الْوَقُولِيكَ إِلَى عَإِللَّذَ عَ وَتُوَّبُ وَ إِيزِ الشَّعْرِ وَاخَدَبْنَ المَاعِ الدَّيْ فَوَعَرْضَا لِيَّةِ الشُّعْبُ فَلاَ يَجِهُ وَطَهُمُ مِثْلِلاً قَل وَفَيَّ بَالْ فَوْد الْكَامِل وَعَسلهُ عَلَمَا اِحِبُ وَفَرَبُ الدَّبِيحِ وَمَلَأُ بِنَ مِنْهُ وَحَعَلَهُ عَلَ لَذَّ يَحْ عَبْر وقويط العدافي ترديح العج المحلقة ونيحة الشَّعْبُ وَاحْضَرَ بَوْهَرُون الدُّمْ فَوَشَّ عَلِي اللَّهُ بِهِ بِمَا مَا زَّوْ تَعَمُّ الِعِلْ وَالْكَبُسُ لِكَاصِنَ وَالنَّرُكُ والكلينيزو فيهما وطرك الكيد ووصع المغم عكالمتذر وأصعد التَرْبِ عَلَلْا يُعَمِّ العَمْ فَالدَرَاعِ الأَيْرِعَ وَلَهُ مَرُولَا مَا الرَّتِ كَمَا الْنَّهُ مُوسَّى مُستَطَعَرُ ونَدَيهِ عَلَى الشَّعْبِ وَبَالَكُمُ وَزَلَ لِإِ مَنَعَ الدَّبِعَة التَّعَرِ الْمُظَلِّمَةِ وَالْمِؤْدَاكِمَا مِلْ النِّيْ لِلْفَ لَا مِنْ فَدُ عَلَ مُوسَّى وَمُرُونَ لِلِ فُبَةِ الشَّهَادَةِ وَنَحْنَجًا فَمَا زَكَاجِيمِ السَّعَبِ وَاسْتَعْلَمُ عِلَالْتَ كُمْ عِلْلَهُ وَمَنْ جَنْ مَا كُرْمُ عِنْدِ الرَّبِ

بهَا مُونِي فِي السَّامِ وَالتَّامِ وَعَالَوَ الْمِعَ وَالتَّامِ وَعَالَوَ فَا مُونِي فِي السَّامِ وَالتَّامِ وَعَالَمَ وَعَالْمُ وَعَالَمُ وَمُونِي فِي المَّامِ وَمِنْ الْمُعَالَمُ وَمُونِينًا مِنْ الْمُعَالِمُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ الْ البزآ بباؤة فالكخور وتنخذ لك عجنلا بزالبغ ع المطينة وَكَنْكُمْ للوقودالكاملا عَبضووق نمااتام التوصك الخاسل المهم وَقُلُ لِمُعْرَخُدُ وَاثِنِيًّا مِرَلِكَ عِرْ لِلْطَيْرَةِ وَكَنْشًا الوَقُدِ الْمَاسِل وَعِيْلًا وَخُنُ وَقَالَتُولِيْزِلَاعَيْنِهِ فِيهَا للرُؤُدُ وَعِيْلًا مِرَالِيعَ وَكَبِينًا النيعة لفلام لتأتي تميها ملتوكا بالزيث لأرف كاالبق مآاى الرَّبِكُمْ فُسَّنَعَ كَا أُوْسًا مُمُوسَخُلًا مِبْدَ الشَّهَادَةُ وَنَعَدُّ مَنْ الجاعَة جَمَّا أَ فَوَقِعَتْ المَّامِ الرِّئْ فَقَالَ مُوسَى مَذَا هُوَ الْكَلَّامِ الدِّيْ فَالَهُ الرِّبُ فَأَعْلُوا مِنْ مَيسَنَةُ عْلَاضِكُمْ بَحْدَالِتَ وَقَالَ مُوسَى المروال والما عدا للذيح واصم الدي مُوعَ للطيلة ووقودك الكاملق سننغ غرعنك وعن بنك ثرًا منع فراين تَعِيك واستنبر عَنَهُمْ كَمَا امْرَالْرَتْ فَدَنَا مَنُ وَنِصَرَالْكَذَبِيَّ عَنْهُمْ الْجِلْلِلْدِي قَدَّمهُ عَلَا لِللَّهِ وَقُرْبُ بُولَ فَن وَلَاتُمَا لِيهِ وَعَمَرُ السَّعَدُ في الدتيم مَجُعِلَ عَلَى قَابًا لَلَهُ عِنْ قُلْمُ وَالِكَمْ اسْعَلَ لِلَهُ عَ وَالسَّيْمِ والكلتان التاريادة التعل الدعر الدعر الطينو

ثُمَّة الشَّهَا دَوِامُ اعْنَىٰ ثُمَّا إِلَى لَذَيْجَ لَكُلَّ مُّونُواعَمَّدًا مُؤَ بَمَّا لِأَجْمَا كُمْ مَيْزُوا بِيَرَالِطا مِرْوَالْجِيْرُونَ بَرَلِكَ لَا لَوَالْحَ الْمُوعَلِّوْ الْمَلْمَ الْبِيل كُلِلنَّوَامِيرُ اللِيِّ خَاطَبَهُ وُالدَّبْ مِهَا عَلَيْدَى مُونَّى قَالَ مُونَى لَمَرُونَ وَلِعَادَدُ وَانَا مِا رَلْهُ وِالْمَافِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ عندالمَذْ يَحُلَانَهُ فَدُرُ لِلْفُدُ مِنْ فَأَكُ وَالْمُونِ فَا كُونِهُ فِي كَارِصُكُ فَهُمْ فَا أَفَدَ اللَّهُ لَكَ وَلِبُنِيكَ بِنُ فَايِنِ لِلرَّبُ وَقَعْ لِلْنَا مَنْ وَهُ ذَاعِ لِلْأَمَّة كُلَى فَيَ فَعِ مُطَنَّهِ إِنْتَ وَيُوكَ وَيُنْكَ مَعَكَ لَأَنَّهُ أَعْظِ لِكَ سُنَّةً وَسُنَّةً لِنِيكَ رِنْ مَا يَجَالُ مِنْ اللَّهُ إِلْهِ وَدُوَّاعِ الْمَاصَّةُ وَالسَّدُرُ الْمُعْرِلِلْمُنْ مَارِك المتنوف وتعميم اليغرز العام الرب وكؤنا لك ولبنيك ولبنا فإن معك مُنَّةً مُؤَيِّنًا كَا اوْسَى لَا يَعُوبُ فَيْ طَلَبَ وُسَّلِاعِ النِّي النِّي النِّي النَّي النَّي مَا ذَا هُوَ مَلَا حُتَى أَنْغَنِهُ عُوسَى اللَّهَا زَارِوَا بَامَا زَابِهِمَ وَن الباقيرُقَ فَاللَّهُ الْمُرَّأَلُكُ كَالْمِنْ عَرَلْكُ لِلْهِ فَالْمُحْمِ الْلَّافِيرِ لا تَهُ وَمِرْ التَّدُيْنِ وَقَلْدُ بِعَ لِكَا لِنَاكُ لَا وَتَرْبَعَ اخْطِيةَ الْمَاءَ وَمُسْتَنَغُفِرًا عَهُمُ أَمَّامِ الرَّبِّ فَلا يُدَخِّلُهُ مُدُال قُدُمْ لِافْدُ سِلَادَ الْجَلْ فَكُلُوهُ فِي وَمَعِ كَاهِزُ عَلَمَ الرَّيْ وَالرَّتِ، وَخَاطِبِعَرُ وَنَ مُوتَى

مُوْزِعَدا لَهُ عِلَيْ وَاحْلَتْ مَاعَلَ لِلَّهُ بَحُ الوَقُ دَوَاللَّهُ وَمُ وَرَأَيْ مَمِي المُتَعَبِّ وَعَجَبُوا وستعلوا عكى بوجيم واحَدًا بنا عرون واحداب ودكل منهما المجمِّن المُوجَعِلا عِلَيْهَا مُا زُا وَدَ فَعَا عَلِيْهَا بِحُورًا وَفَنَ مَا مَا رَاعَ مِنْهُ المام الرَّبْ لَوْ بَالْمُ عَابِدِ الرَّبْ فَيَجَفْ مَا وُمْرِعِيمِ الرَّبِّ فَاكْلَهُمُنا وَمَا نَا اللَّمُ الرَّبُّ فَعَتَالَ مُوسَى فَيْرُونِ فَكَذَامًا قَالَهُ الرِّبِّ قَالَ إِلَيْتِ قَالَ ال الْفَدَّتُن النَّهِينَ هُ وَلَهُ عِنْ فَلَ عَلَا عَامَهُ كُلَّا لَمُ قَالِمَ مَنْ وزودَ عَامُونَى مِسْتَا بِلِقِ المَمَا فَانِ بِعُونِ إِ فَالدَعَ وَمُزُولَ وَقَالَ الْمُنْمَا مُعُدَّمًا فَاحْمَلُا أُخْرِيكًا مِرْفُدًا مِرْالْمُدْرَخَارْجًا مُرالْحَلْفِ قَانَيَا وَمَلَا هُالِمُهَا إِلَيْ إِنْ إِلَى إِنْ الْحَلَّةِ كَمَّا قَالَ مُوتَى قَالَ كُونَ المروزة لعازر والمارا بنيد لا تزعا العايم زُوُ سُوحا وَيْهَا كُمَّا لَا مَنْفَا مَا لِئَلَّا نَهُمَّا وَعِلْ الْعَسَالِكِ عَبْضُكُما وَامَّا الحويكم كُلِّعِةِ اسْزَآيَهِ فَلِيكُواعَ لَلْهِ وَالدِّبِي أَخْرُقُ مَلَالَاَتِ وَلاَ عَرْبُهَا مِنْ إِلَّهِ مَنْ الشَّهَا مَنْ اللَّهُ مَنْ أَلَّا مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِزَ لِلرَّبِ عَلِيكُما تُعْمَعُ لَكُمُ الْمُعْمَامُونِ فَحَاطَبَ الرَّبِ فَوَفَا إِلَّا الانتفيخة وللمسكر التورثوك معك إذاان كي كالم ال

قَدُنُ فَهُوَ يَحِينُ لِكُوْوَالِذِي مِنْ فِي أَلِمَ مِلْ الطَّيْرِ وَلِا أَلْكُ لُونَهُ لِأَنْهُ بَعْنَ النشرة الغقاب والعنقا والبادى لحداوما اشتبهها وكالغرازق إيشيهما والنعام والخطاف والمتاف والنوم والراح والباشق وَالشَّاهِ مِن وَالمَّمَا وَمَا يُشْمِهُمَا وَالحِسَرَوَ البلسُومِ وَالبِّهَا وَمَا يُسْهَا . والمندفدوللفاش وكلايون الطيرالماش عكاذبع فتى نجيتة لَكُوْ وَالْتِي أُكُونَا مِمَّا بَدُتِ اللَّهِ عَمَا رُبِّعِ وَلَمَا الْطَفَارُ فَوَ ارْحُهُ لِمَا يَثِبُ بِهِا عَلَى لاَ رَجْ فَإِن كُلُوا مِنْهَا الْجِرَجُ إِنَّ مَا يُشْبِهُ أَنَّ وكأما يدب الطير على ربعة اصابع مُونِي يَعِيدُ وَالله مرلسَّماتات مِنْهَا يَكُونِ يَحِنَّا إِلَى قُتِ الْمِنَّا } وَكُلْمَ حَلَّ مِنْهَا يغير ن ابد و يكون الما الم وقد المناو و يجيع الب عام الن الله ألله وَالْمَا عَا الْدُولانِجَتَنْ كُوْنَكُمْ بَجِسَمُ وَمَنْ لَمَ لِكَوسَكُمْ يَكُونَ حُسَّا وْفَيَع البيمايم المني أشي كايد بما من وكات الأدبع في يَحد و كال لين مَنِنَةُ مِنْهَا يَكُونِ فِي إِلْ مَتِ المِنَا فَ وَمِ خَلِفَامَاتِ مِنْ الْمِنْ الْمِدُ وَكُونَ عَنَا إِلَهُ وَسِلِمَنَا فِي مَن جَنَّهُ لَكُم وَعَنِو انْفَا لَحِمَنَ فَكُوْمُ اللَّهِ إِبَّاتِ إِوَالْعَيْمِ النِّيدِيْبِ كَلُ الْأَرْضُ لَ عُنْ وَلِلْمِ وَالْوَرْفِ وَالْوَرْفِ وَلَكُلُمُ فَلِيرًا

هُ مَا يَكِدُ اللَّهِ الْكَالُكَ اللَّهُ الْكَالُومُ عَرْجُطُيتِهِ وَوَوَدُمُ الْكَايِلُ مَا مُرْبُ مؤَجدَن محكَ مَا مُلُوا فِل كُلْتُ لِلْتَطِينَةِ الْبِيمِ الْكِالْفَ حَسَنًا مَا مِ الرَبِّ فَيْعَ مُونَىٰ لِكَ وَزَصِيّهُ \* وَكُلِّ الرَبِّ وَنَحَامُ الرَبِّ وَنَحَامُ مُؤَلِّكُ كَلَّا بَيْلِ زِلْبِ وَوُلَا لَهُ مِنْ مِي الْجَوَامَاتِ الْحَافَ مَا مِنْ مِنْ البَهَا عِلَى الْخَرْضِ كُلَّ مَعِيكُ لَهُ مِي إِنَّاتُ الْمُلَافَ مَعْ وُقَوْ وَ فَكُ المَوْ حَتَاظُمُ اللَّهِ فَاطْلَانَهَا وَعَى لَشَتَرْهَ فِي كُلُوهَا وَالدِيلَانَأُكُ أُنَّهُ مِنَا يَعْنَ وَلَهُ طَلِفٌ وَأَظْفَا رُالِحَتِ الْيَعْنَ وَلَوْ يَكُلِكُ خَلِثَ شَيْعُوثُ المُعَنَّ يَحِيُّ لَكُ مُ قَالَ رَبِيَّ عَبْنُ وَلَبْسَ لَهُ مِسْفُونَ الطَّلْفَ فَمُوَ يَحِينُ لَكُمْ . وَالْأَرْبَ يَحْتُرُو لَلْبَالَةُ الْمُلْلَاثُ فَهُو يَعِينُ لَكُ فُرُو إِلْمَارِلَةُ الْمُلاثُ مَعْ وُقَدُولا يَحْتَ فَعُونِكِ لَكُمْ فَلا أَكُولُ لَكُهُ وَلا يَلِسُوا الميت مِنْهَا مَا نَمَا بَعِينَهُ لَكُوْ وَلَا يَجْنَ فَهُو خِينُكُو وَالنَّأَكُونَا والمالة المنتفعة الماليا وتجنع مالك المنفة منا فاللائهار والأودية و الله المن المن المنا ا وَ إِنَّ اللَّهُ مَا يَعْدُ مَا لَكُمْ وَمُعْوَجُونَا لَكُمْ مَلَا أَا كُلُوا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّ وَمَا مَا فَيْهَا مُلِيكُ لَكُوْ بَغِينًا وَجَيْعً لِيا مِعَالْيَوَلَهُ أَجْعَهُ وَلَا

وَيُكُورُ فِي الْمَالَةُ وَكُلِّ مَا الْمَالُمُ وَكُلِّ مَا الْمُرْامِ مُعُومَ وَدُوكَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ وَكُلُّ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل ارْبَعَ كَلِيمِ فِلْهُ ارْجُلِكِيبَمَ مُرْجَيْعِ الْمُوَامِ الْهِيَ دُبِّ كَالْأَرُّمُ فَلَا أَلُوهُ الْجَ لأُنَّهُ مَنْ ذُوكَ لَكُمْ وَلَا تَحِسُوا انْفُسَكُمْ عِيْعِ الْمِوَامِ النِّي يَنْ تَعَلَّالًا يَل وَلا نَنُوَسَعُوا بِهَا وَلَا تَكُونُوا أَرْبِحَاسًا فِهَا فَا مِلْ أَالْرَبُ الْمَكُمُ وَكُونُوا أَلْمًا لأِنْ أَنَا فَدُ وَمُرَالِبَ الْمَكُورُ وَلاَ عِنُوا نَوْ كَمْ يَجِيعِ الْمُغِرَكِ عَلَالاً رَصِ فكؤنوا ألمها وافابق فالموث وهنه بجالتنة فالسقايم والطين وكلنة فا "عَنَّ كُذِهِ المِيَاءِ وَكُلَّغَيْنَ أَبُّ عَلَى لا رَصْلَمْ يَرَالْ عَنْ مَنْ الطَّامِ وَيَعِرْفُ مِوا إِسْرًا يَسْلُ الشَّى الْحِيرِ اللَّهِ وَيُعَرِّفُوا مِن الْحَتَّى وَالْتَحْمِدِ الْم وَكُونُوالاَبْ مُونِي فَالِلاَكِمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جَلَفْ وَوَلِدَتْ ذَكِرًا كُونِ خَتَهُ سَنِعَهُ اللَّهِ حَمَا مَعُرَق وَجَعِنَهُ وَ فِي لِيَوْمِ اللَّهِ مِنْ مُعَلِيدٌ مُن مُ مَن لِلهِ مُن مَا عَلَى مِمَّا عَلَى مِمَّا الْعَقِلْ لا نَدْنُومَ تَكُ كُا مِرِولا نَدْ خُلِلا الصَّاللَّا مِنْ حَيْكُل لِم طمرَها وال مِوَلِهُ نَا يَكُونَ خِنَهُ العِدِعَشَ بَعَا كَدَيْضِهَا وَتَجَلِن عَلَّا دُمِهُا

وللمردون المارض فالغطاطة من بيتة لكوم علموالا عَلَى لا رَخُونَ لَهُ لَهُ مَا أَرْسَتَنْ يُلَامَتُنا مِنَا يَوْرَجِهُ الدُوتِ المسَّلَ وَكُلِّ سَعَطَ عَلَيْهِ شَيْ مِنهَا وَكَا رَبِيًّا بَكُول تَحِيدًا. ارُ عَلَى كُلَّاكَاءُ خَبْرِ إِنْ فَوسِ أَوْ طِيانُ مَنْ وَكُلَّاكَاءٍ مُنِنَعُلْ فَعُسْلَ بِلِلَّهُ وَبُكُونَ الْمُ اللِّلِلَّالْمُ اللَّهِ الْمُؤْرِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَعَ بَنَ فِجَوْدِهِ مِيكُوْرَمَا لَهُ الْجِلْهِ بَجِينًا وَالْوَعَاءُ يُكِيزُ وْكَالْحَعَامِ وُكُل وَمِعَ عَلَيْهِ المَا وُالدِّي مِنْ تَلْ مِن مَكُونَ عَنَا وَكُلَّا يُسْرَبُ فَخَلَكِ الأَلْهِ يَكُونُ عَنَّا وَكُلِّ مِنْ عَلَيْهِ ثُنِّ يَنْ مَنَاتِ مَن يَكُونَ عِنَّا وَانْ كُنْ سُورًا الْوَكَانُونَا فَيُهَا لَمُ لِلْمِ اللَّهِ الْمِيسَةُ وَلَيْلُ لَكُمْ عَنِسًا الْ فَاخَا يَنَاسِعِ الِمِيَاهُ وَالْجِبَابِ وَعُدُولَا لِلْمِيَاةُ مُتَكُونِ كَا مِنْ فَرَمُ لَمَنَ شَيًّا مَيْنًا مِنْهَا الْوَقع مِنهَا فَيْ عَلِيزِ زُزْعَ فَعَرَجُينُ فَالْمِنْ الْمُنْ الماً ، عَلَى إِنْ وَوَقَعَ عَلَيْهُ مَامَاتُ مِنَ فَعُوْ غِيمُ وَانِمَا نَتُ يَعِيمُهُ مِزَالِبَ اللَّهِ مَا كُلُومًا مَكُلُ مَنْ لَهُمَا فَوَعِيمُ وَالْ اللَّهِ مَوْجَمَةُ مِنْ الْبِهَامِ النَّ فَا كُوْبُ الْفُلْ مَلْ مَا كُوْنَ عَنَّا إِلَى وَمِدِ المَا الْمُ والله ويستقم الماكم عون عُسَّا وَمَعْنُولَ إِلَهُ وَيَسْتَعُمُ المِلَّا }

أنئ وَيسَفُر اللَّهِ المَّامِعِ مِنْ المَّامِعِ مِنْ المَّامِيةِ مَا النَّالِيدِ فَا رَجْتَتُ الفُرْيَة وَلمُ سَنَّتِ ل الضَّرُ بَهِ في للسلد فليطبي المتن فانهَا عَكمتُ وَمَعْنُوانِيَا لِمُ وَيَكُونُ كَافِرًا وَارْسَعَتِ الْعَكَامَةُ وَلِلْحِلْ مِنْعُمَالَ نَطَوَ الْمَرَ إِلَيْهِ وَطَهَرُهُ وَنَطَهُمُ لِلْكَامِرِ وَفَعَهُ ثَالِيهُ ۚ وَسَبِكُ مُ إِيَهُ الْحَبَنَ فَاذَا الْعَكَامَةَ فَلْسَعَتْ وَلِلْبِلْدِفِينِيْتُنْ لُلْجَنَ فَالْرَكُومُ وَأَذَاكَا مَنْ عَنْ مُنْ مُنْ مِنْ إِنَّا إِنَّا أَنْ لِللَّهِ مُنْ وَيَنْظُ وَلِلْمُ فَانْكَابَ الأتَما بيَضِ لللدِو مَلا مَلاَ سَلَبَ عَنْ اللهِ مَعْ اللهِ مَعْ صُلَبُ فَا نَهُ مُرْضُ قُلْعِتُونِ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمَرْدُ لِلْمَ اللَّهِ لَا يَعْدُ الْمُرْدِ لَا يَعْدُ مُنْ ال وَالْ الْمُ وَالْمُ مُوالِنَّةَ وَلِلْ لِلهِ وَلِلْمِ الْمُ مُرْجُدُ عِنْ بِعَدِ بِعَرْبُهُ مِنْ فِي النَّكُمِةِ فَيَحَيِّعُ مَعَلَ لَحَبَرُ فَيَكُلُ لَكِبُنَ قَالْكَ أَلْبُرُصَّ لِمَعَلَجُلَد بَسَّنَوْهِ فَيُلْفِلُ لِلْمُ الضَّرَةِ لِأَنْهُ قَالِمَ الْمُعَالَحَيْعُهُ إِلَالِمِيَا مِنْ فَكِ البقع الدين كف لمكتبًّا يُجتنه وَيَنطُ للبَرالَ العِم السُلْفِ يَحْسُمُ قازً للم السُلبَ مَ مُوفِق الصّار فَهَا مَعَلَبَ اللَّم السُلْ وَاسْعَدَا إلى ليام عاق الله مروسط المرق قال متكالم أله المالياب فيعكم المترافق بدفتي في في في في الكان علاو فن وخ

النَّغَ سِنَّهُ وَسِنْبِرَ مِنْ مَا وَا ذَاكَمُ لَذَا أَبَا مِلْهُمَا عَلَى إِنْ فِينِ تعرَّجَلًا حَوليًا للوقود الكامِل فَخَجَمَام الرِّمَا منبرُعُن الحظِيَّةِ عَلَيَّابِ قُبَّة الشَّهَا دُولِلَ لِكَامِ فَعُتَدِّمُهُ الْمَارِالَّتِ فِ وَيَسْتَغْفِهُ الصَاهِرَ فَالْمُرْيِرِ خِهُوعِ وَمِهَا هُذِهِ سُنَّهُ الْيَسْلِد وَحَمَّا أَوْ أَنْ فَأَنْ فَالْكُانِكُ التَّهِ مُعَالًا تَعْدِيكُ عَالَمُ الْحُوفَ عَمَالًا بَهَامْتَبْلُ وَفَرْخَحَمَا مِرْواحِكَاللَّوْقُود الكَامِلةَ وَاحِدَاعَ لَلْطَيْدِ وَيَسْنَغُغُونِهُ الصَّاعِرْ فَعَلِمُ أَنْ وَكَأْمُوالاَ بُمُونَّى هَنُ وَكِ تَآئِيِّدان كَانَتْ فِيجِلْنَ بِشَنَّ أُخَدِمِ زَالِنَا يُرْضَ بَهُ أَوْعَلَامِهُ إِفْ نَعَوُّ قَيْلِهُ وَلَا بَتَنَّ عَلِيهِ مِن مِن مِن الْمُعَلِينِ إِلَى أُولَ مِن الْمُعَالِّينِ الْمُؤْلِ وَاحِدِهِ خِيدِ الْأَحْبَا رُوسَلِل الرّال مَر الني وَالدَّسُرُ مَعْ فَا زَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ شَعْ الضَّرْبِهِ قَالَتَقُلِ لِلِهِ البَيَامُ وَمِعْهِ مَكَامًا قَالَعْ عَصَ اللَّهِ بشَنَّةِ فَهُوَصَرْبَةً مُرْضِ فَلِينَظُ لليوالحَبُرُ وَيُعَيِّسُهُ وَانْكَانَ قَلْطُهَرٌ بِمَا مُنْ جَلِيدَ مَنْ مَعِ وَهُوعَيْنُ مُعَعَظِمَ لِلْهِ لَا وَلَم بَعَيْنَ التعاللالتام لكن كوللكيد فلعلا لمرتك لفن يوسعة أَيَّا مِ وَسَلُ لِلرَّ الصَرْبُذِ الحِلْدُمُ مِحْ عَلَيْهَا مَا سَاعِمَ الْمَا

وري ا

مُكْفَهُمُ فَمُوا نُهُنِ فَيُطَهِمُ الْحَبْنَاتُهُ أَنْزَاكُنُ فَاتُمَا رَجُلُ وَامْزَاهُ كائت بوصّر به برَّص في الحالية الله في اللخيّة علينظو الحبرّ الله لم يَعْفَان كَاصَطِهُ عَالَحُفَرَى لَكِ لِدِ وَفِيهَا لَتَعَرُّكَ أَيْثُ يَكُتُ مِنْ الْمَنْ الْإِنَّهُ صَوْبَةُ بَرَّمِ فِ الرَّأْمُ إِنْ فِي إلليمَةِ فَانْ لَكِرَ الْمِسْتَةِ الْفَرْسِةِ وليترمن فأن ما منح فطّ النَّ عُرَم للبلد وَلَيْنَ فِهَا زَعَ مُعْتَمَرُّ مليعن عَكِيْهَا الْحَبَرْسَبْعَة أَيَّا مِرْوَبَنطُ السِهَا الحِبْن في ليقم السَّابع فَالْكُوْسَتَيْرِ الضَّوْبَةِ وَلَوْ يَكُنَّ عُرُهَا زَفِيقًا مُحَمَّ وَلَوْ يَغَفِّفُ مَلْهَا عَرِلِ لِمِ فَيَعَلَقَ حَلِ الشَّرْبَةِ وَيَجِلِكُ إِلَا إِنَّ مَنْ مَا لِلَّهُ مَ مَا لِلَّهُ مَا مُعَالِكُ م أُنْنَ مَا بَيْهِ وَيَنظُلِكِ إِلَا لَهُ مَن وَفِي لِوَمِ السَّاجِ وَالْعَرَ كُلُّ مَن مَا انتشئ شمزيغ للحلاقة ووخمها لؤيخفيض عآلب لدفيكه فالكامز وَمِعْلِيْ اللَّهُ وَيَكُونُ لِمُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ من عِدِ نَطْفِينٌ فَيُنظِئُ الْمِرْ فَانْ مَتْ الْمَرْ، فَلِلِهِ لِدِ وَلَوْ يَعَمَّلُا المترالزَّعَلَلاحْمَ فَقَوَ بَخِيُّ فِإِنْ مِنَتِ الضَّرْبَةِ فِي صَابِهَا وَثُبِتُ رفيهًا شَعْنُ النُودُ مَعَنَدَ بَرِيَتُ فَيْهِ عَلَى إِنْ فَيُطَهِرُهِ الْحَبِنَ وَالْحَرَثُ الْحَبِنَ وَالْحَ اوُامرُ إِوْ كَانَ عِلْمِسْنَاهُ مَوْيَبُرُونَا مِنْ وَسَلِمُ الْحَبْرَانَ فِي

وَبَوَاكُ وَصَارَبُ شَامَهُ بَيْعَنَا فِعَوْضَعِ النَّحَة الْوَانُ يَضِّب للبيا مراؤا كمئرة فاطهم لليبنزة الأبرة وقدانخنغ ويجهها عر المبلذة فَكَنَّعَ بَرْتَعَ فَمَا إِنَّ عَرْضَ فَعَسَّهَا لَكُنَّ لَا مَا أَضَرُّ بَهِ رَرَّضِ فَك وَعَيَدُ فَالْفَرَجُ وَانْ كَالْكِرْمَيْلُ فِي وَلَيْنَ فِي مِنْ فَالْمِيْفَامِنَ عَرَجِلد البَشَرَ لِكُمَّا مُسْتَودًهُ مِلْمُجِنِهَا الكَامِرسَبْعَهُ أَيَّامُ فَا لَكَافِكُ فَوِيَ المَسْتَانُ فِلْعِلْدِ فَيُجْتُدُهُ لَلْبَرَهُ وَصَنَّ لِهُ بَرَّصَ فَلِمْ فَالْحِيدِ فَانَكَانَ لِلْهُ فَلَا وَقَعْ مَكَانَهُ وَلَوْ بِنَيْسِ وَلَوْ يَغُونُهُ أَمَّا رُمِزَالِهِ ويُطَهِنُهَا الحِبْنُ فَارْتِحَانَ فِي حَسَدٍ كُنُ فَحِلْ وَظَهَرَ فَيهِ بِهُوَ الْحَاكَمَةُ مِنْكِفَةُ أُوْرَبُعِنَا كُمْنِي سَطُوا لِحَنْفَا لَكَالَ السَّعَلَ قلانقكت إلى ليتامز اللهم و وَجْهُهُ مُعَنَفِعُ عَلِلْدِ لَهُو كُرُصُ المَداطَهَ وَالْكِرِّفُ فَيْجِسْهُ الْكَاهِ لِلْاللَّهُ يُرُمُّ فَانْظُرَ الْكَاهِ اللهِ لبن البيام عَمُ أبينولا مُومُعَن مُمُ عَلَالِهِ وَهِ كَمِلاً فيجهة الكاجز سبعة اتام وسبطرها المنزى البوم السابع فاركاب فَلانتَشَرَت فُومًا فِلْهِ لِلدِينَةِ مُدالكَ الْمِثْ فَضُوصَى بَهُ يَرُصِ الزهزت والمورقان مقالوض ومؤصفه والمرينة والملافق

عَا زَائِلَتُمْ مِنَا لِعَمْنَ مَهُ وَلِلتَّوْمِنِ لُو فِي السَّمَلَ وَالْمُؤْمِدُ الْوَجِيدِ منج يَيْعِلِكُ لُوُدالِتِي نُسْتَعْلِ فَهُوَ بَرَّصُ كَابِتُ فِالْفَرْبَةِ عَيْرُ فِيعِ قِ النوب الوالسِّكَةُ اواللَّهُ مِن صُون اوْكِتَانُ كُلُّوعَ أَهِ ادم فيه صَنْ مَهُ قَالَةُ لِأَصْنَا شُ فَيْحَنَّ فِي النَّارِ وَازْزَا فِي أَنْكَ اهِرَ انَّالْ الْمَثَّنَّ مَهُ لَهُ تَنْشَعُ فِالْتُوْبِ إِنَّ فِالْسِتَلَا الْوَفِي الْحَمَةُ الْوَفِي كُل لأُوعِين المبلا فليأ مُراكم بمنسل كل قا فالضَرْمَة ويجرع كَبِيّه الحَبِّ سَيْعَة أيّام مَانِيَة فَسَطِنُ الْمُرْمِزِ بَعِدْ عَسْلِ الصَّرْبَةُ فَانِكَ ابْنِيالْضَّرْبَةِ لَمُ بَعَنَمُ لُومًا وَلَوْسَنَا شِرْمَعُو عَنْ يَعِينُ وَعِلْنَا بِنَاكُ فَدَ الْبِيِّ أَوْ فِلْسَلَا ، أَوْ فِلْ الْحَسَةُ اوْ فِي لِحِيدُ وَارْزَاكُ لِحَبْرَازً لِلصَّرْبَةِ كَدِنَّةُ تَعْدِعُسْلُهَا فَلَيْفِطْهَا مِزَالِةُ وَمِزَالِيَةِ لَكُمْ الْعِسْمَةِ الْوَمِزَ الْعِسْمَةِ الْوَمِزَ الْحَلْمِ فَانْظِهَرِ الضَّهِ انفيًا فالثَّوب أَوْفالسَّدَآء أوفا للمَّةِ أَوْف لِلسِّلدِ أُوفِي لِمَا وَفَكُل عَلَاءً ادْيم عَانَهُ وَ يَرْضُ فَكُ أَزْهَنَّ فِيحَى وَالنازِمَاكَ إِنَّهِ وَكُلُّ وَلِي إِنَّ اللَّهِ ا وُلِمُ مَوْ أَوْلَ بِيَوْجِلِدِ فَرِعْتُ لَمَ وَيَبْنِ فَيصِيطُ الْفِرُا هَانَ هِي مَا لَهُ صَهَا البرصة توبصحف أفكتان وسكآء أولخنو الوعاء المسلد فطقاريه وبخاسنه، وتحكَّرُ الرَّبُ

جلدجَسَكِ بَعَقُ بِمُرُوسَاصِهُ وَسَلَى الْمَرَانَ وَ الْمِسْمِدِ سَعَيًا يَبِرُ وَيَالِمَهُ وَسِفَتُنَ مُرُمِرًا فِحِلِدِ بِثَنَّهِ فَعْوَ لِمَامِرٌ وُاذَا كَإِنْسَانًا لِ السكائ يتعرفها بمقرقه وكما وثاكان كالمتعربة وأينواثن التيزافاخمة فقوس فركن في المحتدوص لعَدَد فَسِطُ الْدِلْكُلُون فالاستقرالكا ولأواحرت فصلعنوشامة البرص فط متطرالاص في المَن اللهِ مَنَا الرَّاصُ فَيْحَدُّ مُا لَكُونَ الْحَرِيدُ الْمِنْ الْجِيدَا الْأِنْ مَن بند فِي أَيْدِ وَصَنَّ مَا البَّرَ مِنْ فَتَكُونَ عَالِمْ مُحْرًّا فَمُ وَوَلَّنَّهُ غَيهُ غَطَّا وَ وَهُغَلِّفًا ﴾ وَيُدْعَالِمَنَّا جَيْعِ الْأِيَّا مِ النَّكُورُ فِي الضَّيْرَةِ ا وايد مُوَغِيثُ فِي كُون مُعَرِلاً وَمُصَالَم يَكُونُ مَا رَجًا عَرَا لَحِيلَةً ا وَالْكَانِيْهِ ثَوْمِ مِنْ يَهُ رَجِهِ وَرَبِهُ وَكُولُ وَفَنِ كِيَارِلُدُ فِي سِدِينَا فَ وَلَهُ مَمَوالُ وَحَالِنَا فَ وَصُولِ وَ وَحَالِهُ اوْ فَحِ الْوَدِ مَنْ اللَّهُ مَا يَظُمْرُ فِي الرَّبِي اللَّ فَالْسِيدًا أُوْ وَلِلْمُ مُمِّدًا وَفَي لَا وَعِيدِ النَّهِ وَاللَّهُ مِ اللَّهُ مِ فَعُوصَ مُنْ أُورُثُ كليفن الخبزوئيل لجتمالض بة ويج المبرعك مريوالبؤص

مَا أَيًّا مِرْفَعَ عَلَىٰ الْمِيرِ الْصَرَبَةِ الْبِرَصِ وَ الْبِوَمِ الْسَابِعِ .

امًا م الرَّبَ عَلَى إِنَّهُ الشَّهَادَةِ وَأَنَّا خُذَا كَبُوا لِحُرُوفِ الواجِرُنْعَ بِهُ عِرَ الْجُدِي الْمِ وَرَحُلُ اللهُ مِنْ يَعَلَى لَهُ عَلَّمَا مُنْ الْمَالِلَ وَيَذْ يَحَالِمَكُ فيالمؤضع الذيخ عيدالو تؤدال المام فالدي عراك طبير مناالك عَ لَكُ عَالَةً يَكُولُ لِلْ مَنْ تُدُرِ الْفُكُرِينَ أَ خُذُ وَمُ اللَّهُ عَلَى المبهالة وتصنع المنزعك كأز الينطه الينح المنوق بما المنتق الماء رجله المِنْ فَيُولِكِمُ الْمُنْ وَمُنْ الْمِنْ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّالل المتراصعة المنكفي الدُّم الذِّ كِي عَقِيدِ السَّرِيَّ رُبُّ مَا صَبِيعِ مِزَالِدُ مِنَ مِعَمَرًا نِلِمَامِ الرَّبِ وَمَا مِعَيْدِيهِ مِزَالِدٌ فِن يَضَعَدُ المَتِبُو عَلَى إِنَّ لَا ذَلِكُمُ مُنَ الْمِنْ عُمَّ الْمِنْ مُعَلِّيهَام بَدِهِ الْمِنْ وَعَلَى لَهَا مِرْ الْمِنْ المُرَيْ وَمُعِ الدَّمِ الدِّي رَالِجِ عَالَةِ وَمَا فِي زَالدُ مِن الدِّي عِمَا لَكُمْ إِنَّ الْمُ نَعْ عَلَهُ عَلَى آيِرُ الذِّي يَطِيعُ وَيَسْتَغْقِعَ مُنَّهُ الْجَرَامَام الرَّتْ وَتَصْنَعَ الكام البني كلفطية وكيستغفوا لكاهز ع خطية الديك طبئ ومنعل مَنَا يَذْ عَلِيكَ إِلْ وَوُدالْكَامِلَ نِينَعِنُ لَلِّنْ وَوَدَّا كَامِلًا مَعَ الذُّيجَة عَلَى لَذَ بِحَامَامُ الرَّبْ وَسُتَعَفِيعَهُ ٱلْكَامِ رَبِيعَالُمْ وَالْكَامِ رَبِيعًا مُنْ فَالْكَا من الإنجِوبَ وَلكَ نَنَا عُذَ حَمَلًا وَاحْلِا عَاجُولُ عَاجُولُ عَاجُولُ الْحِلْدَا عَاجُولُ الْحِ

تَأَيِّلُ هَلَهُ سُنَّة الْأَبْرُ صِنْ يَوِم يَعَلَمْ وَمُعَدُّم إِلَا لِحِمْ مُجْسُوحِهُ الجنفاريًا يَرَ لِلْعَسَكِرُ وَيَعَلَى لَلْمِ إِنَّ صَنَّ بِذَالِرُ مِنْ يُغِيتَ وَيُ مُرالِحِ بِرَانَ مَا خُذَالِدَى فَكِطَ لَمَ عُضْعُورَ يَرْحَتِهِ إِلَا مِنْ وَصَنُورِوَجُ فَمَ صُوفِكُمْ وَزُوفَادٌ وَيَا مُرَاكِبِرًا نَيْفُحُ العَمْعُورُ الحينه انآء خَنَ مِنِ عَلَيّاً وَجَازُو كُأْخُذَا لَمَنُورُوَا لَمُولِلْأَحْمُرُ وَالْهُوَا وَيَعْسُ ذَلِكَ مَعَ الْمُسْغُورًا لَلْذَكَ عَكَالِلَّا الْعِيرُونَ يَنْفَح مِنْهُ سَنِعَ مَرًانِ عَلَىٰ لِكَالِدَى ظُمْرَ مِزَالِمَ فِيكُورُ طَافِرًا وُرِثْل العُضعُوزً الحجه العَعَزّاء ومعتل الذي طمر ببابد وتباح عينع شَعَنْ وَيَسْتَعَعْ بِمَاءٍ فَيَكُونَ كَامِرًا وَمِرْبَعْدِ ذَلِكَ بَدُ كُل لَكَ المَلَةُ قَادِذَاأَقَا رَخَارُجًا عَالَمُعَسِّكِ رِّسَبْعَةَ ابَّامُ قَادِدًا كالكالوم السَّامِ يَتَّلَق جَمِيعِ شَعْن ذَا أَيْدِهِ وَلَمْ يَعْدُوكَ الْجَمِيهِ وَكُلْ عَنِي مَعَلِقِهُ وَبَعْسِلْ لِمَا مِورَجُوجَسَده بَمَا وَوَيَكُولِ فَاعِزاً. وَفَالْبَوْمُ النَّامِنَ عُنْ حَلِحَ وَلِيْزِلْاعَيهِ مَا وُحَلَّيْهُ مِرَالِمَأْنِ لَاعِيَبِ فِهَا وَثَلَا ثُهُ اعْشَارِ سَمِيدِ مَلَوْلٍ بِلِهِ اللَّهِ يَعَهُ وَرَطِل دُمن وَالْحِبِ وَالْمُؤْلِّ مِنْ وَفَ الرَّجُلِ الدَيْطَهُ وَمَامَعَ فَيُ مَانْغِذَمُهُ عُرْتَطْهِينِهِ وَكُلِّمَ الرَّبِّ مُؤْعًا لِلَّإِنَا النَّهُ وَحَلَيْهُ أَرُّ وَالْكَنْعَا بِيَكِلَى أَنَّا أَعْطِيكُوهَا مِبْزَانًا وُوفَعَتْ صَرَبَهُ َرَجِ فِي يُوْتِ الْأَرْصِ الْعَنَا حُدُهُ وَهَا وَكُما قِي الدِي لَكُ البِيتِ اللَّالْمِرُ وَمَعُولُ انْ وَيَرْبَة بَرُونِ فَدَ ظَهَرَكِ بِهِنْ فَأَمُر لِلْجَبْرَأُوكُا أَنْ يُمْرَعُ الْمِيتَ كَالْ لَ

يَّدُخُولِكِبَرُوبَيْكُوالِفُعَةُ لِنَكَا يَكُورِجِيَعُ مَا فِللِيَتِ يَحْشُا ثُمُرَّبَعُدُهُ لِكَ يَهْ وُلِلْ بَرِفَتُ أَمُل آلِيَتْ فَاذَا مَلَوَالبُقْعَةَ عَمَقَةً فَحَمَا وَالْبَيْ وَفَلِ آمنة با أَكْمَ نَ كُلُولِكَ إِرْ وَمَعَلَ هَا مُخَفِرُ عَي الحِيهَا إِنْ فَعَنْ حَ

للمَرْمِرَ كَابِ ٱلْمَيْتِ وَمِحِ للمَرْعَلَى المِيْفِ سَبْعَة المَامْ فُوْ يَعُود المُسَفِ اليقم المشابع وكنطل لكيف كال نشرك الفترية وحيطان البين فتأ مراجم

ان بعلَعُوا الجِيَانَ مِرَكِي بِطِ البيتُ وَيُحْ بِحُومًا خَارْجًا عَ الْحَلَّةُ الْمَوْضِعِ عَيْرِطا مِنْ وَيُجْرَدُوا وَ إِلَا لِينِ بِإِحَا لَمِيْدٍ وَمَطْرَ حُوا النّ الْمِحْوُد خَاج

المدنية في صبح بمن أن المجال أحرى فيدن ما مدل لجان وَكَمْ خُدُوا ثُرَامًا أَخْرِ دَيُطِينُوا المِينَ فَانَ يَعَدَ الْمَثْنَ مُ فَالسَّعَتْ فِي

المينيم تعدان ورعوا إلجان وجرك واالميت وطبئ فيزخل كجر وسطوكا والسعت العكرية في المين فعور كُور كابي في المبية وهو

خَاصَةً لِلإِسْنِغْمَا رْعَنَهُ وَعَشِيرًا وَاحِدًا مِزْسِمِيدٍ مَلَقُ تِ الرَّمِن النَّيْعَة وَدَه لا وَاحدًا مِنْ فِينَ عِمَا مَيْلُ وُفَرِجُكُمْ مِمَا عَلَيَا مَال بَنْ وَيَكُولُ وَاحِدُ عِنْ لِلْخَلِيْمَ وَوَاحِدُ وَقُودًا كَامِلًا وَالْمِنْكَ وللبق النابر لط عاز والكلبز عكاب عُبُوالسَّ عَادَهُ المارات وًا خُذا كَبُنْ حُرُ وف لِلْهِ وَرطل للهُ وَيَعَلَى مُنْ عَدُعَلَ مَنْ مِنْ وَاللَّهُ الرَّتِ وَ بِذِيحَ الْمُلَالِثِي عَ لِلْمِالُةِ وَأَا خُوَالْكَامِ مِ الدِّي الْمُرْتِ عَلَامِالَةِ وَمَعِنَعَ عَلَى لَمْ يَكُ ثُونَ الْبِنِّي لَهُمُزَالِمِنِي وَعَلَى مِنَا لِمِنْ وَالْهَامِ وَالْعِ النيني كينب الكام رس كالدمن بعالبنري أخذ مرالدم ماصعيد البئي يزيك البئري فيفخد سبعم الإلام الؤت وتعكل المبرب الدُّ مِن النِينِ فِي مَا كَا ذِرُ الدِّي لِمُ زَالِمِينَ عَلَى المِنْ وَعَلَى المِنْ وَعَلَى إبقام رّجُلوالبُنَيْ وَوَضِع دَمِ الْجَالَةِ وَمَا بِعَيْ مِزَالِدُ مِنْ الْمُدَالِدَ وزكوا لمبر تضعه عاكرار البي طيرة وبيتغ فبعنه الحبرامام الب ويجل الميام الواحدا واحد فن ح المستمام عكمة الكت بن واحدا عل المعَلِيَةِ وَوَاحِدًا وَوُدًا حَامِلًا مَعَ الْنَاجِةُ وَكَسْتَعْفُمُ الْحَافِرَ عَ الله عَمَرًا عَام الرَّتُ مِن فِي نَهُ مَن بِهِ صَرْبَة بَرْضِ مِلْ يَجَدِ

न्तरां ज्ञाना । । । । ।

سُنَّة جَانَّة الذيبِ لِنَ دُعهُ مِرْجَسِّدِهِ بِالنَّفْلِيرِ البَيْحِ قَامِ جَنَّه مَذَا النَّقِلِيزِ عَبْدَ جَاسَتَهُ فَحِيِّعِ الْأَيَّامِ النَّيْسَيْرِ إِحْمَد مَدَ االنفطير الني ونُوَامِ بَدُنَا فَعَوْ الْفَطِينَ كُورُ وَكُلُ لادَاوَالَي تَعْلِيهُ عَلِيهُ عَامَرَ بِعَالَمَ زَعْمُ بَعِنْكِ فَكَالِنسَّا فَكَامِ فَيَّا بِنْ مَرِّ فَعِدِ فِي اللَّهِ شَايدُ وَ عَجْمٌ جَنَكَ مُ كَآدٍ وَيكُون خِسًّا إِلَى وَتِ ٱلمَنَّا وَمَ جَلَتَ عِلْ الْوَالْمِ الْهِيَ عَلِينَ عَلَيْهِ مِنْ سِيلَادَعَهُ بِعَيْلِ مُنَابِهُ وَيَسْتِكُمْ كَمَا فَي وَكُولُ جُسَّاجِتًا لِمُنْ الْمُؤْمِلُ وَمَلِينَ عِمْ اللِّي عَمْلُ ذَرْعَهُ فَيَعْسِّرُ الْوَابُهُ وَابْسَتُهُمُ ا عَلَهُ وَيَكُونُ عِنْهُ إِلاَّ كُنَّا فِي وَارْبَعَنَلُ الْمُقَطِّدُ عَلَى كَالْمِ فِيغَيْدُ لِيَّا بَهُ وَيَعَبُ عَلَيْهِ مَا مُوَكِنُ فَيُنَّا إِلَى الْمَا وَكُلُ وَلِمُ الْمُعَلِيمُ الذريس بارد مد كون عنا وك الرح الركائي من الم تحته يكور بخشا إلى المشاه ومَن الرَّيْف لا تُعَالِم وَسَيْتُ مِنْ إِلَّه وَسَيْتُ مِنْ إِلَّه وَيُونِجُسَّا إِلَى ٱلمَنَا } وَكُلُّ مِنْ أَلَا اللَّهِ يُرْعَهُ يَشِيلُ فَعَيْنِا يَدَيهِ مِنَا وَوَجِهُ اللَّهِ إِيَّا وُوَيَعِنْ عَلَى مَنْ وَمَا وَيُولِ عِنَّا إِلَالْنَا وَوَلَ لِمَا أَنْ حَزَ مِنْ ذَلكَ اللَّهِ يُعِينُ طُرُورُ وَعُهُ فَيَكُمَرُ وَالإِنَّا وَالْفَشَبِ عُيسًا لِمَا أَوْ فِيكُونَ لِمَا مِنْ أَفَانِ لِمِنْ الدِي عِنْ لُمُ زُدْعَهُ مِن صَفِيهِ فَعَنْدُ سَنْعِهُ أَمَّا مِلْكُمِيهِ

يَعِيْرُ فَهَا مِهِ الْمِيْتُ وَحَنْبُهُ وَجِهَا لَهُ وَجَهِيْمُ وَأَبُّهُ يَرْجُ خَارْجِ المُعَيِّد وفق من المستالاتا التي عرفية فتكون اللستاد ومرام فالمديد بغيرانا بدوم لككة إلى الميت فينان ابدوان جَاءَ المسترق وَعَلَا وَالْمِسَ وَلَوْسَتَبْرِ الصَّرْبَة انتَازًا في المِيَا مِنتِ مَا شُنِيدِ المِينَ فَيُطَيِّقُ لِلْبُوْلِلِيَةِ فَانْ صَبِّرَةِ المِينَ فَكُمُوا أَنْ وَيَاحِبُدُ لِتَطْيِهِ الْمِنْ عَلَا مِرْفَ مُنُورِ وَمِنْ كَالْحُرَمَةَ ثُولًا وَدُوفًا وَيَذْعِ أَعُد الطبارزك انآبك وعكم عيزمآؤ وكأخذع ودالمتوروالعتبغ المفتول والروفا والطابر الحقيعتهم فحجم الطآبر الذي تحد فأسير المآء وليرش م في الميت ستع و معايد ويعلم البيت بدم الطاير و الماء المَيّ وَالْسَنُ رِوَالِمْ وَكَا وَالْمِبْعُ الْمُعْتُولُ وَيُرْسِّلُ الْمَا رَالْحَ كَا رُج المديبة فالعَعَزاء وَيُسَلِّى كَالِيَتِ مَكُولًا فِيَّا هَنِهِ مِسُنَّة جُلَّ شَامَة بَرْمِوقَ كُلْ مَنْ بَدَ رُوحِ فَي أُوبَيْنٍ وَالْأَ بَارُولاللَّا والهو ومعتر مدا بووالدى بنجس فيزواليقم الذي يطمرهن سنة المؤمن وَكِ رَالْ مُوسَى وَهُ وَكُونَ فَالْلِكَ لِمَا مَنَ إِمَا مَنَ الْمِرَا الْمُ وَوُلِا لَمُوانَى زَجُكِ الْحِالِحِ الْعَلِينُ مِن حَسْدِهِ فَتَعَطِيرَهُ الْحَالَ وَلَعَظِينَ مُ الْحَالَ الْمُ

بَيْنًا وَالمُزَّاءُ إِذَا يَنَا لَهُ مُهَا سَنِيلًا ثَا أَيَّامًا كَذِيزُةٌ فِعَيْرُوةُ يَحْيِرُهُ انْ يَسِيل عَندَ عَنْهَا فِينَهُ أَمَّام سَبَلانِ عَاسَمًا كَيْنِ أَمَّا مَوْرُ عَنَّهُ. وكلفائين مُدُعَلَيْه بَمِينِعُ أَيَام سَلَامًا فَلِيكُم عِند مَا هَوَا يُحْجِينِ أَكُل تَوْرِيَ لِينْ فَيَعَهُ مَلِيَكُ حَسًّا لَهُاسَةِ مَلَهُ مَا أَوْكُلُ مَرَدًا مِنَهَا يَعْيِلْ لِي لُمُوسَمَ بِمَاءِ وَيَكُونِ جُسًّا إِلَى قَدِ المنالِ وَيَكُوزِ إِفَا مَاطِهُ أَنْ مِن سَيَلَامًا تَعُ دُ ستبعة أيتام وبعدد لك نظم فوفالي والنام وأنخذ بياس لأ محجام وَمَا فَيْهَا إِلَ لِيرُ الْمَابِ ثُبَيَّةِ الشَّفَادَةِ وَتَفِينَعَ الْمُزَاحُدُهُمَا عَلَ لَحُلِلُهُ وَالْأَخُرُوفُودُاكِامِلًا وَيَسْتَغَفِيجَهَا المِبْرَانَامِ الرَّيْءَ ضَيَلَا رَضَيْهَا كُسُو إِسْرَا بَهَ لَاحْمَلُ مُعَنَّى وَمَنْ مَعَ مِنْ الْمِينُ وَلَا يَمُونُوا مِنْ الْحَاجَ اسْتِيمِ مُ وَتَجَيِيسِهُ مِن مِن مِن مُن الدِّي عَلَمُ وَرُعُهُ وَكُل مَرسَالَ مِنْ مُحَالَبُ تعبيرتا كالتهشيارة مافحينها والبي سيردمه دكالأفاق وكَانَّجُوا يُجَامِعُ حَاسِّانُ وَكُلُم الرَّسِيمُ مُونَى بَعْدِهُ وَلَا نَكُمُ وَلَ لَمَّا قَتْ بَاكًا وَاعْدِيبَةُ المام البِّنَا وَقَالَ الرِّبَ الوسَّى فَالْحَدُونَ فَالْحَادِ الْحَدِيدَ ألأبد فك كأجب بيت التُدين اطلع الديم وعاه الاستعار الذعب إلا الوت للا بؤد لا في ما الما المام على الاستعمار ومكد

وَمَنْ إِنْهَا إِنْ وَمُعَ مَنَكُ عَلَا أُو كُوكُ طَا هِمُ اللَّهِ وَالنَّا مِنْ فِي الْحُدُلُ مَمَا مَتَ إِلَى فَنْ خَصَمَامُ وَيُعَكِّمُ أَلَمُمُ الرَّبِّ عَلَيْهِ إِنَّهُ الشَّمَا دُنِّ وَمُعْطِهِ مِنَا لَلِيَ بَرُوَ لِلْهِ بَنِ مَعْلَمُهُمَا وَاحِلًا عَزَلْكُ طِنَةٍ وَوَاحِمَّا لَلوَقُهُ الكامِكَ مُسْتَعَقِرُ عَنْهُ المَهِ وَإِمَّامُ الرَّبِ مِن الْجَوْلِيَ مَلَا فِوَالْمُا زُحْرِكِ خَزَجَتُ مُ عَامَة المُرْدِيثِينَ عَلَجَسَدِهِ مَا مُ وَيَكُونَ الْإِلَى مِلْكَا، وَا يَ فَيْ إِلَٰ فَا يُرْفَعَ عَلَهُ لِمُنالَةً عَلَيْهُ يُنْسَالُ إِلَاَّهُ وَيَكُونَ عَنَا إِلَ ٱللَّهِ إِنَّ لِلنَّا أَوْلَ وَلَا رَحُدُن جُلِهِا مَهَا عَلَىٰ اللَّهِ الْعِلْمَةُ مَسْتَعَمَا وَعَلَّمُ وَيَكُونَانَ كَتَيْنِ لِلِاللَّهِ اللَّهِ وَأَنَّامَا وَكُمُالمَيْسِلُ فَانْتَ لَكُنها مِنْكُما فتكونطالتة فطبتا سنعة أتام وكل مقاما كوصتا الكودت المَتَا ، وَكُفُّ وَرَفَدَتُ عَلَيْهِ الكَايِمَ يَكُونَ عِنَّا أَوَجَمْعِ اللَّوَالْتَ عَلِيسَ عَلِينَ عَوْنَ عَينًا وَمَنْ إِلَيْهِ مِنْ إِنَّهُ مَا يَتُهِلِ ثِنَّا لِهُ وَيَسْتَعَمْ مِلَّا إِ وَيَكُونِ عِنَّا إِلَالَكُنَّا } وَكُلَّ لِنَا يُسَكِّلُ مِلْ الْمُكَانِ الْمُحَلِّدُ فَيَ عَلَيْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ بَمَّاءُ وَيَكُن عُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَن مَن اللَّهُ وَمَن مَا اللَّهُ وَمُن مُ الْوَالِ سَنَى الْمُعْلِيْنِ عَلَيْدِ مَكُولَ خِيثًا إِلَا لِلْكَافِي الْعَصْعَ مَعَا الْحَدُ عَلَى فَالْهُمَا فَسَعَطَ عَلَيْهِ وَكُلُّ وَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ بَكُونَ فَي السَّبْعَةُ ابَّامٍ وَكُلَّ فِي الشَّعْظِعِ عَلَيْهِ بَكُون

من المنتقاد المنتقاد من المنتقاد ع

i - 4 ' / . . .

عَلَائِدًا مَا مِ الرِّبْ وَعِينُ مُحْدَة الْعُورُ الاسْتِيغُمَّا وَالْمِعَ اللَّهُ مَا دَهِ فَلا الم يموت وأأخذ مزقع العبل ترثرت وعل لاستيغقارم كاجتز المؤق تجاه الاستغفاد سبع مراتيم النيم بالمبعد وكذب الجديالدعن الحظيَةِ الذي فَي مِرَالِهُ عَبِامًا مِ الرَّبِي فَي فَاعِ رَحِهِ وَالْجِلَابِ وَتَشِيَعَ بِدِمِهِ مِحْ مَا صَنَعَ بَهُم الْعِلْ فِي رُسُومُهُ عَلَى عَادِ الاسْتِغْمَارِهَا بمل وَجُدُوالصَّعِنِيَّةُ وَمُعَلِّمْ مَوْضَعِ النُّكُسْ مِن بِجَاسَّات بَيْلَ مِنْ الْمُدُونِ مطالميم وَجَيْع خَطَابًا م وُمَيْنَعَ كَذَلِكُ اللَّهُ الشُّمَّا وَ الفَّا مَة بَيْنَهُمْ وَيَرْجَا سَنِهِوْ وَلَا يَكُونُ لُحَدُ فَفُيِّواللَّهَا دَوَا ذَا دَخَل لِيَسْتَغْفِرِ فِي لِيَ اللُدُرْحَ مَنْ مَهُ وَيَسْتَغَفِّمِهَا لُهُ وَعَرَيْقِ وَعَنْ أَجَاعَدَا مَا آيَا وَ يَخْجَ إِلَالْمَنْ مِ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَخْدُ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الماج وَ يُجْلَ عَلَنَ قَايَا المُذَبِحِ مِا عَالِمِيْهِ مِنْ شَعَلِيهِ مِزَ الْإِذَمِ سَبْعَ مَأَات ا صَعدِوْمُ لِلْفُونُ وَيُعَلِّنهُ مِنْ كَاسَّةٍ بَنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُبَّةُ السَّمَادَةِ وَالْمُنْتَحِ وَتَلْوِيزاكَ مَنَهُ مَعْمَ بِالنَّى لِلْعِي الْحِيَّ وَلِيَعَنَّعُ مَنُ وَرَجِ لِنَيْ يَدِيمِ عَلَى مِنْ اللَّاعِ اللَّهِ تَعِيَّرُ مَعَلَيْهِ عِيبِهِ أَمَّامِ مَلْ مَا إِلَا مِ وَجِينِ ظُلُهُ وَحِيمَ خَلَاكِا مُؤْوَ كَفُهُمُ لَا عَلَيْ إِلْكِو الْخَ وَلَحَمَّ مُؤْوَكُفَ لَا

فَلِيَدْ حُلِقَ وْ وَلِلْ كِينِ لِلْأَكُرِينِ الْمُنْدُينِ بِعِيْلِي رَالْمُفَرِعَ الْمُطِيَّةِ وَكَبُرُ الْمِفْدِ الكاواؤ بالسرقي ماوري تأر فلراعكنه وليكر عكيه المراش كِتَّا فِعَلَجْتَهِ وَلَشْتَلْ مُنْطَعِبِكِتَا إِنَّ يَعْعَلَعَلَيْهِ عَلَسْتَنَّ كِتَالِنَا مُائِيًا لِللَّهُ مُنْ يَحْمَدُ مُعَنَّا مُلِلَّا وَمُوالِيالِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَيَا خُذُمْ جَهِ مَا عَهِ بَيْلِ مِنْ إِيلَ مُنْ يَنِي اللَّهِ عَلَى لَكُلَّيْهِ وَكُنْتُ وَاحِيَّا لِلْوَقُودِ الصَّامِلْ مُعَرِّبُ مَنْ وَالْعِلْ عَلَى لِلْمُلِيَّةِ وَيَسْتَعْفِر عَنهُ وَعَن جَمِيح بَيْنِهِ وَيُأْخُوا لَتُبْتَ بِاللَّاعِ وَيَبْتِهِ مَا المَام الرَّبّ عَلَيَابِ قُبَةِ السَّهَا دَمْ وُسَطِنُ مِن وَنْ عِينَ عَلِ النيبِرْ قَرْعَتَ وَاحِدَةً ﴿ الرَّبْ وَفَيْعَا اللَّهُ وَالْمُعَالَقُ لِللَّهِ المُسْتَعِوَّ أَنْ يُكِلُونَ لِمِنْ ل هَزُ وَاللَّهِ وَتُعَتَّ عَلَيْهِ فُرْعَةَ الرَّبِّ وَيُعَنَّ بِهُ مَلِ لَيَطِيْهِ وَالنَّبَي الدَّيَ عَتَتْ عَلِيْهِ فُعَة المُنْ عَيْمُهُ عَبِّا امَام الرَّتْ وَسَيْتَعُفِ عَلَيْم لِلْنُرْجَةَ مُنطَلَقًا إِلَالْهِ يَقِرْ وَيُقَتِّبُ فَنُولِ لِعِلْ لِلذِك عَ لَلْظِيَّةِ وَكَسْتَغُورُ عَنْهُ وَعَنْ سِيْفِيْمُ يَنْجُ الْعِلْالَّذِي عَنِ الخطِيَةِ وَأَخْذِهِلُ المِمْ يَجَدِنا رِمِنَ لَكُنْجُ الْهِيامَ الرَّبُ وَمَنْ كُنُونُ مِنْ الْمُعْزِدُ الْمُلِبِ لِلْمُكُ وَمَذْخُلُوا مِنْ الْجُلْ الْحِلْ وَمَنْ الْمُور

فِالْمِيْسِ لِأَوْلِينُهُ تَدَلِلُونَ نَعُوسَكُمْ وَكُلِلاً عَالِلا تَعْلُوا الْمُ وَأَمْلِ

النُزَى قَالِعَرَبِ اللَّهِ إِلَيْكُ وْفَعَ قَدَ اللِّقِ مِنْ عَنْ عَنْمُ لِمُطْفِرَهُ

مِنْ مَنْ عَنْ حَظَا يَاكُمُ المِام الرَبّ فَظْهُ وُورُ فَعْوَسَنَتُ الْسَنُونِ كُمُ وَاللَّالَ انفتن كي وسُنَدً أبدية وبيستغ وللترالمين والدي كان في المعتبر

مَنِدا أَبَّذِهِ وَالْمِسْرَ عَلِيْدِي إِلْفُكُمْ رَقِيعُ لَهُ مَاكُ مِرْ الْفُكُمِرْ وَفُدَّةُ الْسَفَى الدَة وَالْمَذْ يَحِيْطُهِنُ وَلَيَتْ مَعْنُ لِلِكَهَنَّةِ وَالْمِاعَةِ كُلَّهَا بَهُن سُنَّدًّا إِلَ

الأبدللاستغفاري تخطفنكا يكيض يحفطا بافرمن واحده فالسنة

بَصْنَوْلَهُذَاكَمَا أَمَّرُ الرَّبِّ وَكَأَمِ الرَّبِ وَكَأَمُ الرَّبِ وَقِي وَلِلْكَامِ وَرُبِ وَبَهِ إِذْ أَينَ لِي مَا يَكُ فُلِ وَمُقَالِكُ لَمُ أَمرٌ بِهِ الرَبِّ وَأَيْلِا أَيْ بُلْ

مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُمَّا أَوْحَن وَالْوَعَنَمُ اللَّهِ إِلَّهِ وَدُبَعِ مَا رَجًا عَرَاكِهِ وَلَوْ أَتِهِ النَّابِ فُهُمُ الشَّهَادَ الْعُنَّ بِهُ وَقُودًا كَامِلًا

لِلرَّبِ أَنْعَ لِلْيَكِمِ الْمُعَنُولِ لِلرَّتِ بِزَاجِةِ الْعُورُ فَالذِي فَعِ خَارِجًا عَرَاكِنَايُهُ وَلَا يُغَرِّبُ إِلَيابِ فُهَةِ النَّبْعَ أَدَهُ وَقُودًا كَا مِلَّا أَنْ

عُنْهَامًا لِلرَّبِ المَامِ فُتَة الرَّبَ فَلِيُعَدِّدُمًا عَلَيْ لِكَ الرَّجُ كَاعِزَا ثِ

وَيْمَ مَنْهُ لِكَ اللَّهُ مِن مِن عَبِهَا لَنَّا فَي وَالرَّآبِ لَ مَا يَجِهِ وْ

حَدِيكُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ عَلِيمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ الْمُعَيْم المهز وَقِيعُ مَا يَا مِرَافِقَ لَمَا عَلَى ﴿ اللَّهِ الْحِوْدِيْ سُلَّهُ المن المنافِ من عد الله مع في الله عليه الماميم إلى ازُّ مِرِلاَشِنَاكُ وَمُنِيَّةٌ مُ عَلِما عِرِفِلِيتِيَّةً وَيَدْخُلُ مَرُّ ونَ لِل فبي السَّ بَادَوْدَيْنِ عَنْهُ النِّيَا سَالِيَ الْسَنْهَاعِنَدُ مُولُومَتَ الْفُدُم وَيَهِ حُنَّا هُنَاكَ وَيَغِيرِ إِينَ مِنْ مِكَاءُ فِي وَضَعِلاً مِنْ وَالْمِرْفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل وَجَهْ فِيَعَنَعُ فُنْ مِا مَهِ عِيمَةُ وَفُو مَا رَصِينَمِ سَعَبْ وَوَيَسْتَعُفِرْ عَهُ وَعَلَ الشَّعُ بِحِي مَا أَسْتَعُ فِي عَلَ اللَّهِ جَارِ وَتَعِيْعَ السَّالِدَ عَنْ لِلْفَهُ عَمْ لِلْذُ يُحْوَدُ لِكُ الدِّي أَنْ عَلَيْكُ الدِّي الدِّي الدِّي الدِّي الدِّي الدِّي الدِّي

المتغفق بغيرانيا أوتعت وسند بقاء وتغدها للاحسال المعسكة والعوالدع للطبة وتنالما عالندع المنطئة

اللذان خركم كماللا سينعار في سيالمذر يخر عار عَارِّحِ الْحَلَةُ وَيَجْنُ فَا رَالِيَّا رَمَعُ جِلْدِهِمَا وَكُمْ نَهُمَا وَفُهُ وَنَهُمَا

قالنك وتمانع سُلِ الماء وتحينة حسّاني عَآدُ وَبَعِنَد دَلِكَ

يمخل الحكة وتحرك لكوشته أبدية والشهرالساج

لني الله المالك المكادم كلك ولان منسط لم محت الك مَرَيًا كُلُهُ مِعْلِكَ وَكُلُ مَعْمِرًا كَالْتُحِيدَةُ أَوْمَا افْرَتُهُ التَهُ عُرِنُ عَلِى النَّنَّ كُانُ مِنَ اللَّهِ عِينَ لَيَا لِهُ وَيَحْرِجُنَّ لَيُ عِمَا أَوْ وَتَكُونُ الْحُلِكُ اللَّهَا أَنْ تُرْبَعِينُ هَا فِيزًا فَانْ فُولَوْ بَعْسُ لِيْنَا بَدُهُ وَلَوْنَيْتُ تَعَمِيلًا وَفِي عَافَتْ خَطِيبُنون وَكَالُواتِ الْمُعَافِينَا وَمُ مُونَى اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كاعتمالاً الصرِّ الدِّكِيُّ أَمُ الْبِهَا وَلاَ نَمَالُ كَأَعُ الرِّرَضَعَالَ المَ أَنْ حَلِكُمْ: إِلَيْهَا وَلَانِينُ وَالِينَهِ وَالْعُمْ اللَّهِ اللَّ وَاحْ عَلُوا وَصَا بَا يَ سِيرُوا فِيهَا فَا مِنْ الرَّبُ الْمَكُمْ وَاحْعَظُوا وَصَايِلُ حَيْمِهَا وَجَيِبِهِ احْتُكِامِقاً عُلُوهَا لِللهِ الْجَادَاعَلها الإِنسَار بَعِينِ مِهَا إِنَّا المَتَ الْمُكُورُولا بِذِنُورُ الْعَجْلِينَ لَهِ وَلا مَنْ عَالِمَ الْمُالِاتَ الْمُعْدِينَ الْمِيْكَ وَعَوْنَ أُمِّكَ لَا تَكْتَعُهُ لا نَمَا لُمْكَ لَا تَكُ الْمُعَالِمُ لا نَمَا لُمُكَا فَلا تكنف عودتها عُودة بن إليك لا تكنفها لأنهاعون أليك لا كشف عَوْنَ أُخْتِكَ مِنْ لِيكَ أَنْ مِنْ أَمْكَ التي لدت عَاصْلًا اؤ ولدن عَارِكًا لا مُستن عَور مَنْ لا لمنت عَوْق ابد بمتاك

البي يَنْ عُوْ مُعَا وَالْعُنْ كُوْ مُعَالِمُ وَمُعَالِلاً مِنْ عَلِيابٍ قُبَّةِ السَّسَهَادِةِ الليَرْوَيَدْ مَحُرَّ فِي بِعَدُّ المَكَاصِلِيَّ فِي وَهُرُولِكِ بِزَالْتُم على المذبج المام الربعند باحة المنهادة وترتع واعتد يخور الربي ولاين عواد بالعسفة للأبليل القاني فوزك لفهاسنة سيا الكَبِهِ وَلَكُوْ وَالْأَحْسَاكُم وَقُلْ لَهُ وَمُلْكَ وَكُلْ وَالْكُورَ مُلْكَ وَالْكُورَ مُلْكَ وَالْكُورَ مُلْكَ وَالْكُورُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ لَالَّالِمُ لَاللَّالِمُ لَالَّالِمُ الللَّالِي اللَّالِمُ لَالِمُ اللّ ٱلغُيَّاءِ المُنفَيِّزِ لِلْكُمْ يَعْتَعُ وَفُدَّاكَا مِلَّا أُوْدَ بِحَدُّ وَلَوْزُأَتْ لِكَ اليابِ فَيَوالشَهَا دُولِيَعُلَهُ إِلاَّتِ فَنَهُ لَكَ بِلك النَسْ صَعَرَ اللَّهِ عَلَم اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَاثِمَا زَمُكُ شَا بِرَآ يَلِ أَوْمَ لِكُنْرَمَا وَالْمُنْ مِنْ الْمُنْفِيرَ الْيُنْ وَالْمُلَكِيدَ مِرَالدَيْرِفَا وَجْهِ عَلَى النَّفِيرُ الْحَنَّا كَالِدَّمُ وَالْمُلْكَةَ أَنْ مُنْ الْمُنَّالِحَ الْمُنْ شَعْبِهَا لَانَ مُسَّكُ لُونِ بَصْنَدِ فِي مُنْ قَالَا الطَّنَهُ لَكُ مُ استيعقا للعرتظيم أنفشكم على لمذبخ فاتح مد مستغير بدك النَّبَسْ فَعَلَّمُ كُلَّة لِكَ قُلتُ لِنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا دُمَّا وَالْكُبْعِلِينُمَا وَالْمِيمَ لِأَنَّا كُلُومًا وَانْ يُحْلِينِ بِحَلَّمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللللَّا ادُّمُ اللِيمِي المنعِير السَّور مَعْ كَاد صَبْنًا مِرَالُو حِيثُ أَواللَّهِ النَّ يؤكل فَمْ وَدَعْهُ وَيُغَطِبُو النُوّابُ قَالَ نَفْتُر الْحِسَادِ هِ حَدَيْهُ فَعُلْ

وُجُوهِكُمْ وَتَعَدَّنَ الْأَرْصِ حِيلًا وُمِرْ الْجُلِدِ كَالْتِهِمِ الطَّيْلِ وُمُولِكِ الأرض الحباؤر عكبتها فاخفطوا بجيع سننى وصايلي ولأتعلوا جَيْع مَن الدَّا يِلْ أَكُ الْمُ بَمِيِّع بَن الرَّذَ الرَّعَلَمُا الْمُلْكُ زُصْ لِلهِ فَبِلْكُمْ فَعِسْعُ الْمُلْدِينَ فَلا مَّلا تَكُولُوالْأَرْضَ مَنْ عُضَكُمْ عِندُمَا نِحْسُونَا عَلَيْمًا مَلْت الأم الذِيزَ فَلَكُوْ وَكُلُ عَبِلَ شَيًّا مِنَ الْعَاسَاتِ مَعْلَكُ الأنفس التي فللمروس لمنتعبا فاحفطوا وصابا يلج ثبلا نعملا سَنَبًا مِزَالِهُ بَزَالِدُهُ وَلَهُ الْبَيْكَ اللهُ مِنْ فَالْكِمُ وَلا نَعِمْتُ وَإِلَّا لَمَ عِنْ وَإِلَّا لَهُ عِنْهُ وَإِلَّ اللَّهُ عِنْهُ وَإِلَّا لَهُ عِنْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عِلَا لِمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَا لِمُعِلَّمُ اللَّهُ عِلَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَا عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ عِلَّهُ عِلَيْهِ عِلْمُ عِلَّهُ عِلَا عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ عِلَّهُ عِلَّهُ عِلْمُ عِلَّهُ عِلْمُ عِلَا عِلَا عِلَا عِلْمُ عِلَا عِلَهُ عِلَا عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُوا عِلْمُ عِلْمُ عِلَا عِلْمُ عِلَّهُ عِلْمُ عِلَّهُ عِلَهُ عِلْمُ عِلَّهُ عِلْمُ عِلَّهُ عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلَّهُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عِلَّهُ عِلَهُ عِلْمُ عِلَّهُ عِلَّهُ عِلْمُ عِلَّهُ عِلْمُ عِلَّهُ عِلَّهُ عِلْمُ عِلَّهُ عِلَّهُ عِلْمُ عِلَّهُ عِلَهُ عِلْمُ عِلَّهُ عِلَهُ عِلْمُ عِلَّهُ عِلَا عِلْمُ عِلَّهُ عِلْمُ عِلَّا عِلْمُ عِلْمُ عِلَا عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَا عِلَّا عِلَمُ عِلَا عِلَا عِلْمُ عِلَّهُ عِلَّا عِلْمُ عِلَّا عِلَا عِلَمُ عِلَّا عِلَّا عِلْمُ عِلَّا عِلْمُ عِلَّهُ عِلَّا عِلَّا عِلْمِ عِلَّا عِلْمُ عِلَّهُ عِلَّا عِلَمُ عِلْمُ عِلَّهُ عِلَّا عِلْمُ عِلِمِلْمُ عِلَال لأَنَّا الرَّالِمَكُونُ وَكُورُ الرَّبِ مِنْفَا يَلِّاكَ لِرَحَامَة مَاعَة مَا مَا لَكُورُ وَقُلِهُمْ كُونُوا أَلِمُهَازًا لِأَنْطَاجِنُ الْأَلْزِبَ الْمُكُمْرُكُلِّ قَاحِدٍ وَلَجِدَ فَلِيغَفَّا مَاهُ وَامَّهُ وَسَبُونَ لَحْفَلُوهَا فَافِلُهُ الرَّبِّ الْمُكُمِّ • لَا تَبْيِعُوا الْأَصْنَامَ وَالْمُهُ مَسْبُولَهُ لَا تَعْنَعُوا لَحُوْفًا فِلُهُ الرّبّ الْمَكُمْ وَاذَا الْهُ ذَهِدَ خَلَاصِ الْهِبْ فَاذْ يَحُنُّ مَعْنُولًا مِنْكُمْ فَالْجَمْ المنى تَنْ عَوْزَدُلِكَ تُلْكُلُونَهُ وَفِي لَا يُدِوْ وَمَا عَمِينُهُ إِلَّ الْمِوْرِمِ النَّالِدِيُنَ وَإِلْنَا إِذْ وَإِنْ أُكِلَ مِنْهُ أَكَّلًا فَالْبَوْمِ التَّالِيَ

ازُ ابْدَانِكُ لا نَكْنِهُ الْأَنْعُوزُتِهَا عُوزَاكُ عُونَ بْنُ دُوجَةً أَيْكِ لَا مَكُنَّ فَالْمُ الْحُلُّ مِرْ اللَّهِ لِا تَكْسُفِ عَوْرَتُهَا \* عَوْنَ الْحَتْ البك كالمشف لا ماعون البيك عون الخشاف لا تكسف المُنَا فَأَلَدُ أُمْكَ عَوْنَهُ إِلَى أَمْكَ كَا تَكُمُ مُنْ كَالْمَا مُعْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا اللل لأنها حِنْيِكَ عَوَمَة كُنْاكِ لا تكين المَرَاة فَي بْلِكَ وَلا كَشَفْ عَوَرَ مَا عَنَىٰ امْرَاهُ الْحِيكَ لا تَكْنِتْ فَا مَا عَوْنَ الْحِيكَ · لَا الكشف عَوْرُهُ امْزُلُ وَلِغِيًّا لَا أَخْذَ بَعَتَا بِهَا وَلَا بِمِتَ ابْعَتْهَا وَلَا بِمِتَ ابْعَتْهَا وَلا تَكْسَنُهُ عَوَزَّتِهَا لانهُا فَن ابنكِ وَذَلِكَ فُوزُلاً نَا خُذا مِنَا اللهِ عَالُحَتَهَا فَتَحْنَهَا بِالْغِينَةِ الْحَكَيْنَ عَوزَتَهَا عَلَيْهَا وَلَا تَدْخُلَعُ لَا إِنَّ كَامِثْ يَجَائِبًا وَلَا تَكْتُفْعُوزُ مَهَا وَلَا لَلِهِ مِزْزُرُ مِكَ فِلْمِنَا أَهُ فَي بِيكَ وَتَجْجَمُ رِيعًا وَلَا نُعْظِمَ ضَلْكَ لِعَدْمُ زَيْسًا فَتَعِسَ الإِمْ المُعُدِّسُ أَنَا هُوَ الرَّبِّ وَلاَنْصَاجِعْ ذَكُّوا مُجَامِعِ لَمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاتَّكَ لِكَ رَجْرُ وَلِا لَهِ زِرْكَ فِعَ مَا تِ الْأَرْبِعَ فَنَفْضَرُ لِعَا وَلَا مَعْ الْمَاأَةُ يَخْتُ ذَاتِ ازْبَعِ لِنَعْ لَوْمًا فَانَ ذَلِكُمْ ذُولَ فَ ن فرم و الميام الاستنج المنيج ويره و ويد الم المالية

38

240

مرباء غيرجينها وكرمك لانزرعه بخلطا ولالبيرق المنوكا منعَ عَنَّرَفَهِ مَنْ وُكَ مَلاَثًا حَلَى لَكَ وَازْأَعَ كُلامَ امْرَأَةً عَلَى النَّفْ وَهِ أَمَّهُ مُعَيِّنُهُ لِنَا إِلَى لَهُ يُعْلِمِ مِن خَلَاصًا الْوَلَوْنَعَ وَتَعَلَى فَلْسَاكَ مُمَّا وَكَانُعْتُكُ لَأَنَّا لَمُ نَعْتَوَوُنِعَ مِعْ مَعَ إِلِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ ال الجهالة ونستنعن عنوعنه الجن بجشر الجهاكة امام الربت مزاج لخطينية النائخطَاعَامَغُ عُرُاكَهُ خَطِينَهُ الزِلْخَطَا هَا وَإِذَا أَنَّمُ دَخَلَتُهُ الْأَرْضَ المة يُغطِيكُم الرِّ المكنورَ عُرْسَمُ كُلِّيمُ الْمُمَّايُوكَ اللَّهِ الْمُمَّايُوكَ اللَّهِ مَنقُوامِهَا الوَضَحُ فَثَنَمُ مَا مَكُولِكُ مُرْتَلاتُ مِن عَيْنَا فَيَرَا وَفَى السَّنَهُ الرَّابِعَةِ تَكُوزُ جَيْعِ ثُمُّ مَا مُقَدَّسَةً مُجَكًّا لِلرَّبِ وَوَالسَّنَةِ الحامية أكأونكم أفانظم الفاعف كملانا بالرا المك لاَنَأْكُ لُوا عَلَى لِلِمَ الصَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَعْتَمِدُ وَاللَّهُ وَلا تَعْتَمِدُ وَالطُّيوُ التعلواصفارة فشعور ووسكم والمتنشد واعص لحساركم والاستخوا الداكم كأروناك وولانصنعوا وشما فالجنتادكم الأب الالزب الم كف لا تُصلينك انتَ ول لكا يَن ف للا يُن ف لله يُن ف ل الأرض الماسبوق الحفطوما واتنوا تدخل في والرَبُ المكيم

فَلَيْرَ مُوذَ بِجِدًا لَكُنَّا كُلُونًا كُلُونًا اللَّهِ يَلْكُلُهُ يَعَبُلُ طَيْدًا لُأَنَّهُ جُنْرَ وَكُنْ الرَّبِ وَتَعْلَك الْأَنفُ لِلجَّ أَكُلُ يُرْشَعْنَ ۖ فَا إِذَا وا ولا حصدتم حصاداً وصنكو فَلا تُحصدُ واجميع المساد الذي ٤ المنفل وَمَا يَسْعَنُط مِزْ حِيَادِكَ فَلَا نَلْعَظْنَهُ وَا مُكْهُ لِلْسَلِينَ وَالغَرِّينُ إِنَّا الرَّبُ الْمُكُورُ لاسترقُوا وَلا تكُذْ بُوا وَلا بطلم الواحِد والبنمالك متاحدة وكاترداوا الممالك فيبوكا تعشوا الامم المفدتر الف الاحترعندك المالحة ما ولانعُل شَرَّاللَّاحَ بَرُلا يَرُك عَسُنَّ المام الاعرض بم المك فافل أالرب لمكم الاتطلوان العَضَابُ لاَ تَأْخُذُ بِوَجْوِالْمُسَكِيرُ وَلاَ تَأْخُذُ بِيجُولِ مِشَانِ الْإِلْعَدُكِ احْمَ عَلَى الْمِنْ لِانْمُونِ لِعَالِيَّةِ فَي مَعْدِكَ لَانْعَ لِي الْمِاكِ عَلَى مَمَاحِكُ أَمَا هُوَالرَّبُ الْمُكُمُّو لِأَبْغُفُرْ أَخَاكَ بِغَلِيكُ بَكِّنْ صَاحِكَ بِالنَّى بِخ وَلا تَعَبُّلْ حَطِئِكَ مِسَبِّهِ وَلا بَعْتُمْ عَاكًا لأَعِلْ عَلَى فَسَعِيكَ وَلاتَطَلْب عِنْ الله مِن فَيبكَ مِسْلك فَامَانُا الرِّبُ الْمُكُمِّرُ فَاحْفَظُوا بَامُوسَى بِمَامِكُ لا وَتِعِلِما

أنام بنغ بيت النفرة أبيدها برسيع الكونوا أخلسا وافاقط فرأاه الرِّبِ الْمُكُورُ وَاحْفَطُوا وَصَاتِا عَا أَعْلَوْلَ بِمَا أَنَاهُ وَالرِّنُ الْمُكْمِرُ الذِّيغَيْدِ سَكُمْ وَأَيَّالِمَنَا نَبَيَّا أَمَا وَأَنْهُ مَلْقَنَّا قَلَّا لِأَيْرَ سَتَمَ أَبَّا وَأَوْالُمَّهُ وَوَجَبَتْ عَلَيْهُ الدَّيْنُ وَمَا وَأَيْ خَلِلْ فَرَالِ أَوْ زَجِل وْزَوَى مِنْ أَوْصَلْحِمِ مُمْتُ تَلَكُّنُ لَمَ فَحُنَّ وَالْتِي فَهُنَ مِمَا قُلِّى لِنَا لَكُومَ عَامِمًا وَ الْهُو وَكُسْفَ عَا وَلَهُ عَنْ اللَّهِ مِنَا زَفَا لا فَعَلَا وَجِلَ ذَلِكَ عَلِيهِمَا وَأَنْ يَجُلِنامَ مَعْ كَيْنَهِ مَلْيُفتَلَاكُلَاهَافَغَلَوَجَ اللَّهُ عَلِيهُمَا وَمَرْجَامَعُ دَكُّرُ الْجَامِعُ المراة فَنَدَ يَخِينُوالامُنانُ فِلِيقِيلاً قَدْلاً صَلَا لَهُ مُنْ الْعَلَى وَمِنْ لَكُ عَلَيْهِما وَمَ الْخَدَامَ أَوْمَعَ أَبْهَا فَهَ فَاحْنَ فَعُولِ إِللَّالِدَوَايَّا هُمَا وَلَا يَكُون عَلِيهُ إِلَى مَنْ أَنَحَ كُنَّ مُمَرٍّ فَلِيُعَلِّ وَالسِّمَدَ أَيْسًا نُعَنَّا وَالمَلَّةُ اذَا دَنَتْ مُرْهِي مَدِّ انْعَلُوهَا نُعَنَلِ هِ وَالْهَبِهِيمَ وَيَوْمَا اَنَعَ مَا عَنَالُ وَجَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا فَمُ لَخِدَ أَخْتَهُ لأَبَيُهِ وَلاُمِيِّهِ وَتَطَنَّ وَال عَوِثُهَا وَنَطَنُوت فِي إِيْمًا إلْعَ وَرَّتهِ فَدلكَ عَارٌ فَيَهْ لَكَ الْحَامُ ابَآجِنهُمَا ظُلُكُتُ عَوْنَة أُحْبِهِ فَعْبَلِي عُطِيتُهِ وَزَجُلُ قَلَمَع أَمَرًا نِهِ وَهِ كَمَا يُبِرُقَ حَسَفَعُوْزَهَا وَمُنكَ يَبِوعِا وَهِ أَيْنَا الشَفَيْ يَسِيل

الانتَيعُوا العَرَّا فِيزُوا لِمُثَالِعَ لَا يَمْ وَلا يَصُوا إِلَيْهِ مَ فَانْتَعَلُّوا الْمِيمُ مِنْ لِمُحَمِّوانِكَا مُ عَيْبُ وَدَخَلِ إِنْ مِيمُ مَلَاتَ مَلَوْنُ وَيُحُول يَيْنُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَوْجَتِهُ كُومُنْكُ وَانْكُوْرُكُمُ وَالْغُنَّةِ بِالْمُصِينِ أَنَّا مُوَالِتُ الْمُكُورُولَا فِللاَحْكَامْ فَالْكَابِلُوَالْمُنَا مِيلُوالْمُوالْمُرْفِعُوالْرَلْفِي كَالْكِ للق وَمَنَا مِللوَ وَمَا مُلاِنْ لَ الْمُعَالِرِ الْمَكُمُ الْبُيلِ عَلَيْكُمُ الْمُعَالِدِ الْمَكُمُ الْبُيلِ مِرْ أَنْ صِيرَ فَاحْتُ فَطُوا جِيعِ سُبَنِي وَصَالِا جَيَعَ الْحُومَا الْمُوالِتُ مَ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الماليل المالي وَانَا اجْمَلُ حِيْ خُلِكُ النَّ النَّ النَّ النَّ النَّ الْعَالَمُ اللَّهُ مَا لَيْ مُوالْعَ زَرْعَهُ ، فَيَ رَبِيةٍ لِنِعِينَ مُعَدِّقَ مُوسِح الم فَدِيْ وَارْتَعَا الْمُلْطُلُ لُأَصَّرُ مُنْ اعسه عِنْ لِلنَّالِحُولِ وَالْمُوطِحُ ذِنْ عُدُنْ عُلَيْ وَلَالْعُنْ الْحَالِمُ لَا مَاصِبَنَ ذَلكَ الإنسَّانِ فَصِينَهُ وَأُلْمِلِكُ أَوْمِنِعِ النَّيْرَيُقِ الْعَنَّةُ عَلَى الْرَبُعُ بغَيَيَةٍ مِنْ عِنْهُ وَا يَغَيِّرُ الْتِحْدُ الْعَنَّا فِينَا كُمُّا الْعَمَّا بِالنَّرِي لِلنَّامِ

أبيه وأمه وببيرو مَاسَاجِيهِ وَاحْدِهِ العَذْنَا الرَّيْرِ بَنَ وَحَا بَعُلُ مِهَوْلًا

مَلِنَبِعَة وَلا عَلَيْهِ لَعَتْ بِشَعْبِهِ فَهُجُسَدٌ وَلا بَعْ وَارُولُكُم وَتُعَرَّعُوهَا عَلَىٰ لِاُمْوَاتِ وَلَا جَرُ واعر لِحَاكُمْ وَلَا يَعِد سُوا اِمَا يُهُمُ خُدُوْمُا أَرْكُونُوا أطَّهَا وَاللَّالِهِ هِمْ وَلا يَجْنُوا المُ الاِمِهُ رُلا لَهُ مُنْزِرُ وُزَالِغُوا بنِ وَالدَّبَايِحِ النَّى لِرَّبِ الامعرُ فَتِكُونُوا أَطْهَازًا وَلَا بَنَنَ وَجُوا المَرْأَوْ اللَّهِ أَمْ مُطَلَّعَة فِأَ الْرَّبِ الاهدُ لِمَا مِنْ فَيَطَعَرُ فَانَدُ يُقَرِّبِ فَلَ سِالْنَ الْمَكُوْفُلِيكُ فَا مِنْ فَا وَطَاهِنُ أَمَّا الرَّتَ الَّذِي أَطْهَرُ أَمْ وَانْ مَكَأَتُ اللَّهِ المَّكِ المة جَرِّ النَّبِعَسُ وَيَرَى فَعُكِ فَلَحْسَتَ عَلَ أَيْهَا فَعُرَّةِ مِلِالْ وَالْحِرْ الأتت برمز احو تدالاه وبت عكناً يندم وه مالمند وكالبلس الفُدُيْنُ لِا بْنَعِ اللَّلْسْقَ عَرَا لَيْهِ وَلِا بَشُو يَا بِهُ وَلاَ يَذُخُلُ كَالْ كُلَّ نَفَرِّ مَيْنَهِ وَلا يَنْغَنَّرُ فَأَيْهِ وَلَا أُمَّةِ وَلا يَخْرِجِ مِنْ يَثِيا لِلْكُبِّ لَا لَا عسل المن النُدُورُ فِي دُم النَّدُ رَالِي لا لَمُوعَلِيْهِ أَمَّا مُوَالِدَ بُ وَلِيَنَ فِي عَدَا امْرَأَهُ بِكِنَّا مِنْ فَنَ ابْعِهَا مَّا ارْمَلَهُ أَنِّ مُطَلِّعَتُهُ

اوُمعنَّةُ الْوَرَابِيَةُ عَلَا بَهُ تَجْهِرِمِ ۖ وَلَهُمْ إِينَ نَحْ عَذَمَّا مِرْفَقَا بِرُورُ

وَلا يُصْرُونُ عَهُ فِي تَعْبِيدٍ فَأَقِلْ الرّب الذي طُهُمْ ، وكالرّبُ

وبها فَيَعْلِك الإِنَّان شِعِيما الأَكْشَف عَوْنَ أَخْت أَبِيكَ وَأَحْت الْيِكَلِانكِينْهُ عَافَرْ مَنَكِ فَنَالَةً مَلِيُعَنَّلُ عَطِيْنِهُ وَهِي لَيَام مَع فَوَا بِيهِ وَكُلْتُفِعُونَ أَفَانِهِ مُعَنَلَا بِعَيهِ وَالْإِفَا يُعْجُلُنَ وَحَ أَمْزَأَةً أَجِهِ نَعُونِجِ ثُرُوقَ فَكُلْتَنَ عَوَنَ الْحِيدِ فَلِنُعَنَا كَا يَعِنْ وَلَهِ اَفَاحْتُ عَلَوا بَهِيعِ وَصَايَا وَاحْتَكَا بِخَلَا بَعْسَكُمْ الْأَرْضِ الْمَالُتِ أدُخلَكُم إِلَيْهَا لِنَسْكُوْهَا وَلَا شَيْنِهُ فَالِسْبَرِ الشُّحُو اللَّهِ لَأَنَّا أُعْنَهُمْ عَنَكُمْ فَانْصُرْفَعَلُوا حَمِيْعِ مَنِ وَدِلْنَهُمُ وَقُلْتُ لَكُوْلِنَّكُمْ رَثُوزَائِحَهُمْ وَأَنَا عَطِيْكُوهَا مِينَالًا أَرْصًا نَذِ زَلِنَّا وَعَسَّلًا أَنَا مُوَالرِّبًا لِمُكْور النماخ يَصَعْنُكُم فَينُ والبَّهَا بم الْعَسَة وَيَنْ الطبرالطام ووالغيرو لاتغثوا أنفسكم بالبقايم والطبرة مقلم الأرّض الجافية ما عَنَمُ حَمَّا مَّا وَكُونُوا اللَّهُ مَا زّا فَانِ كَا فِي أَمَا هِنُ أَمَا هِنُ الرَّحُ الْمُكُورُ المِي الْمُعَامِّمَ مِنْ الْمُعْرِينَ فَيْ اللَّهُ وَ لِلْمُولِكِمُ وَالْمُوالْحُ أَنَّ رَجُلْ فُامْرَأُوْ يَكُوزِعَ إِنَّا أَوْمُعَ نُرُمَّا فَلُهُ عَنْكُ فَلَا قُارَجُوهُمَا بِالْحَاتَةِ و الرَّ اللَّهُ وَمَا لَاكِ وَ وَالْسَالِينَ وَمَا ذَلِكَ وَ وَالْسَالِينَ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ مُن الرَّ الرَّ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المنظار منون المروقل كركاتب أوا الفت عده والأان كوالحق فَرَاتِهِم

21

التخليث يَكُون خَيسًا إِلَ المِنتَآ، وَلَا يَأْ كُلُ مَا لِلْفُلُ الْأَنْ مَنْ وَلَا المكرينة ولا ما كذن السَّام ولا بقيد ريم في قالم الرب فاحمل احتوا الْكِيَّ عَلُوا مِرْ لَجِمْ لِهَا فَمَوْنُوا سِبَهِ الزَّانَيْمُ عَكَسَّمُ وَهَا لَا إِنَّا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَي اللَّهِ فَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ فَا اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّ موالة عُ النِينَة وَهُ أَعْ رَبِ الْجِيسَةُ وَكُ لَعْ رَبِ الْجِيسَةُ وَلَا أَكُونَ الْفُنُ إِنَّ الْمُعَلِّ الكتراة المنفر لأنأ كالوار الغدن فالشنز كالبر نعسا مقيما مَا كُلْهَنَا مِخْنِيهُ وَمَ فَالدَى يَنْدِهِ مَا فَالْمَ بِأَكُونَ مَخْنِيهُ وَالْ مَنْ وَحَنَّا مُبُدَّةً زُجُلِحِتَ بِرَدُوجًا عَرَبِ لِلْمِنْ فَعَلِي لِاَ أَكُلُّ مُكَامِرَكُا مُلْكُمَّا فَانْصَادَتُنَابَةُ لِلْجَبِرَارْمَلَةً الْوَطْلِقَتْ وَلَوْ بَكُرِ لَكَا وَلَدُ فَتَرْجَعُ لَكَ إِسَا اينها حَدَانتها وَمَا كُلُورُ كُلُيها وَكُاعَرِي الْمِنْ وَكُلُوا الْمُعْلَقِهَا وَكُلُعَ الْمُعْلِيدُ اللَّهِ الْمُعْلِيدُ اللَّهُ الْمُعْلِيدُ اللَّهُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ اللَّهُ الْمُعْلِيدُ اللَّهُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ اللَّهُ الْمُعْلِيدُ اللَّهُ الْمُعْلِيدُ اللَّهُ الْمُعْلِيدُ اللَّهُ الْمُعْلِيدُ اللَّهُ الْمُعْلِيدُ اللَّهُ الْمُعْلِيدُ الْمُعِلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعِلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعِلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعِلَّالِي الْمُعْلِيدُ الْمُعِلِيلِ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعِ وأي كالكاح والنكرن بن برمع في فليرد عليه مولح سنة وبعطيه التام وُلِينَ يُعَيِّنُوا أَقَدَاسَ عَلَى آبِكَ التَّيَعُ فُوْنَ الرَّتُ فَعِيْ لَهُ عَلِمَهُ إِنَّمُ الْجِيهَالَةَ الْحَالُمُواْ كَالُوا قُدْمَتُمْ قَارَّانًا مُوَالِيَّكُ الدِينَ الْ وَكُلُّمُ الرَّبِينِ مَنْ مَنْ إِلَّهُ كُلُّمْ مَا لِرَبَ بَنِيدِ وَكُلِّجَاعَ إِنَّ الْرَقْ إِسْرَابِهَ وَفُلْ وَأَى بَهِن مَلَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَرَّبَ فَنَ بَامًا كَنْ مُنْ وَوْ وِ التي يُعَبِّرُونَ اللاّبَ الوَقِد الكَامِل المَعْبُول مَا المُعْبُول الم

مُونَى اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنْ وَمُل اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل لاَ يَمْرُخُ جُلِ عِي الْحَالَ الْحَيْرِ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَدُونَ يَدَاهُ الْوَكُونَ ا رَجْلاهُ ازُّعُد وَدَبُ أَوَا مَتَرَتْ شِفَا رَعِينَهِ أَ وَا مَرَشَعَ عَاجِيتِهِ اوْزُخُلِيوِكُنْ بْنُ هَا يَخُ الْوَدُ وَحَمِينَةٍ وَاحِدَةٍ ۚ كُلْنَ جُلْ مِنْ الْهِمُ وَكَ مِيهِ عَبُ لَا يُعَرِّ فُو الْمُحَالِمُ الْرَبُ لِأَرْفِيهِ عَبَّا فَلَا مِن لُكَرِّتُ قَنَّا بِزَالْمِهِ النَّدِيرِ النِّيْفُ فَيُّ أَكُلِي زَالِنُدُينُ لَا يَذَكُ لِإِلَا الْحِابِ وَلا يُعْتَرُجُ لِللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَيْدًا فَلَا يُغِيدُ فَلَ لَهُ مِا فَا وَأَوْا الرَّبِّ المنافلة مرف وكأم وبنيدو مميع بحله آيانيقدا وكأم الب مُونَى اللَّهِ عُلِيمُ وَيَ بِعَيْدِ فَلِيغَةَ زُوامِ فَدُونَ فَاسْتُ الزَّا بِالْوَلَانِعِنُوا المهمقة بن يجيع مَا نُعَدِّ وَيَهُمُ فَا فَأَنَا الرَّبُ وَعَالَهُمُ فَاحِيَا لِكُمْ كِلْ زُكُوْم بَي مِنْ الْكُورُ يَتَعَدُم إلى النُّدُمُ اللَّهُ مَا عَنَدُ سُرُ وَمُواسَرًا إِبُكَ وَغَاسَتُهُ عَلَيْهِ وَنُودِ مِنْ لِكَ الْعَسْلُ الْمُوالدِّبْ وَأَنْ زَجُلُ مِنْ الْ مَنُ وَلَا لِمَنْ يَكُونَ فِي مَوْلُ سَيسَلِكَ دُعِمُ فَلَا فَأَكُلِ النَّذِيرِ عَيْ يَظِّهُمْ وَمِرْدَمًا مِنْ لَيُحَالَمُ النَّسْرَالُورُ عَلَيْخُرُجُ مِنْهُ مَا الزَّرَعُ الْوَ كارض تنجيع لمقام العدالاى حسنه وعجم عَاسَنو النس

و الم

عَلَا أَوْحَمَالُ أَوْجِدُ وَافَاهُ وَلِهِ رَفِي فَيْرَ خِلِكُ مَهَا بِرَضَ بْعَدُ إِيَامْ وَيَرَالِهُم النَّا مِنْ مَا بَعْدُ مُعَلِّدٌ مُونَهُ كُوْلَا مُنَّا لِلْقَنَّالِينَ لِلْفَتَوْلَةَ لِلرَّبِّ وَكُلْنَدُ جَيِفًا بَفَعُ وَلَا بَعْجَةً مِحْ وَصِعْ لِهَا فِي فِمْ وَاحِدِ وَالْ تَدَنَعَ تَدْ يَعُمُ لَذُنَّا لِمِنْ الرَّبِّوَا ذَيَحِينُ مَعْبُولًا لَكُوْ وَكُلُنُ فَنَ الِدَالِيَمِ وَلا بُعُوامِ لَحَسْمِهِ إِلَا لَهَدِفًا قِلُ الرِّتَ فَاحْفَكُوا وَصَالَا وَأَعْلُوا بَهَا فَا ذِأَنَّا ٱلرَّتْ وَلا تِعِنْ المّ اللُّدُسْ فَافِلْفَدُّ مُنْ وَسَعْنِي أَسْلَا أَمَّا الرَّالِينِ عَلَمْكُمْ وَالْخُرَّحَكُمْ مِنْ ارُّمْ صِرْلَاكُولِكُمُ اللَّا أَنَا مُوَالِدَ وَكِلَالِتِ مُوتَيَّغًا بِلَا عَالَمَ مَنْ الْمِرْ أَسِكُونُ لَكُواْ عُيَا حالاَ بِالنَّيِّةُ وَعُونَهَا مُسَمَّا وَكُالِمِنَّ مَنِعُ عَبَابِينَ مِّنَةً أَبَامِ مَعْلَجَ بِلْعَالِكَ فِيهَا وَالِيحِ السَّامِعُ مَعْوَسَبُنَ وَوَاعَهُ

نُدْعَ مُنْكَدُ شَالِلارَّتِ وَكَاعَ مَلْكَانَعَلُوا فِيهِ فَي شُنُوت لِارَّتِ وَكُلْتَ الْجَرِكُمْ

هَنِهِ إِنْ أَغِيَادُ مُفَدَّنَّهُ لِلرَّبِّ تَدْعُومَا فِللسَّفِي الْأَوَّلِ فِلْ يُعَيِّدُ عَسَدَ مِرَ النَّتَ مِرْغِيدِ العَظِيرُ الرَّبْسِبْعَنَدُ أَبَّامٍ أَفْتُ لُوزَالْعَظِيرُ وَالِحَمُ الْأَوْل

مِنْهَا يَكُونَ إَنْ عُنْ مُنْدَنَّ اللَّهُ الْمُنْعَالُ إِنْ مِكُاعِمَ اللَّهِ مُنْهُ وَفَرَّ وَالوقودا حَامِلةً الرَّبِي سَبْعَهُ أَمَامٍ يَكُول التَّابِعُ يُدْعَ لَكُمْ مُقَدِّمًا وَلاَ تَعْلُوا إِلَّ

به واعملاندم وكالما الرائد موري المرابع المراب

عَلَيْكُ نَكَ وَلَا عَنِهُ إِلِهِ مِزَالِعَيْرَةُ مِزَالَةِ مُ وَمِزَلَكِمُ وَمِزَلَكِمُ وَمِزَلَكِمُ وَمِزَلَكِمُ وَمِزَلَكُمُ وَمِزَلُكُمُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ وَمِنْكُمُ وَمِنْ لَا عَنِيدُ وَمِنْكُمُ وَمِنْ لَكُوا لَا عَنِيدُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْكُمُ وَمِنْ لَكُوا لَا عَنِيدُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْكُمُ وَمِنْ لَلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه لاَ يَعِنْ مُنُ لِلرَّبِ مَا يَهُ عَبْنَ مَنُول لَكُمْ وَالرَّحُ اللَّذِي نَعَرَب دَيعَة خَلَامِ لِلرَّبِ اذَا مُوَحَرِّ كَنْ كَالْوَقَلَوْعَا أَوْجَا صَدَّ مَرَالِبَعِ إِنْ مِنَ العَبَ عَلَيْكُ عَنْ مِعِيدٍ لِيَكُوْنَ مَنُولًا فَكُلِّ مِعِيدٌ كُوْنَ فَهُولًا أَعْمَ الْوَ مَكُنُورًا وَمَعَلُوعِ اللَّهَ الْفُسْنَمْ فِي أَوْمُنَكِمُ الشَّعْلِ فَرَبَ الْهُمِومُوتُ مثل لا يَعْرَبُنُ إِلَّ لَا نُصْعِدُوا مِنْهَا عَلَى ذَ مِحِ لِنَقْبِ الرَّبِ وَثَوْرُ أَوْحَ وَن مَعْلُوع الأُذُ وَالْحَقِيدِ إللَّا لِيَدِين الحرمَ الكُمْ وَلا تُعَدِّدُ فَعَمُ الدُّوْرِمَلِينَ تُعْبَ لَيْمَرْضُومَا أَوْسَعَمُ الْوَمَعْطُوعَا أَوَّا سَرَّ لا يَزَانِهُ مُزَّلِكَ بِي وَلا تَسَعُوا مِنْ الْمَا فَلْ صَالَمُ وَمِنْ لَيْهِ عُنَّ الْلِيرَ

فَلانُتَ مُوافَق البرللامِكُم برجَيع ذَلكِ لِأَرْضِهَا مَنَادًا وَفِيهَ الْمُوثِ فَلَمِسَتْ مَعْنُولَةُ لَكُمْ • وَكُمُّ الرَّبِ عُوسٌ فَآ بِلِّاكَ لَمْ مَلْ وَلَ وَهُيْهِ وَكُلْحَمَاعَة أَنَّ إِيرَاقُ الْمُؤْلِثُ أَيْ نَهُ لِي تَعَالَمُ آبِلِ أَوْمِ الْمُعَالِمُ لَهِ

الدِّيَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَّا يُومُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَّا يُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَّا يُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَّا يُومُ اللَّهُ مُنَّا يُومُ اللَّهُ مُنَّا يُومُ اللَّهُ مُنَّا يُومُ اللَّهُ مُنَّا يُعْمِينُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ الكَامِرُ النَّهِ وَلَهُ الْكُورُ وَكُولُوكُ وَالْاَعِيْدُ مِرَالِيَّهُ وَمَالِكُونَ الْعُمْ

وَمِزَ الْمَعِزِوجِيعُ مَا فِيهِ عَيْثُ فَلَا يَعْرِبُ لِلرَّتِ فَاتَّهُ عَيْلُ عَبُولُك

امًام الرَّبِي وَالْمِي مُعَمَّرَ مُمْ يَكُولُكُ وَنَدُّ عُولَ مَلْ عُولًا الْعَعِ مَلْ عُولًا وَيَوْلِكُ مُقَدَّنًا وَلِا نَعَلُوا إِمْدِ كُلِعَ مَلِكُنَّةً مُونَا الْحُمْ

وجسيع متناكيكم فاذاحتك فاحصادار صكافلات تقص تعبة حصا دحقاك ولأللفط ماستفظ مزحصا دك وبنقية المستكيب

وَالْعَنَا الرَّبِالْمُكُورُ وَكَالْمِ الرِّبِ مُوْتَكُمُ لِلَّهِ الْمُكَالِدُ وَكَالْمُ الرَّبِينَ الْمُكَالِدُ وَكَالْمُنْ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال

حَالَمْ بَنَى مِنْ آيْدِكَ وَالْمَعْ وَالْسَفَهِ السَّابِعِ أَوَّلَ عَمْ مِزَالْتَ مُرْبِكُولِكُمْ رَاحَةُ وَدُكِ النَّهُ مَا رَضَّمَّ كَا مِنْ الدِّرَتِ وَلَا مَعْلُوا مِدِ وَاللَّاعْمَاك

وَنُقَرُونَ فَعُمّا كَا لِلرَّكِ وَكَامِ الرَّبِي عَلَمُ الرَّبِي الْجَالِمُ الْمِلْ

مِرَاكَ مِرَالَتَ الْمِحْ مِنْ السِّنِعْ مَا رَبِكُولِ كَ مُرِمَدُ عُوَّا مُطَهِّ إِنْ وَاصْعُوا نُهُ كُمُ وَقَنْ وُا وَقُودًا كَا مِلَّالِارَتِ وَلاَ مَلُواكُ اعَلِيْ هَذَ اللَّوْرِ ٥

عَانَدُ بَوَم اسْتَغْفَا زُلَكُ مُرلِسَتَ عُفِي عَكُم المّام الرِّ الْمُكَ وُكُلْفَ لِا يَكُومُ الله

بديستعبها وكن تربعك مداالتم عكر تقلك الكالنس تغرقا عَلَا نَعَلُوا كُلُّ هَوَ لِكُنَّةِ الْأَبْدِ لِدُمُونَكُم وَلَيْ السَّاحِيكُمْ وَلَيْكُلُّمُ وَلَيْكُ لِكُمْ

سبت السوت وتواضعوا فانفيكم مراك بنع مراكة بيع عكالمكا واستوا

اسْانًا و وَكُلُوال مِنْ مَنْ الْمِلْكُونُ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

تعدَّعِ وَقُلْ فُرُادِدًا أَنَّهُ دَحَلَمُ إِلَى لَا نَعِلَ الْعَالَ عَلِمَ الْكُرُونَ مَدَنُونَ الانباع مسادما فأتوا بأقلف حسادكم الكلت رونقذم الكامن ياليبك منع النِ الغَتَ امّام الرَّبَعَ وُكِا المَ مِعَالِقَ اللَّهُ وَلَيْ وَعَلَوْكَ الْمِنْ وَعَلَوْكَ الْمَ اللَّهُ وَالْخُرُونِ مِنْ لِأَنْ لِكُلَّامَة مَلَّا حَلِيًّا لِاعْنِهُ فِيهِ وَتُودًا كَالِلَّا

لِلرَّبِ وَذَ يَعِتم عِبُّنَ مَن مَيدٍ مَلنُونِ الدُّهُمْ فَيَامًا لِلرَّبِ وَتَذْكِنهِ رُبع قِسْطِ حَسَمُ لِيَعَ المُبْزُولَا تُأْكُوا فَكَا جَدِيمًا وَلاَ فَرَكَا مَنْ أُوا

إِلْ َ الْمِوْرِ مَنْ مُعْ وَالْمِنْ مُنَا بِرِ الْاحِمُ سُنَّةً مُؤْمَّ الْمِعَالَمُ، فجمع سَنَاكِيكُمْ وَعَقُواكُمُ مِ عَدِ السَّبْدِ مِلْ الدِّي اللَّهِ عَلَيْهُ وَفِيكِ

قت الْمَامَة سَنْعَه أَمَّا إِي كَامِلةً إِلَى والْمُعْرِثُون وَلَا الْمُؤْرِثُونَ وَلَا الْمُؤْرِثُونَ وَلَا

خَسِيرَ وَاللَّهُ وَلَذَيْعَهُ عَدِيلًا لِرَقِي كَالْمَا مُولَكُ مِنْ وُرَكَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْحَالِم

الوضع رَغِفَيز مِن عُشَرَى العِ الدّرمكُ فَيْنُونَهُ مُعْمَدًا أَوَّلْ مُرات

الرَّبُ دَنُعَرِّ وَنَ عَ الْمُنْفِرَسَمْعَةَ مُعْلِمِ حَوْلَهِ لَا عَبَدَ فِهَا وَعَعَلَابَلَ البقير وَكُفْتَيْرِ لِاعَيْهُ مِمَالِيكُونُوا وَفُردًاكُ مِلَّ لِلرَّبِ

وَدُمَا عِلَا وَكُنْ كِينَمَا وَيِعَالُهُ وَرَاعِمٌ طِيبَةً الرَّتِ وَنَعْلُونَ

النساماع عرافط بيه وتهليز والبيزان بعدة الملام وخيرالبود وترفع

والشفالسّابع في أسنه عَنْنَ وَكُا مِنْهُ مَلَا مُوعِيدالمُ الْسَعْدَ أَيَّامِ المرتبة والمؤم الأولئة عمنعة شاولا مكواتم لاستبعة أعاريته وك الوفود الكايل الرَّبْ وَالْبَوْمِ النَّايِرْ فَلِيْكُ رُكُومُ مُدْعُوًّا هِمَّا وَلَهُ وَيُوكِ وقُوكًا إِحَامِلًا الرَّتِ وَاجْمَعُ وَلَا يَعِلُوا فِيهِ كُلَا عُلَا اللَّسَعَة ٥ مَنَ مُلْعَبَاد النِّ النُّهُ عَنْ مَا مُعَامَلُونَ الْفَرَافَ الدِّرَافَ الدِّمَعُولَةُ الرَّبَ عُيَّ قَايِ وَدَّبَاجِ وَهَدَيْدِ نُدُورٌ كَمِ فَمَا مَوَمَّامَا خَلَاسُنُونَ الْبُ وَمَا خَلَا غ برم عبد عَمَا مَا كَوَنَدُ وَنَكُونَا مُعَ اللَّوَادَ نَعَطُونَهُمُ لِلرَّبِّ وَفِي البَصِ الْخَاسِ عَشْرُمِ النَّهُمُ النَّامِ اذَا كُلُتُ ثُرَّا الأرضَكُ اللَّهِ وَرَعِمًا الرَّبِت سَنْعَة أَيَّا مِرْ وَالْمِينَم الْأَوْلِيهِ الْأَوْلِيهِ الْمُرْوَاجِهُ أَيْمًا. وَأُخُدُوالَكُوْ فِلْبِعَ الْأَوْلَ الْحَسَرَ عُلِدَ النَّبِي وَانْفَرَسَعُ الغُلَا عُمَان عُمَالاً يُرْوَاعُمَا والصِّعْمَاف وَمن سُجِ إِلْوَا فِي قَافِهُ وَالسَّعِمَا وَحُوا امًام الرَّت المحَجُوسَةِ عَذُ إِنَّا مِن فِالسَّنَوسُنَّةُ الْأَبْدِ لاحِبَالِحُمُ فالشه التابع تعدد وكفوتك فأك المكال تعته أباح بيع آل آ الكَيْنَ فَعَنْ فَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ فالتنارياة المحبنة مرائض أنافوالت المك والحنزو

تَقطنكُمْ مُنْكُ وَتُكُونَ اللهُ وَأَكُونَ اللهُ وَالْأَوْمُ وَيَكُونُ مَا مِنْكُ وَالاِمْ مأكلاك ولعندك ولعبدتك ولاجنك والملتح الك ولبقا بك وَلانُوشِ اللهِ وَأَرْضِكُ وَيَكُولُكُ مُ بَعِيعَ عَلاَمَا لِللْعَامُ وَلَحُبُ سَتْعِ سَن الرَّالَة التَّهُ سَنِيز سَبِّع مَرَّا إِن وَيُكُولُكُ سَع النبُومَان سَنِيز فَسْعًا وَارْبَعِيرَتُ مَا وَمُنذِرُونَ مِونَالُورِي عَرِيم أَرْسَكُم فِالشَّهِ إِلَيَّاجِ فعَشَرَة مِرَالِتَ مُرِجْ مَوْم الاسْتِغْفَارِ وَنصوَّ وَكَالِهِ فَ عَجِيْع أَرْصَكِم وَتُطَهُ وَلَكَ مُن لَا يُرْزُونُ فَن وَالِلسِّغُ لِمَيْعِ الْأَبْن وَكُلُّ كُمَّا مَا لَا نَعَا ستة العُفرَان وَمُونِ عَكُومَة لَكُمْ وَلَيهِ وَلَيهِ وَالْمِ الْمُلْكِ وَيَرْجِعَكُ أَتَّاجِدٍ إِلَى عِشِينَ الْحِ وَلِمَكُونَ عَلَى سَنَة المنسِزِ عَلَامَة الصَّا لِكُمْ وَتَكُال تَكُورُ الكَمَّالُ لِاَتَّرَفَعُ إِنِهَا وَلاَعَنُدُ وَامَا يَنْ فِيمَا وَلاَ عَنْدُ وَامَا يَنْ فَيَا وَلاَ تعط عُواعِبَهَا الْإِنَّا عَلَامَة الاطْلَا وَقَكُولَكُومُقَدَّ سُنَة وَكُلُوا العَلَّات مِزَالِعَاج في مَنْ مَهُ عَكَامَة المَنْ عُلِيرَج كُلْفَاجِدِ وَاجدِ إلْحُرْبِينَ وَالْ فِعِينَ مَلِحِكَ سَبُّا أَوْعِتَ بِيعًا لَمَا حِكَ وَلَا بَعَظِمِوالْ الْمُرْاصِالِ الْمُرْصِالَةُ إِلَى كَتِدُواليَّيْنِ فَصَرْبَعِوالْعَلَامَةُ الماك ذَلكَ بَرْصَاحِيكَ عَلَى عَدَدُ عَلَاتِ التنيز معلىك يتماكند بركتن التيزيض لحاكاك وكعلة

وكُلْلِيرَ يَعُنُ يَصَعُورَ الدِيمَ عَلَمَا يندِ وَلَبْحُمْهُ جَمِعِ الْمَاعَدُ مُ عَلَم الْمِ بَىٰ مَا مِنْ آبِلِ وَقُلْ فَهُوْ أَيُّاذُ كُلِيتِ الْمُهُ فَلَدُ الْخَفَا وَسَتِاسُمُ الرَّتِ إَمِوْتٍ فَلِيُقِنَّاقُ إِلِحًا نَّ تَرْحُدُهُ مَاعَةً أَلَى لَهِ إِلَيْكُمَّا أَنَا زَعَ زَبُّنا اؤُصَرَ عَاعدَمانِينَ المالرَ فَلِمَنْ قُلْ فَي مُؤْكِرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاتَ فَلِيمُ مُونًا وَمُرْصَبَ بَهِمَةً فَاتَ فَلِهُ وَنَعَتَا بَدَلِنَفُنِ وَالْحِمَدُ الْحَدْعِيَّا فِصَاجِهِ وَحَجَمَا صَنَعَ لَا لَكَيْسَنَعُونَ فِي جَنَّا وَكُنَّا بِحَسْمِ وَعَيْنًا لِمَا إِنْ فَالْمِنْ كَالْحُواعِيمًا فَالْسَارِكَةَ الْكُفْعَالَ فِي وَمَنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّالِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال استابًا فَاكَنْ نُسْتَلَ قَتُلا وَحُكم وَلِيدِ يَكُونِ لِلا فَا وَللَّهِ وَلاَ يَا أَهُ وَالرَّبُ المَكْمُ وَقَالَ الرَّبُ لَوْنَى وَبَعَلَ مِنْ الرَّالِ الدَّ الفرّى كَانْجِ الْحَلَّةُ وَرَّجَعُ فُ الْجَاعَةُ مِالْجَارَةُ وَمَعَلَيْنُواسُ آيِلَ فِالْمِ الرَّالْرَبُ وَتُ وَكَالِرَّبِ فَي خَنْ فُورْسِيَا فَآنِيلًا كُلِّ مَلَ مَلَ اللهِ ن في المُوافَادَ خَلَمُ الأَدْسِ لَيَّ أَمَّا مُعْطِيهَا لَكُورُ سُتِ لِلرَّبْ سُت منزز وفالمنته النَّابِعَةِ تَسْتَرَبِحُ الْأَرْضِ وَتَسْتِ اسْمَاتِ الْرَبّ حَقَلْكُ لاَ تُرْدَعُ وَلَا محضح وذمك والبتائ البيئ يندن مزغ يؤديع وحقلك لاتحسنه وكا

اللايبين

عَلِيمًا وُرُ مَلِيكُ فَكُلُمهُ الْحَمَالِلِيَّامِ سَنِيدِ يَكُونِ فَكُلَّهُ وَالْفُو لرَّعَلَمْ حَنَّى مَ السَّنَة كُلُهَا مُكِول لِيبَالْبِي عُوَفِي بِنَةٍ ذَات سُوزِحَ قَانَا بِيَّا لِلَّذِي َ لِكُ إِلَّهُ جَالَهُ وَلا يَحْرُجُ عَدُ فِعَ قَتِ الْأَطْلَاكَ فَامَّا الِيُونِ البَّيْجِ وَلِلْقَعَارُ كِالنَّا لِمَنْ عَلِيثُ مَا مُؤْرِئِهُ يُطْرِبُهَا فَتُخْسَبُ كمت عُول لأرْخُ وَكَ مَدُ الكُلُّهُ وَيَرْفَا لِبُوْنِ الْبِينِ مِدْ نِصِمَا إِنْهِوْمُ مَلْتُكُونَ مُنْكِلًا مُكُلِّحِنْ وَفْتِ الْقَفْعِ لَا مَهَا بِنُونَ مُدْرِ اللَّا وِيرْفَ هِ مِينَّا بِهِمْ بَيَنَ عَبِي إِبِنَا ۚ بِكَ وَلِلْهُ عُولِ النِّحُولِ مُونِهُمْ لِانْبَاعَ فَا مَهَا مِغَالِيتِهُ م إِلَا لَكِيدٍ وَالْخُوكَ الذِي عَكَ افْتَعَلَ وَمَذَيَ فَ إِلِيكَ فَأَعِنْهُ كَالْعَرَابِ (عَيْنَ الْمِلْ والملتخ لِعَيْدُ الْحُوكَ مَعَكُ وَلاَنْعُطِ فَضَّاكَ بِالرَّبَا وَلاَنْعُظِ مِلْمَا مِكَ الْمُعْظِ مِلْمَا ماك وَيَا دَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المنافعة ارُّص عَنْعَارَ وَالْحَوُنُ كُمُّ اللهُ وَانْضَعُفَّ أَخُولَا مَامِكَ وَمَاعِ مَنْ المت وَلَكُ وَلَكُ مُؤْدِيَّةِ الْمَيْدُ وَلِيكُن عِندَكَ كَالْأَجِرِةِ الْلَّهِ عِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وليكل عبدك إلى مَنْ والاطْلارِ فَاخَاانَتْ سَنَة الضَّفِي عَرْج هُووَ سِنْوَهُ مَعَهُ وَيَنْهِى لِلْمُولِينِ وَيُبَادِرُ الْمِيرَاكُ أَمَا يَعِلانُهُمْ عَبَيدَ والدِّ الخَرَجَةَ هُوْمُ أَلْ مِن مَرْ فَلَا لَدْ مَعُ لِلْعُبُودِيَّةِ وَلَا نَكُنَّهُ إِللَّا عَبِ

السنيرين ليسلاحالك لأيته أماليه عُكَ عَلَات مُعَدَّدَهُ مَلَالعِست الإنسّان مَناحِبُهُ وَخِوالرِّ المَكَ لِأَرَانَا الرِّ المَكْوُواصْنَعُ الجَمِيّع المعدلة وتجنب اختصاء والمنعلوها والخابها واستكنوا الأوضطينتر اً اللاَرْضِ عَلِمُ مَا مَا وَأَكُونَ مَنْعًا وَلَسَكُونَ عَلَا لَا رَضِ مُعْمَدُ إِنَّ اللَّهِ مِنْ عُمَدُ إِن فَا نُقَلَّمُ مَا ذَانًا كُلْ فَالسَّنَهُ السَّامِعُ الْمَاعِنُ لُوْ ثَرْزُعَ وَلَوْجَعُ عَلاَتِنَاهُ فَا مَنْ إِنَّا أَرْضِ كَاتِحَ أَلْسَنَو السَّادِ سَدِّ وَتَعَلَّ كُولُا لَا رَضَةَ رَعَلا بَ تَلَاتِهُ فِي فَكَ مُولَ السِّنَةِ النَّايِمَ وَتُأْكُ لُونَ عَلَّهُ مُزَالِ لَهِ العِيهَةِ اللَّفَةِ النَّا يِعَةِ حَتَّ أَنْ عَلَّاتُهَا مَنَاكُ أَكُونَ عَتَقِ الْعَيْةِ وَلِا نُبَاعِ الْأَرْصَ بيعًا نَا يَيًّا لَأَنَّ الْأَرْضِ فِي وَامَّا أَنْمُ عُنَّ أَهُ وَمُلْتِوْرَامَا مُعَى فَيْمَيْعِ الأَرْضِ ن عَوْزِكُمُ اعْلُوا فِلَا أَ فَانَ سَكُر الْخُولَ الذِي مُومَعَكَ فَتَاعَ سَنَيًّا مِن مِينَا اللهِ وَلِيهُ الْأُوْلِ فَيُعَلِّمِ عِلْمُهِ وَالْرَكِ لَلْهُ وَلِي وَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَال يَهُ ذَاكِ أُمْرً وَجَدَكُما يَهُ نَكُلُهُ فِيسَبُمُنَّ مِنْ يَعِمْوَكُمُمَا فَضَلَ معلمه للربط المربط عَمْ الْمُ عَلِيْهِ وَالْحَالِمَ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يعق في فيكون البيع الذي الله الله المنظمة النالم المنظمة المنظمة المناسخة المناسخة المنطقة الم عَاءَزَمَا الْفَعْعُ مُنْرَدُ إِلْى زَاعُو وَازَاعُ الْحَدْرِينَا سَيْكُونُو مَدِيبَةٍ

وَحَفَىٰ اللَّكَ وَالمُتَّدِ وَالْأَمَةُ اللَّمَا رَكُونَا رَكَ فَرَجِيعِ الْأَيْمِ الدِّينَ صُرَّ حَوْلِكَ مِنْ هُ وَيَكُورُكُ وْعَنْدُ وَأَمَاءُ وَمِ أُولِادِ السُّحَا اللَّهَ تَ أَسْكُ وَلَ مَعْ مُرْمَقُ لِأَوْمَنَا لِكُونَ فَ فِيسِمِ الدِرَ فُرْسَا كِيُونَ الْ أَرْصِكُمْ وَلِيكُونُوالَّكُ مِنَالًا وَمَسْمُونَهُمُ لِلْمَنَا يِمُ مِرْتِعُدُمُ وَكُونُولَ الحَصُومِيَّلُ اللَّاكَ الْمُؤَوَامًا مُرْاحُوَيَكُم مَلِي آبَلُ فَكَرْتُ تَالَكِهُ الخاه بنيعب ولووائ زنجن فيهالغرب كالملخ معك وعدم الخُوْلَ لِلِمَّةَ فَهَاعَ مَنْسُدُ الْمُغَرِيبِ أَواللَّجِ عِيدِ لَكَ اوْلِلْمُزَمَّا وِالْمُؤلِّدِينَ عندك فيكورك كالارتعاد تبعير والحد مرافئ بوست عرادان عَنْ يُخَلِّمُهُ أَوَادُ فِلْعُلِبَةِ وَثَمَّا بِهِ أَوْمَ ضَيلَةِ يُخَلِّمُهُ وَأَنْ وَحَدَهُ لِينِ مَكَاكِمَا بِهِ فَيُحَاسُ اللَّهِ وَنَعَلَمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلِّلَتَ مَا المجاشننوا المستق الاطلاق يخ نصَّعُهُ فَا نَكُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ دَ لِكَ فَيُعْطِ فَكَ أَدْ مِنْهَا لِنَوْ أَلِهِ فَا إِنْ كَالْمَ بَنْ وَالْكَ السَّالِيل مِرَالِسَنِيلِ لِيسَنَةِ العَبْعِ فَلَعُنتَ الْمُعِيدُ مَا إِسْفِيدِ وَتَعْضِيدُ مَكَالَهُ كِ اللَّهِ فِي مَنْ اللَّهِ عَلَوْنَ مَا لَا يَكُونُ مَا لَا عَمَاكِ مُتَامِكَ وَاذَ الرَيْكُولِ مَمَاكَ مِسَوْلِاء فَيَخْرِج فَسَعَوْالْمَعْجُ

اوعَرا فِيَ اَ عَن الأعال لَمَا الحَدِ

وكنم عبيدًا فكنتن بناشركم فأفرَّجتكم بدَّا أَوْ قَانَ أَيْمُ المطيعُوا فَ لَمْ تَصْنَعُوا أَوَّا مِرْكَ حَرَّمَتُهَا قُلُوكُمْ وَابْعَضَيْنَا نُفْسُكُمُ الْحَصَامِ خَنْ كُمْ وَالْمِيرَانُ وَأَفْ كُونَ لَاسْتُنْ مَعُونَ قَالَالْمُ لَمَ مَنْمُ وَالتَّلْيَةِ مُ وَلَوْ مَعَلُوا يَجِيعِ وَصَابِاءِ فَالْطَلَمُ عَهْدِئِ كَا يَالُا أَضَا أَضَاءُ إِنْ كَذَاكِ مَعِ مُعْوَجًا فَافِلْ الشَّلْكُ مَعَكُم الْعَصَبِ وَالْاعْوْجَاجُ وَأُوجْ بِكُو اخل عَلَيْكُمْ عَاجِلًا الْحَظْ وَحَكَة الْحَرْفَالْوَعْنَ وَوَجَوَالْأَعْنِرَ سَبْعَدَ أَضَعًا فِ عَلَيْكَا يَاكُوْ وَنَاكُ وَكُولِ اللَّهِ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَالِيَّ فَانْقَ عَلَانُفُكُمُ وَتَرْرَعُونَ ذَعَمُ بَاطِلَادَيَّا كُلامَ اكِلَّهُ وَأَخْرَبْ فَوَا يَمْكُوْ وَأَبْدِد رَبَيْهِ أَخْتَا بَكُمْ وَصَنْعَة الْدِيكُو يُنَاوِيمُ وَأَبْتُ وَجَعَلَكُو مَنْعَعُوا فُدَّا را عُوَا بِمْ وَبَطِرُد كُومُبْعَضُومُ وَالْمَخْ جُنْتُكُمْ عَكَارُ كَالْضَنَا مَنْ وَبَعْضُكُمْ فَيْتَحَا رُكُولُكُمْ وَسْهَنَّ وُنَ عَيَالِ مَطِيِّهِ وَكُمْ وَاللَّهُ لَوْ نَسْعَوُ إِلَى دَوَلِكَ أَنِّدِكُمْ حَتَى إِمَّا وَأَيْخِينُ مِنَا دِسَكُمْ وَلِا أَسْتَمْ زَاسِحَةً ذَبَاعِكُمْ وَأَنْحَثُ نَعَمَّا سَنِعَة النَّعَانِ عَلَى كَا لَا وَ وَالْحَيْنِ سَاعِدِ تَعَاطَهُ وَأَجْعَل التماعك علي المند والأرط كوم الفائز وسعي ك ازَّصَامُ وَيَنْعَدُ كُمْ عُمَا وُكُمْ مِحْنَا بِهَا اذَاسَكُوهَا وَأَنْدُوكُمْ وَلَاَّهُمْ وَتَعَنُلُكُ وْ إِلسَّيْفِ مَنْ كُنْ إِلَى وَتَصِيرًا زُصْكُمْ حَيَّ إِلَّا وَمُدْ نَكُمْ خَاوِيَّةً بكور كاللاولا تُعطِّ الصَّكمُ علاَّ مَا وَجَرَحُ قُولَكُوْ لا يُعْرَفُون الصَّبتم وَجِينِدِدُ نِصِيرُ لِأَرْضَ سَهُونَةً وَاحْتِيمَا جَينَ أَيَامِ خَرَّا بِهَا تَعِلْدُلكُ الإِجْوَجَلِجِ وَلَوْسَعُول الْضَكُمُ سَتَعِد الضَّعَاف عَلَ وائم تكونون ارض عاديم وحيديد تشبيط لأرص ترتضي حَطَابًا كُوْ وَالْتِهُ إِعَلَىٰ كُوْسِبًا عِ الْأَرْضُ فِأَكُم اللهِ وَمَعْنَ هَا يَكُمُ جَيْعُ أَيَّامِ خَنَّا بِهَا الِّيَّ لَوْمُنْسِبَهَا فِي فَتِصْبُوكُمُ وَالْنُمُ سَاحِنُونَ وَضِيرُ وَ إِلَّا الْفِلْهُ وَسُوَجِّمُ سُبِتُكُمْ قُالُّهُ لَا تَأَدُّ وَالْمَاكِلِ مِيمَا وَالِمَا تُوزَمِن كُولُكِ الرُّعْفِ قَالَى مِمْ فَالْ جَالَعُ مَا أَجِلُ الْمُعْفِدَا بِهِمِ مَسِّنَا مُعَى الاعْوِ عَلَيْ لَأَصْرِيكُمْ سَبْعِ مِزَارِعَ فَآءَ عَظَامَاكُوْ وَأَجْلُ وَمَطَّنُوهُمْ صَوْتَ وَرَّغَةٍ مَاسِنَة سَحَىٰكُ وَمَعْدُونَ كَمَا يَعُنْ كُ عَلَيْكُوْسُنْهُا مِنْ مِنْ مِنْ مُعْمَدُ الْمُدُّوْنَفُنْ مُؤْسِلًا مُدْنِكُ مُ

المنهة وللرب وتسعطور وليس مطلبه وتعدد اللح أخاه وَكُمُّ الرَّبُ وُسَكَّا لِلْا خَاطِبِ بَلْ مَا إِبْلَ وَقُلْ لِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنا لَكُ لَ تَدُونُ النَّهُ عُعْلِي مَنْ يَعَمِّلُ لِلنَّهِ فِي مَنْ مَنْ لِلنَّا لِمِنْ مَنْ لَكُونُ لِلنَّا لِمُنْ لَكُنْ اللَّ كَالْدَيْكِ إِلَا اللهِ لَهُ وَلَاسَتَطِعُوالْ تَعَامُوا فِسَالَة إِل نَيْنَ صَنَةٍ تَكُونُ مُنَهُ مُغَيِّرِ فَيْقَالَ فَضَّةٍ بِمِنْعَالِ الْفُرُيزُ وَالْأُنْثَى اعْدَاكِمُ وَتِعَلِّونَ فِلْأَمْ وَارْصِلْعَ لَمَاكِمْ فَأَكْلُومُ وَالْلِوْرِ مَرِينَ مَا لَا يُرَشِعُ الضَّةُ فَا رَكَا زَلِخَ سَسِيرِ الْعِشْرَتُ الْحِرْثُ الْحِشْرَ الْعِشْرَ مِن كُ مِنْ الْحُولَ مِنَا مُو وَمِزْ الْطَحْكَايَا الْمَ يَهِمُ الْمُوْتَ بَعْمَالُا بجون الذَّكوعِشر بَصْقَال فِضَةُ وَمُزَلِلاً شَيْعَ مَنَا مِلْفَ عَلَيْهِ الْحَرْبَ يحَمَّا مَا مُوْوَخَطَامًا إِلَى بَهِمْ وَخَالِمَ الْمُؤْوَنَعَا مَلُهُمْ عَنْ فَيَ الْمُؤْمَنِينَ الْمُ وَالْأُ نَعْ اللَّهُ مُعَاقِيلِ فِي اللَّهِ وَالْمَاكِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الماميع وجاوانا الناسا ينزئ ممم ماغو بجاج العَسَكُ فلك مُعْ وَلَيْنِ نَكِيِّ أَفْكُونُ مُنْهُ حَسَّة عَسْنَ مَثِعَ اللَّم فَضَّةً وَالْكَانَ فَتَكُم عَلَامُ إلى اعْدَا يَهِمْ حِنْدُنِدِينِكُسِرَ قَلْمَ مْ عَيْرِ الْحَدُونَ فِيهِ مُوزَحَكًا يَا هُوْ ثُمَّ أَدُّكُ يوفف فُذَام المِينَّ وَيُعِيِّ لِلْهَرِّ مُنْهُ لَمَنَد رَمَا تَالِيَمُ اللَّهِ مِنْ وَيُعِيِّ لِلْهَرِ للج مِينَا وَلِيعَ نُونَ وَمُونِولِيمُ مِنْم الدَكُمُ وَالدَّعُولِلاَ رُض التَّر اللهُ رُض التَّر التَّي اللهُ وَاللهُ رُض التَّر اللهُ رَضْ التَّر اللهُ رَض التَّر اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ ا مَعْطَعُ الْحَبِّرِ ثَمْنُهُ وَانْ الْحَالَةُ اللَّهِ عَلَى الْحِيْعَ تَنْ مِنْهَا فَيْ اِيزِ اللَّهِ مُلْك مِنْ مُونِيدٍ إِنْ تَعَبِّلُلُانْ صُنْ وَمَا عِنْدَمَا عَنْ مِنْ أَجْ لِمِيدُ وَهُمْ نُعطَى لِنَّ وَيَكُورُ فُكَّ الْوَلِيدُ لِمَيْدُ بَرُدِي وَلَكِي رَفْيَ عِيْدٍ فَانْ فُو بَسْنَةُ وْ وَلَكُامِهُم وَمُجَازًا وَتَعَالَلُهُم وَكُمِازًا وَتَعَالَى الْمُحْلِقِ الْفُسْمِ عَيْرَ بَدَل مِنْهُمُ يَهِمِ مِنْ مِنْهُ وَمِنْكُورَ فُلْكًا هُوَ وَبَد لِلهُ فَاكَانَاتُ وَلاه كَ وَالْمَا وُوْلُوا فَا رَجِلُ عَلَا مِنْ الْمَا وَالْفَا فَالْرَجِلُ الْمُولِ وَجَعْلَ فَعَمْ وَلَا بَعِيمَةً بَعِسَةً بَرَالِكَ إِلَى الْمَكَا يُعْرَبِهِمُ فَأَيْلِ الرَّبُ فَلَوْقَف بَعِيمَةً بَعِسَةً بَرَالِكَ عَلَى المَكَا يُعْرَبِهِمُ فَأَيْلِ الرَّبُ فَلَوْقَف أبغضه وكايفك وكالطالعة ومعة ولأناف الرت المهث البهبة فُلَامِلْ مَرُبُهُنَّهَا المَرْيَزِلْ بَدْ وَالدَّوْعَ عَالْمُنَّفَّ وأذكو كأمرينا قهم الأولي أخرجته وألز صعر مزيت المِبْرِين عَلَيْمْ وَالْ رَادَ وْكَاكُهُ فَلِيدُ الْحَرْيَةِ العُوْدِيَةِ فَذَاء الْأُمُ لَأَكُونَ فَيْ إِلَا أَنَا مُوَالِيَّ فَعَنِ الْأَخْكَام وَالدَّ اللَّهِ يُعَادِيرُ بِينِهِ فُدِيثًا الرَّبِّ مُقَوِّمُهُ الْمَرِّمَّا يَزَلِلْ بَيْنِ وَالْأُوَامِ وَالسُّنَ الْخَصَلَمَا الْبَ بَيْنَهُ وَيَنْ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ النصل المناسطة المنتفظ المنت عن الدر عمل السلالي المنتقدي المناسطة عن الدر عمل السلام المناسطة المنتقدة المناسطة المنتقدة الم

فتكوللزب والكر صرق واللائع المتلا تحيل المنتد بينهو ورزد عليه والمالم المواقع والمراقع المالية والمراقع المالية والمراقع المالية والمراقع المالية والمراقع المالية والمراقع المالية والمراقع المراقع لِلرَّتِ رَجَيْعِ مَا لِهِ مِزِلْنَا إِلَا يَهِمَ وَأُوْمِنَ عُولَ مِنْ اللهِ عَلَا مُكَا عُلَا مُكَا المتنفذ للأنما فدم الفدر الزرت وكاحسريم في تجريم الدار فكانفنك ك نَهُوْتِ عَوْنًا وَكُلَّ عَشُورًا رُخِ مِنْ زَدْعِ ٱلْأَرْضِ مَنْ مَرَّاتِ النَّجَرِ فَيَ لِلرَّتِ مُنتًا لِلرَّتِ وَالْ فِلْدَ وَالْمَاكُ مِ لَلْهِ عُشُونَ فَيزِلْ عَلِيهِ مِسْلَخُ فِيدٍ وَكُلْعُسُورٌ فَكَ وَعَنِمَ وَكُمًّا عَازَهُ وَالْعَدَمِ غَسَالُعُسَانَعُسُرُ مُكُوزُ فَدِيًّا لِلَّذِبِ لَا بُكِّرِ لَهُ وَلاَتُوَيِّنُ بِغِبُ فَهُو وَبَدِيلِهُ بَكُورُ ثُدِيثًا لاَيْفُندَى بَن هِ الْحَصَابَا الِتِي أُمِرَّالِرَّتِ مِهِ مُوسِّى لِمِنْ لِيكِ الْمُورِسِّينِهَا والجؤسه حدالنباكِننَ



وَيَرْالِحِينَ عَنَاكُ نُعُوِّمُهُ الْكَامِرُ وَكَذَاكَ يَمْ يُحَارَا فَلَكَ بَيْنَهُ اللَّهِ كُنَّكَ شَهُ فَلِيَرَدُ عَلِيَّهِ خُسْرُمُنَهُ وَيَكُولَكُ وَانْقَدَّ اللَّهُ عَالَ حَنْ لِي الرَّبِ الرَّبِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللَّ مَندوالكوالتَّعِينُ وَالطَّهُ مَحَمَّلُهُ مُنْدُسِنَة الاطْلاَ فَيُسَتَوْنُ كفيمتيا وانفذ سرك فلين ويتعدسنة اليتغ مليت فالخبرالورت عَرَبَعَةَ وَالسِّنِيرِ لِلسِّنَةُ المَّغَ عُبَعَتُ مُ فَهِمَةً مُنَاذِ وَالْفَلَكُ لَكُ الْحَدْلُ مرَّعَتْدِيدُهِ فَلِيزِدْ خُسُّ لِللَّمْ عَلَيْنَدِ وَيَكُونِكُ وَالْكَرِيفِ مَا لِعَلَا وَتَاعَ الْمُقَلِّلِ إِمَّا إِلْخَكُو فَلَا بِفَكْ فَكُ بَعْدُ ذَ الْكَ وَلَكِ نَدُ اذَا كَانْتُ سَنَةُ الشَّفِيِّكُونَ فَدُسًّا وَكِيْدُ الرَّبِيمِ الدُّرْتِ مِثْلِ الْأَرْضَ مُنزَع الصَّامِ وَتَكُونُ لَيْ مِيرًا أَمَّا فَانْكَ أَفَا فَكَ مَا لَكُ مِنْ لِلرَّبِ مَعْ لَكُ مشتنكى ولبتن ومزح تول ميزانه فغنت له المتز تعسط التزين سَدَة الشّغ ولغظ المن ويلك استنه مُنسًّا لارّت وفي مَنفوا الإطلاب يُرّد المستقال كالزكر الذي ملك فمينه الذي لفالميزات وكلفر فلي وزنه مِيزَاللهُ أَيْنِ عَكُورُ المنسَّالِ عِنْهُم كَذَا اللهُ اللهُ مِنْهِ البَهَامِ يَكُونُ لِلنَّهِ فِي لَا يَعَدُ الْحَدُ الْحَدَانُ عَلَى الْمُعَالَّةُ مُنْ وَفَا ا طالح وجد الفن إه المبرار الغراطفي الإنكالي الدكانيني لربدغا استدانسات طالح وجد الفن إه المبرار الغيرار المنطابا الدور الرسيس الماكيات المرافقة علمدان يقواله المعالين لحطابا الدور المسيس الماكيات المرافقة علمدان يقواله المعالين المحطابا الدور المسيس الماكيات المرافقة علمدان المعالية المرافقة المرافق المله عبرك نها المله و المالة و المالة

البيف برعقايل ومن إلى اخرع برعَنًا ن مُعَنَّوُ لِلَّهِ المُنهُونَ مُنَّ الجَاعَةِ هُورُونَا أَلْهَا بِاعَلَ لِيهِمْ فَهُورُونُ اللَّهِ إِمَّا آيَكِ فَامَدَ مُونَى عَرُونَ فَ وَكُمُّ الرِّيجَالِ المُنْمُونَ إِلَيْمَ وَجَعُوا كُلِكَ مَا عِمَةً فِلَ وَلَ عَنِي مِزَالَتُ مِرَالُتُ مِنَ السَّبَةِ اللهِ وَاحْسَوُهُمْ كُوالِدِهِمْ وَقَلَالِمُ وعددا تنابغ مل عضورت تذك فافوف أذكور ووالما بنام امْزَالَتِ مُونَى عَدَيْمٌ فِطُونِيتِ مَافَكَانِ فِي فِي الْكِلِيزَ الْمُكَاتِيمِ وَعَشَا بِيمْ وَبُنُونَ فَبَا يلهِ وَوَعَلَد النَّا يِهِ وَوَزُونُهُم الذَّكُونِ هَبِعًا مِرْ لِبَعِيْ رَسَنِهُ فَمَا عُمُوا كُلُ مَرْ مِنْ زِعَا عِلْ تَكَالِيْ إِلَيْنَ الْحِيرَ فَيِهِ لَهُ وُفَيْلٍ سِيَّةً وَانْ عِبَرَأُنْيًا وَجُمْرُ فِلِينَ وَنُو مَعُونِ لِحَمَاعَ بَيْمُ وَعَشَا بَهُمُ وَتُوتُ قبآبام وعدا سابيم كؤوسيم للدكوزمل عن آستة ما فوقك من ورسالج عُدَد هِر م رقيلة مَمْ يُون مِنعَهُ وَحَمْسُورَالِهَا وَثَلَاثُمُا إِنَّا وَسَكُونُ الْحَالَمُ اللهِ وَعَسَارِهُ وَنُونَ فَاللهم وَعَلَدانُمَا يِم وَرونَا يَم كُل دَبِيرِ مِن رَعِشِينَ مِن فَصَاعِلُ كُل مَرْتَحَ مِل لَهُ كَاعْدَدُهُمُ مِنْ مَعِلَدُ تَعُولُمُ ارتجه وستبغون للأوته تمايز وبنواد كالحاجما بيم وعشا يرهم ويوت مَا لِهِ وَعِدَ الْمَ إِهِ وَ وُونِهُمُ كَالِلْكُورِ مِنْ عَدَمِنَ عَدَمَ الْعَدَمُ الْمُونِ

م الله الوالدرن الفوات مِ النَّهُ مِي النَّهُ إِنَّا إِنَّهُ النَّا إِنْهِ لِمُنْ وَجِهُمْ مِنْ مُنْ مِنْ مُ الْآلِمِ الْمُ جَاعَة بَالِ زَآبِ إِكُ لَهَا لِيَكَ لِهِ رَوْيُونَ أَبَا بِمُ وَعَلَمَا مُمَّ إِهِرُهِ كَ وُ اللَّهُ مُلَّادَكُونِهِ إِلَى الْمُعَيِّمِينَ اللَّهِ الْمُلْكِلِّ مَا مُلْكِحِ عَامِلَ لَكِح فالمَرْ الصيفروسُكُممُ الْسَدَوَ الْكُورُونَ الْمُرْ وَلَيْكُورُ مَعَكُما مِنْ إِلَيْ سَنْطٍ تَجُلُمُ وَزَاسْ مِنْ الْمِينَ عَنُونُ وَمَنِ النَّالِحَ اللَّهِ مَنْ عُونُونَ معَكُمًا مِنْ الله وربالله وربينادور ومن معون علوال ان وديندي وم به ودا منون عنادات وماسكان سايل ان وعرف ومن اللهاب بقاون مرتبي وسي منافرًا والسِّنعُ ارع مؤد من مرجل الفي مؤد ومن المرعيد أداب رجدي ومزوالفيازورع سادى ومزائي فعال زعكان ومزعاد

BE

بن هوکا اورورو

فَا فَوْقَ فِ إِن مِرْ بِالسِّلَاجِ الْحَمَّا وُهُوْمِن طُورَالِكَا فَاسْتُولَاكِ وَسَنْهَابِهِ وَسُوا نُبُرِحًا حِبَامِيمٍ وَعَثَامِنَهُ وَكِيْلُونَ فَمَا لِلْهِمُ وَلَحْمَا إِنَّ المائيم وُدُونِهِمْ كُلِّ كَانْ كُومِ مَا رَعِيْمَ مِنْ الْمَا فَا فَوْفَا كُلُّ مَا كُلِيتَ لِكُمَّا عَدَد هُومِن شِبْطُ البُيلُ حَدَوَارٌ مَنُوزُ أَلْهًا وَخَدْرُ الْحِدُورِ فُونِعَمَا إِلَمَا كَاجُنَا مِيمُ وَعَثَا بِرِهِ وَيُونَ مَا لِهِمْ وَرُونَا أَيْمُ كُلَكِرِ مِن الرعِشِيزَتَ فَمَا عَلَاكُلُمْ يَتَ وْ وَالْمَلَاجْ عَدَّى مُهُمْ مِن عُطِيفَا لِيمَ لَكُ وَ كَحَدُوكَ المَّا وَارْبَعُ مَا يِرْ مَيْنَ الْعَدَد الدِّيعَ فَي مُونَى عَنْ وَرَقَ فِي وَكَالَمُ الرَّا آبال الانتاعَثَنَ زَجُلًا زَجُلُكُ إِنْ الْحَدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عدد مجمع بناسم المراج في المراج المراجة على المراجة ال وصُغُون مَنْ إِلَيْتِيْنَ رَبُومَ وَتَلَا مُوالان مَرْ ظُلِيهِ وَخَمْسْ وَلِلومِر وَسَنْطَ قَالَ الْمِهُمُ لُوْ عِنْ فُوْفَى فَالْمِ آلِيلُ وَكَلْمُ الرَّالِ مُعْفَى وَالْمُ الْمِنْ قَآبِلِا الطُنْرَ فَعِيلَة لاَوى لَا يَعْدُهُ مَا وَعَدَّتِهُ وَلاَ نَدَحُ لَهَا بَنِ مَا سَمَا إِلَا وَاقِرَاللَّا وَيِنَ عَلَمْ فَهُوِّ الشَّهَا وَهُ وَعَلَجْمِيعُ أَلِا بَهَا وَعَلَى كُلْمًا مِهَا وَهُمْ جَسْمِ الوُلَا لَفَيْةَ وَكُلِّمَا فِيهَا وَجِيْدِ ادْوَانِهِ أَوْفُرْتَكُ دُونَ فِهَا وَيَعْلَوْكَ حَوِلِ التُّبَّةُ وَٰادَ الرَّ تَعَلَقَ الْعُبَّةُ فِي لَمُ اللَّهِ وَوْ فَاذَا نِمِينَ الْعُبَّةُ مُعِيِّمُومَا

كل مَرْيَبِ وُرِدِيلَا حِدَّ بُهُمْ مِنْ فَي لَهُ البِسَاخَار الْزِعَد وَحَمْتُورَ الْفَا وَأَرْجِعَا بِهِ وَسُوزَا لِلُونَكِ أَجْنَا سِيمُ وَعَشَآ بِنَعِزُو يُنُونَ فَكَأَ يِلْهِمْ وَعَدَا سُمَّآ رِبِهِ مُ وَدُونِهُمْ الْخَكُومِ الْمُعْتَىٰ مَنَاعَلَا كُلُمَن عَنْ جَالِسَلَاحِ عَدَّ تَهْمُ مِنْ مَيْكَة وَالْوُرْتَ يَبْعَهُ وَجَمْتُورَاكِ وَارْبَعِمالِهِ وَبُوْيُوسُمُ الْوُلَادَا فَرَامِن كَأَخَارِيْمْ وَعَشَارِهِ وَيُوتِ مَا يَلِيْمُ وَعَدُمَا مَا يُصِرِوَدُ وَكُنَّا بِهُمْ مِنْ الذُّكِزُان وَلَيْعِيْنَ مَنَةً إِلَمَا فَوْزَكِنِ يَهُ وَكَامِلِنَكِجِ الْمُعَا وُم مُنْكِلَةً افرًا مارُ تَعُولَ الْعُلُوجَةُ مَا يَدُو بِنُومَ مَتَى اللَّهِ مَا يَسْمُ وَعَشَّا بِنَهِم وَبِهُونَ قبالميم وَعَنَّالْمُ أَدِيمٌ وَدُولِيهِ فَإِللَّهُ كُورُ وَلِيعِ مُؤْلِلاً كُورُ وَلِيعِ مُؤْلِلاً كُورُ وَلِيعِ الإَرْ الله الله الله عَدَا مُعْرُمُ وَيَهَا لَهُ مَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْوَاللَّهُ اللّ لبيامين أُجَّالهُمْ وَعَشَآيرهُمْ وَبُنُونَ فِمَا لِلهِمْ وَعَنَّالُمُ الْمُعْرِوَدُولَهُمْ جَيعِ الذَكُورُمُ لَ عِنْهِ مَنْ سَنَةً فَمَا عَلَا كُلُمْ يَعَدُّمْ مِنْ لَاحِ عَدَّتُهُمْ مِنْ فَي لِلْهِ مَلَا يَعْلَمُ الْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ خَسْتَة وَنَلا ثُوزَالُعًا وَأُرْبَعَايِهِ • وَبَنُوجَا مَكَأَجْنَا يَهُمُ وَعَثَمَا مِعْ وَيُؤْتِ وَإِيلِهِمْ وَعَدَدِ المَّا بِعِم وَذُورَ مُمَّكُلُ مِن يُورِدِ اللَّهِ عَدَد مُورِ وَلِيلَة جَاد حَمَنَةُ وَأَرْبِعُوزَ الْهَاوَجُهُمُ مِنْ وَحَمْنُونَ فِي وَالْكُمُا مِيمٌ وَعَشَاير هِمْ وَيْهُونَ مَا لِهِمْ وَعَدَد النَّمَ إِبِيمُ وَدُونُهُمْ مِ الدَوْدَمِ لَ عَشَرَتَ مَا

وَدِّينَ مَعُونَ سَلِيهِ بِرَصُونَ سَنَّى وَقُوَّا نِهُ الْحُمُولَكَ لَنِعَهُ وَمَعُونَ المَّا وَثَلْمَايِهُ وَالدِينَ لِمُ مَنْمُ سِطِعَادَ وَزَيسِ فَكَاد السَّفَ مِنْ عَالَمُوا لَكَ وَجَهْنُهُ الْهِ الْحِي لَهُ حَسَّةً وَازْ بَعُورَ الْعَا وَتِهْمَالُهُ وَحُمْرِيزٌ فِي مِيْعِمَنَ أنعتى عَنْكُرُر ووالعالمة ألف والحدومَ مَنُوزَ النَّا قاربعابه وَحَمَّنُونَ مَع جُهُ وَشِيمٌ وَمَنْ عَلِولَ فَا ذِفَعْ جَهُرٌ مَنْ عَلَقْبَهُ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ وَمِعَلَّا اللَّاوِيْن ف وَسَطُ الْعَالِكَ مَن لِهُوْ وَكَذَ الِكُ مُرْحَلُهُم كُلُّ أُحَدِيمًا كَالَا الْعَالِيَ الْعَالِي وَفَجِ مُعَتَكُم افْزَامِ مُنْ مُلْحِمَة الْمَنْ عَلَيْهِمْ وَزَّيسنَافَ الرالشَمَع ازعمه ود وجده الله المن ألحي لذا أنعور العا وحسما بدو المناج مطمنتي وَزَمِينَ مِنتَهِ خَلِيال زِمِي وَرُوجِيشِه اللَّهُ أَحْتَطَالُال وَتَلَا ثُورَاكِ وَمُا يَا نِ وَالدِّيْنَ رَاوُنَ مَا هر سبط بياميز عَيَا وَالرَّيْنَ عَلَى الْمِنْ وَجِهِ وَاللَّهِ حَسَّهُ وَنَكَا ثُوزَالِكًا وَارْبِعالُهُ تُخِينِع اللِّيزَ أَصْوَا لَحَلَّهُ افْرَام ماً يَدَالْفُ وَثَمَامِدِ الْفَ وَمُلِيدَ مَعَ مُجُونُهُمْ وَارْتِحَالَمْ وَالْكَ فَحْجِ وَفَحِ مَحَلَد وَالَاجِيدِ النِّمَالَ عَجَيبُهُمْ وَرِّيسُ فَالْخِيرِ رعيدادي حَدِيدُ الدبراج والناروسة والفاوسناء والدين ليحوم سبطان ويسر بَىٰ اللهِ مِعالِ رَعِكَ وَالْ وَحَاشُهُ اللَّهُ لُوداتُدوالُّ يَوُرَالُهُ وَحَسَمُ اللَّهُ لُوداتُدوالُّ يَوُرَالُهُ وَحَسَمُ اللَّهِ

وَأَى عَرِيدِ وَمُا النَّهَا فَنُعُولُ وَلِيرِاءَ النَّالِي الْكِلِّ النَّالِي مُمْزَلِدُ وَكُولُوا كَرَا سَيْهِ وَعِدْ وَوَاللَّاوِلِكَ الْمُولِكِ الْمُولِكِ الْمُدَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا يَكُو حَلَيْدُ عَلَى اسرًا بدا وَلِيَن زال لاَورُورِكَ وَرُفَّ الشَّمَا كَاهُ مَعْمَا لَهُواسَرَا يَرَاكِ مِن مَا أَمْرَالاَبْنُونَىٰ مَهُ وَزَكَدَ لِكَ نَعَلُوا . وَتَكَمَّا لَانْهُ مُوخَى مَرُّ وَرَقَا لِإِكْ لِنَجُلِ مَكُم المِعَدَرِكَ مَرْتَكِمِ وَعَلاَمَاتِ بُونِ ثَبًا يَلِمْ وَيَهُلِ يَوُاسَّلَ سَلَمَا مَا مِحَلَّهُ الشَّيِّادَة فِحَلَّهُ مَلَ لَلَّاكَ وَالْمِيْرَيْنَ لِوُلُكُلَّا لَمِيْةِ النِّيثُ لَهُ ثَنْرُها لِمَهْ عَسَكُمْ بِعَوْدًا وَجَهِمْ وَ وَرَيْدِ اللَّهِ الْمُوكِمُ الْمُحْدُونِ عَنَا وَالْوَحِيدُ الذِي الْحَكِدُ أُرْبَعَهُ وَمَا يُعُولَ الفا وَهِمْ مُايَدُ وُالْفَرَيْنِ أُونَحَ البِيعِمْ فَيِلَة التِّاخِرَيْدِ سِجَالِمَا لَوَ مُنَا براب مُوعَرُوك مشالله الحِيلَة ارْتَعَمَع مَسْمُورَ اللَّهَ وَارْتَعَانَةٍ وَاللَّهِ رَالُونِهُمُ مسطورا بلوزوز مستورا بلورااياب حافز في عشد المعدود وك سَنِعَهُ وَحَمْدُورَالِنَا وَانِعَا بِيَكُلُ مِنْ الْحَيْعَ دُامِعَ سَكِرِ يَعُودَاما يُدُوسُكِ وَثَمَا فُوزَالُغَا وَارِبُوا بِيرٌ وَهُمْ الْوَكِينَ حَلُولَ وَحَرَاكُمُ لَا عَسَكُم رُوسِك المجية التمريج ينهم وزبين بأرف والمورز بالقاد وزوج بدالدك عُدَّلَهُ سُنَّةٌ وَارْبَعُوزَ الْعَا وَحَسَرُ لَيْ وَالَّذِينَ الْمُوسَطِ مَعُونَ

क्ष शि

224

100

N30

550

. د موا

اللَّاويرَ إلى مَنْ ولَ إِخِيكَ وَبْهِ وِلْأَجْمَارِ عَطِيَّةٌ تُعْلَمُ لَ بِينَ بَهْلِيرٌ ﴿ بِهِ وَمُعْ وَزُولِ بِمِيهِ اجْعَلَهُ مُ عَافِئُهِ الشَّهَادَةِ وَيَحْتَ عَظُولَ كَهُوْنِهُمْ وَكُلِّ مُنْ عَلَا لَهُ عَلَا اللهِ عَيْمَ وَدَا حِلْ الْجَائِكُ لِعَيْبُ مِنْ عُلَا لِيهِ يَوْنْ وَكَلُّوالرِّبِ وَمَنَّ عَالِكُ الْجُونَ اللَّهِ وِيَهُمَنَّ اللَّهِ وِيَهُمَنَّ لِنَّكُ اسِّرْ إِبِلَعِومًا عَكُلِيْكُونَ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا مُ كَوْنُوزَكُمْ خَلاصًا وَللاونُونَ كُونُونَكُ لانَّ كُلَّ الْكِيمُ وَالْكِوْمُ الْكِفْعِ البنعَزَّتُ كُلْكِرِ فِلْ مِعْنَى مَلَمَ تَاكِ كُلَّكِرِ فِلْ أَيْسِكُ مِزَالْإِنْسَالِ الْبَهِ عِيْرِلْتَكُونُوالْ اللَّهِ ﴿ وَكُلِّمَ الرَّبِ مُوسَى فَعُ طُورِسِينَا فَأَ بِلَّا اعد دُيْ لِا بِهِ وَعَنَا مِهِمْ وَجِيلِهُ وَكُلْ فَكُورُ مِنْ مِنْ مَنْ فَعَلِ فَصَاعِدًا الْحِيدِدِ هُوَعَلَاهُمُ مُوك وَهُوْ وَنِيِّو لِللِّرَكَ مَا أَمْرُهُمُ الرِّبُّ وَهَلُوكًا وَيَكُوكُوكُما عَلَيْهِ المِّيمَ حَدِيون وَقَاهِثِ وَمِزَارِي وَهَـنِهِ النَّابِيجِ دِسُونَ لَهِشِيْرَ لَهِرْ لَهُيْ وَسَهُ وَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَعَرْالِمِ وَيصِهِ وَجَهُ وَلَا وَعُوْرُ الْ وَيُو مِزَارِي كَعِشِيَنِهُمْ عَلَى وَمُوسَى مَلْ عَشَا يَرُاللَّادِ يَنْنَ يُون فالم للد و وَعَشْرِنَ لَنِي وَعَشْرِنَ لَهِي وَعَشْرِنَ فَهُ مِي مَ فَلَا مِعْنَانَا

216

عَدُدَنِهِ لَأُول ولا والو

وَالَّذِيزَ يَرَكُونَ مِنَّا لِمُبِهِوْرُتِهُ لِم يَعَالِمْ وَزَّدِينَ بِعَنَالِمِ أَخْزَع رَعَنَان وَحَنْدُهُ الْمُعِينَكُ مَهُ وَخَنُوزَالْهَا وَارْبَعَا يُدُفَكُ [اللِّيمُ أَضُوا لَبَسِلَة ذانطابة ألدستبعة وَحَسُولَ لِعَنَّا وَسِيْمُ اللَّهِ وَارْحَا لِمِرْ لَحِيًّا هَا الْهُ عد بَانِيَّ إَبْلَكِهُوتُ فَبَآ بِلَهْ فِيهِ عِلَدِ بَانِزًا بِلَوَجِهُومُ مِنْفَا مُأْلِف وَلَلَا مُهُ الْاَوْجَهُمُ الْهِ وَخُرِيْهِ وَكُلِ اللَّهِ وَلَكُمْ مُعْمَوًّا فِيمْ حَمَا أَمِّرَا لَبَ مُوزَقِ عَمِلَ وُاسْزَآبِكَ عَاامَرُهُمُ الرَّسَ فِي الْوُثَى فَالْكَانُولُ بزلون مَنَا بَلِمْ وَكَدَ لَكَ بَرْتُحِلُونَ كَا وَمِقَامِدِ لِغُن فِي كَتِنَا بِمُعِمْ وَيُوتَ فَالِيمُ وَمَ وَكُولًا أُولاد مَرُ ولَ مُوسَى فِي مَالِلهِمْ وَمَ وَلَكُوسَى عِلَى الرَّالِحُ مَنْ عِل طورسيكا وكن اسكابي في وركاند بكم ماذاب وَاسِهُ ود وَالبعاذر وَالمَامَن هكاماتوالد هَ وَ زَوَهُوسَى هَنُهُ أَنَّا نَهُ وَلَلْحُمْ الدِيمَنَةَ هُوْوَكَالُدِيمُ الكَهْنُونَ وَمَا تَكَاب والبغود امّام الرَّبِّكَا أَوْيَا مَا رَّاغَ يَهُ مَ كَا كُون سِينَا وَلَوْ كُونَ اللَّهُ الْوَرْتُ البعازرة لشَامِهَ عَمْ وزلَّ بِهِمَا وَكُمْ الرَّبِ مُوسَى عَالِيلًا عُذْ سَطْلَاوى فَعَدْهُمُ قُدًّا مَ هُنُ وَلَ لِحَرَالِيَعِيْسُ وَجَرَسُوا عَمَا رسته وَعَلَىٰ عَالَ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعَلُّوا اعْتَمَالَ لَفُرْتَهُ وَعَظُوا تجيع أفاني فبة السَّهَا يَ وَاحْزَاسِ وَاسْرَا بِلِي وَجِيعِ اعْزَالِ لُنَبَّةُ وَسُكِمِ

2 49 5

لاع سايكي

بنى والري والغبة وسابينها وعدما وتوامها وكالاتما وَاعَا لَمَا وَعِلَالَةُ الرَّالْحِيطَةُ وَقُوا بِهَا وَاوِمَا مِمَا وَأَطْنَا بِمَا وَالدِينِونَ عاه فتة الشَّهَاكة مَلَ المَيْنِ فِي عَنْ وَهُرُونَ وَيُوهُ وَحَيْ عَطُونَ عَارَسُ الذُوسْ مَعْ إِجْمَاسْ مَنَى النَّهِ اللَّهِ وَانْ لَمَ ذَلِكَ عَرَبِ فَلِمَتْ فَيَعْ عِنْ اللَّهُ ال الذَّرَ الْحُمَا مُومُوسَى فَول الرَّبَ كَعْمَا مِعْمُ كَاذَكَ وَمِنْ أَنْ مِنْ فَصَا عَمَا النَّال وَعِيْثُرُونَ لَهُنَّا وَأَمَالَ لَا تَأْلُونَى الرَّالُهُ الْوَيْ المعتدد ولأكارد كونه عَلينَ آيات ل المن الشريعا عَلا وَعُذْ عَدَدِهِ مِر كَأَسِّمْ إِبِهِ وَخُذَالِلَا وَيِّرِكُ أَنَا الرَّعِ وَصَاءَ كَالْحَادِ زَالِمَا سِلَ وَمَهَا بِمِ اللَّاوِيِّنَ لَكُومِ النَّكِ إِذَالِتَ لَا بِهِ اللَّهِ اللّ امن الرتكل بالنال وَالْفَاكُونُ كُلُكُ بِحَارُ الدَّوْرُ كَسِيا اللَّهِ مِلْ شَيْرِهَا فَوقد مِن الْحَمَّا إِيهُم الْمِن عَشِي زَالْكَا وَمَا بَمِن فَلْاَنَهُ وَسَبْعِينَ وَكَأْرُالِا فِينَ وَمُثَافًا زَلِّا غُلِاللَّا وِيْنَ دَلَّامُ أَلِكَا لَا عَلِيَ إِلَيْ مَهَامِ اللَّهُ ويَرْقَكَانِ عَلِيمٌ وَيُونِ اللَّهِ وَيُرْفَكُ اللَّهِ وَيُرْفَكُ اللَّهِ وَيُر المُا يَبْزِقَ ثَلَانُهُ وَسَنِعُولَ لِإِنْ ضَالُواعَ اللَّهُ وَتَبَرِيْهِ أَجَادِ بَى اللَّهُ اللَّهِ النَّا مُدُمِّنَة مَثَا إِلِي كُلِّ وَالْمِعْنَا لَا لُهُ يُرْعِشَ وَلِلْقَالِ

عدوز وعكد حييع دكورهم مل تنتي فياعلا عدَّتهُم تنعَّم ألا و جرشوت ومتزمايه وعَسَابر عدموري ووَطَعَاللَّهُ مِمَا اللَّهِ وَعَسَابِر عدموري ووَرَاللَّهِ ببت أبيكة عرون وعينينه البين وتايل وحرزى جدور مِنْ فَيَةِ الشَّيَادَةِ العُبَّةَ وَالسِّنُورُ وَسِّينَ بَابُ فُبَّدَ الشَّهَاىَ ۚ وَسُهَا اللَّهِ الدَّ ارْوَسِنرالباللِّهِ عَلَى النُّبِّرِ وَبَعْبَهُ الأَعَالِ وَقَاهِ سُ عشيبن عمرم وعشين بمهم وعشين حبرون وعشين عوراك هَن عَشَا يْزَاهْ فَ عَدَدِهِمْ كَافِحَةً مِن الشَّهِ مَا فَوَقُ ثَمَا مِذَاكَ وَسِهُ مُا يَدَ يَنْ مُوزَحَى الْفُكُمْ وَعَسَارِتَا هَدَ يَهُ لِوُرَ مِزَفَى إِجَالِتُهُ وَ مِمَّا يَكِ الْحُوْبِ وَوَاسْ عَشَا مِنَاهِ فَاهِفَ الْمِسَنَ فَي رَحِينَ الْمِكْوَرَ سَلَّهُمْ الكَابُونَ وَلِمَا يَنَ وَالمَانَةِ وَالمَانَةِ وَالمَانَةِ وَاوَا ذِالْخُدُمُ الْحِيخُ دُونِكُمَا وَالْعَظَّا } وَكُلُّ أَعْمَالُهُ وَالنَّبِينَ عَلَى وَسَّاءِ اللَّاوِيْرَ الْعَازَدِ فَيُونَ المستبراليتم عكج فطاح ايراله ثنبن وتزاب عثيزة محاوعشة مُونَى مَنْ وَكُلَّى عَشَا مِرْمُ إِنِّي الْحَمَّا وُهُرِّكَ الْعَدَدِ مِنْ الْمُكُورِ مرازته فكافويه ستَّه الأن وَحَسُولُ وَرَبِهِ رَبِّ مِن العَسْدِينَ مرّاديم وزالي أبيخ الف بكراو لك مركاح النبية مِمّا على المال وحرير

يشونها بشاجلوها

يقا وَلِمِينُومًا وَجَيْعِ أَنْدِيبَهَا أَغِيسْبِهِ مِنْ لَدِم كُلِيةٍ وَيَمْلُومَا عَلَى مَا وَمَدْ يَحُ الذَّهِ بَيْنَعُوزَ عَلَيْهِ نَوْيًا كُولِيًّا وَلَيْظُونِ الْعُلَكَ أَوْ يَرْجَلْدٍ يَا فُونِيَ يَعَمُّ الْوَكِ مَا يُدهِيهِ وَأَلَّا خُدُونَ مِنْعِ أُوَّا وَلِلْ دُمَدُ النَّحُرُمُونَ بهَا فِالذُرُ رِثْ يَجْعَلُونُ فَيُ وَرِحْ عِنْ فِي فَيَضَعُونَ عَالِدً عَلَمْ وَيَحْعَلُو الْعَشَاكَ عَلَىلَدُ بَحْ وَيَعْلَونَ عَلِيهُ عِنْنَا وُ الْرَجُوانِ يَجْعَلُورَ فِي جَمِيْعِ الْسِيَالِيِّي يَوْفُونَ بها والجامز والجابلة المكافير والمقاف يجينا واللكنج ويغرث وأعكثه عِيثَاءً الإنجنافِينَ مُوزَقَا مِهُ إِنْ وَأَلْهُ وَرَنُّونِ أَرْجَازَ وَمُعَلِّلَ المختب وَقُوا بِمِهُ وَبِعُعَلُونَهُ فِي عَنْمَا وَأَدِم حَدْ إِنْ يَعْمُ أُونَهُ عَلَا لِعُوالِيَ وَهَرُ وَلَ وَبِنُوعُ مُعَلِّوزً لِلْأَقِدَا ترعِندَارُجَال الْمُعَسِّكِرُ وَبَعِدُدَ لِكَ بَدْ خُلِنُو فَاهِ ثَنَا عُلِمَا وَلَا بَدْ وَنَ مِرَ الفُّكُ مِنْ لِيَكَّا يَمُوتُوا هَدَا مَا تغيله بنوقاه مض فبتة السكاكة فرض المتادر بن وول ليرده الامتآءة والمحوز المركب وكذبحة كأبقع ودهز المينة وسلكا زالبتة وَجَيْعِ مَا فِيهَا وَالْفُدِيرُ فِي يَعِيعُ إِعَالِهِ هِوَكَنَّمُ الرب مُوسَى وَ مَنْ وَلَ فَآيِلًا لَا مَلْكُ عَشَا مِرْفِيلَة فَاهَا نُ وَسَطِ اللَّا وِيْنَ وَهَ لَا أَمَّانُ كُورُ لِي مَوْا وَلَا يَمُونُوا وَا دَا دَعَلُوا الْعُدُرِ اللَّهُ بِالْ أَيْدِ خل

وَاعْطَ الْمُنَدَدِ لِمُ وَزَقِ بِيهِ خَلَاصًا لِلْاَزَ ضَلُوا عَنْمُ فَأَخَلَ مُوسَى الْفَصَّة فدتنه الديرَفَاد واعرَالِلًا وتِنَ فَ أَبِكَارْ عَلَيْزَ آبِلْ عَكْمَا المَّا وَالمَّاء وَحَمْدَة وَيَنِيْرَيْنَ اللَّهِ مِيْفَ إِلَّهِ اللَّهُ مِنْ فَرَاعُطْ وَيَ وَزِفَ فَي النَّا صِلِرَ لمزُوزَقَ المنه بِكَلِمَةِ الرَّعَ عَلَمًا أَمْنَ بِدِ الرَّتُ وُمَّى وَكُمُ الرِّب مُومَى مَرُورَ أَكُاهُ قَائِلًا خُوَاحِتَاب تَكَاهِث نَامِنَ لَأُوكَ مُسَانِهُم وَمُوحَ فَكُمْ المَمْ الْمُوالِي عِشْ مَنَ مَنَة فَعَاعَدُ اللَّهِ خَيْرَاكُ مُكُلِّ المندومة ويعاجم في الحالمة الشَّهاى وقدن أعال بنكا ه مِنْ يَنْ يَكُوى كَيُوتَ قَالِمُ فَغُبُّهُ الشَّهَادَةِ فُدِيرُ الاقِدَامِ فَيُحُلِقُهُ وَلَ وَبِنُوهُ إِذَا الْخَلْتَالِكُلَّةَ وُسِنْدِ لُونَ الْجَابِ لِأَلْسَالُ يَعْطُونَ فِي مَا يُوتِ الشَهَادَةُ وَيَعَلَوُ أَعِلَهِ عِنَدَاءَ الْمُلُود اليَافَيَةِ مِرْفَحِ فَى يُلِعُونَ وَقَعَا التَّوْ بِالْعُلْجِيَعِهُ وُلِيْتُورَكِعَا بِمَا فِهَا وُيَطِيِّكُونَ فُولِ لانْجَال عَلَالله المُونُوعَة والعَمَاع وَالسَّكاج وَالمعَارِفِ مِعَا إِس الفرود وَالجُرْ بَكُونَ عَلِمَاكُلِّ حِنْ يَبْسُطُونَ عَلِمَاتُومِ لِيُحَوِلْ مُكَوْرِثُ فَيْنِهُ بغِشَا؛ جلدٍ كَفِرِعَلَى أَوْجَعَلُونَ دَعَامِهَا فِيهَا فَتَأْجُدُونَ فَوْجًا كَعُنْكِما وَيُعَثُّونَ لِلنَا نَهُ المُنَوَّنَ وَمِسَا عِمَا وَكَلَّالِبِهَا وَاقَالِلَّهُ التَّحُومُونَ

265

154

جَائِ بِالدَّارْ قِاوْنَاد وقطبه وَسْكَكُهُ وَجَيعُ الْأَنْهَا وَمِيع خِينْهِم النَّايَا أَصُوهَا وكل قابِها التَّعُلُعَمَا هُوَ هُخِينَة عَسَارِ بَى تَلْدِي عَيْمِ اعْمَا لَهُمْ فِي فَهُ السَّهَا وَمَّ بِيلِيَّا مَا رِزْ فَي ون المستبدة أخسى سي من ول ورود وساار آبل عدد بي ما تعسارهم وَيُوتُ فَهَا لِلْعَرْمِ لِ رَضَّ وَعِيْمِ رَسَكَهُ إِلَىٰ خَسَيْنَ مَنِ كُلُّ مَرَيْكُ لِ المنف مَّةِ وَعَبِلَا عَالِيهُ فَيْدَ الشَّعَارَةِ وَكَانَتُ عَلَى تُعَالِحُسَّامِ مُ الفنزوك بنعاية وتمسين قدا هُوعَدد عَشِبْن قاها الدبخُدُون في فَيْ وَاللَّهِ عَادَةِ كُلُّهُ وَكُلُّهُ وَكُلُّهُ وَكُلُّهُ وَكُلُّهُ وَلَيْكُ لِلَّهُ الرَّبِ عَلَيْكِ ا مُوسَّقَ الْحَمِّى بَحَدْ سُولَكَ مَا يَرْمِ وَيْنُوتُ فَأَ بِلِمْ وَمِنْ الْعِشْرَتَ مَا صَمَاعًا الْلَحْسِنِ سَنَهُ كُلُمُ رَبِي حُلِي الْجُرْمَةِ وَعِلْ عَمَا لَهُ السَّادَةِ عَكَانَتْ عِدْتُهُمْ كَعَسَارِهِم وَيُونَ فَهَا يله والفيزة سِيتُمَاية وَثَلا يُن فَعَكَا مُوعَد عَشَيْنَ يُحَدِّ وَالنِيزَ عَنْ مُونَ فَتُعَ الشَّعَادَ وَجَبِيَّا الذَّيَ أحسّام مُونَى وَمَن وَلَهِ وَلِيهِ وَلِيلابً عَلَى وَمُونَى وَأُهِينَا لِيسَّاعَشِينَ عَيْرًا رَهُ أَيْرُمُ وَيُوتَا مَا يَهُمُ لِلْحُسْرَةِ عِشْرَ رَسَنَةً فَأَفُونَ إِلَّا انضَسْين سَنَهُ مُكُلِّمَ رَبِّدُ عُلِيلِ المُعْمَةِ وَمَعَلِلاُ عَالِ النَّا لَعَبُدُ السَّعَا وَمَ

مرُورَ فِينَ وَنِيمُ مُ كُل وَاحِد وَاحِد لِلهِ وَلَا يَخْلُوا بَعْتَدُفَ الْمُورِ الفُكُ مُن مَن عَن وَكَام الراس مُونَى الْكُون الْمِكُون عَن الراس مُونَى الْمَالِمُ الْمُكُونُول فَي المُن إِلَا بَحَنْدِينَ مَنْ فَالْحَدُمُ خُوْمَةً وَبَعِلَ عَلَا فَيْبَةِ السَّعَامَ . مَنِهِ اللَّهُ عَشِيبًا مَدِيكُولُ الْمَكُولُومَ الْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُنَّا وَاللَّهُ وَالْمُكُولُومَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُكُولُومَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنَّا وَاللَّهُ وَالْمُكُولُومَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُكُولُومَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُكُولُومَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّاللَّاللَّالِيلُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالّ الشَّهَا وَهُ وَعَشَا مَا وَالْعَظِّ الْكُولِ الْمِيكُونَ عَلَيَا وَسَيْرًا بِ تُنَّةُ الشَّعَادَةُ وَحَالِهُ وَالْأَرْلِلِيهِ مَهُ الدِّيخُ لُهُ وَلَكَا وَبَعْلُوا لعَوْلَ فَرَوْمُ وَلَ وَسِيدِ وَكُورُ خِيدُمَة بَحَدِينُونَ لَجَبِعِ عَدْمَتِمْ وَأَعْمَالُهُمْ وَاجْسِمُ كَانِمَا مِوْجَيْتِ الذُّكُورْفَهَ نِهِ هِي نَدَمَة بَحَدَدُ يُولِكَ يَحُدُهُوا جَبِيعًا فِي فَتِو الشَّمَا وَهُ وَحَنَّهَا عَلِيدَ النَّامَارِينَ وَالْحَابِرُونُو ماركع أبعرونيوت فالمهر تعكر هزمز لرخت وعشرت فَمَاعِدا إِلَىٰ خَيِّيْنَ مَنَة تَحْصِيهُ وَكُلِّ مَرَيْنُ وَلِحَافُ مُدَاعُا فَتُ الشقادة فعكنواخ استهم وتملع وتميع أعالموالتي فتقو الشكادة فوام النبية ومعياتها واعدتها وأؤمادها ومحابها وتقابمه وَعِنْ وَحِابِ مَا لِلْفُنَّةُ وَعَلَالْفَتَّةِ الْجُبِطَةِ وَدِعَا بِهَا وَاعِنْ

يح يشول

كالم الجارة

مناخسها ومعطيها للذ الخطا إلية فانكريك الزجاف الما المعطيه ماغَمَّتُهُ فَيُعِطِيهَا لِلرَّبِّ وَكُولِكُ بَرْيُورَكَ بْشُالا سْتِغْمَار الله في تنفغ بع عَنْهُ وَكُلِّ لِغُوَّا صَلِي نَقِدَنْهَا بُوالرَّ إِيَّا وَكُلَّا لِحُومُ للرَّبْ فليكُرُ الْحَيَارُ وَمَا يُغَدُّ سُهُ كَافَا حِدَوَا حِدِيكُولَ لُهُ وَمَهَمَا أَعْظَا الراحِ المستبريكوُلُكُ وَحَالِم الرَّسِينِ الْمُؤْلِكُ وَحَالِم الرَّسِينِ الْمُؤْلِكُ وَحَالِم الرَّسِينِ اسراتين وقل كمؤاما زُمِل النامرأنه وانعات بوجهما وصابحه الحد بِمِتَاصِعَة الزِّدْعُ وَكَازَهَ فَكَا الْعَلِ كَاهِ الْعِلْطَاءُ لِلْعِبْنَ ذَحِمًا وَلَوْ كَلْسَاهِ دُعَلَيهَا وتعقف وكؤ بنوجد جمرًا وَمَا زَرْجِ الْجِينَ عَابَعٌ لِمَا مَغَاذٌ عَالِمَ الدِوَهِيْ فاجنى غَلَتْأْتِ ذَلِكَ الرُجل مِزَانِهِ الْمَالِحَيْنِ وَمُعَرِّبٌ ثُرِبَالِهُ عَنْهَا عُشْر وبهة شَعِيرُه وَلاَ يُصْبَ عَلِيَهِ دُهِنَّا لَإِنَّهُ ذَيجَة الْعِبْنَ ذَبِيحَة لَكَيْرٌ لِلْكَيْرِ الْخَطِينَةِ وَنُقِلَمِ الْخِنْ وَيُقِيمًا امَا مِلْهُ بِي وَأَلْحُما لِمُنْ مَا اللَّهِ مَا أَمُا طَاعِنَا حَيًّا وَإِنَّا إِنَّ وَمِنْ مُنْ لِلسَّفَافَّةُ السَّفَادَةُ وَيُلِقِ لِلْهُوَ الرُّالِيُّ اللَّهُ وَلِلْتَ بِرَيْهُمُ الْامْزَاةُ إِمَّامِ الرَّبِّ وَكَشِفَ رَأَنْهَا وَيَجْعَلَ إِيجَةُ الذكر عَلَى رَبِهَا وَيَحَدُ الْفِيزَةِ وَيَكُونِ فِي يُوالْحَبُّهُمَّا المَّامِنَهُ لِلْقَنَمُ وَيَسْتَعُلْفَا المَبِّرُورَ مَنُولُ لِلْمِثْمُ الْوَالْكِ الْعُرُضُ الْحِلْ وَلَزِيْجَاوِرِي لِلِالْعُمُورُ

المحاعكديم كسنا يزمر ويؤت أبابهم تلاندا لاد ومايتر معو عَنَّ الْمُوالْمِ الْحُمَامُ وَمُونَى وَهُرُونِ عَلَيْهِ النِّ عَلَيْهُ مُونَى فَكُلِ اللَّهِ الْخِمَا مُرُونَى أُولَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي الللللَّهِ ال اللَّاوِيْنَكُأُ شَمَّ إِيمْ وَعَشَارِهِ وَيُونِلُمَّ إِيمْ مِلْ خَنْ وَعِيْنَ السِّينَة فَمَا فَوَقِعًا إِلَى خَنْ إِرَسَنَةٌ كُلِّمَ يَنْ خُلِكِ الْمَكِذِهُ عَالَ لِلْدُبْ وأعُمَال المحدِفيَّةِ السَّهَادَةُ وَبَلَعَ إِمِمَا وُمُو مَالِمُ الأَفْحِمِلَيْهِ بعَوْتِ الرَّيْتِ أُحْمُوا عَلَيْ مَنْ فَيْ فَرَحِ لِلاَ وَجَلاَّ عَالَمْ وَمَا مَلُونُهُ وَمُوْتَعَدهُم عَلَى اللَّهِ وَخَنَى وَكَارِلاتِ مُونَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ بن رَا الله المعرف المراج المر فعنيه مزدكر للأنج بحوكهم كابج المحلة ولانجشوا محلنهم النائاكال فيهامعهم معكر تفوائل الفائح وموكازجا عالمحلة حَمَّا الْمُزَالِقِ وَيُحَكَنَاكَ مَا لَكُوالِمَ آيَلَ وعلى وكلم الزُّب وكلم الزُّب وعَن قَا بِلَّا أَنْ الرَّالْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِيلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِيلْ الْمُلْلِيلْ الْمُلْلْ الْمُلْلِيلْ الْمُلْلِيلْ الْمُلْلِيْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِيلِيْلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلْمُلْلِلْ يَضْنَعَ شَبًّا مِرْجَعِ حَكَايِا آلنَّا مْ وَتَبَّعَا اللَّهِ وَعِيدِيًّا مُر الْكِ الْعِسْ الفَيْتِيْ الذَبْ لِلْمُ فَعَلَى الْفَيْتُ الْمُلْكِلِكُ مَهُ بَعِبَهُ الْمَرْدُ عَلَمَا مِثْ الْمُ

الي المنتج المنتج وهواليوزير

امرَانه امَّام الرَّبِّ فَمَعْت لِعَا الْحَبَرْجَيْعِ هَلِي الشُّنَّة وَيَكُو رُدَّ الْإِلْ الرَّالَ وَمُا مِزَلِكَ لِللَّا لِمَا اللَّالَا لَمُنَّا مُنَقِلًا اللَّهِ وَكَامَرُ الرَّبِّ مُوسَّغُفَا بِلِا كَلَمْ عَلَىٰ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِكُمْ الْمُعَالَّىٰ الْحُلِلَ وَالْمُعْلِكُمْ الْمُعَالِيَّةِ الْحَلْمُ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالَّىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ السَّلَّمُ اللَّهُ اللّ امَّرَاهُ تَطَوَّعَ مَنَدَرُنَدُ ثَلَانُتُكَا مَنَعَمَنَا لِلرَبِّ فَلِمِنسْكَ عَلِي المتم والمنكور وخللنك والمعذوك لأشكر المنتق مِنْهُ وَعِبًا زَطِبًا وَرَبِيا فَلَا أَكُونُ مُمَا حَبِيها يَام مَدَنَ مِن كُلَّ ا يَوُنِ وَالْكُوْمِ مِنْ لَلْمُ الْمُصَارِحَتَى عَجُم الزَّيْبُ وَلَا يَعْتَ رَجَيْعًا مَا مِ تَطَوْعه وَنُسُكُهُ وَلَا يَمْ مُونَى عَكَنَا مِنْ عِجَنَى مَايَام مَدَن الرَّسِّ وَيَكُو طَاعِنًا وَيُزَفِيَ عَنَ اللهُ لِلرَّتِ مَنْعِ إِنَام مَدْنَ وَلا يُدخل كَيْنَ مِنْ مَنْ إِلَيْهِ أَوْلُمْ أَوْالِمِوا فَالْمِيدِ أَوْالْمِيدُ أَوْلَمْ مِا وَلا بنجتر بمع ومزأنوات ماتذ والهد علته وعكوالينه ويكون حسيع اتام مَذْنِ كِاهِمُ اللَّهِ فَارِمَانَكُ حَدُمَةً فَفَلَ تَعِمَ رَاسِ فِي الْعَلَا فالتؤم النَّي يَطَمَّ مُهِ وَجَعْلَتُهُ فِالْهِمَ السَّابِعِ وَفِلْ يَعْمِ النَّامِ رَفَاتًا إِنَّ بهَامِيزانَ فَن خَيْ إِلْ لِمَن عِلَ مَابِ فُتَّةِ السَّسَهَادَة، وَمُعلل كامِن واحداء النطئة وواحداع الوداكا والكاين عفرعند المروعط

خَارُجًا عَرْضِ إِلِ مَكُونِينَ أَمْ مِنْ أَلْلَا اللَّهِ اللَّا عِزْوَالِكُتِ كَدْحِدْتِ وَانتِ مُزَوَّحَة لِبَعْلِ لَوْ تَعَسَّنْ لِلْهُ وَطِيلِ أَعُدَعَنْ بَعْلَات مَسَنَعَهُ لِعَالَهُ بِعِيدُ اللهُ العَبْهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلسَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ ال المسترك الرَّبِ الْأَرْكَعَةُ وقَهُما يَرْجَ فِي الْحِدِي وَالْمِنْ غَيْدُ الْبِ وَسَغَغِرَ مَلْنِكِ وَبَدْ كُلْ مَدَ اللَّاءُ لللَّهُ وَيَعْزَى عَلَيْكُ يَلِث المِيًا منة اللَّهُ وَفُدِينِ قِالْمَ أَمَّا الْمَامَتَةِ اللَّهُ وَفَيْنُ فُلِيهَا مَنَّا اللَّغَنَّةِ وَلَكِنَّا مَتَةً وَتُلْخُوالِكُما مِنْ لِلَمْ أَوْسِيَهُ الْهَبْنَ وَيَجْعُتِ لَلَّهُ وَيِعَةُ اللَّهِ اللَّهِ وَمُعَنَّهُ عَلَى لِلنَّبَحِ وَتَأْخُذَا لِكِنَّا مِن وَيْلِ التَّكِروُيُعَنِّ بِهُ عَالِلَذُ بِحُوْمِعَدَ بَمَا لَيَسْعَالُمُ إِنَّهُ الْمَا فَانْ كَاتَ المَاهُ فَلَ يَحْتَدَ وَعَالِطَ فَرُوجِهَا وَ مَحْلِفَهَا مَا الماهنةِ وَاللَّعَدَ يَبَعْ وَلَمْنَهَا وَنَنَهِ وَالْحَذَامَا وُتَكُونِ الْحَالَالَةِ لَعِنَةً فَيَعْدِهَا، وَانْكَاتُ المَاأَةُ الْفَرِيرُ وَهُ فَكُولُولُهُ مِنَالَةُ رُعُ وَسُعُ ذَرِعًا بْنَ سُنَّة الْعَبَنَ السُّؤُاءِ التي زَلُ وَلَمَا بَعَلُ وَهِمْزُوحِية لِبَعْ إِنَّ عَبْمُ أَقُ رَجُلُ يَغَسَّا مُ ذَوحٍ عِنْنَ فَيُعَازَعَكَا مِزَا مَدِ وَيُعْيِدِم و البزوة الاستاط و البزوة الاستاط

> 3 1/15

مَا يُوكِنهُ كَنُونُ الذِي يُنْفِئُ بِولِارَّتِ كَسُنَّةِ تَطْمِينَ فِي الدَّتِ كَسُنَّةِ تَطْمِينَ ف وَكَالِمَالَةُ سِينُوسَ أَوْلِكُ كَلَّمُ مَرُونَ وَمَدِيدٍ وَقُرْامِارُولَا بَي إِسَّرْآبِلَ وَصَعُوا البِرْعَ لِيَا الْمِيْلِيَا الرَّبُّ أَمَارِكَ عَلِيهِمْ وَقُولُوا لَهُ مِيَّارِكا-الرَّت وَحَدْ فَطِكَ الرَّبِّ وَيَعَنَّى الرَّبْ وَحِيْهُ عَلَيكُ وَيَنْ حُمُكِ وَنَشْرُكُ الرَّبَ وَجْهِهُ عَلَيْكَ وَمُعْطِيكَ السَّلَامَةُ وَكَالْ الْبِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اقَامَنُهُ الْفُبُهُ وَمَسْخَهَا وَقَدَّسْهَامَ خِيرِهِ النِهَا وَسَعَهُ وْوَطَهُ هُرْفَقَنَّ بَ رُوْ تَنَا إِبِرَا يَهِ عَصْنَ مَيْنِيا كِيوُنَ فَأَيْلِهِ رُوْهُمْ رُوَّنَا العَالِيَ ضَرْ الأَنَّ النَّيْزَ فَامُوا عَلَا لِعَدَهِ وَأَنْوَا نَفِرًا لِينِ هِمُوا مَامِ الرَّبِّ سُنَّ عَجَلًا مُعَدَّاتٍ وَالْبَعَشَى وَرُّاكُ لِآئِمِيسِرِ عِيدًا وَكُلُوا جِدِ فُوَّا وَفَدَّمُوهُ وَفَالْ فُبَّة الشَّهَادَة وَاعْطِهِ وللَّا ويتن وَاحْلًا وَاحِيًّا كَيْنَ مَا يَعْ فَأَخَذَهُ وَكُلَّ المجَلَات وَالاثوَار وَاعْلَاهُ زَلا ويْزَعِلنز وَأَرْبَعُ يُزَازِلُ عُكَاهَا لِهٰ جِدِيُونَ كقدرًا عُالم وَارْبَعِ عَدَلات وَتُمَا بِهِ يُرَانِ لَعُكَا مُرْبَعَ إِنْ كِيدَ دُبَيْمِ أَنْ جهقا عَامَاد رَفَ وَالْكَافِرُونَكُ فَاللَّهُ الْمُرْبِعُظِهِمْ لانَ حَدْمَة مِسَالِعُدُسْ لَمُنورَ يَجُلُونَهُ عَلَى إِن عَنْ وَعَنَى مِلْ أَنْ فَكَ الْجَدِيدِ المَدَبِحَ فِي لِيقِم الذك

الدى صَنعَهُ مَجُ لِالنَّفَيْرُوبُطِ قِيرَانَتُهُ فِي لِكَ الْوَمَ وَمُطْهَرِ مَا اللَّهِ الرَيْحِيْعِ الْ الْأَيَّامِ وَنُعَرَّفِحُ وُفَالْتُولَيَّا عَنِ لِلْ عَالَةِ وَالْأَلْمِ الأُوْلَ وَنَعَرِمَ عُدُودَ وَلَا نَهُ قَلْتَجْسُرَ زَأَيْنَ فَ فَهَن سُنَّهُ مِنْذَذَ فِالْبَوْمِ الذِي حَمْلُ أَيْمِ مَدَنْ أَنْ مَمُوالِ إِنْ فَيَوْلِلْهَا وَيَ وُعُتَذِم أَنْ بَاندلِارَ يِحِسَدُلِكُ وَلِيا كامِزًا لِلرَّنْدُوسَكُ لَهُ حَوَلَيْهُ لاعتب العظية وكبشانيتا لان فعلم في فطين خبرًا ملتيًا الدُّم رَسَّمَ يد دَلكَ وَفُرُونَ وَأَفَلَ صَطَينَ سُوْحَدُ بِالدَّمْ ويُعِكِّن مِزَلِكَ بِإِمَامِ الرِّي وَمَعِ اللَّهِ عَرَلْكُ لِيَهِ وَوَقُودُهُ وَيَعَلَّاكُهُ دَيِعَة خَلَاهِ الرَّتِ عَلَى الفَظِيرُ وَيَهِ الكَامِرِ فَ عَنْهُ وَفُرُنِ ويعكو الدى بَدُ زَعَلَ إِلَيْ فَبَوَاللَّهَ هَادَةِ وَالرَّدُنَّ وَلِيَعِ السُّعَدُ فالنابذ التحت ويعتد للتكافئ أخزالجر دراع الحكس وَحِنْ مِنْ الْمُؤْلِرُ الْمِرْ الْمُدْرِقِ مُنْ الْمُرْوَالْفَةُ رِفَيْضَكُمْ عَلَا كَالْذِي مَدَ وَالنَّدُرُ مِنْ عِلَا حَدِيلًا فِهِ وَعُتَرَبُهُ لِلْبَرَامَامِ الرَّبَ وَيُحُولُ فَي مَنَّا للت برمع العنول لموضوع والدراع المخدوث وبعد ولك سنرب المتعز الني مَنعَ النَّدُهُ فَ مُنتَد البِّي ثَن رَّفُن الْمَالِيِّ عِينَ

مِنْفَالًا بِمِنْ عَالِلْلْفُكُ مِنْ مَلُونَ مَنْدُوا مِلْنُوا فِي إِلِانَ بِحَدْدُودَكُما عَشَزَة مَثَاقِيلَ عَبَى كُوالْ يَحُورًا وَتُؤَرُّا مِ الْبَقِيزِ وَحَكَمْ الْمُكَاثِر وَجَلَّا حِلْياً الوَوْدِ وَجَدُمًا عَ الْخَطِيَةِ وَالْمِيعَةِ الْمَلَامِ عِلَا فَحَسَّةً كِتَايِرْ فَمُسَّفَة بَنُوسٌ فَمُسْمِعُ لَا رِحْمُ وَلِيَهِ مُعَنَاقُ مَا زَالِياتِ حلوف في فاليوم الله ترميس ترويس المينور بنا الدور في ما الم عام فضَّة زنته مَّايَه وَثَلَا ثُوزَمِينَ اللَّهُ وَصَاعَ فِضَّةٍ سَنَّعُونَ ثَقَالًا مِثَفَالًا الغُدُمْ مَ لُورِينَ مَا مَلِنُونًا لَهِ مِنْ لِلِينِينَ وَدَجِ دَعَبَعُسُ مِثَاقِلَ مَا لُوَّا الْحُوِّلَاهِ ثَوْدُ مِرْفِي الْعَبْ الْمُؤَمِّنُ وَمُنْ وَلَيْ وَلَيْ فَكَا وَحِدًا مِنَ الْمَاعِز عَ لِلْطَائِةَ وَذَنِيَةَ لِلْلَامِعِ لِلْآنِ وَخَسْنَهُ كَانْ وَخَسْنَهُ لِلْوَافِحُسْنَهُ لِنَّهُ وَخُسْنَ سَعَالَحَ لِيَّانَ هُذَا فَيَ الْمَعَدَا فَرَبَا الْمُورِيزَ سَادُ ورُفَالِقَ الْحَاسَ رَبِيْنِ بَيْ مَعَوُنِ لِلْبَهِلِ مِنْ فِي مِنْ فَ<del>رَحِينَ مَعُولَ فُرُ</del>الْمُحَامُ مِرْفِظَ فِي رنته مُمَاية وَتَلَاثُونَ وَصَاعُ مِن فِي عِلْمَ السِّعُون فَقَالًا بِمِنْ عَالِلْ الْمُدُسِّ مَنْ لُونِي مَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِعَنْ وَدَنْجِ منعِسْ ذَهِ المَلُو الْحُولًا" وَثُورًا مِرَالِبَعَيْرُ وَكَنْشًا وَمَلَا حَلِياً للوَوْدِ وَجِدًا مِرَالَحَ عَرَاكَانِيَةً وَ ذَبِيحَة المَاكَامِ عِبْلَا وَجَسَنة كِبَارُونَ خَسَة بُوسْ وَجَسَمُ عَالِهُ

سَنْعَةُ فَرَا مِنهُمْ إِمَّا مِلْدَجُ وَ فَالْكِ الْرَبْحُ لِلَّالِيْنِ فَي كَالَّازِحُ لِ مَلْعَرّ بِغُنْ مَا مُلْعَ بِهِ المَنْجُ وَالدِّي يُعَرِّفِ الدِّي الْأُول جَعُونَ ا زعينا حَالَ بَعْرِفَ لَهُ مَوْحَالْفَتَ كَنْ مَا مُحَامًا مِنْ فَيْ وَزِهُ مُلَا مُوَلَّكُونَ منفتا لأوصاعا بزيضة وستبغون في الأبنيع الله أبن على تحيدا مَلنُوتًا الدَّ بِجَةِ وَدُرْجًا عَشَرَ مَثَا مِيلاَدُمُا مَعْلُوا مَحُوراً وَتُوراً مَاللَقَةِ وَكَنْشَأْ وَثَنُّ وَفَاحَوْلِيا لِلوَفُود وَجِدًا مِزَالْعَزِ الْعَطِينَةِ وَذَ بِعِدَ اللَّهِ عَبلِرُ وَخَسْنَة كِبَاثُونَ خَسْنَة يُنُونُ وَخَسْنَة خُلَانِ هَلَا قُرِيَالِ خَشُون عَينَا مَا فِ فِالْهُمَ النَّانَجَا وَمُنا اللَّهِ مِنْ مُعِرَمُ مِنْ مُعِلَّا لَكُ السَّاخْفَقُ مَنْ فَانْهُ جَامَ فَضَّةٍ ذِنْنَهُ مُا يُهُ وَلَا ثُونَ فَا لَا وَصَاعًا سِ فِي مَا مِعُولَ مِنْ عَالِم مِنْ عَالِلْ الْمُؤْمِّرِ مَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِلْكُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللّ وَدَنْجِ ذَهِ عَشْنَ مَثَا إِلِي لَوَا عُولًا وَعِنْ لا وَاحِيدامُ المَنْ وَوَكُمْثًا واحدًا وَمَلْكُولِيا لِلوْ فُود وَحِدْيًا مُزَالِحَ الْمُعَلِيَّةِ وَلَدْ يَعَةِ الْحَلَاصِ عِلْمِ وَخَمْنَة كِمَا مِنْ حَمَّنَة يُونِ وَخَمْرٌ عَلَا رِحُولِيًا رِفِي كَا وُ مَان مُنا بِالْ بِصَوع، وَفِالْمَةُ مِالشَّالِينِ يُمِرينَ الْوُلْ لِمَانِ رَجِلُونَ فُوبِالْهُ جَامِ صَنَّة زَبَّهُ مُا يَهِ وَلَكُ وُلَصْعَ اللَّهُ وَصَاعِ صَنَّة سَعُونَ

21-

حاشده موانو مراحثور هوانو امراه عرب

حَولِيَّهُ عَذَا فَنْ بَارِ اللَّهِ إِلَى مُصوبِ سَدَّى وَ فَالِبَوْمِ السَّادِيرُ رَبُّسِ جَادِ البِسَفِ عُنَاعِوَا لِلْقَرَّابِ جَامًا مِنْ فِضَيَّةٍ مِنَا يَعْ وَثَلَا فُوْرَرَتِ فِي وصاع فِسَة وسَبْعُورَ عِنَا لامنْ اللهُ اللهُ وَمِن لُورَ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بُ ه لِللَّ يَحِدُ وَدُرِّكُ إِم عَشَرَةٍ دُهُامَ الْو يُحُورًا وَتُورًا مِزَ الْمِسْرِ وَكَنْشًا وَمَلَاحَوْلِيَا للوتُودِ وَجْدًا مِزَللاعِرَ مَلْطَلِيَةِ وَدَيِعَهُ المنكرع ليزوج سنة أكبرة وممسكة تبور وجمس سعالي ولية هَذَا قُرَبَاز السِنْف رَتَاعُوا لِأَوْفِلْ إِنِّ مِ ٱلسَّابِعِيَّ مِنْ يَعْ وَلِم السِّمِع مِهِوْ وَفِي مَا لَهُ جَامٍ فِضَة رُسَهُ مُا بِهِ وَمَلَكَ نُولُ فَصَلَعَ فِضَة رِسَهُ سَبِعُولَ مِيْقَالًا بِيْفَالِللْفُكُورِ مَ لُوَاتِمِيْدًا مَلْفُومًا بِيُعْ لِلنَّيْجَةِ وَدَرْجُ مِنعَةً قِ ذَهِ مِنا مَمَّكُونُ مُؤُولًا وَنُونُهُ مَ اللَّهَ مِنْ وَكَانُتُ وَكَنْ وَفَ حَـوْلُ الوَوْدِ وَحِدْ يُمَالِكَاعِ عَرَالْكَ الْمَايَةُ وَدَيَعَة للسَكَامِعَ لَاسْ وَخَمْنَة أَكُ بُسُ وَخَمْنَة يُنْوُرُ وَخَمْسَ عَلِاَت حَولْبات هَذَا فُنال الهِمْم رَعِيهود • وَ فِي لِيقَم النَّامِرَةُ مِنْ رَبُمنَ الْحَدِيالِ رَبِي وَلا والمعتام وفيتة وده ماية وتلافون وسانع مريسة وسنغوت مِنْ الله مِنْ عَالِللهُ مُن مِمُ لُورَ مَم لُورَ مَكُونًا مِاللَّهُ مِن لِللَّ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ ا

24-

سراحتوا هو

مَعِداكِ مَلَهُ وَسَعَهُ وَعندَ مَادَحَ لَ مُوسَى إِنَّهُ النهادَةِ للحظاب يمع صوت الرَّت مُخَاطِبًا لَهُ مِنْ وَالْاسْتِغْقَارِين بَيْنَ الكَارُوين للديزعَ إِنَّا وُتِاللَّهُ عَانَّةُ وَكُلَّهُ الرَّبُ وَّهَا لَكِ الرَّبِ لِكُنْفَقَ نِكِّ خَالْمِ عَنُ ورَقُ لِلَهُ اذَاسَا وَضَعْتَ النَّهِ مِن لَنَّا المنَا نَ نَصِيعَة سُهُ فَعَكُ هُ وَلَكَ ذَلْكُ يِمَا يَلْقُهُ لَهِ إِنَّ وَاذْ فَدَاللَّهُ حَكَا أُمِّرَ الرَّتِ مُوسَّى وَهَدَ صَلَعَهُ المنائق مُفْرُعُنُهُ مِرْدَهِ مِ وَفَصَتْهَا مِرْدَهِ وَفَيْ وَمُ الْحِمْةِ عَلَيْهَا بَعَلِينًا إِلَيْ لَعَظَ مِنْ مُورُوكَ لَكَ اصْنَعْ بِمُ التَطْيِيرِ الفَحَ عَلَيْهُمْ مَاءً طاهِرًا ولَهِمْ واللهُ يَحَيَجَهُمْ الْحَسَادِهِ وَمَعْسَالُوا يَا تَهُوْ وَكُونُوا اطْعَا رَأْنُمْ مَا عُدُولُ وُلُامِزَ البَعْرِولُ عَزَنْ فَ دَيِحَةً وَتَمَيكُ اللَّهُ مَّا بِيُهِ رَبِّ عَلَيْهِ مَا لَكُ وَهُ مِزَالِثَةِ عَلَا لَكُ وَهُ مِزَالِثَةِ عِزَلِكَ لِلْهِ وَغَلِيمُهُ المَا

المق ما والمع بحريم عاعة بكي سُر إَبِرَ وُقِرِ اللَّا وِبِزالمَّا الرَّبْ

وَمِينَع تَىٰ مَرَا لِيهِم عَلَاللَّا وَيَرْ وَنَعَوْل مَسُولِ اللَّاوِيزِ نَصِيبًا

وَفِي لِيهِ مِهِ النَّانِ عِينَ رَبِيسٍ بَعِنفَ المِ أَخْرَعِ رَعِنَّا وَفُنْ إِنْ مُجَامِينَ فِنَةٍ رَبُّهُ مِالْهُ وَثَلَا قُونَ وَصَاعِ مِنْ فَا وَسَعُونَ فَاللَّا إينعت الِالْفُدُ بْنَ كُورِيمَنَكُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لِلنَّا يَعَبُّهُ وَدَرُحُ عَسَّمَا مِرزَهِبٍ مَمُلُو يُحُوُدُا وَنُورُمِ الْعَيْرُ وَكَالْمُ وَكَالْمُ وَكَالْمُ وَكُورُ وَلَا مَوْلِكُ اللوقُودِ وَجِنْيُ مِنْ لَلْعَزِعَ لِلْفَطِيْةِ وَوَدِيجَة لِلْلَا مِعِيلًا وَحَسَنَة كالروحمينة يؤروج تعالجة فلية مذافه الجيع رعنان متذاغويد المذبج في تومِستعدم فال وُكَنَّا الزَّرِيل الله عَشْرُجُ أَمَّا مِنضَة إِوَا مُناعَشَرُهَا عَا فَضَّة وَالنَّاعَشَرُدُ زُجًّا مِنْ هَبِي مُكَافًّا مِد مِ اللامانِ مُلهُ وَلَا فُرَمِيْنَا لا وُسَبْعُونَ مِنْ اللَّاكُ لَوَاحِدٍ والصَّاعَانُ عَمِيْعِ الْأَوَانِ النِّفَّةِ الفَارْوَارِ بِعِلْهِ مِنْفَالِيمُتَّالِ العُنْ يَرْفَانِنَاءَ مَنَ دَنْجَادَهِ عِلَمَانَ يُخُورًا رَسْعَاما يُهُ وَعِيثُ وَنَ مِرْذُهِي وَجَمِيعَ بَغَنَا لُوتُوا ثَنَاعَتُنَّ وَاثَنَا عَثَنَّ كَبْشًا • وَاثَنَاعَتُنَّ حَنُ وَفَاحَوْلِيا وَدُ بِعِتْهَا وَفَهُ دَهَا وَاثْنَاعَسَ جِدِيًّا مِرَالمَاعِدِ وَذَيْعِهُ الْمُلامِلُونِكُ وَعِيْرُونَ عِبْلاً وَسِيْقُونَ الْمِسْفَا وَسِيْوَنَ عَنُودًا وَسُنُوزَ عَامُ مَوْلِياً رَلاَ عَبْ مِنَا مَنَا عَيْدِ المَدْجَ

218

adhois

الشَّعَادَةِ فَتَأْمِهُمُ وَلَعَامِ بَخَاسِرًا بِإِنَّا عَلَمَا لِمَرْبِهِ الرَّبُ وَتَحْجَ اللَّادِينَ فعَلُواكِدَ لِكَ • وَكَلِم الرِّسِ مُوسَّى فَا يُلَاكُلُ وَاحِدِمِ لِللَّاوِ بِّزَيَ لِل عِشْنِينَ سَنَةً فَمَا عَلَا يَدْ خُلِوَ عَدُم فَ فُتَهُ الشَّهَادَة وم خَسِيرَتَ مَنْ بَرْحَعُونَ عَرَ الْخِدُمَةِ وَلَا يَعَلُواْ وَخِدْكُمْ احَ فَ فِيَةِ الشَّهَا دَةِ وَ يَحَى شُرِالِاحْ الروَلاَ بِعَالِلاَعْتُ مَا الْحَدَالِيَ انعَامِاللَّاوِيَّنَ فَاحْمَاسِ فِوْ وَكَأْمَ الرَّبُ مُوسَّى أَزِيلًا عَلَ طُورَيَا فالمستقوالنا يولئ وجهور فالخصرة المتتمز الأقال فالإليكا ليتعل سؤاسر آباك وفقوف البؤم التابع عَشْمَ السَّهُ مْ الْاَوْلَاعِنْدَ التآة اعتمله في حينه وكسنت وكصيه اصنعم فعال مُوسِّى لَبِي سَزَآيِلَ إِن مِّلُوا الْمِسْعِ وَاسْدُا فِي الْمِعَسِّرِ الْمُسْمِ الْأَوْلِ وَفَتَ الْعَنَّا } بِعَلْهِ كَمُنَّنَاءِ وَتَكَدِّ كَذَالِكَ عَمِلَهُ وَقَالَ مُوتَى ان العض وَاسْدَا مَا مِعَ مَنْ السَّهُ إِلاَّ وَكَ عُورِتِ بِمَا كَالْمِرَالِيِّ مُوسَّى كَذَلِكَ فَعَالِبُوا شَرَا يَبِلَقُ أَنَّى فَوْمُ مَنْعِسُونَ فَا فَعُلَامِ فَلْ رُسَنِ عَلِيهُ وَالْ يُعِلُوا الْفِيْرَ فَخَ لِكَ الْبِعَمْ مَتَ لَيُوا الْمُؤْتِثَ وَهَنُ وَزَحْهُ ذُهُ لِكَ الْمِوْمِ وَعَالَمُ الْمُعَمَّا الْمَا عَنُ مُنْتَعِشُونَ بُا نَعْشِرُ لَا سُ

المام الرتّ بن يَح النَا بَرالِيكُونُوا مَعَ لُونَا عُمَا اللرَّت وَاللَّاوِنُورَ يفتغوزا يكزيم عكرة إبزالعوك فغلا لواحد عرال طأية والأكسر وفؤكا للوزب لبستنع فأعنه فالمراللأو يزائام الرت ومتزاللا وب مِ وَسَطِبَ إِلَيْ الْكِوْنُوالْ وَمِنْعَدْ دَلَكَ يُدْخُلُ اللَّا وِيُوْلِيعِكُوا اعتمال فبقالشقائ ونطم ورفاع المنزنطيبا امام الرسب عَانَهُمُ افْرَرُوا عَطِيبًة لِين سَغَاسَ إِيبَاعِوَضًاعَ كُلَ حَرِ فَاتِي مَعَا مِن يَخَالِظَ بَلَ عَزَا لِإِنسَالِ لِلهِ ٱلْبَصِيمَةِ فَالْبَعْمِ الْهَيْمِ الْهِي مَن بِ كركراد صفرة اختز اللاويتر ولاعز في المروية الترايك وَاعْطِتُ اللَّاوِيرَ لَيْ زُونَ يَنِيدِ مِن بَرْتَ اسْزَا يَرَلْ مَلُوااعًاك فُتَّةِ الشَّهَاكِةِ وَلِينَنَعُفِرُ وَاعْنَ السَّلَ سَلَّا لِلْكَكِورِ لَيَّا فَقَاتُ اسْزَآبِلَادَامَادَحْكُوا الْلَافُدُبِ فَعَمَ كَوْسَى فَكُونَ وَمَنْ وَتَوْمَمْ حسماعه بخارز آبل الأوس كالمزال تمويخ مل خل اللاوينضَعَ بهِم كَنَاكَ بنُواسِراً بلُوتِطِهُ إللاويُونَ عَسَالًا إِنَيَا بَهُمْ وَعِنَوهُ وَعِنُ وَنَحَاصَةُ المَامِ الرِّ واسْتَغَفَّرُعَنَهُمْ هَـ وُوك وَطَهَرَ مُورُ وَمُرَعِد ذَلك وَحَل اللاوثون لِعند مُواحد منهم ف مُنَة

يا الفقع

آ ورق الواقال البيا

هُنَاكَ بِأَمْرِالِتَ وَلاَ بَرْخُلُونَ حِينِعِ الْأَيَّامِ الدِّفِيهَا تُطَلِّل الْعَامَة عَلَى النُّبَةِ وَكَازَلِخَ المَسْالِعَامَة عَلَى الْعُبَّةِ ايَّامًا لَا يَتَ عَنْ سُ بنُوا سَرَ آبِلَ مَن الرِّب وَلا يَنْ عَلِونَ وَكِا مُنْ الْمُنَّةِ أَيًّا مَّا كَمْبُنَ مِنْمُوزَيقِول الرَّتْ وَمُأْمِرًا لَدِّتْ يَرْجُلُوزَ فَإِلَا مَا مَتِ ارىنعت العَامَة ارْخَلُوا نَعَانًا أَوْسَهُم أُوارِكَ لَدَالْعَامَة إِيَاماكَ بَنَ امًامَ بُواسَلَ بَلَوَلُوَ بَنْ خَيِلُوا بَالْمِ الرَّتَ بَنْ خِلُونَ وَحَفْظُونَ حَنْ الرَّتْ مِنْ لِلْمِرْ الرِّبَعَلَى مِنْ وَتَحَالِمُ الرَّبِ مُوسَّى آئِيلَا اصَعْ لك تُوفِرَيْنِ فَعَيَّة وَاعْلَقَامُ صَرُّو بِيْنُ يَكُونِا لكَ عندجمنع الجاعة وارتحال للعكمتروبية ويها مجتع الحاعة حمكاء عَلَيْهِ إِيهُ الشَّهَ الدَّهُ وَيَكُولُكُ ابْوَقُوا وَاحِن يُأْ قَالِكَ دُوسَاءُ بخاستًكَ الوَيْرَنَوَ فَوْزَعَ كَامِدُ لازِجَالَ لَعَسَاكِرِ الناولَة يَمَالَ الْمُؤْفِ وَفَوْرَ المترة النَّابِيَة عَلَامَهُ لارْخَالِ الْمُسَاكِرِ النَّالَةُ مِرْالْغَيْثِ وَجُوَفَّوكَ المسرَّة النَّالَة لاربَّال لعناكِز النَّارَلة مِمَّا كِل الْجَنِّ وَيَوَ فُوكَ العتكامة التابعة فيزنخ للمناك والنائله تاجية الشاك

الكانمنع النفرت فن الازب وق فندين كاسرًا بال فَعَالَ لَهُمُ مُوسَى تَعْوُاهَاهُنَا وَاسْعَ مَا الَّذِي عَلِمُوَّالدِّتْ بِعِمْ الحكُّمْ فَي وَكَ أَمِرُ الرَّسِ مُوسَّى فَائِلاً تِكَلَّمُ مَع بَالسَّرَأَ بَالَ فَالِيلاً الرَّجُلِ لِذِي كُوْلَ فَكُ يَغِيِّرُ لَهُمَّا أَلْ فَكَانَ مُنِيًّا قُلَّا فَهُمْ إِنَّ مِنكُوا أَوْمِرْ الْيَمَا لِكُوْ فَلِيَعْلِ ضِوْلِ رَبِي النَّهُ رِلْنَا وَفِي رَعِيمُ عَسْرَ مِرَالِيَّةُ وْمَعَلَدُ وَقَدْ لِلسَّاءِ وَكُاكُمُ مِعَلِدٌ وَمَرَّا دُولًا يُعَوِّلُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ العُدِوَلا بكترُوالا عَطِيًّا كَشَنَةِ النِفِرِ عَلَى وَاءِ فَاكَانَ النَّهُ كَافِيَّا وَلَهُ بَكُرُمُتَنَا قُلْ فَلَهِ فَيَأَخَّرُ عَرَعَ كَالْفِيفِرِ عِبِدَ لِكَالْفُسْ مزشَّغِيهَا لِكَانَهُ لَرُيْسَ فَيْ كَازِلْتِ فِي قَالِمَةٍ قَلْقَالِكَ النَّالِ الْمَالِدَ خطِئِنَهُ وَالْ تَالَيْكِ مِعْ مِعْ مِعْ مِعْ مِعْ مِعْ الرِّبِ كَسُنَّة العَمْ وَكُومِ مِعْلَمْ سُنَّة قِاحِلَهُ مَكُولُكُ وَلِللَّهِ مِينَ لَا يَكُمْ وَلَا فِل رُصِكُمْ سيد تنظل شَدْ عَمَالِهُ إِللَّهُ مَا لَا مُعَالِمَةً عَمَالِهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الشَّهَاده ومالع مَنْ عِللهُ العُبَّةِ كَيْبِهِ النَّارِحَيَّ الصَّلِحِ وَكَلَّكِ كَيُون فَ كُلِّ حِيْلِ فَام مَشْمُ لَهُمْ إِلاَّ فَارْ وَسْبُهِ النارُ اللِّيفَ لَ وَكَا زَادُ الْعَلَىٰ لِهَا مَهُ عَزَالْقُنَّةِ مَعِدُ دَلِكَ يَرْ يَحِلْ وُاسْرَا إِبِلَ

يحت مُعِوّا ثُمَّ أَرْ تَحَلَّقُ وَجِعَلَه بِخَافِيّا مِوْجَ بِشِهِ مُوفَعَلَعَ كُرُم السئمع بزعمه وداؤع كيش فين كممنة كمليال زيسور وعاعسكر بغ الميزعيدا داب زج مؤن وارتخاف علددا المراساك كُلْهَامَع جَسُِهِمْ وَعَلِيهِ وَاحْبِعَ رَبِرعِينَا دَبِيَ عَاجِيدٌ فَيَالَهُ النِّيدِ فعال زعكوًان وتكاعسك بنعث الماخيع زعبًا أبن مع تناكر بَىٰ مَا بَرِكُ مِرْتِ لَمْ بِحُنُودِمْ وَقَالَ مُونَىٰ لِوالِهِ رَاعِوا اللَّهِ يَكُ حَوْمُونَى عَنْ مُرْتَعِلُونَكِ المُوْصِعِ النِّي قَالَ الدَّاء أَعْلِيدِ لَكَ مُرْ تَعَالَ عَالَيْ اللَّهُ كَالَاتِ فَالْآتِ فَانَاتِكُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَتَ اللَّهُ لَمَنْ لُمُجْ إِلْ وُهِ مِهْ إِلَّا مُحْقَفِي لِيرٌ مَنَ اللَّهِ مُوسَى لَا مُحْسَالًا فانَاقَكُنتَ مَعنَا فِالبَيْدِ وَكُورُ فِيهَا كَبِيِّهَا وَالْ تَمْضَلَكُ إِنَّا فَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَعَنَا مَا لَمُزَا سَالِيَغِطِيعَا لَنَا الرَّبْ تُعِينُ اللَّكِ مِنْهَا وَانْظَفُامِنَ كِلَّا الزَّبْعَيِّنَ نَلَا نَهُ أَيَّا لِمُ لِرَبِّ عُسْنَعَهُمْ وَكَاسًا لِنَابُونِ اذَا ارْتَحَاثُ مَّالَ مُوخَى قَرِيارَبِّ وَالنَّعَرُ وَالْحَمَا وَكَجَيَّا وَلَمَرُبَحِيْعِ مُنْعَضِيكَ ، وَإِذَا استَعَوَّت قَالَ مَنَاعِفَ لَوْفُ وُذَوَات شَعِّكُ الزَّ إَبْلَ وَلَا خَاتَ الْسَرَ العَامَة بَعَى لَهُ إِللَّهَا زِيرَ عَلَ لَمُسَكِّرُواللَّهُ عِنْمَ اللَّهِ المَامَالرَّبِ

م يَوَوْزَعَ لَامَدُ لِمُرْجِيلِهِ وَإِذَا اجْسَعَتِ الْجَاعَة يَوَوْزِيعَ لَامِهُ أُخْزَى قالىكه مَنْ مُؤْمَنُ وَأَنْ لَأَبُوا وَفَ كُولَكُمْ سُنَهُ اللَّهُ بِو الإجيالك وقاددا ماح تبثم كخرج النص كم لمزينو متكذك وفادوا بالإنوا ولن حوفا مام التو علموا مراعد الكراكا براتا مم وَ فَأَيَّا مِنْهُ وَنَكُمْ وَأَعْبَادِكُمْ وَا وَإِيلِينَ عُورَكُمْ بوقوا بِالْأَبْوَاتِ عَلَ وتؤدكم وذبك خلامك وكركؤنك ذكرا المارالمكنو أَمَا مُوَالاً بِالْمُحُكُمُ وَلَمَا كَا أَنْ السَّنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ارُّنَعَوْلِكَ مَا مَةُ عَرَّفُةِ الشَّهَا وَوْارْ عَلَيْواسْلَ بَلَا عَالِمَ وَطُونِياً وَوَتَعَبَالْهَا مَهْ عَلَجَ إِنَّا وَأَنَّا مِنْ فَأَرْتَكُ أَوْلًا بِفَوَالِابِّ عَلِيهِ يَمُونِكُ بميشكله بهؤكا وعنكر مزوعكب بشهر محثون عياداب وَعَلَجِيشَ بَهُ السَّاحَ مِنْنَا بِلِ رَضُوعَ وْعَلَجَينَ بِهَ فَالِهُ وَالنَّابِ النحد يُونَ فُحبَ مَكُوا النِّبَةَ وَارْجِل بُوحد يُونَ بُومِزَاد يَ وَالسَّابُوتُ أَمْ النَّكَ مِيْنَ عَكَلَّهُ بَهُنُ وِيلِ فَعَسَكُمُ مِنْ وَعَلَّعَسَكُم مِرَ الدوسَورِ سادد وَعَلَى يَشْرُونِهُ مَنْ مَعُون اللَّهُ الْمُنصُورُ وَعَلَى يَرْبَحِ الد اليشف بط عوالمقار تحل وقا ها تكاميلز التكيّل عبموا المبّة الكأب

مرسورسته مرسورسته اغلوالدرط مواسو وفي إمرالاعتامالدكون من مرات المواسع

ر فوران المال فوران المان

اء دُفُك الحُونُ في حَرْكَكَ الْمُرَبِّي الْرَّمْيْعُ لِنَدَّ الْمُولِلْ أَنْمَ حَمَاحَلُونَ لَمَ مِنْ أَرْكِ لِمُ الْعَلِمَ الشَّعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن ك عَلَى وَعَوُلُونَا عُلِنَاكُما لَنَا كُلُولَا اسْتَطِيعاً لَالْخُلِعَدَا الشَّعْبَ وَخَدِيْ لِأَنَّ هَلَا الْكَلَامِ صَعْبُ عَلَيٌّ فَازَعَلَى مِقَكَ لَا فَأَصْلِنِي بالمؤنِ إِنَّنَ قَدُوَةُ وَتَعَدِّتَ زَحْمَةً فُلَامِكَ لِنَالِأَوْنِ وَكُنَةً هَذَا الثَّغَث فَتَ اللَّارِ الوُخَاجْمَعِ لَتَبْعِرَزُجُلَّامِ بَمَا لِمَ ٓ آَيَا لِللَّهِ لَعَرِفَ الْتَ الْمُوشِيُوخِ السَّعْبِ وَكُنّا مِمْ وَاحْضَرُ مُولَا فِينَ السَّهَا كَنِهِ وَمَعَعُوا مُنَا كَمَعَكَ وَارْلُ أَكْلِكُ مُنَاكَ وَاخْدُمُ الرُّوحِ الذِي عَلَكَ وَاجْعَلْ عَلِيمٌ فِعَلُوا مَعَكَ نِعِنَ لَهَ لَمَا السَّفَعِ فَالْمُ عَلَيْمُ وَخُدكَ وَقُلِاتَ عِبِ نَطَهَرُوا عَلَاحَيَّ تَأْكُولُ كُمَّا لَا نَكُمْ كِيْمُ ثُمَّا مِالرَّفِ وَفُلْتُمْ مَرْ يُعِطِينًا لِمَّا لِنَاكُ لِأَكْ لِوَمِصْرِكَا نَتُ خَبَّا لِنَا وَالرّبِّ تغطيب وكألناك كواوليزيج ما واحداثا كأكونه ولايؤين وَلاَحْمَنَّةُ أَبَّامٍ وَلَاعَنَّنَّ وَلاعِشْرَنْ إِلَّامٍ أَأْكُاوُنَهُ بحق عرض مُنافِي وَكُولِكَ وُكُولِكَ مُنَافِيكُ الْأَكُ وَلَا تَسْمَعُوا للرَّب الدِّي مِن كُم وَ كَيْمُ المَامُ فَأَلِيرَ مَالِنَا وَلِلْ وَجِهِ مُصِيرٌ هَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

مَنْعَ الزَّتِ وَاسْتَدْعَنَهُ وَاسْتَعَكَ فِيمُ مَا وَمُزعِيدا الرَّبِ فَأَخْ فَنَ عُزَّا مِرَاكِحَالَةِ فَعَرْخَ الشَّعْ لِلَّهُ مُونَى كُلِّي وَكُلِّرَ بِ مَسَكَمَن أَلنَّا زْوَدَعَوا لِمُ ذَلَكَ المُوسِع لِمَرْبِولِكُنَّهُ اسْتَعَلَتُ فِيهِمْ مَا رُيم فِي الرَّت وَاللَّه بِعَالَانِيَ فِي هِمْ الشُّتَهُوا شَهُمَّ فَلِنُوا يَبْكُونَ وَقَالَ فُولِ سَزَلَيْكُمْ يُعْلِينَا كُمَّا لَنَاكُ أَنَّاكُ أَنَّاكُ لَكُونَا السَّمَاكِ الديحُنَّانَأُكُلُهُ فِي صَرِّحِانًا وَالتَّنَا وَالْبِلِيخِ وَالْكُوَّا رُبِ والتساوالفي والأركني يبتن فوشكا وأغيننا لانفرسيان المروالم المراكر والكُون ومنظرة شبه منطر البرد وكات الشغتيم فلنعط ويطعنه بالتخااؤ يسخعه بالمداك ويطعنه فالنبكة برويم تنوتة رغ فاكا وطعه تشبه مدافة عسكا يزين وَكَالَ ذَالِتَعُطَالْنَكُ عَلَى الْمُلَّةِ لِيَلَّا مَشِعْظُ المْرَعَلِينَا الْمُعَلِينَا اللَّهُ المُنْعَظُ وَمعهم مُونَى بَكُوْكِ قَتَابِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا عَلَيَا بِهِ وَأَسْتَدّ غَنسَ الرَّتِجَلَا وَسَاءَذَ لكَ ثُلَامُونَى فَعَالَ مُونَى الرَّبِ الذا الدُلكَ عَندكَ وَلِمُ لَكُوا إَجْدُ مِن الماك وَجَلتَ عَضَ مدَ اللَّهُ عَلَى فَعُلْ السَّالَ السَّالِيُّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَا وَلدت

, i - , i - , i

وَجَلْتِ السَّلِّويَ وَالْعَنْمَ الْعَنْمَ اللَّهِ مَسْبَنِ يَوَمُ مُرْجَيْع الجهان حول لحسدار تفاع درًا عبي عَلَ الأرْمِ فَعَامَ النَّعَب جَيْعِ النَّهَادُ وَجَنِيعِ اللَّهِ فَوَيْمُ إِجْعَ مِزَ الْعَدَيْجَعُونَ السَّلُورُ فَيْحَمَعَ المام عشرة التواذ وسطئ شطاح للمعسك واللاء بمزاستانهم لميتكعن حقاشة ذغضالة بقالشغ فيضن الدس الشَّعْضَ مَ شَكِيدًا حَدَّا وَدعاتُ دَلِكَ المُوسَعِ بَوْرا السَّهِ فَا لِأَنَّ مُنَاكَ فِرُ وَإِللَّهُ عِلَى اللَّهُ مَنْ عِيرٌ وَالدِّخَالِللَّهُ مِنْ فِوْرِ اللَّهِ مُعَا الحسرُونُ وَتَكَلَّتُ مَنَّ مَ وَهَنُ وَلَ وَمُو سَمِ الْخِالِمُوا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ النَّ أُخَدَ عَامُونَ فَي قَالَا امَا كَلَّمَ اللَّهُ إلِا مُونَى وَعِن البَّرَقَكُ كلنَا عَفْضَمَ الرَّبْ وَالرَّجُلُ وَثَكَا أُوكِ بِعَا هَا الْحَارَ الْمُحَارِينَ الْمُعَامِدُ الْحَارِينَ كُلِلنا بِرُالدَيْنَ عَلِي لِأَرْخُ قَ قَالَ لَائْتِ مِنْ اَعَنِيهِ لَمُؤْفَعَ مُؤْوَلَ مَنْدًا اخ والتَّلاَّمة إِلَ فَهُوالشَّهَانَ وَهَمَط الرَّف وعمود المُمَّام ووقت عَلَىهِ عِنْهِ السُّنَّ عَالَىٰ وَدَعَا هَنَّ وَلَ وَمَنْ مُقِبِّ زَاكِ لَهُمَّا ثُمَّالًا لمنتاأنتا كالمحاف الزنجاح بنيا فبالؤوائزان لَهُ وَكَلِنهُ فَحُلُم السِّرَكُم بِي مُوتَى الابناع الحِيَع بِيَخْلُحُنا لِمِلهُ

ازَحَدَا الشَّعْبِ البِّي أَنَا فِيهِ مُرسِنُ أَبِّهِ أَلْفَ زَاجِ أَنَّ مَتُولِ الألك تغطيم لمالك مزائاج فكغ غما ونكرا يذيح كمز يحجبه المَاكَ الرَّبُ الرَّبُ الْوَتَى لَكُ نُشْبِعِهُ مِدَ الرَّبُ سَيَعْلُمُ ارت كلى لحفك أفرلا وَحَنْجَ مُوسَى فَكَلَّم مَعَ جَمِيعُ السَّعْبِ كَلَّم الدَّتِ وَجَمَعَ سَنْعِيرَ زُخْ مِنْ يُوخِ السَّعْقِ أَمَّا مُهُمِّولَ النَّبِّ وَهَ بَطَالَ مِنْ فِي إِلَيْ مَا مُنْ يَكُمُ مُعَهُ وَلَهَ فَرَالُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَحِل عَالِبَ يَعِينَكُ عَلَا اسْتَعَرَ عَلِيهِ الرُّوحِ مَنْتِنُوا وَالْحِلَّةِ وتزيعتا ودواأنشا وبغ زئه لاخ المعتنك إنمائه ها المادوانم الشاف ملادف الأوج عكنها مننها وكانام وكتب وَلَرَجِهُ أَوْ إِلَا لَيْهُ فَنبِتَ الْلِمُعَ حَيْثُوا إِلَالِيَةِ فَنبِتَ الْلِمُعَ صَاحَةً وَأَعْلَر مُوسَى وَقَالَ إِللَّهَا دُومِيلَا دُفَلٌ بِينَا فِالْحَلَّةِ فَأَجَابَ يَنُوع ان ولفنارالتام الماموني آيكات بيمون المعمافال لَهُ مُونَى لِمَاذَ النَّالَاتُ النَّالُوالْعُلِمِ مَنَا النَّعُ جَمَيعُهُ إِنْ يصِبْرواانيمَا لِلرَّبُّ لَ الرَّبِّ فَالرَّبِ فَلا حَتِلَ وحَهُ عَلِيمَا وَمَضَى وُمَى كُ المعتكر مووكاج المالكين يرمن عيد الزبي

4

كَ الْابِرُ مِنْ الْمِرْفِيلَ لَمُ السَّاحُ مُعَلَّا أَلَى رُفِينَ عَلَى رَفِّينَا الرَّارُ مُوسَعَ بزؤر منزقيبيلة بمياميز فالمح بزوج ترتف كة يؤنعنص بخملتي حدى وين مزق للة دَارْعَمَال رح إصْ فَي لَهُ النينَ الدون رصا المُنْقَلَة متالح بن قَيْلَة عَادْ وَرَابِلِينَ كِي فَي لِلَّهُ زَالِمُونَ حُدَّالِكِ سورى منه الماليك النيران المدموع لعنواالأرض بوشع وك سَمَاهُ مُوسَى شوعَ وَارْسَلَهُم مُوسَى لِمُعَوسُوا ارضَ نَعَا رُقَعًا لَكُمُ الْمِعْبُوا والبيريّة وَاصْعَدُواإِلَ لِبَرِاقِ اعْنُ وإلِلَ لأَرْجِرَهَمَا هِيَ لِلْبَسْفِ النِّرِي مِنِهَا اوِّ أَيْمُوا أَرْضُعَنَا قَلِيلُونَ هُوَا رُكَنِينُ وتَقَالِمَ فَلَا رَضَ ولوزكا ومحتولما علبها الزعبن موط وماجى الأزط فالترسيك أَوْلِاوَ عَالِهَاءُ فِهِ أَنْ عِبَازَامُ لَا وَكُونُوا الْبِقَاءَ وَخُذُوا مِنْ مَرَاتِ الأز ضُونَ كَانَتُ مَا مِن كُوز الكرم فَارْتَنَعُوا وَتَحِسَّتُ وَالْأَرْضِ مزطوز يتبال راؤ الزخاج عاه واصعد والمجد الريد وسافا الجيرون مناك اختار وتنين كالمعدنان وبليت والانتال بنا صاآن مسرب سنيز وَيَا وُالكَ خُووَاجِ الْعِنُود مِنْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله وَقُ واحْزوام الرماز ومن المنفق و فطع المنطق ا

فَالِغَرِينَطُ ولا تَشِينِهُا وْقَالُ مَلْ عَبْدِ الرَّبْ فَالْأَوْلِمَ تَخَافَا السَّحَكَا في وتع عب والنت عند المتعلمة والنعت العامة عرالنت وافامرع فدمارت وكماءكا الإوتفن مروالمناع فاذاف برَمَنَاهُ فَقَالَ فَوْ لِلْوَتَى لَلْمُ اللَّهِ مَا لَيْكَ مَا أَسْبَعُهِ مِلْكُمَّا فَيَعَ لَلْمَالِيَةِ عَلَيْتَا لأَنَا بِيَنِ عِلْمَ مَا أَخَالُمُ أَوْكِا لَكُنْ مُنْ يَوْحَةُ الْمُونِ كَالسَّفَظِ الذَكِ يَحْجُ مِ رَعَلَ لِهِ وَوَلَا تُأْكُلُ مِنْ الْحَلِيمَةُ فَصَرْحُ مُوتَى لَكُلْرَبِ فَاكْلِلاً تِالسَّا لِللَّهُ النَّهُ عَنْهِ مَا مُنَّاكِ الرَّبِي لَا تُحْلِحُ كَالْكَ انًا مَا بَسَوَنِ وَجْمِعًا لِحُلْثُ مَلْنَعْتُرْلِجَا رُجَّاعْرِالْحَ لَدِسْبَعَهُ أَبَّامٍ وَمَعِدِمَا تَوْخُلُ اللَّهُ مِنْ مَا يَحَ الْحِلْةُ سَتَعِمَدا يَامٍ فَلْمِ يَحَلِلْ عَصَّفَى لَهُ مَا يَكُولُ السَّعَصَّفَ عَلَى وكارات ونكاليكار العالالعشوا أوالك نقايني ارالا كائيل التا أمعيها لبي زَيْرَمِيزَ لَهُ أَدَجُكُم كَلَ فَهِيلَةٍ هَمَا يَرْيُوْ تَهِمُ ازْينك لريدف فِرْمُأْ دُسَلَمُ مُ مَنْ مَا فَارَاكُوْلَاتِ جَبِعِ رُوُسًا عِلَى اللهُ وَمَنواهَ أَوْ وَاللَّهِ وَوَسِل المايل مَعْلَغُورْ مَرْقَيْلَة مَعُولُ المنفر حُورَى فَيلَة تَعُودًا

دلكَ الليلاجع وَمَعْمَدَ عَكِي وَمَنْ وَمَرْ وَرَجَعِ بَالْ مِلْ اللَّهِ وَالْلَمْ اللَّهِ وَالْلَمْ كاللتماعة لبئنا منتا فل رض خرص مروينا في كالبرية وكا ذَايُرُحُ لِنَا الرَّبِ إِلَى الْأَرْضِ لِلسَعْطُ فِي لِحَرَبُ وَيَسَا وُمُا قَالُولَادُمَّا يَكُونُوزَنَهُمُا وَالْأَنْ مُعْلِمًا أَنْرُجِعَ الْمُصرِّفَى مُعْطَعُونَى مَرُونَ عَلَى وبومهم اتام كآجاعة بخابرا آيا وسوع زؤن وكالبنزيونا مرجوا بدرالأ دضَّقا ابتا مماوَّا لاَلجاعة عَلَىزا بَهرَكُ لَها أَرَّالاُ رَالْم النحضيًّا عَاجِينٌ جِنَا فَا زَلْحَيَّا زَالرَّبِّ أَنْ يُعْلِلِلْا رَّضِونُ عُطِيعًا لَا فَق ارُضُ في خراينًا وَعَسَلًا الصرائح عالمعُ الرَّبِّ وَلاَ يَخَافُوا مِمَّ الأَرْض فَانَهُمْ يَكُونُوزَلْنَامَاكُلَّهُ وَرُمَا نَهُمْ قَلْ فَرُعَا لَهُمْ فَلَا عَلَا الْمُعْمَا عَلَا تخافوا ينهف فقت الجاعة كلهان فحمه والحائة وتآار يحالت والعَمَامَ عَلَيْ وَالسَّمَاكَةِ لِمِيمِ عَلِيمَ آلِكَ وَاللَّوْثُ لُو عَلَيْحَتَّ مَذَاالتَّهُ بِينطِي وَلِلَّهَ يَوْمِنُونَ مُعَ الْأَمَانِ وَالْعَمَايِ الْتِ عَلَيْهَ إِنْهِ عَلَيْهِ وَافْلِكُ هُوْ وَاخْتَلَكُ أَلَا مَةِ عَظِمَةِ احْتَا والعظ مرض كأفقال وعكان تشع الميز والديراك رفي عد النق مُعْرِيْفُ لَكُ بُلِ كُلُ الصَّالَ الْكُرُونَ الْمُعَالِكَ الْمُعَالِكَ الْمُعَالِكَ الْمُعَالِكَ الْمُعَا

الله فَعَهُ مِنْ مُنَاكِ بُواسَزا بِيلَ لَكُا جَاسُوا الْأَرْضِ مِنْ مَا أَرْعَبَ وَمُلْعَا وُا إلى وْ يَحْوَمُ وْزُوجِيمْ عَمَاعَة بَنِي رَأَبْهِكِ لِإِجْرَاقَ لِي فَادِيْرُواْ خَاوُهُمْ مالح كلم والجاعة ك لما ذار و فوتَنَ الأرْم وَيَحَالَمُوا مَعْمُ وَعَالِمُا صرًا الله والع السَّلمَ المُعَا الْمُعَا وَعَلَ مُؤْكُدُ لِمُنَّا وَعَنَ لَا وَعَنَ لَا وَعَنَ لَا وَعَنَ لا وَ ثَمْرَ تَعَا لِلَّالَّ النَّالَ النَّهُ مَا النَّكَ النِّهِ الْمِينَاءُ وَالْمُدْنَ فَرِهِ مِحِيتَ مَحَنُوطَةٌ عَظِيمَةٌ جِنَّا وَأُولَاد الجِبَانَ زَايَا مُرْمُنَاكَ وَعَسَالِيوَ السكوف الأزم الحية المترة المازة الباؤن والبوينا الوكالام والبون يَسْكُنُونَ فَ الْجَلِيدَةُ وَالْكُنْعَارِ وَلَكَ كُوْلَ الْمِلْ الْحِيْحَ لَالْارْدُنْ وَكَ الرَّالْ مُنكَ الشَّعْبِ عَرَ مُوسَّى فَا لَكُ لا مُل صَعده مُودًّا وَمَن مُوسَوْه نغوي كمخنز والتجا للإركصع لموامعة فاكوا لابضعة لأتاكا كستنطيع ارْنُعْيَا ومِوْمَدَ االشَّعْكَ مَهُ النَّدَّفِّيُّ مَنَّا وْالْمُهُ السَّنَاعَةُ عَزَالِاً رُضِ التجاسُوماعند واستَرآيكَ أَيلِنَ لِرَالاً رَضِ المِعِيرَا إليَّهَا أُرْشُ الْخُكُ مِن مُنْ مُكنها وُجينع الشَّعْبِ للبِّي لِأَبْنَاهُ مِعْمَا اعَابِنَاهُ طِوا كُنُ وَرَايِنَا الْجَازَةَ هُنَاكَ وَنَحْنِ كَثَالِ لِمَادِ مُثَامِهُ فَرَكِ كَاكَ عَرِّ فُكِّ المَهْ وَضَرَّحَت الِجَاعَة كَمْ الْمُواتِمْ وَكَالِثَعَب

226

كَا رُفِيهِ وَسَمِعَ وَأَكَا عَنَ أَنْ خِلَهُ إِلَا لَا رَضِ الْحَرَجَ لَهَا وَرُفَعُهُ يرَبُها وَعَالِيرَ وَالْحَنْعَانِيُونَ مَنَا حِنُولَ فَالْعَقِ كَارْحِعُوا الْمُ عَلَّا وَسِينُ وَالْالْبِرَيْدِ وَظَيِرِ الْحَسَّالِلْأَخْنَ وَكَالْرَسِ مُوسَّى وَهُ وَرَبَّ الْكِلَاحَيِّ مَ مَن الْمِلْ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِم وَمَل مِرْ بَالَ إِلَا إِلَا يَكَ مَ وَالْمِنْكِمِ لَا مُعْتِدُهُ فَوْلًا لَمُوْتِحُ أَبَا اللَّرِ وَمِلْ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَنَسْفُظُ خُبْتُكُمْ وَعَدَّكُمْ حَمِيًّا وَاللَّهَ لَأَحْوَا فِي صُحْمِرا بَعِشْرَ سَنَدُومًا فَوْقَهَا فِكَ لَاللَّهِ إِنَّا فَكُولَا لَا لَهُ عَلَى كَا لَا كُولُولَ الْأَرْبِ التي مَدَدُثُ مَى عَلَى السَّن مُك مُوا فِيهَا اللَّكَ السَرون وسوع ا بنون وَضَعَادِ الأَطْعَالِ النَّنَّ قُلْمُ الْهُورَيْبُ بُولَ دخل مِوالَ الْأَرْضَ وَمِ وَالْأَرْضِ الْتَيَاعَدَ الْمِسْهَا فَحِسْتَكُمْ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ وَالْوَكُمْ يَوْوُزَمَاكِ إِبْنِكَ الرَبْعِ أَنْعِيزَكَ وَ كَلُونَ الْمُحَتَّعَ فَحُسَامُ والمرتقة كعدد الأتارالت كتسشم الأرض عا أنعبر بقا اليق سَنَة وَمِعْبَاوُنَ خَكَاياكُمُ الرّبِعَيْرَسَنَة وَنَعَهُولَ شَنَّة سَخَطِك أَتُا الرِّي قُلْتُ وَكَنَ لِكَ الْعَلَى فَالِي عَمِ الرَّهِ مَيْ الرَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الرَّبِ فِعَدَ اللَّهُ وَيَعْلَمُ لِمُومِعًا يَدُ وَعُلَمكُ لِمُ وَيَعْمُودِ العَمَام تَسْيِرْمَعَهُمْ مَا كُلُوبِعُوْدِالنَّارِلَيْكِ ثُمَّ بَدِيْدِهَ ذَا السَّعَبِ كَخُلُوا عِنْ مَعُولَةَ يَعِ الْأَمُ اللَّهِ سَمِعُوا مِا سَمْكَ فَوَلَا لَا يَهُ لَوُسَتَطِعُ ائتن عُلَ مَظَالَتَ عُبِ إِلَا لَا رَجُ الْحَالَةِ عَلَيْنَهَا لَهُ وَإِنَّا مُوْفِي الْمِرَيَّةُ وَالْأَرَ فَلنَوْعَغُ فُلْأَمْكُ كَارُبِكُمَا تَكُلنَ وَقُلتُ الْإِلَا اَتَحْلَى اللَّالْمَا وَعَلَيْم الرَحْتَ مُنحَقًا يَغْفِر إِلا مَا مِللظًا لِمُ وَلِلْفَامَا وُلَا يُطَهِ لِلْنَاطِ مَنْطِهِ رَا وَيَأْتَ فَظَامِا الْأَمَّاءِ عَلَ لَكُبَّا إِلَيَّكَ ثَهِ وَارْجَدَ أَجْيَا لِلْعَفِرِ خَلِيَّةَ عَذَا النَّعْبِ زِمْمَ لَكَ العَظِيمَة كَاعَمْ رَبُّكُورُونِ عِرْ الْمَالَاكَ وَقَالَ النَّهُ إِنَّ الْمُعْلِمُ لَمُعَالَّكُ لَكُ كُونَا أَغِيرُ لِمُعَالِثُ الْمِحْتُ أَنَا وَجَهُ إِنَّهِ وَتَعَدِلُ لَا رَضِي لَا اللَّهُ وَصَالِما أَرَّال جَالِ اللَّهُ تَ مَا وَاعْدِي فَأَيَا قِي التِي مَنَعْتَهَ إِعِصْرَةِ فِللَّبِيَّةُ وَجَنَّ وُرُفُ لَا عَشَنْ مَرَّاتٍ وَلَوْسَمَعُوالِعَوْلِ فَرَاجَ لِهِذَا لَا يَبْطُوُونَ لِلْأَرْضِ الْحَ حَلَفَ عَلَيْهَا لِكُنَا بِعِنْ كُر النَّا وُعُزُ الذِّينَ مَعِلْهُمْ مَاهُنَا الدِّلا يَعْ فُوزَ النِّنِّ وَلَا المَبْرُكُلِّ فَيَ صَغِيرُ بِعَينَ مَعْرَفَةِ إِبَّا هِرِ أَعْطَى الْأَرْض وَأَمَّا اللَّهِ رَائِعُ مَهُ اللَّهُ وَمَا وَعَنْدِي اللَّهِ لِأَنْ رُوحَى

سنكناكم المخاعطمها لكفروكذمن وناتا كاللرتب أؤد سيحكه تعظيمالنذ زِنَطَوْعَالُوَ وَلَعْبَادِ كُرِلْعَمَالُوا يَحُولُا لِلرَبِّ ان العَيْمُ أُوْمِزَ النَّهُ وِفَعُنَّ مِالِيْمُ مُتَّ فِي الْمِيْمَةِ فِي الْمُلاِتِ دبيحة سيمبد عشرونه ملنوتا بدون ربع فروقضعونة عَلَالِ وَدِانُ عَلِي لِللَّهِ عِنَهُ تَصْنَعُونِهُ وَفُودًا وَزَاعِتُهُ ذكتَة لِلرَّبِ وَالكَبْسُر لِيزًا مَاصَعَمُنُ وَفُرُكَا أَذُو بَعَكُمُ قاعمالواذ بيعة سميدعش تطيون المخرف الدم وكادون حَنْ مِرُ مِعِ فَرَيْكَ مِنْ وَهُوْ وَاسْحِهِ فَشَأَهُ لِلرَّبِّ وَالْعَلَمْ مِرَالْحَ مُعِمِّ وقودا اوذ بيحكة لندرِ تَعْظِيم خَلاصًا لِلرَّتِ فَعُن بُ عَلَ الْحِنْالِ وسيحتة سميند ثكثة الفشارملونية مالة مرضف وي وتحنم اللغ ورسف فرق فوكا راجة نشأة لازت كذلك اصعم مع العل الواجد او الحك بدال الحدم المقارا في العن معا عدد مَا نَعَلَىٰ عِرِكَ مَا أَضَعُوا وَاحِدًا فَرَاحَدًا كُلْ صَعْتَرَ يُعَلَّىٰ اللهِ وَيْرَبُ وَفُودًا لِلرَّبِ وَالْكَالِيَ الْكَالِيَ الْكَالِيَ وَالْمُلِيِّةِ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْمُولِكُمُ الْوَ سَاحِ أَيْفَ مُلْخَالِكُ وَعَلَا فَعَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عَلَيْ حَتَى يَعْنُوا فِالْبِرِيَّةِ وَمُوتِوا وَالرِّبَالْلِيرَالُ يَلْمُرُمُونَى لِيسْوا الأرْص وَنْ جُوانَعَمَّعَ وَاعلَيْدِ المَام للسَمَاعَة وَالشَاعُ إِجْرُ السُوَء عَلَا رُمْ فَأَتَ أُولِيَكِ الرِجَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا رُصِ الضَّاتِ المامالات ويشوع بريوزف الماسان ويقاعا شامرا فكك الريجاك الدير مَنَوَاوَ يَجَتَّمُوا الْأَرْفُوكِ لروتي ها الكالمات مِيْع عَلَيْزَ اللَّهُ عَبْدِ عَلَوَا تُكُمْ وَاعْدُونَ وَمِعْوَا اللَّا لِلْعَبْدِ قَابِلِينَ عَالَحُنْ مُنِي لِ الجَالِلِدِي قَالَارَبِ لَمَا وَقَدْ أَحْظَا مُا مُنَا لَكُورُونَى مراجه لايم عَالَمَهُ وَوَلِ لاِبِّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مُوافَاتَ الرَّبْ لَيْنَ مَعَكُمْ مُتَسْقَطُوا مُدَّامِلُ عُدَابِكُمْ لانَّ عَالْمُ وَالْكَمْعَانِينَ هُنَاكَ مُدَّامِكُمْ وَمَتِعُونَ السَّيفِ بِمَا الْكُوْرُ رَجِعَتُمْ عَرَاجُ بِمَّا عَوْل الرَّبْ وَالرَّبُ الْمِنْ كُونُ مَعَكُمْ فَمَعَتَ مُوا وَصَعَدُوا الرَّاسِ الْحَرِيكِ وَمَا مُوتَ عَهْدِ الرِّبِ وَمُوسَّى لِمَ يَعَدُ رَكُوا مَعُمُ مِزَ الْحِلْةِ فَالْحَدَدُ عَالِبِوْقَالِكَنْعَانِيوْنَ السُّكَّا لَيْهُ ذَلِكَ الْجَسَلِ فَعَهُمُ وَهُمُر الماس الرابع وصَن ومُراك رماف جوا إلى لحلة و وكم الرب مُوسَيَّقاً بَلِا الله بَال رَّا إِلْ وَقُلْ فُوْلَدَ النَّمُ وَحَلَيْمُ اللَّاسِ

عَرْخُطِئْنِهِمْ المَامِ الرَبِّ وَعَرْجُ الْهِمْ وَبُعْفُرْ لِحِيْعِ جَاعَة س اسَرَابَهِ وَالْعُرُسِ الْلَهِ وَالْيُكُ مُرِلِا لَهُ بَعِينَ عِلْمِ مِزَ اللَّهُ عَلِي حَسَمِعِوْ وَالْحِفَانَ فَمُ مِعْيِرِينَ كُونِي عَرِبِهِ مَاعِزًا عَلِيدَة وَالصَّاهِنِ يستنعفي عزانني التأخفأت امام الرب للعي إرسنة واحدة تَكُونِكِ بِلهِمِنَ إِسْرَا يَبِلَ وَالْعَرَبِ الْلَهِ إِلَيْكُ وَكُلَّ مَرَعَكُ عَكَيْر عِيلْ وَأَى مَنْ يَرْعَلَكُ ذَلِكَ بِيهِ يُنْعَالِهُ الْعَلْدِ مِلْ فَاللَّهِ الْمِرَا الغُورَآء فَعَلَا قَدُ الْعَظَ اللهُ فَبَيْدِ لِللَّهِ الْغَنْ مِنْ شَغِيهَا لِأَنْسَا استقائت بيحكم الرتب وأطك وصاياه فشاح بلك النفسر ايادة وَخَطِينَهُا عَلَيهَا ﴾ وَلمَا حَالَ نَحَالَ آيِلُ الرَّيْةِ وَحَدِدُ وا انسّا مَّا يَحْتَطِ بِهِ فِي مِسْتِ فَكُنْ مِنَ السُوسَى وَجَيْعِ جَاعَدُ مَنْ اسْراً بِلَ فَا لِلِهُ إِنَّا وَجَدْ مَا هَذَا بَهُمْ حَطَا فِي وَمِ السَّبْ فَأَلْفِي فَالْبِيمُ لِلَّهُ مِلْ اللَّهِ مَا يَعَلَالِتَ فِيهِ وَكَلِمَ الرَّبِ فَي عَلَيْ الْمُوتَا لَهُ مُوتَا لِكُمُوتُ الْمُوتَا لِكُمُوتُ دَلِكَ الرَّحْلِ وَ تَرْحَدُهُ إِلِحَانَ فَأَ حَرَجَنَدُ الِمَاعَة حَمَّقًا وَخَارِحًا عَلَمُ لَهِ وَرَحَهُ إِلْحُانَ مِنْ الْجَاعَةُ لَا زُجَاعَ لِلْحَالِةِ كَمَا أَمْ الرَّبِ مُوسَى • وَكُمْ الربِ فَيْ الربِ مُوسَّقَاً وَلِا كُمْ مَلَ الرابِ

كَا نَعَلُونَ لَهُ حَكَدَ لَكَ نَعَلَ كَالِكَاعَة للربّ سُنَّةً وَاحِدُ كُولُكُمْ وللننوتا الملغيز إليك فؤائوتا أبدا لاجيا إكثر ويكن لِلغَرِيدِ مِثْلَكُ فِلْ مَا مِ الرَّبْ نَامُوسًا وَاحِدًا وَحُكًّا وَاحِدًا يب أمان طيدالنا أبكون الخيرة الغربية وكتم الرئم ليسمونني تَا يَلِا كَلَرْ بَعَلِ مِنَا آبِلَ قَالَلِا اذَا اللهُ وَخَلَيْهِ الْأَرْضِ الذَّا لَيْ الْمُلْكِ أنًا إِلَيْتِ إِنْ مَبَكُونَ إِذَا احتَلَمُ أَنَّمُ يَرْخُيرًا لَأَرْمِ فَاعْرِ لُوالْفِيا لِلرَّتِ مُثَالَى إِعِسَالًا كُمُ مُجُزِلِكَا صَدَّتَةٍ لُوْنَهُ مُثَالِكَا صَدَ الذِي مِرَالِيدِكَ أَكَ عَلَىٰ مُرافَاعَ لَا كُمْ وَتَعَلَّوْنَهُ لِلرَّبِ نَا مَيْهُ لِدُمُودِكُمُ فَا رَسِّ مُكِوْ وَلَوْرَكَ مَا أَلِي عَلْمَ الرَّبِ بِمَا مُوخَى مَا أَمَّ كَمُ الرَّ عَلَىٰ دَى وَثَى مُنْ الْبُولِانِي عَهْدَالْيُكُو الرَبِ إِلَى الْمَعْنِ لَأَخْيَالِكُ وَفَالَكُو فَالْكِرُ فَالِكَ مِنْ عَلِ المُتمَاعَة بِغَيْرِ عِلِمُ لَنَعُ لِلحَتَمَا عَدَكُ لَهَا عِجْدًا مِرَ الْبَعَرِ عَسَيْرٍ مَعِيبٍ وتودًا وَحَنُ وَفَا رَاجِهِ نَشَأَهُ إِلدِّتِ وَسِمْ لِلْدَلِكَ وَفَا رُونَ كَالَّانِ وَتَهِيُّامِ اللَّهِ عَلَيْدِ وَيَسْتَغُمُ إِلَكُمْ مِعَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَسْتَغُمُ إِلَكُمْ مِعَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَيغ فَرَكُمُ وَلا يَهُ نِعَيْرِ عَلَمْ وَهُرْيَعَمْ بُولَ فِي مَا نَفْرُو فُودًا لِلربِّ

سندالعَلِهِ • على

الملاح يُرْفَالَ وُسَى لِعَوْرِ المُعَوَّامِ عَلِي كَلا و لِمَ فَكَا بِمَغِيرًا لَمُ اللهِ انَالِا وَاسْزَا بِلَا فَرْبُكُم مِرْجَعَا عَدِ اسْرَآبِ لَوَ قَالِكُ وُالْمِوارَ فَيْكُوا خدرفة الرتب وانعَتَ عُوا قُدَّ ام الحسّماعة وتَعَديمُومُ وقد مك وَاخْوِتْكَ وَسَهْ الْهِ وَمَعَكَ وَتَطْ لَبُولَ رَضِهُ وَالْجُمَازُا أَنَت وَجَاعِنْكُ كُلُّهَا الِّيَلِجْتَمِعَتْ مَا مِاللَّهُ وَمْ هُوَمَ وْمُ اللَّهِ يَعْدُلُ مِنْهُ ثُوَّارُ شَلِعُونَيْ فَإِعَادَانَا رَقايِنُ ومِ ابْنَالِيابْ فَعَالَا لَا نَأْ قِيلُ الميتَ مَعِينَ أَلَكَ أَخْرَجْنَا مِرَالَا رُضِ الَّيْ تَدُرُ لِلنَّا وَعَيِنْكُ لغَ يُلْتَا فِلْ إِلَيْهِ وَقَلْصِ عَلَيْهَا رَبِيا وَلَوْ مُعَلِّمًا إِلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَال التنفيغ لِنّا وَعَسَلًا قَلَا أَعْلَيْمَنَا فَطِيبًا مَحُ عُولٍ وَلَا كُنْ وَمُ فَلَق احمين اعْيُزَفَ وَكُو الرِّجَالَ فَرِنتُبِعِكَ فَاشْتَدْغَضَ مُونَحِينًا وَاللَّهُ عِنْ لَا تَعَلُّخُ مَلِيهِ مُواللِّهِ الْخَدْ لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَلَّحُدِمِهُ فُوْثُوا لَهُوتُ لِعَوْزُحِ طَهْرَجَاعَنَكَ وَكُونُوا مُسْتَعِلْيَ امَام الدِّب انت وَايَامُو وَمَنْ ورْغَكُ اوكُ لِقاحدٍ مُأْخُدُ مُحْمَرَتِهِ وَصَعُوا فِيهَا عُوْرًا وَنُقِتَم كُلْ فَاحِد مِم مِه قُدًّا مِالرَبِّ ما يَحِي

وَاتَ وَهَرُولَا خُذْكُلُ وَاحِدِمِنِكُمَا يَحَزُّونُ أَخَذَكُلُ وَاحِدِ

وَهُلِهُوْ مُلْيَعُلُوا حُبُولًا عَالِم إلى أَرْدِيتِهم لأَخْيَا لَمُرْوَتَجَعَّمَا فُو فِي المتنوط المحالاطرًا والمؤرّديّة بَا فَيْ يَكَا وَيكونَ لِكَ وَالحُوط لِسَظَرُوا إلِيُوفَندَّكَ رُوا أُوصابَا الرَّت وَتَعَلَقَ مِمَا وَلاَ تُحْمُوا إِلْحَالُف بِأُوكَارَ قُلْنَ كُمْ وَعِنْ وَكُمُ التِي صَلَّونَ فِهِ أَنَّارِهُ أَلِكِيَّ فَلَ كُرُّ وَا وَمَهُا وَصَالًا وَجَيْعِهِا وَتَكُونُوا أَطِهَا رَا لِارْتِ الْمِكُو الدَالْحَامِ مِنْ أَدُّ خِ مِصِمْ لَيَكُونَ لِكُمُ الْمِلَا أَمَّا هُوَ الرَّبِّ الْمُكُونِ وَنَحْلِم فورج زيصه وزفاقا البزلامي ودانا زقابيره وابنا الماب قادمان المن وُوْدُ وَسِلْقَا مُواعَوْمُوسَى عَرْمَالِمَ مِلْ اللَّهِ المِدِينِ وَحَمْدِينَ وَوَسَا الجاعة اللِّيزَ لَحَوْ الشُوزَ عَنْجَ الصَّهُ وزَقَ عُلَ عَلَى مُوزَى عَلَ اللَّهِ اللَّهُ وَتَقَالِفُا حسنبكما فالكاكاعة رجا كأط اروالات مم ملا ذاتع ال أَمُّا عَلَجَ مَاعَةِ الرَّبْ وَيَعَ مُونَحُ مُنْعَطَعًا وَجُهِ فِي وَنَكَامَرَ مَعْ فَوْرَح وَجِيْعِ إِي عَمْ فَأَنِيكَ قَالُ صَى اللهُ وَعَلِمَ مَنْ فُولَهُ وَقَالَ سَلْمُ وَادْمَا وَالْذِيْ وَالْفِيرَاكُ الْمُورَقَرَ بَهُمْ إِلَيْهِ فَأَنْعَ لُوا هَذَا خُدُوا الْجَامِر قورح وَحَدَمًا عنه وَأَحْعَلُوا فِيهَا مَا زُا وَارِنَعُوا يَحُورًا فَلَام اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا ال وَكُوْلِ الْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ وَلِلْعَالَةِ وَلَيْ اللَّهُ وَلِلْمَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِلْمَا اللَّهُ وَلِلْمَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا مِنْ اللَّهُ وَلَّا مُعْلِمُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا مِنْ اللَّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَلَّا مِنْ اللَّهُ وَلَّا لَمُؤْلِقُولِ مِنْ اللَّهُ وَلَّا لِمُؤْلِقُولِ اللَّهُ وَل

المارية مومة ورس وطالكاروم وطالكاروم

وينج بين الكجيم النيآء وتعكون ترقي لآوالقن فلأغضبوا الربت فَلَا فَنَعْ رَجِيع هَذَا الحكم الشقَّا لأرْضحتهم والفقت الأرض والتلقت مرويه فتن وحينها لفؤ الدين ورق وتبقابمهم منزلوا منز ومالهنزاسفل لمتا ويج الحتاء وعطمهم لأرمز وَهَلَكُوا مِن الْحَاعَةُ وَحِمْعِ اسْزَلَ بَلَ الْمَنْحَ لَمُوفَنَّ وَالْمَضَّالَيْمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَنْ وَخَرَجَتْ مَا زَّمْ عِلْالْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه المابني الرَّجَالِ الْإِرْبَى فَا الْبِعُورُ وَ السَّلِيمَ الرَّبِّ لمؤسَّعَ العَادِرِينَ فَي وَلَ تعَالَجًا مِزَالَتُهَا مُن تَرَضَ فَكُ إِلَّهُ الحُرُفَّا } وَمَذِدُوا النَّازُ العَنَهَ مُنَاكُ لِكُنَّ صَنُولًا المنكَاهُ مَدفد شوا امَّام الرَّبْ وَطَهُرَنْ وَتَكُون آيَة لِبن سَرَّ بَهِ الْعَاجَدَ الْعَادُد رَضَ مُنَ المستبرالجا مرالع المرافئ المرفون فبعلها غِشَاء الله تَعْكُ لِنِي مَلْ الْحِيْلايقَ لَمُ أَخُدُ عَرِي اليَنَ مِن مَعْ فُلُ الْعَالَ الْعَالِمَ الْمُعَالِدُ الْعَا عُورًا امَّام الرَّبْضِين شُلْفُورُح مَمَا عَندْ كِمَا تَكَارُبِهِ الرَّب مَع مُوسَى وَتَقَمَّ مِنْ إِمَّا سَلِ الْعَدِ عَلَى وَمَنْ وَهُنَّ وَفَيْ وَنَ قَالُوا

تَعْمَزُنهُ وَجَعَلُضِهِ الْحُولَ الْوَوَعَنُوا عَلَيْ إِلِي فَيَهُ السَّمَا وَهُوك وَعَنُ وَوَعَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ الشَّهَادَهُ فَرَآاء مَعِد الرَّبْ الْمُعَاعَدِ كُلَّمًا وَكُلِّمُ الرَّبُ وَيُحَامُ وَلَكَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وسنط بن إيجاعة حَتَّلُ يدهُ رُحَبَعًا وَفَعَهُ فَسَعَطَا عَلَى فَهِ مِهَا وَقَا لَا السّالُه الأزُولِ وَالْاحْسَادِ كُلَّهَا أَدَا أَخْطَا زُجُلُكُ أَبِ عَصَبَ الدَّبْ عَالِكِ مَا عَوْكُلْعاهِ وَكَأْمِالدَّبْ مُونَّكَا لِإِنْ تَكُلُّ تمع الحاعة وتُعُلْ بَعِدُ واعَ جَمَاعَة فَوْزَح وَدَا مَا رَقِ اينُ مِوْفَعًا مَ مُونَك وَمَضَى لِهَا مَا وَالْمِنْ وَمِ وَمَعَى مَعْدُجُمِيعُ مَشَائِ اللَّهِ الْوَتَكَأْمُ مَعَ المتساعة قائيًا عَمَرُلُوا عَلَيْنِيهِ مَنْ وَلَا المَقَ مِ العَكَامَ وَكَا تَأْخُذُوا شَيًّا مِنَا لَمُعُرِلِلَّا تَعَلُّكُوا جَعَلَا يَا مُغُرِفًا تَبَعَدُوا عَرْجَمًا عَهِ فَوْرْحِ وَمَا حولم وَدَانَا رَايِنُهُم حَرُجًا وَوَهَا عَلَ أَبُوَا مِعَنَا بِهِمَا مَع سُوَا لَهُمَا وَبْدِيهَا وَيُعْلِمِنَا فَقَالَ مُوخَيْعَةَ الْمُلُولِ أَلَالِنَا زُخُلَوْ لِمَا فَعَلِهِ الأغال ألق المتعرب الذان ما تحييه مفولاً الربال عال وأنا أوتكول فوره والمتال فوزكل لما خطية الرتباز شلف لكي نعز بفرالب إُنَا فِوَتَعْتَمُ الْأَرْضَ فَاعَا وَبِمِتَلَعِهُمْ وَيُوسِمُ وَمُصَارِّهِمْ وَكُلَّ عِلْمُونُ

20

الم

الأوى كالله وسينط قاءيد كغبا بالنوب ابقابيم فيفكون فاجعله على فَهُ اللَّهُ عَادَةِ مَا لَهُ الشَّهَا وَاتْ وَاطْهُ إِلَّ هُنَاكُ وَيَكُونُ الرَّبُلِ الدى خُيْانُ نُورِ وُعَمَااهُ وَانْعِي عَنْكَ بِعِنْبِ بَكُلِسَرًا بِهِ لَلْمَاتَعُمُولُ بدِ عَلَيْكُ مْ فَالْمُهُ مُوسَى اسْرَا بَهِلَ فَاعْلَاهُ حَيْدِ اللَّهُ وَسَيًّا } عصِيْهُ وُكُلَّ لِيَرْضِهِ وَأُبِوْ الْمِوْرَالْمُ عَسَنَ عَمَا وَعِمَا هُرُنَا مِنْ عِصِيَّهُ وْفُوضَعَ مُوتَى الْحِينَ فُولَا الْمُ الشَّاعَادَ وْفَالْا كَازَالْعِنْد وَ عَلْ مُوسَّى مَعْ مُؤْولَ الْفَعْ الشَّهَادَةُ وَاذَا عَمَا مَرُونَ مِن اللهِ الْمُعَادَةُ وَاذَا عَمَا مَرُونَ مِن اللهِ قَبْلُ وْرَفَّتْ وَفِي مَنْ وَاخْرِبَ لُولًا فَأَخْرُجِ مُوسَى مَنْ العَجْمَعِ وَجْدِ الرَّبِ الْنَهُ النَّالَةُ الْفَعَلَىٰ وَأَخَدُ كُلِّ فِالْحِيدِ عَمَاهُ وَقَالِ الزَبِ الْوُسَّى عَمَا مَرُ وَنَ قُدًام الشَّالَا وَعِفًا وَأَنَّهُ لِلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَلِيفَطِعْ مَنْ مُرْوَلًا يَمُونُوا نَفَعَ أَنُوسُ فَا أَرْهُا بدارة بم فَيْلِ مُونِي كَ لَكَ مَعَكُوا فَغَالَ سُواسَرَا بَبِلَا وَكُوكُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَكُمَّا قَدْ فَهِيَا وَهَلَاكُمَا وَلَاسْمِنَا وَكُلْ مَرْدَنَا مِنْهُمَ الرَبْ يُون فَهُوْتَ حَبِيمًا ﴿ وَكُلِّمُ الرَّبِ مِنْ وَلَيْ اللَّهُ التَ وَيُوكِ اللَّهِ اللَّهُ الدَّوْكِ اللَّهِ اللَّ المُورَبَت إلَيكَ مَعْ الوُرَخَطَابَا المُعْدَسِينُ فَانِّتَ وَسَوْكَ ثُمُّ خُذُ وَلَحْلَابًا

النُمَافَ النَّهُ النَّهُ وَكَالَ إِلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال الطَّنَوْدَا إِلَ قِهِ النَّهَا دُهُ وَغَطَّتَهُا الْعَامَةُ وَرَاّا يَحِمَا لَرَّبِ وَدَخُلُونَ وَهُ وَنَعِنَدُ النَّهَا دُمْهُ وَحَلَمُ الرَّبِ مِنْ عُنْ فَا ثُمَّ أَوْنَ قَائِلُا الْعِمَامِ وَسَلْطِ بَنَ الِجَاعَةِ لِابْدِيْمُ مَعَا مُسَقَطَاعَ أَوْجُوهُ مَا ثُوَّ فَالْهُوسَّ لِحَرُّونَ خذالجيزة واجعل فالأرز الذبج وازفغ عكينها نخولا والعكات اللكحلة واستعفر عنهم فقد حربج السيط منفدًا موجدالرب والبَلَان على الشَّعَة وَ خَرِه وَ اللَّهُ مَن عَلَمَ النَّكُم مِمْتُ وَ اللَّهُ مَن عَلَمَ النَّكُم مِمْتُ مُوسَى احسل عوام عنه لما ابتكات الصّرية في الميود وَصَلَّعَ السَّعَيْ وَوَقَدَ بَيْ الْمُؤْفِقَ بَيْ الْكُخَيَّ أَوْ مَا سَعَتَ الصَّر بَهِ وَكَا زَالَّذِينَ مَا فَوْا مِالِضَ بَغِ أَرْتَعِدْ عَشَرُ النَّا وَسَبْعَا بِهُ كَارِجُا عنمًا تَمَعْ فَوْزُح وَزَجَ مَنْ ولَ لِلهُ مُوسَى لِي بَابِ فِينُو الشَّهَا دُمْ وَفَلْ قِدَانَيْ الضَّرْبُهُ وَكِي لَمُ الرِّبُونِي فَا لِلاَّكَلِّمَ الرَّبُونِي الدِّكَ اللَّهُ الرَّبُونُ وينهُمْ عَيِدًا كَيْنُون إِنْوَا تَهُمْ رَجِهِم دُونَا إِيمُ النَّي عَسَرٌ عما لِيون فايلم واكث الم واجد واجد علعما ، والدن الم من ون على ما

عضاه دن ملا او دنت

وَلِمْ لِلْ حَيِيْعُهُمُ أَكُونَهُ وَفَكُ سُلِ قَلَا سِلْ لِلاَ كُل خَيَّا مَا كُلُونَهُ اللَّهِ وَمُوكَ كُولُ الْمُمَارِّلُكُ وَهَدَ الْكُولُكُ وَمِهِمَ مِنْ عَنِي نَطَوْعَ اللَّهِ الْمُنْ لَهِ الْمُنْ فَعُلُوجَعِلْتُهُمْ لَكَ وَالْمِيكَ وَسُا لَكَ مَعَكَ سُنِدَةُ أَبُدِيمٌ فَكُلِطًا مِن وَمَنَى الْإِنَّا أَا كُلُفَ وَالدَّانِ وَالْحُرُوا لِغُ النذُورُ الذي تُعْطَوْمَا لِلرَّبِ فَذَا عُطَيتُهَا لَكُ و بَكُورُ كُلُّ ثَمَّرًا مَا زُضِهُم النَّي عَدْرُونَه إللزَّب كُون الكَ وْكُلْ عَلْمُ وَيَدْ اللَّهِ ا بُكُ لُهُنَّ وَكُومًا ثُمِّمَ مِن يَخِلِي زَلْ بَهِلَ فُولِكَ وَكُلُّ فَالْحِرْدُ مُعَامِنَ كُلِّ السِتَ بِدَالدَن عُرَّة وُزَلِيِّ مِنْ النَّيْ إِلَى الْمَالِ الْمِيمَة وَيَكُوْلَكَ لَكِن مُعْدد المنكآه ابحازالنا توأبكاز البهايم المجسدك تها ننتذ كوف يه الناس من النصف من من من الله المناس الناس من وركا من الناس ا وَامَّا أَبِكَارُ الْبِقَرُوا يَكَارُ الْغَنْمُ وَابِكَا رُالْعِي فَكِلَّ تَعْدِهَا لِإِنَّهُ الْحَامِ فَنَ وَدَمُهُا رُسُّهُ عِل لَذَ بَحِ وَعُلْمُهُمَا قُرُهُ رَاجِة نَشَّأُو الرَّبِّ وَلَحِمْهُا تَكُونَ الْكَمْيُلِ الْمِيَّقِ الدِيْزُ فَعُمُّ وَكِلا زَاعِ الْأَيْمَ يَكُولُكُ وَكُلِ عَاصَّة الفُدُسُ لِي مُنْ بِبُواسً إِبْلَ لِلسِّي مَعْدَمُهُ اللَّهُ وَلِبَهِاكَ وَلِبْنَانِكَ مَعَكَ سُنَّةً إِلَى لاَبِذِعَهُما المراسَانِ فَذَام الربِ

كَمْنُونَكُمْ وَالْحُورُكُ فِي لِلْهُ لِأُورِ فَعَيْشِينَ اللَّكَ فِنْهُمْ إِلْمَاكِ ليَعْنَدُ وْكَ وَلِيجَ دُ عُلِمَعَكَ المام فيدالنَّهَادَة انْتَ قَ بِيك وَ يَحَنُّ مُوااحْ اللَّهُ وَاحِ الرَّفِيكَ وَالْ وَاللَّهُ لِرَقَ اللَّهُ عَلَا بَقِينَ بُوا فَبِهُوْ تُوَا وَحَدُولًا مِعَكُم نِيضًا فُونَ البِكُم وَمِعَ عَلُونَا جِزَارِ فِيهِ المشَّقَادَة كَيْرِحُوم المتبذ وَعُرْبِ الجننولا يُعَبَّرُ البِّكُ وَاحْرُسُوا احَارُ النَّدُ رُوْحَ مَّ اللَّذِي وَلَا نَكُو النَّمَا سَعُطِدٌ في النَّر إَسْ وَأَمَّا فَعَدَ اخُدَنُ الْحَوَيْكُمُ اللَّهُ وَيْنَ مَنْ يَرْتَ الرَّا بِالْعَالِمَةِ ۗ أَعْطِيتُ الرَّابِ ليخت كم وُاحدم قُبَّة المنهَائ وَانْتَ وَسُوكَ مَعَكَ احْفَظُوا حَسَرِيْكُم فحكل مود المذيح وداخل عاب ولطدو الخنع المعكاة لجرسكم وَأَيْغُرُبُ دُمَّا النَّكُورُ مُون وَكُلِّرًا لرِّبُ مُوتَّى مَوْتَى مَوْتَا اللَّالِي اللَّالِي الْمُدَاعْظَمَنكُم المَّاسِّةَ صَبَى كُلِّ الْمُعَالَّ الص فَيْل مُواسِّلَ مِيلَ وَمَسْنُهُ لَكَ كُوَّامَةً وَلَبَيْبِكَ مَعَاكَ سُنَةً إِلَالْاَبِيْ عَدَا بَكُون إِكْمُ مُمَّا يُطُهُمُ مِنْ الْعَدَالِ فُود وَمِزَ الْعَنَوْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ فَعَيْرَ الْوَهُمَّا عَرْخَكَا الْعُرْ وَعُن حَالًا بِهُمْ كُلُّ مُعْ بُدُفَع الْمُعْ مِنْ مَعْ الْأُفَدَلَ بِنْ وَكُن لَكُ

211

وَعَنَّهُ الْفَتَقُ 20

وَهُلِهُ وَإِذَا زَفَعْهُ الْحُودِمَا فِيهِ قَالَهُ يُخْتَبُ لِلْأُومِينِ لَكُلُاتِ الميادر وسائم إت المعاصرة وأكاكون كالح فك إن تحال أَنَّمُ وَنَوُكُمْ وَانَّدُكُمْ أَجْنَ عِوَصَيْدَتُكُمْ فَيُتَّوِاللَّهُ عَادَمُ وَللِّيسَ عَلَيْكِ وَإِنْ لِمُ خَطِئِهِ لِإِنَّا مُ نَافَعُوزَ خَاصَّةً مِنْهُ وَاعْلَالْ خَاسَاً إِلَّا لانخسُوها لنكر يُوثُوا وكالرّابِ مؤنّى وَمَنْ وَرَفَا لَكِ مَن مِ وَصِينَةِ السُّنَّةِ الدِّلِمَ بِعَاالدَّبْ كَلَمْ إِلَيْ لَكَيْ لَكَ اللَّهِ عَائِلِاللَّهِ اللَّهِ الْمُدُوالِمَنْ حَمَل وَلاَعتب عَلْ وَلاَنتص فِيها وَلَوْ يَكُلْ عَلْمُها بير وادفعها إلاعتاز والمتزوكي حساسات الحاذال كالضيف وَيَدِ تَعْهَا امَا مُدُورًا خُذَالِعَا وَرْمِ زَمِهَا وَرُشِي اللَّهِ فُبَّهُ الشَّهَاءَ مزقي بالتبنع مران أتركن وتصفى تدمع جلد ما ولمها وحما وفريا غي وقط عنالج روفا وصنى روصينا اخر وسيعانى وسط محرق العِبْ لَهُ وَيَغْسِلُ لَكُنَّ ثِمَا لِهُ وَيَحْمَ جَنَّكُ بَمَا وْثُورَ بَلْ لَكَ يَدْخُلُ الْحَلَّة وَيَكُونُ لِلْمِرْجَعِيًّا إِلَالِمَنَّا ، وَالدِيخُ وَهَا بِعِسْلَ اللَّهِ وَبِحِرْ جَنَّهُ عَلَاهِ وَكُونِ يَخِنَّا إِلَالِمَا إِنْ لِلنَّا إِنْ لِلنَّا إِلَالَامًا وَيَجْمَعُ زُخُلُكُا مِنْ زَمَّا والحِبْلِهِ وَ مَنْ كُهُ مَا رَجًا عَ الْحَلِهِ فِي كَالِيَّا فِي وَيَكُونَ كَاعَةً بَنَى مَنَا يَبِيكِ

الكَ وَاسْتُلْكَ مِنْ يَعْدِكَ وَخَاطِ الرَّبِعَيْ وَلَ وَالِيُّ لَيْزَلِكَ مِنْزَاكَ فِلْ صِيمُ وَلَا يَكُولُكُ فِينَهُ بَهِنَمُ لَا وَأَنافَسِيك وَمِيَّالِنُكُ مَنِيَنَ اللَّهِ اللَّهِ وَسُؤلا ويَقَالُ عُطْسَهُ وُكِّ عِسُورِ وَاللَّهِ لَل نَصِيًا لَمُوْعِوصًا مِحِ مَيْمُ التَّي عَنْ مُؤْنَ عَاخِدَ وُقَدَّ الشَّ عَادَهُ وَلاَ بَعَنَكُم بنُواسِّلَ إِلَيْ عُبِدِ المنتَ عَامَة فَيَصَنَعُوا حَطِيدًا فَمُوتُوا وَكُلُم اللَّا وَيُوْرَ خِلْمُ قُلَّةِ الشَّهَادُهُ وَهُمْ يَعْلَوْنَ خَلَامًا مُوْسُنَّةً مُؤَبِّدَةً لَاجْسَالِمِوْوَينَ عَاسَلَ أَبُلَلِيَ ثُونَ مَنَلَا كَارَالِمنُورُ الذي مَنْ مَا بنواسَرْ إِلَا يُخِوَامُّا أَعْطَيْنِهَا لِلاَّهِ يَرْزَضَيَّا مْرَاكُوكَ لِكَ فُكُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ مُوسَّقَا لِلِلْاَتَكَالَمْ مَعَ اللَّاوِيْنَ فَالْمُوْاذَامًا الْحَدِيْرُ مِن اسْتَلِيل المشرالة ي علينهُ لك من فيلهم نصبياً فأد مَعُوا الله مِنْهُ عَشْمًا لِرَّتِ عُشْرًا مِزَالْمُشْرِرْفَحُسْتَكُمْ فَي مَا فَامِثْلِحنطَة المِيَادِرُوحَاصَة المَعَاصِرْكَ دَلِكَ أَرْفَعُوا الْمُ ثَوْبًا وَلِلْبُسُمِ كُلِلْ فَشُورُ الْبَيْ تَعْتَانُونَهَا مِنَ أَنْ إِلَيْ عَجُونِ مِنْ مَا عُشَرًا لِلرَبْ لِمُؤْمِنَ الْجِيرِ منجبع الكرامات التوفع فأكاما فاستدارت مرافح يرجيها والجود

2100

وَلِمِنْطَ مَنْ فَنَهُ لِكَ إِلْكَ لِنَفْسُ مِنْ إِلَا مَدْ إِلَى الْمُنْ الْمِنْ الْمُلْكِ اذَالَوْنِينَ

عُلَقًا انْتَ وَمَرْ وَزَاخُون وَقُولًا للصَّغْنَ إمام مُرْ أَنْ تُحْبَحَ مَا وَمَا

تَعْزَجُ اللَّهُ الْمُوْمِزُ الصَّغْرَةِ فَلَسِّرِ الجاعَة وَها بمهُ فَرِفًا خَذَ مُوسَى العصَا

الزام الزك الترالز وبوقي فقرون حمقا الجاعد كلها

عَلَيْهِ مَّا وَالسُّونُ صَعَيْحِ شُرْخَ كُولْكُونَا الْبُدِيَّا الْبُدِيَّا وَاللَّهِي مُنْ اللَّهُ بنناينابه والذي ترق الهاش كونفة إلالكة وكاثر عليه الفتر ڲۅؙٚڹڿؘؾٵ۫ٳ۪ڸٙڵڬٵٞؠۊالنفرٚالَّجَ غَشَهُ يَكُوْزِيَحِينَة إِلَالِكَ}، ﴿ وَجَاءَ شُو إِبَرَابِيلَكُ لَا كَاعَدُ إِلَيْهَا فِل الشَّهُ إِلاَّ وَكُوْرَ وَحَالِللَّهُ عَنْ فَادِسْ وَمَاسَعَ مِنْ مُوفَعَتْ مُنَاكِفَة وَلَوْ يَكُنْ مَا وَالْعِسَمَاعَةِ فَالْمَعُوا إِلَى وُسَى عَمَّامُ الشَّعْمَعِ ، وَثَى وَخُرُوجِ اللَّا مِمْلِ عِنْعِ ومَنْ وِزَقِحَاصِ النَّعَ عُوثَى فَلَيْ لِيرُلِّكِ الْمُنْتَامِهُ لِكَ الْحُتَنَا الْمَامِلَاتِ ولمراتبتما بجاعوا لتاب إلى المربولن للأما ومواشيها ولوائح فأما مِرْانُ صِيرِ المَعَدُ المُؤمن الدِّي الكِكَاللَّهُ عَلَيْدَ عَيهِ وَلَا يَرْضِهِ وَلَاكَ مْمُ وَلَارُمَّا لِعَلَّمَا وَكُلَّمَا وَكُلَّمَا وَكُلُّمَا وَلَكُمْ مُنْ فَعَلُورَى وَجِدِلْمَاعِد إِلَيْكِ بِثَيَّةِ السَّهَادَةِ وَسَقَطَا عَكُوجِ وَمِمَا فَتَرَا عَبِ الرَّبَ عَلَيْهَا وكالرنب ويوتى فراق أيلاف ذالعما واجع كاعة 200

محت عُوطًا لماء النَّايُر لط عَانَكُمْ وَيَغَشِل لِإِنْ يَجَدُّ مَعَ زَمَادَ الْعِكْمَةُ بْيَابِّهُ وَيَكُونِ خِنَاجَىٰ لِلْنَاوَيُكُونِ إِلَى النَّرَ إِلَى اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْ لَنَّهُ إِلَاكِيدِ وَمَن مَا مِن مَنَهُ مُكُلَّفُ النَّالِي كُونَ عَنَّا النَّبِعَةُ أَيَّا مِرْ وَسَعِلَ هُر المتذا والبوم القالب والبوم القابع فيطفر وكالم كالبنطة والوم النَّاكِ وَالْبَوْمِ النَّا بِعِلْمَ وَهُ حُلَّامَ لَيْنَ مَعْلِمُ وَحُلَّامَ لَيْنَ مَنِيدَ مَعْرَانَ إِلَا مُكَ مَاتَ وَلَوْمِينَطَ مَنْ وَعَنَ وَتُعَرِّفُ الرَّبِّ فَعَيْدِيدُ بِلْكَ النَّسُونِ لِلَّا مِنْ لَا مَنِعَعُ عَلَيْهِ مَا الرَّسُوسُ فَيَحُنَّرُونِ اسْنَدُ فِيهِ ٥ وَ بِنَ صَنَّةُ الاسْمَارَ الهُوَمَاتَ فِيَ فِي مَكُلِ مَرْدَجَ لَ إِلَالِيَتِ كَوْرُ غَيًّا وَكَالِلاَ وَالْحَالَاتُ لينعكنه مامة فضرعكم الكون يستة وكارك امض اعلى العَقْنَ آوازُمَيْبُ أَوْعَظُومَتِيا أَوْ فَبِي مَكُونَ الْحِيسًا سَنِعَدا أَمَامُ وَلَوُحْد النسير مزية أوالعلد المحرق النطيعيز ونست عكبه مآؤم عبر فالآف ويوا رُوفًا فَيَهُ لَهُ بِإِلَمَا وَرُجُلُهَا مِنْ وَرُنْ رَجُكُ النَّيْةِ وَعَلَالْاً فَإِنْ فَعَلَكُ لَ مَفِرُ مُنَاكَ وَعَلَالِانَى مَنْ عَظَامِ مَنْ لِلْوَمَقَنُولَا اوْمَيْنَا اوْ فَبَرًّا وَيُرْشِ مَدَاالطهُ عَالَيْنِ فِي البَوْمِ الثَّالِيُ وَالبَوْمِ الشَّامِ وَسَعِلَمُ وَبَعِلْ لَكُ يْيَابِهِ وَلَيْنَ نَعَمُ يَآءُ وَيَكُونِ يَحْتُمُا إِلَّ وَقَتِ المُّنَّامُ وَأَيُّ إِنَّالِ نَعْمَلَ

مَونَ مَنعَ ٥ النانِعَ مَنعَ ١٢ دِعَا النانِعِ مَنعَ ٢ دِعَا

عاب المال المافية فسالك نعر واعلى وحرك ادوم لفالموريم عصيب وَيِدِ فَوَيَّةٍ وَلُوِّ أَذُومِ الْيُعْلِى لَلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل وَكَمَا مِنُوالِمَ إِلَى مِمْمِ الْمُورِ الْمِنْ وَلِلْمِ الْوَقِي الرَّبِ اوُنَى عَنُ ولَ فَهِ ذِالطُّوزِ عَندِهُ كُودِ ارْمُن ادُوم قَالِلِكُ لَيْنَمْ مَرُونِ اللَّهِ لَيْن مُعْبِدِلْا تُكَالاً نَدُ وُلاَ إِلاَ نُهِ الْحَالَ عَلِيهَا لِنِي رَا بَالْحَالَ عَلَيْهِمَا لِنَا الْمُعْتِمَانِ عَلَما المنهومَة عَدُ مَنُ ورائعا زَرابه وَاصْعِدْ هَا إلى ورالطور يحضَ الجتماعة بجينها والخلع كالمترون لنذواعطها المتازرا بدولهم مِّنَا لَهُ وَنُونَهُمَنَ مُونَكِيمُ الْمَن الرِّت وَاصْعَلُ الْجَلْعِورِ عَالَيْكَ المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَنَ لَنَّهُ وَأَعْطَاهَ المَّازَّرُ ابْدُهُ ثُمَّ وَفَعَ وَوَلَ عَلَى المَّا وَرُابَدُهُ ثُمَّ وَفَعَ وَوَلَ عَلَى وَأُمْ لِلِيَ الْحَوْمَ لَكُوسَى مَرَ لِلْمُ وَالْمَادِرُ وَنَظَرَت الْمَاعَد كُلُها انْ مَزُونَكُ نُونِي فَالْحَ عَلَى وَنَجِيعَ مَنِ عَلِي أَلِي الْمِن عَلَى الْمُناعَ الْمُنْعَ فَيَعَ الكنعان ملك الأدالناكريف المرتبة الطاسرة برأيد كأوف كربت ا ثارم غَارَبَا مَرْ إِبَالَ مَلَ مُعْرِسِبَيّاً صَالًّا لِمَرَّا بِلَصَّا كُورَ لِلرَّابِ وَفَالَ السِّلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنَا مُنَا اللَّهُ مَا مُلْدُ يَذِفُ مُسَعِيعً

الرئت مون المرابي أيال منف الكنقانين الدي في مد ومعاينه

قباله الفَعَنْ وَقَالَ اللَّهِ لَهُ مُرَائِمَ عُوالِي عَيْنَ المعِيرَ فَعَنَّهُ الْ يَحَنَّجَ لَكُوْمًا وُ مِنْ فِالْعَيْنَ الْرَفَعَ مُونَى فَ وَصَرَبَ لَمِلْعَتَ بالعَمَاسَ يَرْفَحُ زُجَ مَا وُعَطِيمٌ مُشَرِّسَاجًا عَدُوَمَا مِعْدُ وَقَالَ الرَّبُ الْوَنْحَوَةُ وَلَلِ مِنْ مَنَا وَبَعَدَ عَالِي الْعَامِ بن المرابط المنظمة الاندخكرية والماعة الماكة رابط الماعة مَلَا عُومًا وُالْحَصُومَةُ لانَ يَحَالَنَ آلِكَ الْحَصَمُوا مَا وَالرَّبَعَ عَلَى رَضِهِ مِنْ ﴿ ثُمَّ النَّهُ مُوسَلَّ اللَّهُ مُنَادِينَ لِلسَّاكِ الْمُومِنَّا لِلَّاكَ دَلَّ يَغُولُ الْحِكَ انتأبيل يعالؤ بوفغت الانتانا فاقاآه كالمطا المصروس وانص من الما الما عنون والسّاا على من النابيًا مُعَمَّعًا إلَالرَبِ مُنَمَةِ الرَّبَّا صُوَانَا وَارْتَالِمَا لَا كُهُ فَاحْجِنَا مِنْ مِنْ وَتَحَرُّ إِلَّا زَيدِ بِهِ المتنادسِيَةِ جَا رُونَكُ فَارُضِكَ وَحَدُ وَدِيْخِمِكَ وَلِسَنَا نَعِبُ فِي المتغولة فالكوم ولامتر بمكوم بالككر فين فط اللك وَلَا فِيلَا عَلَيْهُ وَلا يُسْتَعْ حَتَّى عَجَا ورَحَدُكَ فَعَالَ دُمُ لَهُ لَا نَعَبُرْ عَكَ لتكاخي الملتاك بالمتنطأكة بنؤاسزآ يل الجؤد كالبالطريق وَالسِّينَا مِنْ إِلَى خَرْجَهَا مِنَا اعْطَبْنَا كَثَمَنَهُ مُلْكِرٌ وَاحِدُ الْجُورَ

مرفعاستا كرعا واعيز عد مخوروا فرماك حافا الكلير التفال التبالونك المتعنفاك لاعطيد مايترب ينبير ستتجانزا بكعدا التنبيع كالبز فتعوا المذخل اهدا البز المحنفا الأزّاكنة وتعرها ملوك الأمملكي فيركأ صاروا إزماما كمنز وَمِرَ البيرِ الصَّامَانِ فَمِن مَثَامًا لَيْهِ مَا خَالَ وَمِن الْحَالَ أَنَّ الْوَثِ ومزمًا وفي النجا المنط بُعث موان حِيد رَابُ العلم المطل عُوالمرَيْةِ وَارُسَلُ وَتَي شُبُومَا إلى بِونَ لك الاولانيزَيَّةُ لَك دَ زُمَّا مُعِبُرُ فِلْ رَضِكَ وَنَسْبِرِ فِلْ طُونِ لَا بَيْكَ الْمَيْكَ الْمُعَالَّا لِا إِلَى مُ يُول وَلَا الْكَ وُوم وَلَا سُرَّبِعَ أَرَّمُ أَمَّا رِكَ كِوَنَتُ لُك فَطْرِف الملك حسنتي ينجا وزحدك فحسع شيعون كأجمعه وكجآ والمناع اسْرَآبِلَخِد المربَّةِ وَجَا إِلَيَّا مِعْرِفَتَا تَلَاسَزا آبِلَ فَضَرَبِ اسْرا آبَ لَ شَيعُونَ لَا يِلْتَدِب وَتَتَلَط عَلَ نَصِدُ مِزْلَ وَلَا يَابُق لِنَى عمَّان وَأَخْدَا مَرْ أَوْلِكُ الْمُدُوجِيعِهَا وَسَكُوا مِنْ أَأَمْلُ الْمُدَارِجِيعِهَا وَسَكُوا مُنْ وَأَمْلُ الْمُدَارِجِيعِهِا جَمِيْعِ مَدَانِ لا مؤلم المنزوَ حُسَبًان وَعِيعِ قُرَا مَا قاعِ الما وَحسوب فَوْ مَدِيدُهُ مَعِيدُنَ مَلك الأَوْرَايِينَ وَعَدَاعَارَبِ مَلك

وَمَوَّا اللَّهِ ذَلِكَ الموضِ الْحَنَّمُ وَارْتَحَالُوا مِنْ وَاللَّوْ فَعَلَّمُ وَالْعَرْ الاحر وَدَارُواعَلَ رُسِلَةُ وَمُ فَسَغُنَّ مُلُولِكُ عَبِ الطِّرَافِ نَعْعَ النَّعْبَ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى مُوتَى ظَالِمَ لللَّهِ الْخَرَجْنَدَا مِنْ صُمْ لِنَقَتُكُمْنَا وَالْمِرَّةِ وَلَيْزَمُنَا خُنْ وَنَوْسْنَا فَرَاسْنَثَقَالَتْ هَلَا الخبرالبا يالْفَارْسُول وَجَيَّاتٍ قَتَالَة عَلَالِنَّهُ عِلَالْتَعْبِ مَلْدَعَ لِلسَّعْبِ فَأَتَ حَمْثُ عَلِيمٌ مِن مَنْ الشِّلَ إِلَيْهِ مَا مَا السَّعِيلَ وَاللَّهُ الْحَالَا اللَّهُ اللَّهِ لتَعِينُنا عَلَاهُ وَعَلَكَ مَادَعُ لَنَا الرَبِعَ مِنْ لِعَنَا مَنَ الْمَيَاتِ ورد ورسالاد فستان وسم الربي والمناف المنافي والمنافي والمنافي المنافي المنافي والمنافي والمنافي والمنافية و إلى اصَعْ لِل حَبَّةُ مِنْ كَارِقِ فِي لِمَا عَلَى عَلِمْ وَيَكُولُ ذَالْمُعَالَكُمَّةُ وَالْمُولُ لِمَا عَلَى الْمُعَالَّكُمْ اللَّهُ الْمُعَالَّكُمْ اللَّهُ الْمُعَالَّكُمْ اللَّهُ الْمُعَالَّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَّكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا والمانا بنطَوْل الحِيِّه النَّاكُرُونُ مَهَا عَلَاوَكَ أَنْ النَّاكُ النَّالِي النَّاكُ النَّاكُ النَّاكُ النَّاكُ النَّاكُ النَّاكُ النَّالِي النَّاكُ النَّاكُ النَّاكُ النَّاكُ النَّاكُ النَّاكُ النَّالِي النَّاكُ النَّاكُ اللَّهُ النَّاكُ اللَّهُ النَّاكُ اللَّهُ النَّاكُ اللَّهُ النَّاكِ الْمُلْمُ النَّاكُ اللَّ المناأنا وَنَطِولا لِحِبُوالفّائِرِ حِينَ النَّفِلِيوُ النَّالِيَا مَنْ لِمُوالنَّا الْمُوثِ وَأَرْتَحَالُوا مِنَا وُتُ فَرَكُوا وَادْ كَانَا مُرْعِبِ وَالْمِرْتُمِ الْمُحْتَالُهُ مؤاب مَاحِية مَطلع الشَّبْ وَارْعَلُوا مِنْ الْكُ فَأَتَوْ وَالْهِ فَارْدُوارِ عَلُوا مِرْفُنَاكَ مُرْافُوا عبرار نور في البريَّة الدى عنج مرَّجو الامورَانيرَت ولدَلكَ فِيكَ الصِتَابِ الْ عَصْبَ الرِّلْحُ وَنُ وَالدِيمَ أُرُونَ

محارة بتعفوا ملك الانوتاني مِرَالِيَّةِ بِجِلَاكِ مُرْمَ وَجَرَعَ مَلِي وَابْ فَعَالَ مُوابِ لِمَا إِخْ الْآرِ بن الاعدَرُع جميع مَاحَولنا فَعَمَا يَرْعَ الْفُرْ الْمُنْسِللا حَمْرِيْد الفتح آؤوكان بالاون عنورمك مؤب فخاك الزَماز فأرسك شُيُوعًا إِلَيْ عَامَ مِلْ عُولِالْمُوالِيْكَ عَلَالْتَهُمِ الْرَضَعِيدِ بَدْعُن مَا يَلِا مُوذَاسْعُهُ فَأَخَرُجُ مِنْ صِحْرٌ وَعُظِّوجُهِ الْأَرْضُ وَفُلْأَنَاخَ مَفَا بِأَمْعَ ال الآزالعن فَ السُّعِبِ فَمَا يَدُ أُمْوَى مَنَّالْمَ لَمَا لَمُنطَيْعِ إِنْ فِرْجِ مِعَ لِدَ الْجَمْع وَنُخْ حِهُوْعَ لِلْأَنْضُ فَافِاعً لَمَانَ أَرِيكَ عَلَيْهِ مُبَارَكِ وَالْأَنَ عِلْمِهِ مَلْعُونُوزٌ فَأَيْطُونَ فُيُوخِ مُاب وَشُيُوخِ مَدْ رَسَكَمَا مِرْفِلُ يُدِيهِوْرُفَا نَنْ بلنامة أخرم كالم الافتال كمرازاوا ما منا من الليلة لاجهم بالأمر الذين فد للات مرك وسنا بالازع مد المعام عا السط بغام وَقَالَلَهُ مِن مَ وَكُوْ الرِّي الرِّي اللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ انصغودماك مواب ارسل الت يَوْل مُودَاسَّعْتُ فَدُخْرَجَ مِنْ صَرَّ وَهَامُونَدُ غَطْوَجِهِ الْأَرْضُ وَقَدَ يَزَلَعنِهِ فَتِعَالَ لِأَرْالِعِنَهُ العك لنستطيع الانقاعي واحراج عرالأرض فكالسد لهلغام لاتمض كأنلع الشع بالتأكم أتاك فكأقام بلكام بالعنداف

اوًا لِ وَلا وَاخَذَمِينِ إِرْضَعِينِ عَرَاعِ اللَّهُ وَرَحَكَذَلِكَ مَوَّلًا انعكاب الإمثال تعتالوا إلك منؤول يحضي وتُنظ مِديد سيعون الأنكار المرجن وتنون فيكام متاية متبخ وقط في الساب وَابْتَلْمَتْ دَعَا بِرَازُنُونَ فِلْكَ يَامِوَابِ رَمَلَتُ مَا يَسْعَبُ السَّعْبِ كامؤنز فغوا ينتنم ليعت لمنوا وبتائهم ستبايا المك الأورانين شيعؤك نستله سنهلك حشبول لأديؤونيآ ومراضر مناكا عَلَ عُلَا مِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَإِنْ مِنْ اللَّهِ وَإِنْ مِنْ اللَّهِ وَالْمِنْ اللَّهِ وَالْمِنْ اللّ مكينها وفالما والأمورا بيرال تحاضك وزَجواضعنوا فطروتينا فنج عج ملك بيسان وكالح عد للزب فأذرعان وكالسلام المرافيك كالجنف كاداد فعكم فيذبك وبعشه والصديميعا وسننفينغ وكاصعت مؤك مك الانورانيز الن فوعاكن فسيان فَيَرُبهُ مَع بنيد وَجيع سَعِيْهُ حَتَّى كُونِهِ فَي مِنْهُ رَحَى وَوَدِ فَا الْأَصْهُمْ وَا رْعَلِينُوا سَمَا إِلِيكَ فَنَا فَاغَنَّ مِن وَالْمِيَّا اللَّهُ وَوَ فِي اللَّهُ الْبِيَّا وَكَمَّا وَأَنْ فَالْأَلْ انصغورك لتنفي صنعه النزابه لالموما بين خاف واب

عادیہ بالق تلک مو**ا**ب دورہ : بلغام<sup>ا</sup>

74

عَلَى المَرِيوَ وَسَيْغِهُ مَسْلُولَ فِينِ مِمَالَتُ الامازعَ الطَّرِيقِ وَمَحَتِ الْلَّالِمَ نَ فِصَرَبَ الْأَمَا زَالِعَ مَا لِيَرُدُ مَا إِلَى لَلْمِ بِنَ فقتام ملاك الله في قا وحرَّم وَحِدًا رُّم فِنَا وَحِدًا رُ مِنْ أَفَا نَصَرَ لَ لَا مَا لِ لَا لِلَّهِ فَنَ حَمَّتْ لِعَامِ مَعَ لَا إِيْطِ فَنَعَطَ رجله فعَا ودحَرُ مَا وَعَادُملاك اللَّهِ وَمَعَنَى فَوْفَ فَيَ فَعِيد مُضِبِة لِيَنْكَ مُنعَلِم عَنْهُ مِنْنًا وَلَا إِمُالاً فَلا رَانُ لَاكُ لَقَدَ رَجَتُ تخت لمعكام فتخذ ببلغكام وضرك للأثا زيالعَسَا بَعَنَةَ اللهُ الأثاب فَتَالِبَ لِلْعَامِ اللهِ عَلِيثِ لِكَ ادْنَصْرَى ثَلَاثِمَ ٓ الْإِنْعَالَ المعتام للافر والناك بخرت زقف التذي يمن يقال عناف الم مَتَ الْتِالْاَثَا فِلِيلِغَامُ إِمَّا إِنَا لِكَالْتِنْكِ بِهَامُنْلُمَدَاللَّهِ العَدَ اللَّهُم فَعَالَ قَالَيْتُ مَعَكَ أَوْعَلِتُ بِكِ مِعْلِعَ ذَا امَّا هُوَ فَتَالَ لَا وَكُشَفَ اللَّهُ عَنَ عَيْنَ لِغَامِ فَنَظَمِ لاك الله قَايًا مِتِ اللَّهُ عَلَى الطهِ وَالسِّيْفِ مَسْ الْوَلَّا وَيَهِ فَسَنَعَط للفام عَلَيْحُمِهِ وَسِعَدَ لَا فَعَتَالَكُ مُلَاكِلِيهِ لَمَا ذَا صَرِبَ اتًا نِكَ عَنِ ثَلَاثَةَ الْتِرْفَعَا ثُمَا فَدْحُجْتِ مُعَادًّا لِكَ لِأَنَّ قَالَ إِنْ مِنَا وَالْحِنُولِ إِلْسَتِدِكُمْ فَا رَكِيلِ الْحِمْعَكُمْ. مَنَامَ دُوَيَّنَا مَوَا وَأَنَوا إِلَيْ الْاوْقِ الْوَالْدِيرِد للعَام أَرِيانِي مَعَنَا فَعَادَ الاَرْفَأُونَا وَيُنَا كِيْنِ رَافَ لَهِ الْمِلْوِلَلِكِ عُِنَا وَإِلِيْكَامِ وَقَالُوالَهُ مَلَامًا مَنُولِ لِأَوالِي صَفُونُ أَنا النيال الكانك عرف عراك بالطائلة بالتحريف بالما وَالْدِيَ عِنْ لِللَّهِ عِلَا لَكُ فَعَ اللَّهِ عِلَا الشَّعَا لَهُ اللَّهِ عِلْمًا بلعَام وَفَالَ الرُّوكُنَّا وَلِا عَلَائِهِ لَوَاعِظَائِلَ لَالرَّ فِي مُنْتِوضِنَّةً وَلَاهِمًا لَوْالسَّنَطِعُ الْحَالِفَ كَلَم الرَّبِ اللهِ وَاعْلَ غِينَّ الْوُ حَيِيَّةً مِنْ لِمِنْ فَيُوا الْآرَ مَعِيَّا هَنَا بِنَ اللَّلَةِ وَاعْلَمُ مَا يَغُولُهُ الرَّبِينِ وَآخِلَهُ عَلِيمُنَامِلِيَّةً وَعَالَكُ الْحَالَ مَّرَجَا وَهُوْ لِلَّهِ الغَوْمِ يَرْعُونَكَ فَعُرُوسِيْمَ عَهُ لَكِن الحككم الينافئ لذلك أتا مأعل تام بلغام بالغكاء وركب المانة وَمَعَى مَعُ دُوكُتُ أموابُ فَضَدَ القَلْأَيَّةُ مِعَى مَعَ مُعُرُ وَاتَّ مَلَاكِ الرَّبَّ عَلَى مَ مَنْ فِلْ الْمِرْرِ لِمُعَطَّلَهُ وَمُورَاكِبُ عَلِمَانَ فِهِ وَمَعَكُمُ عُلَامًا وَ فَلَا أَنْصَرَ لَا لَا الْمِلْ كَاللَّهُ فَالِمَّا •

عِهُل وَسَنْعَدَ يَكَا يُرْفَصَنَعَ الأَقْ صَمَا قَالَكُ لِمُعَامَّمُ مَّ قَدَّم الْحُولَ وَالْكِبَا شِيَطَ الاَنْمَا بِفَتَالَ لِلْغَامِ لِلَّا وَقِنْ عِنْد صَعِيَّاكِ لَامِعَ لَكَ لَاسَةِ بَرَأَ مِلْمُتَاحِعَةً وَالْكَلَامِ الْذِيعُ مَعْ بدِ الله لكَ فَوَقْتَ بَالْا وْعِندُ ذَمَا يَعِدِ وَانظُورَ لِمَنَّالَ الله وَمِنْ يُجِيدُا فَمَرَ إِمَا اللَّهِ لِيلِعًامِ فَعَالَيْلِغًا مِلْهُ لَغُذًا عُدَدَتُ سَبْعُ نَصْارِ وَاغْدُدُنْ عَجُولًا وَكِنَا شَاعَلَ النَّمَاتُ فَالَّقِي الله في فَرِيلْنَام فَولاً ارْج إِلَى الان وَهَكَذَا قُالَ فَر عَرَاجً المِنَام إلىالا وقطووا تن عند دَباعِدِ وَجَمْعُ رُونَنَا مَوَاب مَعَهُ نَعَلَّتْ دُوج اللهِ عَلَيْنَكُم وَإِخَلَ مِنْلُ وَبَنُول انَّ الاَت كَاك مَوَالِلَّهُ مَلَ إِلَكَ مِنْ مَرَالِنَعُنَ رَحِجَالِ المُبَرِّفَ مَا يَلِا تَعِ الله عَلَى بَعِ عُوب وَسُلَا مِنْ إِبِالْكِمَالْ خَاصِمَ مَلَوْ يُخَاصِهُ الرَبْنَا وَأَلْقِرَ اللَّهِ لَوْمِلِعَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ فَي لَا اللَّهِ مَا لَهُ مُرْكَ النلال لحِيَّت حَقَّلَهُ قَا ذَا مُوسَقِين سَاكِر وَ كَحْنَ وَلَا يُعَلَّى فَالسَّعُونِ مَن مُ وَالْذِي يَعَمُنُ لَا يَعَنُونَ فَمُ يُحْمَى عَلَد عَشَايِرٌ الرَّآبِ إِنْ لَمَّنَ نَعَبّى مَانِئُونَ لِأِزَادُورَ يُونِ لِيكِيهُ السِّلْكِ الْمَوْلِلَّا وَمَعَالَطُ لَا

طَبِعَكُ لَوْ مُسْتَعِوْالمَا وْ فَأَنْعُمْ بَى لِلاَمَا رَجْعِيدَ نُدُعَى فَكُ سُكُ مَرَّاتٍ وَلُولَا مُّامَالِتِ الْأَرْ لَعَ عَلَيْكَ الْتَ وَاسْتَعْبِيتُهَا . مَتَالَ لِمَام لِلاَل اللهُ أَخْفَأْتُ لَأَنَّ لَا أَعْكُم الْكَ قَايُم تَحْدُونَ عَلَى الطبِيرُ وَالْخَارَةِ وَهَدَا الغِعْ الْإِيْرُ صِيكَ فَأَرْجُ مُعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِي الللَّالِي اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ملاكالة للناما مضمع متؤكم التجالا لأاز الحكالاك الموله للكع كذاخ فطؤ لعنوله فض لمعام مع ووكنا الإفولا سَمِعَ بَالَا وَالْصِيلِ خَرْجَ لَاسْتِفِنَا إِذَا لَكَ بَيْدٍ مَوَا التَّيْطَ حِتِدِادُوْ وَقَالَ الْاوَلِيلِهُ الْمُ أَرْسِلْفَادُ عُوكَ فَلَمُ الْمُ أَرْسِلْفَادُ عُوكَ فَلَمُ أَوْتَا إِنَّ لَكُ إِلَّا تُعْدِدُ عَلَى كَ مُنَّالَ لِمَا مِلْنَا لَالْكُ أَفَّدُ الْيَكِ إِلِيْكَ الْأَزْفَ لَلْ مُنافِزُكُمْ الْمُناكِمُ الْمِنْ بَعْتَ لَهُ اللَّهُ فِي إِلَّا وَالْوَالْفِي إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللل مُدْرِالْ إِلَى فَنْ إِلِائِ عَلَمُ الْوَعِيدُ وَازْسَلْهَا إِلَيْغَامِ وَعَلِمَا مِهِ اللَّهُ مَعُهُ فَلَمْ إِلَا اللَّهُ مِنْ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَاصْعَكُ إِلَىٰ اَ يَهُ مَا عِلِيارًا مُحِدًا مِزَلِهُ عَنِي الْمُتَاكِفَ عَالَىٰ مُعَالِكُ مُعَالَ لمقام لتالاق ل فعَدَا المَضِع سَبْعِ نَصْبَاتٍ وَاعِد لِسَعْفَ

ولسراسان كُلِنَمَا مِن اللَّهُ عَلَى وَاسْرَابَ اللَّهُ مُكَمِّلُهُ. وستنقض متن النتعب كيل شاللات ومرس الليث ولأنيج حَتَى تَأْكُلُ فَلِسَنَهُ وَيَشْرَبُ مَم الْفَنْلُ فَغَالَ فَلِيكَام الأتكعنه لفكا قلانكازكه بتن كالجابطام وقاللالا أكر أَتَكَمْ عَكَ فَمَا يِلِّالْ إِلْ إِلْ إِلْ الْحَالَمُ الدَّتِ ابَّاهُ أَضَعْ مُثَالَ كَفَا لَالْاَوْلِيْكَامِ نَعَالَ فَأَصْعِدُكَ إِلَى ٓكَالِ ٓكَ الْحَتَالِ ٓ الْحَتَالِ الْحَتَالُ الْحَتَى الْحَتَالُ الْحَتَلِي الْحَتَالُ الْحَتَالَ الْحَتَالُ الْحَتَالَ الْحَتَالُ الْحَتَالُ الْحَتَالَ الْحَتَالِ الْحَتَالِ الْحَتَالِ الْحَتَالِ الْحَتَالِ الْحَتَالَ الْحَتَالُ الْحَتَالِ الْحَتَالِ الْحَتَالِ الْحَتَالَ الْحَتَالُ الْحَتَالِ الْحَتَالِ الْحَتَالَ الْحَتَالُ الْحَتَالُ الْحَتَالِ الْحَتَالُ الْحَتَالُ الْحَتَالُ الْحَتَالُ الْحَتَالُ الْحَتَالِ الْحَتَالُ الْحَتَالُ الْحَتَالُ الْحَتَالُ الْعَلْمُ الْعَالَالُولُ الْحَلْمُ الْحَالَالُولُ الْحَتَالَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الله أَنَاكِينَهُ فَا كَا خَدَ مَا لَا وَبِلْعُنَا مِلِ النَّالْمِ فَاعْوُرُ الْحَسْنَكِ إلا البرية والعدام لبالاوان المافئات فنتات وفي فتاسبعة عول وسبعة كباش فكالاوكما قالك ملفام قَفَدُ والعَجُول وَالكِبَاشِ عَلَى النَّفْسَانِ وَوَا كُنَّا مِنَ اللَّهِ عَلَى مَرَ إِبْلَيْ مُنْ مُعَالِمًا مِلْ إِنَّ لَكُرْ مِنْ كَالْمُ اللَّهِ لَيَسْتَعَبِّلُ الماكات ولفت وجمه إلى لبرية ورجع بلغام عينيه فأبعين اسرابل مُجَيِّعًا كِعِبًا بِلِهِ وَزُوحِ السَّكَانَتُ عَلَيْدٍ فَمَنْ لَوَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ انوًا عُوْدُ فُلْ مُ الرَّجُ الدِّي مَا لِي الدِّي الدِّي الديم الدِّي الدِّي الدِّي الدِّي الدِّي وَعَيْنَاهُ مَعَنُوْحًا زُمَّا أَحْرَضًا زِلكَ يَامَعُوْب وَمِطَالَكَ بَالِسَّلَ عَلَى

سلفام ماالد عَلِنهُ إِذِعَ لَكُ الْعِرَاعُ مَا وَمُودًا بَا زَكِمْ بَن اللَّهِ وتالينام للالالليز الدي يختلفالله في احفظه فأوك المَتَ الْخَالِدُ إِلَيْهُمْ مِعَالَ مِعَ الْحَوْضِ أَخَرَحَ لَا تَنْطُرُ مُوْجِعُ الْكِن بَعْنَهُمْ وَلَا نِنِصْ مُوْرِقِبِهَا فَلْعَنَهُمْ لِحُنَاكَ فَأَصْعَلَ إِلَى الْكَفْلِ عَلَيْ الْبِهِ لِلْهِ الْحَدَةُ وَيَحُمُناكَ مَنْ عَمَالِ وَفَنْ بَ مِعْرًا وَكَانًا عَلَا الْمُنْ وَقَالَلِمَام لِلَاقِعَ عَنَدَ دَبَاعِكَ وَأَنَا أَجُلَا الْمُ الله أَفَالله عَلَى لِغَامِ وَالتَحَكِمُ الْفِعْدِوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مَنَكَ أَمِمَعَهُ فَرَجِ لِمَامِ الْمَالِاتِ فَعُو وَانِينَ عِنْدُهُ وَجَيِيْع رُ وَأَنَّا مَوَابِمَعَهُ فَعَنَالَهُ بِالْاصَّالِينَالَهُ الرَّتِ فَأَحْدِ يمقل الكوريا بالوانع والبيف وأشكذنا الرصغ والسالع ميسل الإنسَّانَ عَجَاكَنُ وَلا شِلْ اللَّهُ مَ مَنُولِ فُووَلا ينعل قَالَةُ الْولا يُهِم مَا يَعُولُهُ مُونِدًا لِمَلْكُ أَزْلُمَا رُكِبَرُكَةٌ وَلَسْنُ الْحِالَهُ لَا بَكُونَ تَعَتُ لِيَعْتُوبُ وَلَا يَعْلَمُ وَجُعُ قَلِبٍ فَلَ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللللَّالِي اللَّلْحِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بَعَهُ وَكُنَّا مَدَال مَائِدَ فِيهِ وَاللَّهُ هُوَ اللَّهِ عُوالِّذِي لَحَجَهُ وَرُحْتُ كنيد في المن العاجد لأنه ليس منطر في عنوب ولا رَاجِوْ

قَا بِلاَهُ إِنَّا لِمَا مِنْ عُولِالدِّ اللَّهِ يَعْمِلِكُ قَدَيْمٌ حَكَمَا سَاسَوَ وَعَيَّمُ علراب إق و و الله ف المدوقة بناه معتوماً العُفه والسَّف الآرقابية وكزيةن سيظلع كؤيج مزيع تؤب ويقفع ريجل من النزآبان كيزم ع وفضاموا ويستلب وكسرويع بن سيت وَكُونَانُومِ مِنَالُنَا المِعِيمِ عَدُقِ وَاسْزَلَ المِنعَلِيمُ وَيَعُومُ مِنعَفُوب مَنْ لِلْ الشِّرِيمِ لِلْرَى وَسَلَّ وَالْحَالِبِ وَلِيَدَّا مِنْ لِمُ الْحَالَةِ وَلِيَدَّا الْمَا تائزًا لأُمْ عَمَالِهِ قِازَ بَسَلَهُ سَيَعْلِكُ وَمَعَلَ إِلَا لَهُ الْمِيرَالِينَا عِيْلِهِ فَأَ فِيْلِهِ مَا أَعَرْمِتُ كَنَاكَ وَلَوْ الكَجَعَلَتَ وَكِنْ لِنَا الْكَجَعَلَتَ وَكُوْلًا لَكُ العَيْ وَلَوْالَ وَحَدُ الْمَيْنَ كُورُ لِفَا عُوْدٌ فَا تَالُوْصَلِيزَ يَسِبُونَهُمْ. وَمُثَّلُ اللَّهِ مِنْعِينَ إِلَيْ السَّعَالِيَّةُ ذَلكُ وْمَعْلَ مِنْ لِلْوُتُ وَمِعَاكُ الْمُوسِ وَمِعَاكُ الْعِبْرَانِوْزُقِيَعَ مَنْ وَرَوْجِيلِكُونَ مِعَا . وَقَامَ بِلِغَامُ وَمِضَى لِلْ مُوصِعِهِ وَمَضَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ويَ الله وَمَعْ وَاللَّهُ عِنْ وَرَبُولُ مِنَاتِ مِوابِ وُدَعَوْ مُولِكَ بَلْحِ افْنَانِمُ فَأَكُلِلْتَعَبِينِ فَرَائِحِ مِنْ وَسَجِدُوا لَأَصْنَا مِهِنْ وَكُمُّلُا مُنَّابِهُ لِسَوَارِ مِفَاعِوْدِ الصَّمْ فَعَضَ الرَّسَ

مئل المظلات المنتفيحة ومثل فيج وبريطا أنا والمياة ومثال با الذي بْنَتْهَا الرَّبْ وَمِنْكُ صنورِ عَلَى عَلَى إليَّاهُ سَيَعْ مُعِ رَبُلُ مِن مِنْ اللهِ وَتَسَلَّطُ وَيُعُورِ كُونَةً فَيْ أَنَّ مُنْفِعٌ عَلَيْمُ أَكَةِ عَوْجٍ وتنجملكينه والله فدا مريض كفيد فالقرالل عدوات سَيًّا كَالْعَدَاءُ مِرَالُائِمَ وَيَسْلِعُ بَيْمٌ وَإِسْمَامِهِ يَنْ يُحُلِّعُ لَا مُ وبَعَوَانِهَا حِيْلِ الْأَسْدَوَةُ الْفِيبْلِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ مُنْ يَبِّارِكُ كَ مُبَاذَكَ وَمَرَالِعَنُكَ عَلَى لَعُونَ فَعَهَدَ عَالَاسِطَ بِلْعَامِ وَمَفَّى يَدِيدٍ وَ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ فِي عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ بالبركة بن ثَلَاث مَرّان ما نطاو الأنفان الموضعات اتا قُلْتُ الحَاصِرُمِكَ طَارَبْ فَدُاخْنَمِكَ الْحَزَامِةُ فَتِالَ بلقام لِهَ الاَوْ أَنْ اللَّهُ عُلِكَ الْآيِلَ وَسَلْمَهُ وَلاَ يَعَالَحُ مَرَاتُهُمْ انَ لِلَا وَلَيْأَءُ لِمَا بِي مِنْ يَهِي فِي لَا مِنْ اللَّهِ الرَّاسْتَطِعُ أَنَّ كُالِتَ وَوَلِ الرَّبِ وَأَعْلُقُرُّ الْوُحَيْنَ الْمِرْفِ لِللَّمَا يَنُولُوا اللَّهُ لِي اللَّهُ إِلَا مُا أَوْلُ وَالْأَرْمَا مَا مَامِنَ لِلْمَوضِعِ فَهُمَا لَحَيَّ لَيُسْبِولُكَ مَاسَبَغُعُلْ مَا الشَّبْ عِنْمَ غِيكَ فَلَّخِينَ الْأَمَّا مِ وَاحْدَتُمْ اللَّمَا مِ وَاحْدَتُمْ اللَّهُ المدينة زمرى بزيبالدريت عشين تمعُن وَاسْمِ لمُزُالِقَ الريد كانة المدين ويعسر في لَدُ الْمُنْ مِنْكُ نُونَ مَدْ بَنْ

22-3

عرقه من المالية عرفه من المالية

طعُينَ عَن مَعْ اللَّهِ مُؤدى مِبرَضِيلَة الْمُصْلِكُ أَنْ مُلَّا يَنْ مُلَّا يَنْ وَكُلُّمُ الرِّبِ مُوسَّى لِيَّةِ كُلَّمَ مَنَ الرَّالِ وَقُلْ لَهُمُّوْ عَادُ وَاللَّهِ ينتِنَ وَعَاصُومُونَا أَنَّهُمْ عَادَوكُمْ مُحْرِجُ مِكْ مُحْرِجُ لِ هبتمايتة ريسمد راحيته والتقنكوها والبرية ويتواطش مِنْ أَجُ لَ أَعُورٌ وَكَانَ مُن يَعْدِ الضَّرَةِ ﴿ وَكِمْ الرَّبِ مُوسَّى فَالْعَادُرُلْلِهُ رَفَّا بِلَافُ دُاجِعَاءً كَلَجَاعَة بِالسَّلَ بِبَلَ مِنْ نِعِيْنِ سَمَة ضَاعِلًا كِيوْنَا بِاللَّهِ كُلَّ عَرْجُ الْكُوب مناسرا بالفكله موعى قالعا ذراكر في امد موابيا الاردر فختوار بجافة الااحنوام ارعيش ستنة فساعلاعل منلقالمنَ الرَّبُ مُونَى وَبنُواسرًا ببالله رَحْ بُحامِعِ مَهُ وَسِل بحراسً إِلَىٰ بنو دُويل فَخ وَجَيلَة خَنْح ولو وَجَيْلِة فالواه حَمَّوْنَ وَقِيلِدَ حَمَّ ونَكِوْمَ مِن قِلْ الْ وَبِالْحُكَابَ مَبْلغ احساً بِهِمْ ثَلَاثَة وَاربعُوزَ لِلْعَا وَسَبْعًا يِهُ وَثَلَا فُنْ وَنَوُ

فالوحترون وبوحصرف عسواق دائان فايروم فختانوا

عَلَى مُلِيدًا بِلَ وَمَا لِسَالِ مِنْ الرَّبِيدُ وَمُنَا النَّعْبِ وَعَمْرَاتًا ﴿ الرَّبْ عِنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ عَنْ عَنْ الرَّبْعُ الرَّبْعُ الرَّبْعُ الرَّبْعُ الرّ فَغَالَ مُوتَى لِتَبَايل مَلْ إِبلِيقِ القاحدة الواحدة الواحدة الدك الموبتاع لقاغور والدائر والمائر والمنافقة المؤته المدينية مُلَام مُونَى مَنْ الصَّاعَة مَا إِيلِوَ هُونَيْكُوز فُلَّام عُبَّة السَّهَادَةُ مَلَّا مَلَ فَعَاسِ العَائِدُ مَعَ الصَّاحِينَ الصَّامِنِ نَهُ مَن عَرضا عَد بَن إَن إِن وَاحَدَ رُعِمًا بَين وَجَنّ حِ خَل النَّال الاستراب للانقاع وطعنها كبهاالقللاسترابيان وَالْمِزَاةِ وَالْحُشَرِّمَ الْمُعَلَّاتِ الْفَنْ بَهُ عَنْ فَالْتِ آبِلَ وَكَالَ النَّيْرَ مَا قِلْ عَنْ مَنْ العَدَى عِشْرُورَ الْعًا وَكَالِبُ مُوتَّى لِلْالْ الْعَارْ بِالْعَادِ رَهِ وَنَ كُوَّجُهُ عَنَيْنَ الْمُوالِدِ رَهِ وَنَ كُوَّجُهُ عَنَيْنَ الْمُ عدَمًا عُاذَا خِيرَة فيمُ وَلَمُ الْمِتَىٰ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ ولله ما ما قذا عطيته عندالسَّلام متكولك والسَّلِهِ مِن بعنين مناق للجبرية لألابد لمتكان غيثه لالميه واستَغْفر لمنى مَلْ بال والتم الرجل المبي لمُجرَع الاستراء

÷=±).

131

الما يا يا ع الما يا يا ع

اسير السيح

لصَغَيُونَ يَسِلَهُ صَغِيوُ الْحِيَّ فَيَسِلَهُ جَيْلُونِ فَيَرِلَهُ سُونَا لِاوَقَ لَهُ ا اواولازودى فَيلِدَ ارودى زيل فَيلَة ارْيل عِن فَعالِي حَجاد وَمَنْكُع إِجْمَا يَهِمُ أَنْعَة وَأَدْمَوْزَ لُكَّا وَحُسْمَا بِذِهِ وَمِثُوا شِيرَ كَمْتُ أَيْمُ لطوير قيينلة بماميزليا يوعشين وإنولربعا عنين بربعالما رعينن عاوللكا وين فرارا المابدات المادين فرارا السير وَعِدَّ إِيمُ قَلَالُهُ وَاللَّهُ وَالْعِوْرَالْكُ أَوْسِينَمَا يَهُ وَيُوبُونُ فَكُ عَمَّا الْمُمْتَحَ كافذًا مرود ومنسَّمة أخِيرُ فَيلَة مَاخِنُ وَمَاخِنُ وَلا جلعا دُولَ فَكَلَّاء بؤجلعاد لاخيعز وعالاو قابه الفيله البيال بجيم فينيأة سِجِيمْ لسيمَارِفَيلَة سيمَانِهُ كَافَ بَسِيدَ حَافِرُ لسلفند ب انعافن وكم يكرك بنؤزلي كات وقف اسما أبنات لمغدم وتوعا وحولاومكا وزمع بن عشايرمنتي وعَدَيْمُ اتَا زَحِيْكِ الفاوستنعابة و وَبُوا فِ الرَّحِ الْمُدَامِ مَنْ لِمَدَاحُهُم مُولِعُ وَدَائِعُ مِ مَسُوكَ بنوسوط ادام فَيِيلَة اكام مِن عَسَالِ النام واحساً وُهُمْ التازق للأفوال أوخنر كماج وحديه عشارى فوسف لِقِبَا لِلْمُ وَيَنُو بِنِهَامِينِ لِعِمَا بِهُمْ لِمَنَالِحُ وَعَسَيْنَ فَالْعُ لَا شِولَ الِجَاعَة الْذِرْ ظَامُوا عَلَ مُوسَى وَمَنْ والدَى عَمَا عَدِ فَى رَحِمَعًا الرب و فَيَرِالاً رْضِ فَا عَا مَا عَا عَدُو وَمَا تَ فَيْ رَحَ مَا عَدُو لَمَا الْحَكْتِ الْأَرْ المايتِرِ الرِّجَالِ وَكَانُوا أَيَّةً وَبُوْفَى ذَحْ لزيمؤنكا وبؤسمؤز فقيئة بنسغور لموايل عشيتن نوابل الميز فيعتبة كاميز لاخر وعشيكم اجز لزنج وساوك مَنِ عَشَارِهُمُ وَلَيْ مِنْ السَّارِقِ مِنْ وَاللَّهُ وَمُا يَبَّالْ وَبُوْتُمُ وَمَا عِنْ وَاوْمَانِ وَسِيْلُارِ وَمَا رَمِوْمَانِ وَمات إذا عبر واومًا ف ارْضُ كِعَمَا فَي الدُونِهُودَ المُشَايِّنِم اسلام كلا ولارواح عشاراح وكان وكاروكا محرون ليحون ف عَشَارِيهِ وَكَالَحْمَا وَيُمْ سِنَّهُ وَارْبِعُورَالِيَّاوِمِرْ ما يَوْ وبنوا مناخ لعشارهم لنولخ وعشِبتن ولع لعزا وعيشين فألبابوس وعشينة يا ومولت يم وعَشِينَ شريم أن عَسَايل السّاحسر وعددهم ارتعدوسيتورالما والمابد وبنوزا الوركعتا يرهم لتا مدوقي لم شائد لأول وعشيبن الون عن عشار دابلون العنقاصار بفرستولك وحمسا يزوبونحاد كقتا ليم

المتعالم

سييا

اخته الخواد لمتؤور فاقاب قابيوقالها زروا فكام ومات اقاب قابيوعندَمَا قَرِّبا مَا رَاعَ بِهُ المام الرَبِ ف طور شِيَا وَكَا زَعَدَهُمُ ثلانه وعِشُهُ وَلَهِ الدَّحُورَ جَمِيعًا مِن الْمُضَعِّرِ صَاعَدا وَلَمْ مُغِيوًا بيَّنَ الزَّا بِهِ لَأَنَّهُ لا مِنْ إِنْ الْمُعْرِينَ عَا إِنزَا بِرَا مُوافِعَنَا فُوَافِئَا مُوسَى والعَازَ وللبَرَ اللَّذِيرَ لحسَيَا عَلَيَّ آبِكُ فِي المَدْمُوَّا بِعَ اللَّهِ وَا مِّتَ الدَّا رْجَاءُ وَلَرْبُكُ فِي هُوَكِّي إِلَّهُ مِنْ الْجَالِ الْمِيرَأَ فُمَّا هُرُمُونَكُ وَمَرُونَ فَطُوسِينِيا لِأَنَّ لِأَنَّا لَتُمَّا لَكُمُوالْمُعْرِعُونُونَ فَيَّا فَالْهِيدِيمَ وكاين العكوم فمرالا كالمن في فيا ويدوع بري والتي المالك وي صلفور كافررج لمعدن اجتره زعشين منتي بني وسف و بكن المَّا وُمْ تَحَلَّدُ وقوعًا وُجِعِلًا وَمَلَكًا وَتَرْصَا وُوقِعَ ثُلَّا أُم مُوسَى وَفُتَا رالمازر للبَروَقُزَار الرُ وَسَا وَجَيْر إِلَاعَة عَلَابِ فُبُو السَّمَادَةِ وَقُلْزَازَ إِلَا مَاتَ فَالِهِيَّةِ وَمُوَا كُرُينَ الْمِيَّمَا عَد النيَّامَةُ إِمَّامُ الرَّبِّ فِي مِع يُورَح وَلِي كُولَا بِنُونَ فَلَا لِمُ الْمِمَا مِنْ اللَّهِ عَيْنِينَ وَلا تَهُ لَيْزَلَعُ بَوْ كَأَعْطِنَا مِينَا ثَا بَبْلَ فِي قَالَ بِمَا فَي مَعْمُونَ تَعَفَا مُزَّلِتًا مِالدِّتْ فَكَأْمُ الرَّسُ مُونَعَ فَا لِكُومُ شَتَعِيمًا عَلَّى مَا صَلَعَا

الجَيلة الشول لاحنيم قيلة والم وكارز العادا رواعا رقيلة السَيْع بنامير للعارف عَشَا بن عَمَا مِن الله واحصاله عَمَدَهُ وَلَا وُلَا وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا وَثَلَاثُمَا يِهِ • وَبُودَ الْحَثَمَ أَيْمُ الْوَحَرِفَيلَهُ لَوْحِرْ بَن تَبَايِلَ أَلْ وَإِنَّ المَثَارِهِ وَيَعْ فَالِي وَمُ وَاحْسَاقُهُمُ أَنْعَدُ وَسِيْوَلِكُ وَارْسِائِدُ ويؤيع اليم لعدا إن العدا القيلة عما الجود والمنزقيلة يسيالم المخراشالم فيهد عالم من عشاير عناليم واخسا ومرارتعوناك واربعابين عَنْ بَحَلْ مَلْ بِرَيسِماية الف وَالف وَسَبْعَا بِهِ وَثَلَاوَ وَكَالْمِ الْسِيمِ مُونِيَ فِلِيَّا الْمَتِمْ لِلْأَرْضَ عَلَقَ فُولَا مِثَانًا سِمَدُ الْهُ مَا الْحَيْدِينَ وَيَرْهُمُ كُورًا وَالسَّلِيدَ وَوَيْهُمْ مَلِيلًا وَاحِمًا وَاحِمًا كَثِل حَمَّا إِنْ وَتَعطِيهِ وَلَعلِيهِ وَلَعلِهِ الْمُنْعَةِ وَتَعَمَّمُ لَانِ مَ عَالَا مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللّل مواديهم يتزاك يبن فقالمتليلين بولاوي عددهم كأثون المات مزارع يَشِين مزادي عن عن المراق حبرُون بَيِلَة فَوْزَح فَبِيلَة مُوسَى قَاهِث ولا عمرٌم وَابتم امزَانَهُ عدم يُوخَابَثْ بنت لإبي و ولاتُ لعرم مَرُ ول وَمُوسَى وَمَسْرِيمَ

2.0 Fl

وَيُوالعَازِ الْمُعَرِيَعِنُورُوسَنَا لُونَهُ فَتَا الدَّحَ فُكَلِم الرَّبُ وَكَلَم فَهُ محدور وبغولويد خلوف وبواس إبراجيكا والماعد فلها فَنَعَلَ مُنْكَ عَنْكَ الْمُثَالِكِ فَ وَأَخَذَ بِشُوعٍ فَأَقَامَهُ ثُمَّا مِرَاحَا رَرِّ المستبرة فألما كاعتك لمقا وجعلي عكيه ورثنة عكم المراا بدِمُونَى وَكُمُ الرِّبِ مُونَى الرِّبِ الرِّبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المنزقة البخ فك قراما قدو فردى ورايجة نشأ ولحب فطوما ونهما واعَادِيْ وَلَهُ وَالْوَوْدِ الرَّبُعَرُ مْنَ اللَّهِ رَجَّهُ وَمَرْحُولِمَنْ عِيد ، فيهَا للوَّغُودِ كُلِّ عَوْمِ لِلاَ فَتُورِ تَضْنَعُونَ أَحَدُ مُقَالِما لَهُ وَالثَّا فِضَنَعُنَهُ بالعَيْرُ وَيَعِلَعُشِّرَ وَبَهِ سَمِيكَا اللَّهُ بِحَتَّهِ يَصْنَعُونَا بِدُهُ رَبِّعِ مَنْ الونؤدالد ايماليني على فطؤر شيبارًا يجة للزِّتِ وَقَوْنُ رَبِعِ فَقَ بدفقه قن ورًا مِرَ المَيْرِ إِكِيْرِ فِي فِي وَالْمِرْ المَيْرِ الْمِيْرِينِ وَلِلْنَ وَالْمُنَّانَ فَعَلَ بالمتخ النيجة ووفردن معلونها والجندنان المرتب وفاتام المسو يُقِرِّوُ خِيْرُ وَقِينِ وَلِيزِ لَا عِنْهِ عَلَيْهِ الْمُعْتَى عَيْدِ مَلَوْتِ وَمُعْنَى ذَ سِيرًة وَكَا دُونَ و مَو كَا السَّبُوبِ عَلَا فَوْدَ كُلَّ مَنِ وَ فَيُ فَهِمُ المشهورية ووقودا الزبع ليالغ وكشاؤ ستنعة

عطاء منزانًا يرافقة ابتر فالعبل المن عوابير فط المباكث أبيل وَانِيكُ أَيْمَازَ عُلِماتَ عَلِينَاكُ الْ وَكَوْمِغُطُ مِينَ اللهُ لا مُتَهِوْ مَالِ لَمْ وَيُرِينُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل المُعَتُمُ مُعْطُونَ مِنْكُمُ لِلْعَرَابِيْ الْمُونِ مُعِينَى مِنْ مَلْ الْمُونِ مِنْكَ الْمُونِ مَنَا النهاسين التنه ومخاعده عكما عامة التنه ومؤثرة فال الْرَبُّ الْوَيْ تَعَالِلِ اللَّهِ اللَّهِ فَعَدَا الْمِرْجُلِي وَأَوْاطُلُ اللَّهِ أرض عُمَّا لَكُ أَمَّا أُعْلِمُ البِّي رَبِّي مِينَالُمَّا وَبُعْمِهُمَّا وَسَعَاف إِلَيْ عَلِيَ حَمَا انْعَمَا فِي وَلَخُولَ فِعُورًا لَعُورُكُمُ خَالَتُمُا حَكَرِي فَع طُورِينِيكَا لَمَا الْمُقَمِّنِ لِلْمَاعَة الْتُقَدَّبِ وَلَغُ لِعَدْسِ إِلَى عَلَلْهُ الماسمُ الدي عُومًا والخصومة بقاد شيخ جل بينا مَعَال مُوسَى لِلرَّيْ لِيا مُوالرَّب الدالارواح وَالاحتادر جاع لَى فَالْحَامَة عرج امامم وبرخل والتكورجاعة الرَّت عَمَ البَّر الع وَكَامُ الرِّنُهُ مِنْ قَلْ اللَّهِ مُذَالِلَكَ مِنْ عَالَى أَنَّهُ زُمُلُ عِيدُهِ فَعَنَعُ يَدِكُ عَلَيْهِ فَأَفْهُ امَّام الما ورالحَبِن وَأَقْصِهُ فَدَّا مِجَيِعُ الْحَاسَةُ واوص أخياواما مهم واحبل عيون علبه وحصكا يمنون

وَ وَإِدِينَ عَلَى بَهُمَا رَاحِيةَ مَثَا إِلِينَ فِي الْمَائِينِمُ الْعَاشِرِينَ الْفَيْمُ الْمَائِمِ يُتَوَكُّ مُعَدُّ مَّا مُوَنِعَهُ وَقِعَدًا رَاجِة مَشَّأَ وَلِلرَّبِ عِبْدًا مِنْ مِرَالِفَوْ وَكِنْشًا وَسَبْعِه خَارِحَولِتِه لاعِبْ فَديعَهُ مِيكًا ملنوا بدم وتكاته اعتار العب الواجن وعشير الاحتنار الواجدة عُشَرًالكُ لِحَنْ وَبِهِ السَّبْعَدُّ الْجَابِ وَهُمَّا وَلَيْهًا مِزَاللَّهِ عَلَيْهُ لِيُسْتَغُمْ عَكُمْ سُوَى الذِي عَزَاتِ فِعَالِالْحَلِيةِ والحكبش لك ليك لحيرت يحتدو فواري عكفكا الحنجم متعندة ووقودًا للرَّبْ وَأَلِوَم الْمَامِعَ مَنْ مِزَالَةً فَرَالَتَ الْمِ يذع لتكفطا مِثَلَّ مَلَاتَعَلَوْا خِدِ مَلْ عَمَلَ صَنَّعَةٍ وَأَعْدِ الْنُ عِيكًا يُعَيَّدُ لِلرَّبَ سَبْعَهُ إِمَّا مِ وَيَعْرِفُ لِكِ الْيَوْمِ الْأَوْلِ وَوَدًّا رَاحِية فَشَاوْ مُلْتَهُ عَشَرَاعِ لِكُورَ الْمَعَرِ وَعَسْنَ فَ الْمِنْ الْمِعَةُ عَشَرِكَ وَوَقَاحَوْلِبَهُ تَكُونِ فَيَرْعَبُ وَسَيْدِهُ مِلْعُ فَ كَالْمُأْعَالِ الْمُفْتِ لِكُلَّهُ الْمُحُولِ التَّلْمَةُ عَثَرٌ وَعَثِيرُ لِكِلْ التَّلْمَةُ عَثَرٌ وَعَثِيرُ لِكِلْ التَّلْمَةُ عَثَرً مِزَالِكِ بَابِرالْعَسَنَوْ وَعَسَرًا لَكِ أَحْدُونِ مِزَالِحِ الْمُلَامِعَة عَشَرَهُ وَلَهُنَّا مِزَلِمُع مَرَعُ وَالْخَطِيُّةِ بُوكِ الْحَالِمِ وَذَبَابِهِ الْمُ مُكَانِ وَلَكَ مُ اعْشَا زِسَيْنِيا مَلَنُومًا بِدُم رَلِيْعِ إِلَا الْحَاجِ وَمُسْرَكِ سَيَدًا عَلَيْ اللَّهُ فِي الصِّيدُ الصِّيدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ ملؤت بدُم للخرُول إلجدِدَ الحِدَة وقود للريت وَعَالِن سع مسطيكون المجال على وتعرف والصلح المراق ويم فرة بكون الخروف الواحد حَدِّرًا • هَذَا الوَوْدَ شَمَّا إِنْ هُورِ الْمُ شُهُو السَّنَة وَهِيا وَاحِدًا مِزَ المَعْزِعَ الْحَالِيَّةِ تَصْنَعُونَهُ لِلرَّبِ عَلَى الواؤدكُ لَنَ مَنْ وَفَارُورَ مُوَ فِي لَشَهُ إِلاَّ وَلِيدًا بِجَدِعَنَ مِلْكُمَّ مُ مزوق المبتى فضارت موو فالبوم المسامة عراكة العبد سَنِعَة إِنَّامِ أَلْكُ وَلَ فَطُنَّ لَا وَالبِّهِمُ الْأَوْل بْذِع لَكُومِ مِعْدسًا مَلا نَعِلُوافِهِ كُ أَعَلِيْ بَكُونِ لَكُمْ يَعَمَ عَلَا مَدْ وَنَعْرُ وَالْحِوْد وَاجَة نَشَأَةِ لِلوَّتِ عَلَيْزِ مِنْ الْمِعْ وَالْكِيمَا مُنْ صَنِّعَة جِمَا سِ لاَعَيْبَ فِهَاحَوْلِيَّةٌ وَدِيحته مِرْسَنَكُما مِلْوَتًا بِذَهِنْ لَكَ تَهُ اعنير العب الواحد وعنين إلا كبثر وعشرا واحداكِل وَاحدِمِ اللانْ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّتَعُهُ عَيْنَ فرَ بَا النَّهُ عُودُوالدُّ بَلِي وَالمَوْارِيرُوَالوَوْدُالْمِيكِ لَوَقَتِ

وتواريرها المخول والكِبَا رُولِينَا فِكَ عَدْ مَا وَحُكِا وَبُنيًّا مِرَالِكَاعِرِعُ لَلْطَائِيةِ سُورَالُونِود الدَّاعِ وَذَبَاعِمُ وَتُوارِهِمْ وَدُ المقم النابع سنعة عاجبا فك بنيز قانعة عشر كؤوقا بلاعيب حَوْلِيةٌ وَدُمَا يَعِزُقَ فَوَارِهِ وَلِلْحِوْلِ وَالْحِسَامُ وَالْحِسَامُ وَالْحِسَامُ وَالْحِلَافِ كمتدد ماوح كما وثبيا بزلا عزع للخطية سورال ودالاع وَذَا عِبْ وَتَوَامِينَ وَذِهِ البَوْمِ النَّا مِنْ يَكُولُكُم عَرُجُ وَكُلَّم اعالَ لِلَّهِ مِنْ مَا مَا مُعَلَّى مَا مُؤْمَةً مِنْ مُؤْكِفِهُ وَالرَّا الْجَعْ مَشَأَ مُو مُا مَا لِلرَّسِ عِلَا مَكَ سُّاوَسَنِمَة جَزَاف لاعَجَوْلَتِهُ وَذَ يَجِنِهِ وَقَارُوزَ يَرْ لِعِي الْعِي الْحَالِمَ وَلَا يَا وَكَعَدُوهَا وَهُمَا وَتُهَيَّامِ وَالْمُعْرَى عَلِي لَحَظِيَةٍ عَبْرُو فُودِ الدَّوَامُ وَدَاتِكُ وَقُوادِنِي مَن مَعْلُومَ الِارَتِ فِلْجِادِكُمْ نِيوَى نُنْ وَكُمْ وَمَلُوعًا مَكُم وَو وَدُكُمْ وَدُمَا بِهِمُ وَفَوَارِينَ لَمْ وَالْبِيلِي لَاسْمُ وَكُلَّمَ مُوسَى عَمَا مَرَ إِبِلَ مِكُلِّ مَنْ الْمَرْ الزَّن بِعِلْوَمَنْ كُلِّ مُكُورُ وَسَا تَمَا مِلَ أَسِرَ اللَّهِ عَدَا هُوَالْكَ لَا اللَّهِ إِلَّهُ مِلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ائَنَّ جُلِنَدَ زَنَدُ رًا لِلرَّبُ أَوْ عَلَيْ يَمِينًا الْقِيْبِ مِنَا عَلَى عَنْدِهِ

وتواررها وفالبوم النافان غ كرع لاوك فيزواز بعدعش مَنْ وَقَامِتَ يِزْعَيْنِحُ وَلِيهْ وَدَيِعِهَا وَقُوازِيْهَ اللهُ وَالْحِيَاتُ وَالْجُهُ وَعَلَيْهِ مَا وَجَهُا وَجُهُا وَالْمِيا وَالْمَاعِ عَلَيْهِ الْمُعْرِمُ لَلْهُ سِوَى الْوَقُود الدَّامَ وَذَبَا حَهِرُوفَ فَالرَّرِ هِزُوبِ 2 الْبَوْمِ الثَّا إِنْ ا الحدَعَشَرُعِيلًا وَكَنْشِيرَ قال بَعَمْعَشَرُ حُرُومًا بِلَاعِيَ حَوْلَيْهُ ودماجها وفوارزها للغنول والحساشر والخان كعيدها وَهَانَا وَبُهُامِ اللَّاعِ عَرَالَ لِيُونِهُ وَوَقُدِ كُلِّي إِلَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَقُوّا رِبِّهَا ﴿ وَ فِالْتِوْمِ اللَّهِ عَتْنَ عَمُولَ وَكَنْ يَرْوَالِ بَعَمْشُ حُرُونًا بِلَاعِبَحَ ولِيهِ وَذَبَا بِهِرْ وَفَوَالِيهُ الْعِجُولُ وَالْكِمَا بُ وَالِحْنَافَ عَلَى عَدِهَا وَضِهَا فَأَنْهَا مَاعِزًا عَلَيْهِ سِوالْحَوْد الدابع قالنهجية والعتادون وفالجوم الماب سيعته عجاجيل كبشز وَارْبَعَةُ عَشَرَحُهُ وَكَا بِلَاعَبِحَوْلِهِ ثَدَبَابِهِ فَى فِوَارِيْرِهِ لِلْحَاجِبُ لَ والصِبابروللز انح عدد ما وحما و نيام الماع ع الحطية متوى وقد كالعَابُ وَدَكِما يُحَرِّقَ قُوار رَّمِ وَفَدِ التَّوْمِ السَّادِ بِرَخَالِيهِ على الحَكَ المَيْلِ الْحَقِيدِ عَشَرَ مَنْ وَقَا حَوْلِيَّة لاعْبِ فِيهَا وَدَيَا يَعْهَا

مذُورِهَا وَعُدُودِهَا الْمَحَدِّةَ عَلَى عَبْهُمَا فَانْكَالَ فَدُلُا فُطُلَدُ لَكَ دَوْجِهَا إِنْفَالًا فَالْبَوْمِ الدِينَ يَعَكُلَّ مَا خَنَجَ مِنْ سَعَتِهُ مَا مِثْلِ كُدُورُهَا وَاقْتَامَهَا الْهِحَدِيمًا عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهُمَا أَنَّ فَي لأزَزَ وْحَبِهَا مَلَا بُعَلَقَ النَّهُ وَالرَّبُ يَغِي لِمَا كُلْ يُدُونِ وَكُلَّ ا يَمَانَ عَسَرِيمَة مِمَّا تُدَالِلْ فَنْرُقَى فِجُهَا يُعَطِّلُهُ وَاسْكَتَ بعَثْ لَمَا عَنَا اللَّهُ وَأَبِقُ الْعِلْدُومَ فَالْمِيْرُ لِمَا جَيْعِ لُدُورِ مِمَا حَبَّع حند وها قان كَتِ عَنها في البَيْ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِكُمْ عَالَمُهُمْ الْمُلَارُّ انكالًا بَعِث للبَوم النِّي مَعِهُ يَعْبِلْ خَطِيْنَهُ مَن السَّنَالَةِ أَعْنَ الرَّبْ بِعَامُونَى بَرَالْخَبُ لِخَامِنَا بِهُ وَبَرَالِاً بِ وَالْمِنْ سَلِيْ حَدَاثَتَهَا فِيدِ إِنْهَا فُوكَامُ النَّسِيكِ مُونَى عَايِلًا التَعْرِلِيَ إِبْلِينَ لِلْمِنْ لِينِينَ إِخِيَّا نَفَعُ إِلَى عَبِلَتُ مَكَمْ الْمُوسَى فَعَ فَا مِنْ إِنَّا لَهُ اللَّهِ الْعَدُوامِ مِكْمُ رِسَالًا مَعِنُ وَلَمَ نَهِ فِي لِلَّهِ أَلْمَا مِنْ لِيَهِا أَلْمَا عَشَرَ النَّاعَشَرَ النَّا مُنْسَكِّةُ بَعَتَ مِرمُوسَى مَ جُزُدِهِ وَفِعَا زانِكِ ازراكِيبْر. وابية الذكر والعا والعي كمان فايد بهزنكا وفامذنك مُلاَيُوَ يَعْرَكُ لَكَ لَا مُنْجَ مِنْفُهِ وَتَعَلَّدُ وَلِينَ النَّالِمُواتَّةُ بَدَ رَثُ احْتِيَا رَّا مِنْهَا لِلرَّبِ أَنْ عَنَدَتْ عَنَدًا فَي مَتِ السِهَا فحمقا بهائكمة الوكالمندرها قالعندالبني يديد تدعلقنها وسكك الوكافنة ومجيع كدرها وجيع ما قررته عكانتهما فكذ وبجت عَلَيْهَا فَارْضَعَها أَنْهِ هَا فَيَوْمِ مَعَ لَدُورْهَا حَبِيهَا وَتَرْرُهَا البني فَرَنهُ عَلَيْنَسِهَا وَلَمُ يَتَّمَهُ فَالرَّسَيْرِ وَهَا لازَّاما هَا منها وانكائ فذو ونجف وندوها عكنها يشفننها وجيبع ماف رنه عكفتيها وتبتهز وحبها وسنكت عنها فَي وَم يَسْعُ ذَاكَ فَينْتُ عَلَيْهَ آنَذُ ذَهَا وَمَا فَزَرَتُهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَا مُعَدُّ وَجَبُّ فَانْ كَارُكُ فِي الْمِنْ مِلْ الْمِرْ الديسة عجيع تَدَرِّهَا وَمَاحَدَّتَهُ عَلَيْسِهَا لَا يَبْنُكُ ذَلِكَ الْأَرَّرُوحِهَا منعة والرسب بنكه كامًا كن والازملة والمظلفة لَغِيجِ مَا نَدَ رَثْ عَلَيْنَهُمَا مُنْتُ عَلَيْهَا وَانْ كَا نِ تذرُهَا وَحَادُهَا في بينِ ذَوْجِهَا أُولِكَ دُ الدِّي حَلَّهُ أَنْ أعلننشها بنتنخ وستكت عنها وكزينها فتذنبت حييع

وَمَدِيدُ عُومَ مُدَيْرُ

65

لربيرهز بعاسته ذكراسنة يؤهز قابز لظائم كالماع الجلف المحاة سَبْعَة أَيَّامُ وَكُلِّ مَنْ لَكُنْ لَكُنْ اللَّهُ وَكُلِي الْمُتَالِينَ فَالْسِنُومِ القَالِيُ وَفِلْهِيمُ السَّا بِعُ النُّمْ وَسَبَّامًا كُمْ وَكُلِّلْ النَّابِ وَكُلُّ لَا فَإِد المسلاة كل تاعم صُوفٍ وَكُل بير مرج الد كم روها وَقَالَ المازر المسترابة اللبة اللين فيموان مستاف للب من وجيد الستُ نَه الخ أُسِّرالِبِّ مِامُونَىٰ لَا النَّنَة وَالذَّ عَبِ وَالنَّا مَ الْحَارِيدِ وَالرَّمَاصِ وَالنَّهُ يُرِودَكُ لَيْكُ إِلَّا رَبِطِ فَنَ أُورًا يُطَفَّرُ يُطَفَّرُ كِمَّا وَالنَّفْهِ يَنِّ وَكُلًّا لَا يَدْ كُلُهُ النَّا رْفَعَ مِنْ فَي فِلْلَّا فِرَاعْسِ لُوا نَيَا بِكُمْ فَالْمِقْ مِ السَّا بِعِرَنَّظَ مَهُ وَأَوْمَعُدُدُ لِكَ تَدْخُلُوزَ الْحَلَةُ وَكُمُ الرَّبِ موضي فبحرف الغنام والسبتايا مزانسان البصيمة التوالمأذر وللت برورُونَيَّا البُوابِ كاعَه والعَمْوا العَنَائِم بَبِلْ الْمَا بَلَهُ الدَّرَجُ بَحُلْ للنتاك وبمراطاعة قار مَواعشُورًا للرَّبِّ بِزَالْعَ والمُقَا الدِّن خَنْجُوا لِلرَبِ نِسْتَا مِنْ أَخْرَطُ لِيهِ مِلْكَا بِنَ مِنْ الْبَيْدِ مِلْكَا بِنَ مِنْ الْفِيرِ وَالْعَنْمُ وَالْلَحِنَ وَالْحَيْنُ وَكَأْلِكُ مِنْ مَنْ كَيْمُ وَنَعْطُونَهُ لِلْعِبَاذَةِ حسبرالرب ومن المرابير أأخذون واحدًا محنين واللابر

امرًا ارتَّ وَيَ مَعْتَ لُواالدُّ وُرْحَهِ كَا وَمُلُوك مَدْيِرَاتُ وَمُرْمَع مَلاَمُ كَلْمَا وَمُرْاوَيْكُورُورُامْ وَحُورُورَانِ خَسْد مُلوك مَدُيْنِ فَلِعُامِ وَالْعُوْدُ قَنْلُومُ وَالسَّاسَةِ عَالَا هُرُوسَتُواسَانَ مَدْ بِرَقَائِمًا لِمُرْوَدُوا بُعُرُونَجِيعُ مَا لَهُمْ وَعَلَدُهُمْ نَصِبُوهَا وَحَبِيعُهُمْ الني وسنت المنزوج مؤتم التيع تزاونها اختف عابالتازه واحد واالب كله وجيع الناء مران إريابه بمرووكان وفر إلى ونُولِعا ذر المؤرَّة منع بَالرَّأَ بِالْ السِّبِ وَالْعَيْمَة وَالْمَهُ بُ اللغنك وزامته موابالني عكا الاردر قبالذاريا فحرج مُوتَى الْمَازِرُولِ لَمِرْدُ جِينِع رُوكُنَا الْجَاعَة لاسْتِيفَ الْمِرْخَارِيْج الحلة مُعَضَّبُ مُوسَى عَلَيْسِ رَاءِ المِيرِ وَرُوسَا الالوُف وَ مِنْ إِد الميزالين فَكُنُوامِنَ آفِ المُؤْوَالِ لَمُونَ مُونَى لِمَا دَا استَعِيمُ كُلِلْنَا } لا بَنْ كُنِي الْحَارِ الْحَارِ الْعَوْلِ لِنِمَا الْهُمْ مُرَكُوا الدَّتِعَنَّهُم مُلْحُلِّ فَاعْوُدُو كَاسْتِ الْمَثَّرَةِ فَحَسَمَاعَةِ الربين فامتكوا الأزج فينع الذكور الذين في المتآبعة كلها وكل آمَاً عَهَا عَامَا عَامَة وَكُورا فَتُلُومِ أَنْ عَبِيعَ مَنَا مَعَةِ النِّيمَا وَاللَّوَانِي

200

المختة للطفئة مرالغنم كلنابذ ألن وستعتد وثلاثير ألفا ومراحي مَلَا يُمَرَ الْفَا وَحَسْمًا يَمْ وَمِرْ الْفَهِ التَّايِرْكِيَّة عِسْرًا لَفَا وَاخَذَ مُوتَى مِرَالْفَهُ فِي الْخُنَةَ مِنْ إِمَرَ إِلَيْ مِلْ الْخِيرَ قَاحِكًا وَمِرَالِنًا مِرْوَالْبَاعَ المِر وَدَفَهُ زَلِكٌ مِينَ لَلْفِرَ بِيَ مُنْ مُوزَاحًا مِنْ أَمْ السَّلَمَ الدَّ عَلَى الْمُرْبَقِ وَكُم وَيَعَاءَ إِلَى مُنجَعِبِ الْمِنْ عَلَى لِيانَةِ الْوُولِكَيْنِ رُوَّ مِنَا الْأَلُوسِ وَفُواد المين فَا فُلِهُو مُثَالَ عَنْ يَدَكُ فَدُ فَيَعَنُوا إِجْمَا الزِّيَا الزِّيَاكِ المُفَا تَلَة مِنَّا فَلَوْمَهُ عَدُن مُعُودًا خِدُ وَلَوْ فَنَهَا ثُنْ مَا مَّا لِلاَّ سِيب كُلْ بِهِ إِنْ يِنِهُ ذَهِ يصلِ وَجِلِنا لا وَخَامًّا وَوشَا حَاوَة إِمَّا لَسْتَعَهِ عَلَيْهِ وَالتَّامُ الرَّبْغَتِهُ مَنْ مَنْ مَعَ لَعَازُ زَلْكُنَّ مِنْ مُوْلِلًا هَبِ وَكُلَّ الكَهُنَية المَنْهُوعَةُ تَكَانِجَيعِ الدَّهَ الدَّهَ اللهِ خَشُو إِبِدِ النِّ سِنَّة عَشَ النَّا وَسِّيعُ أَيَة وَخَسِينَ فَهُ الْأَمْرِجِ لَهُ وَرُوسًا وَالْأَلُونَ وَمَحْبَ لَهُ والميزال المفتا بلة كلفاجد ماجد مماعكه لتفييه فمنتبر مُوخَى العادرُ الحسبر الذَّهَ مِن وَسَنَّا الله المن وعُواد المين وَادْحَ لَاهُ إِلَى مُعَوِّ الشَّنْهَا وَوَ ذَكُوا الْمِلْ مِرْآ بِدُلِتَامِ الرَّبْفِ مِنْ وكانتاعا بحيرة لنئ بيل بحادمها وتفافا

والنقر والجيزوالغنم والتكابيجيما ويدفؤنه للاوير الدين والوك الهار مُردِ فَيَعَ الرَّبْ فَعَلُّ وَتَى المعَازَ رَالْحَبُرْكَمَا أُمِّزًا لِي وَنْحَنْ وكاتف عبكة المنتية المنعنمة الهنجا اللفتا بكذ بمراهب نيرسمابه الدخسية وسنيزالها وماكيزا عوستيرا لعاوم النوائي وَسَنْعِيمُ أَلْنَا وَدَكاهُ الرِّبْلُ رُبِّعِهِ وَسِنْتُولَالِيَّا فَهُمِّلٌ أَنْ ارْبَعِه وَسِنُورَالْهَا وَمِزْلِهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللِّيمَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ نَكَوْرَجْمِيعِ الْأَنْفُرْلُهُ الْوَتَلَاثُورُ أَلْهَا مَكَالَ النَّمْفَ مُسِيلًا لَأِينَ حَنْ وَالْحَرَ مِنْ عَدِوالْمُ عَنَامُ لَمَّا يَهُ اللهُ وَسَبْعَةً وَتَلَا ثَنَّ ألفا وَخَمْما يَة بِرَالْعَنِيمُ مَكَانَتُ رَكِاهُ الرَّفْم مِرَالْعَبْم مِمَالَة وَحَسَّة وَسَنْعِزَنَا عَا فَالْاعَارِينَة وَثَلَا يَرْالْفَا وَدَكَاه الرَّبْ مِهَا اربَعِه وَسِيْزَتَالًا وَمَرَاكِينَ لَكَيْنَ لُلَا يُزِلُفاً وَحَرْمِا فِيهُ وَنَكَامًا أَخِدُوسِتُوزَانًا وَاللَّهُ اللَّاسِتَدَعَثُمَّ المِكَا فَكَ أَمُا اللَّهُ اللَّهُ وَنَصَلًّا مَا عَلَمُونَ الدِّلا وَلَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال الذي عُشْرَ للما ذَر للجَرْكَمَا أُمْرَ الدَّتِ مُوتَى مَلْ النَّسْفِ النَّ البال ترابط الني فَسَمُ مُونَى عَلَ الزِّيالِ الْمُنابِلَة وُكَارَ النَّمْفِ

18/

ابزيوفنا وسنوع بزنوز لانها انبعا امزالة بت واشتد عَمَد الحب عَلَى مَنْ يَلِ وَإِنَا مِهِ وَالْمِنَّةِ إِنَّ بَعِيرَ سَنِ ذُحَتَّ فَنِيثَ الْسَ الجاعَة كُلُّهَا الرَّ عَكَالَ الشِّرامَا مِالرَّبُ وَهَا أَيُّمْ فَدَفَّتُمْ مُدَلِّ المَا بِكِمُ اللَّهُ اللَّ فَتِنَوَ مَكُمُ وَالْفِي عَارِوَتَسِينُولَ لِل مَن الماعَةِ كُلُما مَعْتَمَ مُوا إلْيُهِ وَقَالُوا إِنَّا بِهِ حَظَّا مِنْ لِمَوَا شِبِنَا وَمَ كَالْكِينَا وَيَحْنَ نَعْتَدُو وَتَعَدَّرُ عُمَّام بَوَانِ آيِلَ حَيَّ وُصِلْهُ وَالصَّاجِعِمْ وَانسَّالنَّا تَكُونَ مُدْرِ حَمِينَةِ مِنْ كُلِلْتُكَانِهُ الْأَنْ مِنْ وَلَا رَبِي النُّورِيَّا حَتَّى أَخُذُكُلَّ وَلَجِدِمِ بِخَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا يَتَ عَمَّمُ مِعْ مِلْلا دُونَ إِلَىٰ اَكْثُرُ مَا اَخَذُ مَامِيَمَ الْمَاسَّى قِعِ بِرَالْاَرُدُ أَفْعَ الْكُمْ مُوسَى الْ مَعَلَمُ مَكَمًا القُول وَتَكُونُوا مُسْتَعِدَةَ لَا تَامِ الرَّبِ الحرب -وَمَا الْأَدُدُ وَكُلُّ مُنْسَلِّم مِنْ المَام الرَّبْعَ يَبِيد عَدُن عَبِ وج به وعلك الأزمل المرات الريث وكم معدد لك تَ جعُون الله ارتأ والمام الرتب وعدام آيل وتكون فالأوض لحصم مِيزَامًا امام الرَّتِ وَاللَّهُم لُوسَعَالُه الدَّاكَ فَانَمْ عَنْطِوْنَ المام الرَّبِّ

كُونَ يُغْزِيزُ وَكُونَ جِلْعَادُ وَانَّهُ مُوْجَعَ يَتِبْلِ لِلمَا شِيَةِ فِكَا أَبَنَى رُقُ سِلْ وَينُوجًا دوكَا لِمَهُوا مُومَّى العَادَرُ وَإِلْحَنْ وَدُوكَ ثَالِمَاعَة كَآيا لِلِزَن انعَمَلُ وَتُوْوَدُونَ وَبَعِنَ مِنْ فَكِيِّلُ وَحَسَبُولُ فَالْحِمَلُا وَسَبَامِ وَمَا مِنْ وَمَعَالُونِ لِأَنْ ثُمْ الْوَاغْفُا هَا الرَّالِيْ الْمِينَالَةِ الْمُعَالِّيْنَ الْمُعَالِّيْنَةِ وَعَيِيدُ لَكُفُومًا شِيَنُهُ وَهُوْمِيَةُ لُولَ إِلْ عَلَيْعَالِمَةٌ المَامِكَ فَلَتُعْظِ بَنِهِ الْأَرْصِيرَ لِيَهِ لِكَهِمَالُهُا وَلِأَنْتُ يَرْفًا هَذَا الْأَدْوُنُ فَاكُونَى لني وبياق بَحُجَاد اتَّاخُونكم مَينُولَ اللَّهِ وَالنَّمُ عَلْمُورَكُمْ اللَّهِ للاذا تجتون فكوس والمراب المالكا لارم ألمت تغطيها التشطئ اليزكذ لك معلكا أؤكم ويزان لمتهم مأفات برمايع ليتحتث سواالأ دخ صعيدوا إك الدى العنغود وعاسوا الأرْضَالُنَا لُوا عَلِيَ عَلَىٰ مَا الْمُرْضِ لِلسَّالِكُ مِنْ اللهُ رَضِ الماعظا مُرالدَّتْ فَاسْتَدْعَصَه لرَّتْ فِي لَكِ الْبَقِيمُ وَافْسَمَ المَا يَلِاللَّهُ عَلَى المَالِلا المَالِلا وَعَالِلاً وَعَالِهِ مَنْ مُخْامِنَ عَرَمُولَ الْمُعَالِمُ المُعَامِنَ عَرَمُولَ المَالِلا وَعَالِلاً وَعَالِمَ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّ عِشْرَتَ مَا مَوْ اللَّهِ رَبِّعُمْ مُوْرَكِ يَرْوَاللَّهُ وَلا يَنظُنُ وَاللَّا رُصْ الناقسم الموري المريز والمعوق والمعوف والمناهم المبعوب لأكال

وَرُعِ وَيَعْنُونِ وَالْمُلَا وَعَمِ إِوَلِيتَ عَارًا مُذَيًّا مُحَمِّنًا وَطَالِرَ المتنئغ وبنؤر وبالبتنوحت وكالحيلا وفودانج وبغلعو للحللها وستاروستقااسا كالوكاسكاء المذبط بتوها وسنى مَاحِينِ مِنْ مِنْ لِلْ جِلْعَادُ فَأَخَذَ هَا وَأَهْلِكَ الْالمور والسِّأَكُن فِيهَا. واعلى سَجَاعاد لماخر رمنسَّى فَضَوَاخَدَ حظارتُمُ وَيَعَاهَا ماين ومضى ونج فأخَذ فا مَات وَفُلهَا وَسَمّا هَا نُوح عَلَى سِيدٍ وُهت بِ مَرَّا إِلْيَتِنَا وَ الْمُلْعِندُ مُن وجهمْ مِن الْمُرْمِعُ مُنُودِهِمْ عَلَيْكِي مُوسَى وَعَنْ وَكُنت مُوسَى زَاحِلَهِ رُومَنَا رَهُم بِوَلَ الرَّتْ وَهِي مَنَا زَلِمُ الْحَيَّادُوْا رْحِلُوا مِن عِنَاسِ فِي خَستَه عَسَّم إللنَّه إلا ول معل العفر السه الأوك وَحَرَج بنو اسرا بَهِ يَبِيهِ عَلَيْهِ وُلِدًا مُلصحِيعِهُ وَالمصرِيعُونَةُ فَنُونَ جَيْع النِّرَمَا تُوامِنهُ والدِن الله النَّهُ النَّهُ عَيْع الكَّارِهُ وَارْضَ معروف المتهوالسامنع القللقة كارتفائوا سرايل مرعنا سل ساخت ويَعَاقُ اللَّام التي ملها لرَّنَّةِ وارتح الم الم مركوا على في المسيرة الن منالة بعلم عوت

وستعلوك عطيهم لوذاجاء عليكم الشرور كالمنواك مُدْنَا لِأَنْتَا لَكُورَحَظُارِلِهَا بِمِي وَمَا لَمُرْجَ مِزْ أَفِلْ مِكَ أَعلى مَعَالَ نُوْرُوبِ لِي نُوجًا دِلُوْ يَعْقُلُا الْعِيدَاكَ يَمْعَلُونَ كَمَا ما مُن مَا سَبَد مَا قَالَا ثُمَّا وَسَنَّا فَنَا وَمَوَا شِيمَا مُكُولِكُ مُدُب جلعادن بحييع عنيدك بيثون بالتيلاج مضطنية التاوالت المرجكة قال التفاقا مروي عليم المتادر الحبروبيثوع ابن زور والما المواسفة المنطاب الماسي المارة والكوري المارة إِنَّا مَعَكُوالْارْدُرْبَعُورُ فَهِلْ فَتُوجَادُمُ لَسَنَكِمِ لِللَّهِ إِمَّا مِ لل الرَّفْ فَتَ بْرُوا مْعَلَمْ وَنَسْوَتُهُ وَمَا شِيبَهُ مُرْفِدً الْمَثِيمُ المُسْكِةِ الْمُالسَّيْد لِعَيدِ نَعْمَلُهُ وَعَنْ عُبُرُمُ تَسْلِيرَامَ الرَّبِ الْمُ عَلَى الْمُحْمَانَ مَعُلَمْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْرَدُ اللَّهِ الْمُحْرَدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللل وَ فَيْ وَبِينَ وَبِينَ وَبِينَ فَصَفَ قِيلًا مِنْ مَنْ يَعُ سُعَنْ مُلْكَ وَسِجُولَ المال الانورًا سِيرَ وَعِج ملك مِسَال لِارْضِ وَالمدُن عَمْلُودهَا متلاط وطرط عاطها والمنك فيكاد ديبون وعطروت وعماع

75 5

حشمونا واوتخاو منزلؤا موسا زوت والمعكوا برموسا ووه فيزكوا بن معنا والتحكول بن يعمّان ف ولواج لجد حادة والعكوا من جَلِحِذْ عَاد مَرْلُوا يَطِيانَا وَارْتَحَاوُا مِرْبِطِيانًا مَنْ لُوَاعِبُ وَمَا ٥ قارت الوام عيروا مرافا عَبُوك رَعَلُوا عِصَيْون مراواري شيز المة محقاد شري والوازعندان ضادوم وصعد مَنْ وَلِلْ بِرَالَ لِلْبَائِيُ مِرَالِيِّ وَمَاتَ هُمَاكَ لِمَامِ ارْبَعِبَرَ فَكَنْ مُ مندخ وج بحارزا بليزاد عصرفالة بالخامير في فاكات وساية وتلاث وعشم تستة حيركات في العود وسم المنعاب مَلك ارَاد وَكَانَ مُنكِيدُ ارْضِكَ مَا فَقَت دُخُول فَل مَا اللهِ والختلوام فوزالطوز مزلواصلي أفزلوا بنوث والخساط مزهنؤت فمزلوا ابؤث وارتح الكامزاج ث مزلوا البرو فتخوم مواب وَارْتَعْلُوا مِنْ كَالْمُ الْمُؤْلِدُ وَالْتَحْلُوا مِنْ فِوْرِجِادِ فَمَرَاكُوا عَلَوْك ديلايم والنُحَاوُا ين علون للايم فَزَلُوا عَلَجَ إلِ العبرين وَارْتَحَكُوا مِنْ إِلَا العبرِ فَخَوْلِ اعْرَبَاتِ مَوَابِ عَلَا لِأُودُن قالة ارسحا وتزلوا على لاردن التيوث الفلسطين ارب

وتزلوا مبالة عكول وتحملوا مرجع ولمنا الحروث وعروا وسنط البحز الأعفر ومعنوا فالطين مفافة ثلاثة ابام فالرية وَرَلُوا عَلَى المرارِ وَرُحِلُوا مِزَالْ إِلْ الْمِرَا وَمَا أَوْا الْكَلِّمْ وَكَالَ الْمِرْا المُناعَشَّعَ عِيرَ مَلَ وَسِبْعُونَ فِي لَهُ وَضَالُوا مُنَا لِنَ عَلَا لَا وَثُرَّ مَا لُا مِ ۚ ٱلْيَعْ فِنُولُوا عَلَى الْحَرِ الْأَحِرُ وَرَحَالُوا مِرَ الْبَحْرِ الْأَحْلُ فَمَ فَرَلُوا مِنَّهُ سيز قار تحكوا ين بيتسير منزلوا برفقا و رحلوا برفقا فنرلوا الوئزقار يحتلوا يزالو فركوار فيديم ولميكر فيناك مآؤ الشرب الشُّعَبُ وَارتَحَالُوا مِرْصِدِم ضَرْلُوا برته سُنِنَا وَزَلُوا عَلَى فُوالِسُهُ وَ وارتح الوام فولالشفوة فنراوا صيرون وارتحالوا مزحم فروت فنراؤا ذنكا وادتح الأمرنا فنراؤا رمون فايغرقار تحكوام رموب فارص ف ولوالنا وارتحالوا مزلوارسًا وارتحالوا مِن فنزلوامقلان وارتكافأ مزمعها لاث فنزلوا سافزوارتخساؤا مرسكافر منزلوا جراد قاريخ آلوامني الدفقر أوامتها لوث اليجلا مرستا ون مَرَاوُا تَلَحَثْ وَارْتَعْلُوا مِنْ الحِثْ مَرْدُوا مَا رَجْ وَارْتَعْلُوا مزيادخ فتزكؤا مثقاة ارتحاكوا مرضعا منزلوا حبوبا وارتحاكات ( E

لمربقه القنكي درمنا وبجور إلح واداد ويورال لموافي يطالنني اللحيه صلم أوالقابي منزوكو مختج طربقه الالعزو مأدو التحنر يَوْرَكَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَظِرْمَن تَكُون كُوْ الحَدُود مَاحِيَّة الغرب الالعزائة عظر كوزك ومتا يكلبراؤ خنوا براجل لا الجبّ لل عَازِما ، و كون عَزَجُهُ إلح مُ وُدصارد و يَخْرُج التخوصند ووتكون تحرجه عكاحا مزارق فللكور لكم المته مزالة أك وَأَ أَخُذُو لَكُ مُ العَوْمِ السَّرَيَّة مِن عِنْ عِينًا لِيستاد وعددالقوم منها دالام المشرف ع المعيرة كافالقوم مالا ملنع حانا شرشتوقا وتغتم المعنورال لاردن كوم عزمها ل المعُبِنَّ المللية وَيَكُولَكُ عُرَينِ الأَرْضِ وَيَحْدِما مُسْتَدَدُّ فَامْر مُوتَى عَاسَرًا لِبِلَط لِالصِ فِ الأرْض التي تَنْ مُهَا تَكُونَ عَالَمُهُ كَا أمزالة أنفط لينعة اشتأطؤ نضف قبيلة منتكف لأونض مَنْ احَنْ والمِيزَ لِهُ عبرالاردُن الدّارْيَا مِنْ لِلنّوب إِلَا لِسْنَ وَكِلُمُ الْمِسْفِ مُؤْتَى اللَّهُ اللَّهِ النَّهَ الْمَرَافِي الْمَرَافِي الْمَرْبُعُ وَثُونَا اللَّهِ الْمَر الأرض المارد المبن و سنوع زم ن و رهين م كل فيسيلة لورنوكم

موّاق وَكُم النَّوعَى عَلَى عَلْم عَلْم عَلَى اللَّهِ وَنَ اللَّه وَنَ الله اللَّه اللَّه اللَّه الله وَعِيدُونَ كُلْ يَحَالُلا رَضِ رُدُخِ مِكُمْ فَلَا نَنْطَ وَفُوا الْأَضْمَامِمَ وَحِيْعِ أَقُا إِبِم المُسْبُوكَةُ أَهْلِكُومًا وَنَصْبًا تِهُواسْعَطُوعًا وَاهْلَكُوا والم يَسْتَكُونُ الْأَرْضَ فَأَنْكُمُوا فِي الْأَنْفَا أَعْطَيْكُمُ أَرْصَهُ وَسْمًا. وَتَرْفُو كَالِمَهُمُ الِعُهُو هَنَا إِلَمُ الْكِيْرُونَ أَكِيمُ الْمُعَالِمُ عَلَيْمًا. وَالسَّلِيلُونَ اللَّهُ امِنَّالُهُمْ مُعَلِيلًا وَكُلَّ البِيدِ مَنْ عَزُيْجًا مَهُ مَكُون لَهُ وَاللَّهُمُ لِرُمَّلِكُ وَاللِّكَانِدُالاً رَضِعَ وَجُهِمُ فَيَكُونَ من عَفِينَ عُمْوالْوَمَّا وَافْرَاعُمْ وَاسِنَةً فَي حَوَاصِرَكُمْ وُسِيرُونَ أعَلَا أَكُمُ فَالأَرْضَ لَيْ مَنْ الْحَالَةُ فَا فَكُونَا وَتَكُونَا وَتَكُونَا لَا نَعَلَتُ الْعِيْمِ انْعَلْدُيْكُمْ فُوكَ لِمُوالْزِسْ مُونَى كَالِيدُ الْمِنْ الرابك وقالم انف ما مؤولك مناف أم كنتا فعن على در التي تكوُّ وليكم ما بل التموُّ إلى المؤرب الدرية سيطا وربال من الما المدور وتكون عنومكم والمفرق الم يحالك الماكارة وتحط المواكادود مِ العَبِ السَّتَى لِلْدُومُ الْمَ وَوَعِ عَرَاهُمُ وَجَوْدَ سَيَاوَ كُوخِ

203

201 F5

قري ريد ريد ريدانة الم

63

263

مستن المندود متصلة بقا واعطواللاو من ت الملحال بَعَمَا لُوَمَا أَنِيَهُ إِلَى الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم عِيَّع المُدُلِلِي تُعْطُوزُ لِلاَ وَبَرَغًا زَقَانِ عَبِنِهَ بِهِ وَمِقَا أَعَالَمُهِمَا كمُنهُ وَالعَلِيارَ الحُدُورَ مِنْ مُن كَارْ فَلْدِ كَالَاحِدِ هَنْ وَرَمِنْ الْمِهِ الْمِي ير وُزَافِعِلُو زَالِلًا و تِينَ مُغْنِيمِ ٥ وَكَامِ الرَّبُوسُ كَا لَهُ الْحَالُمُ بنى يَرَابِ وَقَالَ وَالْمُوالْمُ مِعْمُ وَلَكُلَّارُ وَلِيا أَرْخُ فِيمَا زُفَاعِ وَالْمَكُورُ مُدَّنَا لِلسَلِمَ الْمُولِكُم مِلْنَعُ الْكَالْمَا الْمُكُلِمُ فَالْفِشَّا لِعَدْ عِيارِة وَكُولِ إِنْ الْمُدُولِ الْمُدُولِ الْمُدَّالِكُمُ الْمُدُونِ الْمُدَّمِ وَلِكَ الْمُدَّمِ وَلَا الْمُدَّمِ وَلَا الْمُدَّالِكُ الْمُدُونِ العَنَا بَلْحَتَى عَن قُدَّام الحاعَة بلك كِم واللَّه (المن تُعطَى مَا هسَنِ النت المذن كولك ومترما ألك ففد وتعظونها وعسر الاردن تُلَاث مُدْن فُلُونَا فِلْ أَرْضَ كُنَّا الْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ والغربة الملخ المتاكن فبريم كونكم منذمًا المكاليم البنها كُلَ نَيْ لَنْ سَامِغَ بِرَعِمْ قَانِهُ وَضَرَّبَهُ الدِحَدِيدِ فَاسْتَ فَعْوَ قَابِلُ فِلْ لِوَتْ يَوْتِ الْمُنابِلُ قَالَ فَافْ وَضَرَّبُهُ وَكُورِيدِهِ الْمَوْتِ مِوْقَات

الارص كفن اسما القهم ونيكة مؤد اكالاب رنوفنا مرقيلة مَعُونَ الدَّادِ رَضُونَ مِنْ الدَّادِ مِنْ الْعِيْ لِيَا لِمُ اللَّادِي مِنْ الدَّادِ مِنْ الدَادِ ريئرا في زين كَارْمِزني فَيْ مُن قِيرِكَة بَمِنتَى اللهِ الله ودُ وريز فيبلذ بزافرام غمؤال بزيئا فازؤر أبرقب كذبن وابلون الساف زفغ ورس قبيلة بخاله الخاز فلطبال زعوذال وَوسِيرَةَ عِلْهُ بِخَاسِّيْرِاحِيهُ وَرَبْ لُويُ وَرَبُيْرِ عَبِلَهُ بِعَالِمِ فالل عيهود مدو كإالن لرهر الرتائ ميموا الصكفات لناسرا أيو وكالرائة موسى فاغربيا تموابعالدون أذمحتافا يتجامت بنحاسرا تبلي والبغطوا اللاويز تصصم مرائه ذهرمند كاليتك نؤرضها ورسابوالمذب المحيطة بقايعظواللا وتتزف كوللذرك شاعرورسابتها تكون ليها بميم ومالهزمز والازيج جميعها ومااخاط المدب النيعط للأ وتبرئ كان سوز المدينة ماد ازمر باجسيه المشرة الغدراع ومزفاجية المغرب الغية ركع ومزفاحيه العجر الغذذاع ومز فاحبة البتمال لغذراع وتكون الغزي فوسكط

25 JF

وَاحِدِعَلَ عَنْ اللَّهِ عِنْ وَلاَ تَأْخِذُوا دِيدٌ عَنْ عَنْ الْحَالَاتُ اللَّهِ الدوفية عكبوالموت المؤت فؤكا ولانقتلواميثه فذبه ليمرب إِلَى يَدِ إِلْمُهَا مُعِوْدِ مِنْكُرُ الْأَرْمِلِ ذَامَاتِ الْحَبُرِ الْأَكْبُرُ وَلَا تبغة مواالأرص الخ أنمُ مُنتكُنوه ألاُرَدَم النَّا عَلَيْهَا وَلَ عَلْمُ مُنَّا الأرض الخ أريق عليه قاالدكم إلابهم الديام فاؤلا تبحشوا الأرض التي تَنْ كُونَهَا مَا فَاحْلِيمَهُ أَمَّا مُوَالرَّبِ الْسَالِينَ فَاضْرَا بِالْ وَحَبَاءُ رُؤَيَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ وَتَكَامُوا فَتَام مُوسَى المّارِرَ بِهِ رُولَ الْبِرُورُ وَمَنَا بِيوْت الوات بحل مَرَابَهُ وَقَالُوا الْلِابَ وَمُنا مِرْسَيْدَمَا الْعِظِ الْأَرْضَ العُنْ وَعِمِدَلَ أَالْبِي مِزْلَةِ الْمِحْ الْمِرْ الْمِنْ الْمِعْ اللَّهِ الْمُعْلِيلِ المينا صلفدلبتانه فانفن تَزَوْجَن اسْتِاطِ مَل زَابِكُوا تَم لُوْلً ينج من الداتا منا وريد على الدين مَر وَجُون عَنْ مُنْعَ من بهم وَالله وَا دُا يَكُون الصَّغِ لِهِ إِلَى مَلْ يَكْنُ دِمِينًا تُهم السِّرا أي الدِّيرَ عِيهُ وَ اَ فَيْ الْمُواجِا وَيَرِعِ مِيزَاهُ أَمْ مِثَالِهُ فَيِهِا الْمِيَا فِيَا فُلُول فسطهر مِزَ لِلنَّاكِ فَأَمَر مُوسَى تَخَالَ إِبِلَ بِأَمْرِ الرَّبِ وَقَالَحَهُ مَن قَائِلُ فَوْتًا يَوْسَالِنَا إِلْفَارِصُ وَصَرَّبَهُ بِٱلْهِم حَشَبِ بَدِهِ فَاسْعَ لَكُ فها يَعَوَّمُا لَإِنَّهُ قَائِلُةُ وَلِي الدِّم يَعِثُلُ لِتَنَاظِلَةَ اصَّادَفَهُ وَانَكُ مراج اعداوة افط وعليه آلة قنعا فاستاف عزيه بعضي يد عَدًا فَاتَّفَا لَوْتِ يَمُونُ لَمَّا تِرْقُولُ الدَّم مِينُك المَّا يَاعِنَكُ أَيْسَادَهُ وَانكَانَ النَّاعَ عَلْمَ فِي إِنْ عَنْ عَدَا فَوْ إِذَّ العَ عَلِيهِ شَبًّا الْحِيدَ تَهُوْ الْوَازْمَاهُ الْجَرِيْفَنَتَ لَهُ بِغِينِ عِلْمِوسَقَطَ عَلَيْهِ فَالسَّوَافِرَكُ هُوَ عَـَدُوَّالَهُ وَكَالَالَا دَبِهِ شَرَّا فَعَتْنَكُمَ الْحَاعَة بَيْزَالْتَ إِلَى يَرْفَ لَتُ الدَّم بِهَا الْأَحْكَ مِنْ وَتَخْلِمُ الْحَاعَة السَّا زِلْ مُوَلَّ الدَّم وَوُمِلُونَهُ العَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَلَكُونُ مُنَاكُ اللَّهِ وَالْحَالِلَا عُنِي الْحَالِلَا صُكَّرَ المنشح نكم الفُكُ بْرَقَانَحَ يَجَ الْقَالْلِمَ حَذِيمَدُ مَلْكَ أَ مَوَجَهُ وَلَ الدَّم خَارْجًاعَزَ فُ وَجِمَدِينَة مَلِجَاهُ فَيَقِ لَك السّا اللّه اللّه عَلَاخُطِ يُدْ بَعِي عَلَيْهُ مَلِي عَلِيهِ مَعْرَثُ حَتَّى مَعُ الْحَالِكُ كُمُ مِنْ أَنْ مَنْ اللَّهِ الْمَالِلِ الْمُنْ صُحْمَاهُ وَكُونَ عَن أَدْكَام عَنْ لِللَّالَّالِدُ لِأَجْمِالْكُوْمِيْمُاسَكُمْمُ وَكُلْ مَنْ تَلْهُ مُنَّا يِسْهَا وَ وَيُعْتَالِ الْمَا الْفَا الْفَكَ الْمُعْبَلِ مُعَادة

قَالتَّ فَعَيْلَةَ بَنْ مُومُنْ عَنْ وَهَذَا هُوَالْفَوْلِالْبَى لِمَ وَالْرَبْنَ بِمِوْنَ ادراع رعيط والمعالية وعدوا المعاملية بئان صلفنال يتزوج كن خصر عنده وكالكي مرعشين إليهن مع العداد لواله فيرس العراب المرابع المرابع المروب العرف العرف المرابع المروب المرابع المروب وَلَايْتَعَوْلِي الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ الْمُؤْمِدُهُ مِنْرَاتُ الْبِيوِمِ مِنْ كَالِيَاتُ كُلِ اللَّهِ مُرْتُ مُنْسَالَ فَالسَّرَابِ لَ أيكون وجها مرع بن أيها لك تقاحد مريح المنزآ بايا خد عَنَا بِنومِنَاكُ أَبِيرُ وَلاَ بِنَقِ لِالْمِتِمُ مِنْ فَيِهِ لَوَ إِلْفَهِ إِلَّهُ إِلَا لَكِلْ وَلَجِدِمِنَ انْزُلْ بِلَيْلِ مَرْزَانَهُ عَلَمًا أُمَّزَ الربِدِ مُوسَّحُ كَالِك والمعالمة المعالمة ال مَعَنَّانِهَا نَصِلْفِلْوَكِ نِرَصًا وَسِلا وَمَلْكا وَمِي تهيئت يجيع كالمنف لوائد وبنضائ مع يعضد ونعاطننا واذا كانت لاجرآ نعز وضيفه لدرطل عشال نبيث شرم الهجث وجعلا بتان لفد وطرن لنغومته معشيتن منتى ويطبخ النارالحان تعفل وايكل فهالاسفان إي وقت كاك فاندمخن الإراع الغلبطه ونبطع العنوات البطلب بُوسُفْ عَكُنَ كُنْ زُوجًا إِنْ وَصَالْمُ مَرَا لَهُ زَنْ فَيَسِلَةٍ عَشِيبَمَ ابِنَ وهوعمب عييم وورجهاء عدت امرار متنه والعصابا والمنظروا لأختصا والغاكم والزئه عاموتني فغَرِيّات واب على لاردُ نصّالداريّا : Dolumes inocuertos stabe vome when محل السّغرالم الم وَلِلْتُ عُدُينَةِ حَمْدُ الشاكيت

شناه

وَمَا وَاللَّهُ لِنَا إِلِي النَّهُ إِلْهُ عِلْمُ وَالدُّالِ الطَّوْرُوالنَّالُ النَّالِ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّ بَيْنِ لَهُ يَمُ الحَالِولُولُ الْأَرْصَ الْمِي فَمْ مَنْ اللَّهِ الرَّهِيم وانتحق فيعنوب زاغطيها لحفرولف ليرمز بعدير وأفلت لكثر ، فِي لِكَ النِّمَا رَقِي لا اللَّهُ السَّنَطِيعِ وَحْدِي حَسِمَا لَكُمْ لا زَالْبَ الْهَكُ مْرَقَدُكَثَّرُكُمْ وَهَأَنُمُ الْبِقِ كَنْجُورِ اَلْمَقَاء كُنَّ وَالرَّبْلَهُ أَمَا يَا يُن دِفِيكُوسُكُ وَاللَّهُ مَنَّ وَيُمَا رَكُمُ كَافَالَ لَكُمْ وَكُمِّهِ الْمِدُّ وَجُدِيلُ الْجُلِّ لَعَيْمُ وَعَدِيدُ مُ وَخُصُومًا لَكُمْ فَاخِرُوا إِلَىَّ مِنْ وَمَّا حَبَّ مَا أَكُوْ فِينُهُ وَفَهُمْ مِنْ قَنَا لِلْهُ لَأَحْمَا لَهُ مُلَّا مُعَالَمُهُ مُدَرِّينَ لَكُ مُوَا حَثُورُ وَقُلْمٌ حَسَيًا هُوَهِ مَدَا العَوَل الدِي قُلْمُ أَن يْنْعَلَقَا خَذَتُ مَا يِكَالِكُ حُكَمَا وَ قَوْرُمَعُمْ مَعَرَهُ وَدَكَاءُ قلبة يعلنهم مدر ككيم عَلَا أَوْنِ وَمِيد وَجَسْي فَعَسْمَ إِنْ وَكُنَّا أَا لَهُ ۚ كَا تَكُمْ وَأَمْرَتْ فَمَنَا تَكُمْ فِي لِكَ الَّهِمَ إِنَّا لِإِلَّهُمْ الْحُوا مَا يَرَا لَهِ وَكُمْ وَأَحْتُ كُوا عَلَمْ عَدُكِيْ إِلَيْ الْفَالَ يَرَالْ لِهِ وَكَن الْهِ وَلَا أَا عُدُوا الديجي فيلك يكم واخكوا بمزالة بيزق الكسين ولاتأ خذوا ووجه انسان لأزَّ للكم يقي هُو والكلم الني فَعْدَ عَكَمْ الْ مَوْمِا

رالله ذي الفكان والمستروب الموفولات وعراق في المالاول المولاة المولاد المولاد المولاد عرالاردن فالمرتبغ مماتيل الغرب فأب المجالات مرما يرفا وان ووال اون والوزود الذهب احدعت أوكام حودت كم الموج ل تَعْلِيرالْ قَادِسِ مَا يَعْ فِ وَكَالَ فِي سَنَّوْ الْرَعِيَرِ فِي النَّهُ وَلِلْهِ عِصْنَرَ الْ قَالِ مَنْ مِثَالِيَّةً فِي حَلْمُ مُونَى مِنْ اللَّهُ الْكَالْمُ اللَّهُ المَدُّ المِ الرَّبْ للالدَالْيَفِوْرِ رَبِيْدِ صَرَبَة سَيْمُومَاك الامورَا بَيْنَ اللهُ سَكُمُ فه انوع عرب الله يتا الله ي كرف عسم وي وادرعا دف عرالاردُكُ ارْضِ والْجِنْدِ البِّمَا مُوخَى النَّكَ لُم وَيَكَ النَّامُونَ وَمَغُولا تَالرَبُ الْمِنَا فَكُنَّ مِعَنَا فِحُورَاً إِيلَامُتُ كُمُ مِزَالُسُكِينَ الجيع مابل عرابا يزللت القالوا ويكافئة التهزوال الطارط التنقانين

عَطِمُ الْكُنْنَ وَاصْلَمْنَا فَنَ وَاشْلَانَ عَطِيمُهُ مُعَنِّيْهُ مُشَيِّلًا إِلَالَيُّنَا أُوفَادْ شَاعَدْ مَا هُنَا كَ ابْنَاءَ الْجَنَا نَنْ فَمُلْكُكُم لُامَنْ فُلُوكِم وَلاَ يَعَافُوا مِن مُنْزِلاً ثَالرَبًا لمُصُرِمِينَ فُلَّامِورُ جِمِيكُم وَهُوَيْجَا رِيهُ مُرْعَكُمْ بِمِنْكِ السَّالِدَ الْبَيْنَ لِهَا مَعَكُمْ أَوْضَ مِعْزُومَا مَثَانِصُ مَعُن وَهِ لَذَا الْعَيْرِكَمَا قَاتِكَ الرِّبِ الأهك كَايَغُونُ الأبابِيهُ فيجَمِيعِ الطربق الذي يَرُهُ فِيهِ حَتَى حِيْمُ الصَّا الموضع ومع هذاالكلم مَلَوْنُوْمُوا مالراله كوالدىت بز مَعَكُمْ فَالْطَهُ وَلِيُعَدُّلُكُوْمِكَا نَا وَصَدِيمَ الناول لالدِ كَكُم عَلَى اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل مَنعَطَ وَأَفْتُمَ قَائِلًا الْحَدَّامِ وَلَكِ والعَولا والأرض المست التاقست مالاتآيم الإكالبزيوفا فانديراها وله أعط الأدخ الخوطبها وللنا البغ البن وانا أنساعه الرتعل مِلْحُتْ لِكُمْ وَقَالَ لِلْكَانُتَ لَا تَدْخُلِ الْحُنَاكَ وَلِيْنُوعِ رَوْنِ الوافق من وك هُوَيَكُ خُلِكُ هُذَاكُ معددام فَهُو الدَّ يُوَدِّهُ السَّرَا يِلْقَالِمُ الْمَاكِمُ الدِّينَ فَلَمُ انَهَا تَكُوزُ عَنِيمَةً وَكَال

التلاسمة وأوجيتكم فخ لك الزَّمَان عيم الأوَّال النَّعْلُولَمَا ترانعلنا مرخور وسرة فجيع ذلك القن المخوا المستبير الذي والمني طروج والامور المين علم ما امروا بوالر والمتاق فلات لَكُ مْ اللَّهُ فَلْجُنِّمُ إِلَ جَلِ لِلا وُ وَالْمِزَ الْحَاعِظَاكُونُ الرَّالَهُ فَكُمْ الطؤوا فالزال لمناقلا سلمالأ زض فذامر وبجوه كفراض عدوا وَرِثُوهَاكَمَا قَالَ كَحُرُالِبَ الدُّاكَ أَلَاكُمُ وَلَا تَعَافُوا وَلَا خَنَاعُ مُلُونِكُمْ فَنَقَ زَمَتُمُ وَإِلْ بَحَيْمًا وَقُلْتُمْ لَوْجُهُ رَجًا لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَنا لِبَعَت سُوا لناالأُدْمُ فِيُعَمَّ فُوَا حَبَّرَهَا وَالطِّرْقِ لِلْمُهُمْ مِنْ وَالْمُدْنِ اللِّيْ مَدْحُ لِهَا فَعَدُنُ مَوْمَ السَكْمُ المَا بَيُّ خَدْثُ مِنْ الْتَحَسَّمُ الْمُحَالِمُ مِزَالِيَهِ لَهُ وَمَعَنُوا صَاعِدِ لِللهِ الْمِرْقِ وَالْإِلْقَا فِي الْمُستَعُود وَاحِنَتُ وَالْحَادُوا لِمَا يَعِيمُ مِنْ عَادَ الْأَرْمِ وَ حَدَدُوا بِدَ الْكِ إِلِنَا وَقَالُوانَ الأَرْصِ الْمِنْ يُعِطِيهَا لَنَا الرَّبِ الْمَالِمِينَ وَمُرْتَا فَا الستود بلخ الفتم قوالازب المنا وَهَ مَرَمَ مِ مَصَارِكُمْ وَقُلْمُ مِنْ الحب التالز بالغمنا الزجا مرائض السكنا فالمحالا ووانيز فَيدِيدُ وَمَا فَإِل رَضِعد تَحَرُق خِينا فَدا دَا مُوا فَلو مَا وَقَالُوا ازَّ الشَّعَبَ

أعطمكم مزازميم ولاموطي والانتاع المنتاع طبين جبائ عيزمزا فالمنعو

اسْنَوُ وامِنْهُ رَطَّعًا مَا مالغضَّة وَكُلُوا وَخُذُ وامِنْهُ وَمَا مُ الكَيْدِ

بالوروف فاشر واكال آت المك رفك رضك في مجيع اعالي د الب

ميرا بهم الخاعطا عاالرَّب أَن فَعَدُ عُوا أُنَّمُ الأَن عَامِرُوا وَالْهِي لَا رَد

والاأا مالن عرامار فاجر مرابع فيتمترنا فالهمار دتماني تكون

متق مقط ذلك الجراج بعدار بحال المتائد بن العسك وكا حَلف المنا

مِ الْجُلِهَ دَا افْهُ رَكُفَ عَبْرَتَ هَذَا الْعُطِيمِ الْحُونَ بَنَ الْعَنْ الْعُطِيمِ الْحُونَ بَنَ الْعَنْ الْعَيْمِ الْحُونَ الْعَنْ الْعَيْمِ الْحُونَ الْعَنْ الْعَيْمِ الْحُونَ الْمَالِمُ الْحَلَمُ الْحُونَ الْمُونِيَّ الْحُونَ الْمُولِيَّ الْحَلَمُ الْمُلِلِينَ وَمَعِمِيُونَ اللَّهِ الْمُولِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ اللَّهِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فتَحدثِ الذِيلاِعرفَ عَرَموخَيْلادَسَرًا هُرَيْخُلُونَ للهُ مُناك وَايِّهَا مُوْ أَعْظِهَا وَمُو الدِّيْنِ مِنْ فَيَا وَأَنَّمُ لَأَ رَجِعَتُمْ وَمَا لَهُ السَّعَنَ وَ وَلِي الْكِيرُ الْكُونِمِ وَلِحِبْهُمْ قَالِيرَكِ وَلَا خُفَانًا امّام الرِّ الْمُنَاوْعَنُ تَسْعَدُ فَغُتَا إِلَ عَلِمَا أُمِّزًا الرِّبُ المِنَا وَاخْدَكُ لْوَاجِدِمِيكُمُ الدِّحَةِ والمجتمعة المقنعكوا إلكبك فعتال الرتب فالكنوا لاستعدوا وَلانُتَالِلُواْ فَا فَلَنْتُ عَكُمْ وَسِعَتْرُوزَ قُلَامِ اعْدَائِكُمْ فَيْكَ لَمْنُ عَكُمْ كَلَرَتْمَعُ إِلَيْ عَالَمَهُ وَلِلْ إِس وَم جَتُم وَنَسَتَمَتُم ٱلْجِبَافِعِ وَالْخَرَجَ الاوزى لِتَاكِينَ الْحَرَافَ الْكَفَوَمُ وَلَرَدَكُوكَ مَا نَفَنَم الْعِثْلُ بالدنخا زوقا موكم مزستاعيز الحسوما علمتنم وبكيتم المارب مَلَمَينه الرَّن مَوْتَكُم وَلَم يَلتن النَكُمْ فَاقَتُمْ بِيَادِيزُ أَيَّا مُا كَثِيرٌ كُل الأبام التحلم أفامت ومناك أورحما ماجلين الرتم طيق تحير التُلزمكمَا تَكَامِرُ الرَّبْ مَعْ فِطْفْنَا فِجَالِنَا عِبِلْ يَامُّاكَ ثُمِيَّةً. مَتَالَ النِّ حَسَبُكُم مِزَالِتِطُوانِ فَ مَذَالِلِكِلَ قِبُوا إِلَا لِمُعَالَ وَمُوالشَّعِبُ قَالِلَّا الْكُمْ عَايِرُونَ فَتَخْتِم الْحَيْكُمْ بَنْ عِيمُوالنَّا الْمِنْ فيتاعيرة سيتغونكم وتعرفان مجقا فلأتناه ومرالجز بفاني

مَ حَثُ شُبُونًا مِرْدِيمَ قَلْ مُوثِ السِيخُونِ كالعِسمُ الْ يَكُمُ مَكُمْ عَلَيْلِاذَ زِنْ عِبْمِ فَلْزَصِكَ وَاسْكُ فَالِلَّهِ وَلَا إِنْدَا بُهُنَّهُ وَلَا يُسْرَةً لمعام المفضّة أَكُاوَ مَنْهِ بَيَاءً مُورَقِلَ مُنْكِا مُلَاعَتُونا زُحِيلنا كالْعَلَ وبيغ غيضوالمتاكنون ساعيرة الموابوز النكان عزاء حتى مذخل الأردن لأألز خالغ أغطأ مالأت المنأ فكومقا شعون كالحسان ان جنوزَ مَلَيْهِ لِأَزَّالِ مَنَا لَمَ مَا مَتَ رُبِهِ وَقَوْمَ كَلِيهُ لِمُسْلِمَ فَي مَا لَكُ وَ خَ لِكَ الْبِيمُ وَ قَالَ لِللَّهِ مُوهَ اقَلْ بَلَانُ إِنَّ لَكُ مَعَ تُلَامِ وَحُها كَ معرسك حسباللاودى والضدفابكا بانتحث أرضه وميرانا فحزج سيمحون بخو مَاهو وَجميع شَعِيد الحرب لايا همْ وَبَرِيْعَهُ الربِ المنافى بدينا فكرام وجمنا فتريخ أؤ بنبد وكشعبه بجيعا وورثناجه مُدَّتِهِ فِي ذَلِكَ الرَّمَّارُ وَإِبْرَاكُ لِلْدُرْقِيَّا مَجَدِثَوَمُ الْحَالَ السَلَا وَالْأُولَادَوَلِم بُوِّا عُمَّا إِلَّالِهَ عَامَا إِلَّالِهَ عَامِ النَّعَمْنَا مَا وَصِنَا الْمُذَا احُنَذُنَا مَامَعَ وَاعْ إِلَى عَلَى عَبِرْوَا فِي نُورُو لِلِدَينَهِ إِلَى فِلُواقِي جَلَطِهَا دَلُوتَهُ وَمُثَالِدَيُهُ كُلْ الْكُلُهُ الْمُلَالِبَالْمُنَا فِالْدِينَا مَاحَلَا ارْضَ بَعَ مَّان لِرِ مَن مَا مِرْحَيَعِ الْحُرُود الْتِ عَالَةَ ادار نُوك

الن وَيُالرَّبَكَ النَّعَلِيمُ لابادَ بِعِرِيزَ العِنْكِيْرُونَكُارَ الرَّبْ وَيُكَا يُلِا الَّكَ نَعَبُوالْمِومَ عُدُود مَوَابِ وَعِنَا عُرُومَا لُونَ بنع مَان لَلاتِقِيهُ والمُعَوَّا عَلَا وَلا يَا وَشُو مُرْحَقَهَا فَا قَلَّتُ الْعَطِيكَ مِن الره ول صن عالك بناع مايتها المع طمية إنّا وم تعتد ازُصْ اللَّهُ الْأَلْجَانَ سَكُواعَكَتْ الْكُولُا وَالْعَايِوْ لَيَغْعُونُهُمْ زودومين عُن كيار عظم الوتاء مثالك كان ماقيد قاملك مؤال تعرف ج مفرودون مروسك والمناك عِوضِهُ إِلْقِنَ اللَّهِمْ حُمَّا مَعَلَ بُوالْمِيضَاكِوُ مُنْاعِيزِكَمَا افغا الجوديز عروجوهم وورثوهم وستكؤا مواضعهم فألاليوم وَلِلْمَا وَآرِيبِرَالْفِيَ الْمُنْ ال المدخ وجواير التادوميدا تاؤو فروسكو اتواضعه فالمالان وا عروا قادى زول فيا قدا سمن في مند من من مناك حِسْبان قاصة فَا بَيْنِي أَرْبَهُ المشبُوامَعَهُ إِلَى فَ قَدَ الْبِوَمِ فأتخاج الغافك ودعك عكى بعيع الأم الذرت الممكم وَاذَا مَعُوا مِا مِنْكَ ارْتَعَدُوا وَيُأْخُذُ هُمُ الْحَاصِقُنَام وَجُعاكَ

250

وادزع مُدْن كلك عَرِج مَلك بِسَالًا الْأَانَ عَرِج مَلك بِسَالَ فَيَ المعتارة وموداس برحديد فصن عمان تعدأذرع طواه وَارْبِعَهُ الْذُرُعِ عَرْضُهُ بِذَرَاعِ الإِنسَانُ لِإِللَّا رُصِونِنا مَا فَحَ ال الزَّمَا مِنْ عَنْ أَعْمَا لِنَحْ لِيَغْفِرُولَا فِي الْأَوْنُ ضَعْ الْحِلْمَا وَوَاعْطَيت مُدُنهُ لِنُ وسِل وَعَلَيْهُ جلعاد وَنِسَان جَينِي مَامُلكَ م حج اعظيا النصفة بيلة منتركة جميع كون الخوب وبنكان أقا التنعتلان المتبائعة وابرن من المراح يع فون الدوب ال وكود عاس والفائير فتتاقا مابته ونيئازل وأدمار الحذااليق وماخ اعطن جلنادله واعطت دُويل كادم حسلعاد الحاد بالنور مرحد وسنط الوادى للوادي اوتكوم بتعون وعراكا والأزدن ضرحة جنسر وإلتحترعها الموالموالغت كادوت فنعكا الني تزالمشرة وأفسيكم وَ لِكَ الرِّمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مِيرَلَنَا عَنْ مُنْ واسْلَا حَكُمْ وَامْنُوا فُدَّا مِاحْنَكُمْ بَيْلِ مِّلْ يَلْ فِكُ ثَلْثُ حَلَدُ إِلَّا فِينَا أَكُمْ وَأَزُّ لَادِكُمْ وَدُوالِكُمْ فَالْعُنْ لِم انْ مَا شِينَكُمْ كَتِينَ مَلْسَبُ حَنُوا فِي مُذِّكُم مِن التي عُطيعَها الصم حَيَّ مِع

تابوة قالعدن التحيي الجبلية عكمتا الرئا الت المناثر العليا وَارْتَنْعِنَا فِي لِيَ الْفَانَا عَجِ مَلَكَ بِنَالَهُ وَجَهُيْع سَنْفِهِ مُعَادِيًا إِلَادِرَ فَيْ مَا لَيْ إِلَا مِنْ كَانَ مَا فَقَدُ اللَّهِ مُعَادِمًا لِللَّهِ مُعَادِمًا لِللَّهِ مُعَادًا لِللَّهِ مُعَادِمًا لِللَّهِ مُعَادِمًا لِللَّهِ مُعَادِمًا مُعَالِمًا لِللَّهِ مُعَادِمًا لِللَّهِ مُعَادِمًا لِللَّهِ مُعَادًا لِللَّهِ مُعَادِمًا لِمُعَادِمًا للللَّهِ مُعَادِمًا للللَّهِ مُعَلِّمًا للللَّهِ مُعَلِّمًا لللَّهِ مُعَادِمًا لللَّهِ مُعَلِّمًا لللَّهِ مُعَلِّمًا للللَّهِ مُعَلِّمًا للللَّهُ مُعِلِّمًا لِمُعَلِّمُ لللللَّهِ مُعْلِمًا للللَّهِ مُعَلِّمًا للللَّهِ مُعَلِّمًا للللَّهُ مُعِلِّم لِلللَّهِ مُعَلِّم للللَّهِ مُعَلِّمًا للللَّهِ مُعَلِّمًا للللَّهِ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ لللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَلِّم لللللَّا لِمُعَلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّم لللللَّهِ مُعَلِمٌ مُعِلِّم اللَّهِ مُعِلِّم لِلللَّهِ مُعِلِّم لِلللَّهِ مُعِلِّم لِللَّهِ مُعَلِّم لِلللَّهِ مُعِلِّم لِلللَّهِ مُعِلِّم لِللللَّهِ مُعِلِّم لللللَّهِ مُعِلِّم لللللَّهِ مُعِلِّم لللللَّهِ مُعِلِّم لِلللللَّهِ مُعِلِّم لِللللَّهِ مُعِلِّم لِللللَّهِ مِنْ مُعِلِّم لِلللَّهِ مُعِلِّم لِلللَّهِ مُعِلِّم لِللللَّهِ مِنْ مُعِلِّم لِلللللَّهِ مِنْ مُعِلِّم للللللَّهِ مِنْ مُعِلِّم لِلللللَّهِ مِنْ مُعِلِّم لِلللَّهِ مُعِلِّم لِلللللَّهِ مِنْ مُعِلِّم لِلللَّهِ مِنْ مُعِلِّم لِلللللَّهِ مِنْ مُعِلِّم لِللللللَّهِ مِنْ مُعِلِّم لِللللللَّهِ مِنْ مُعِلِّم لِلللللَّهِ مِنْ مُعِلِّم لِلْمُعِلِّم لِللللَّهِ مِنْ مُعِلِّم لِللَّهِ مِنْ مُعِلِّم لِمُعِلِّم لِلللللَّهِ مِنْ مُعِلِّم لِمُعِلِّم لِللللللَّهِ مِنْ مُعِلِّم لِللللَّهِ مِنْ مُعِلِّم لِلللللَّهِ مِنْ مُعِلِّم لِلللللَّهِ مِنْ مُعِلِّم لِلللللَّهِ مِنْ مُعِلِّم لِلللللللللللْمِعِلْمِ مِنْ مُعِلِّم لِلْمُعِلِّمِ مِنْ مُعِلِّم لِلللللَّالِمِ مُعِ ويدبك وتقعبه الجنع فاضنع بوكما صنعت يسيمون بوانين النَّا ﴿ فَا مَا اللَّا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللْلِمُ الللِّلِمُ اللِّلِمُ الللِّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللِّلْمُلِمُ الللِّلِمُ الللِّلْمُ الللْمُلْمُ اللِّلِمُ الللِّلِمُ الللِمُ الللْمُلْمُلِمُ الللِّلِمُ الللِمُ الللِّلِمُ اللِمُلْمُ الللِّلِمُ اللْمُل وكالزضة مَشَرَبُنا مِعَيَّ لَهُ بَنَوَ لَهُ لَسُلُ وَأَحْتَو يُنَا عَلَجَيْعُ دُنُونَ لَكِ الزَّمَا وَلَى يَوْمَدِينَهُ لَوْزُأُ خُنْعَامِنْهُ مُرْسَيْنَ مَ يَوْلَا خَذْمًا حَسَاء بجيع كون ارغوب كُلْ فَاكَ لَهُ عَنْ فِي مِنَا الْجَيْعِ اللَّهُ وَالْحُمَاتَ الْمُ أُلْوَادُمُ تَيْعَهُ وَأَوَاكِمَعًا لِمَ عَيْرِمُدُ (الْعُودِ بِيَرَالِكَ يُبِمَ جِمَّا وَابْدُنَا مُوْكِمُنَّا مَعَلَنَا لِسَعُونَ مَاكِحَسَنَبَا وَإِنَّهُ مَا ك آمدينة أولا فَأوَلا ونيتاً وَهُو وَاطْ عَالَمُو وَجَيْعَ لَهَا مِهُمْ وَعَنَا بِمُدُنْ مُوعَمَّنًا مَا لِنَا وَاخَذُمَّا الْأَرْضِ فِي ذَلْكَ الزَّهَابُ مزيد ملكي لافورا بيرَ السَّاكِينَ فع عبر الأور وعلى الأول إِلَى عَبَاحَرَ مُوزَالِهِ فَيُتَمِّيهِ النونيةُ ولَيُ مَنْ مَا اللهُ وَاللَّهُ وَمُونَ السينية أسنيرو بجيع منذر فينترو جلعاد حميم الحال 93

مُوَالدِّي بَيْعَةَدُمْ قُلَّا مِالسَّعَبْ وَهُوَيوُرَجُمُ الْإِرْضِ الْحَرَّا هَا ا وَكُنَّا جُلُونًا فَالْوَاحِينَ مَا يَلِينَ فَاخُورٌ وَالْآنَ فَالْمَا أَيْلًا انتيالسنزق لأحث ارالن أنااغلك معااليوانع اوا لكرتح يتفاوت تحثروا الهنعافا وتدخلوا وتهفؤا الأرس الذنغطية الحكث الرتب الدانآ يكم وكابتردوا على دا الككرم اللَّهِ عَانًا أَصِيْكُمُ وَلَا مَعْصُوا مِنْدُ احْفَطُوا وَصَابًا الرَّبِّ المكم النزأنا أوصبكم بها اليور فعَدًا نُصَرَ في أعسُكم كُلُ معكه والرتالة بباعل فعوز إد كالسّاريَّع كاعل عولا إد والرب المكم وانتمالا راعت منهم الرتبالها المياجيكا إلى ليور الطُهُ وافَقَدُ أَرْتُكُمُ السُّنَرُ وَالْأُحْتُ المِرْوَالِرِّتِ الالدكنع أابقا فالآزم البي تؤخلور البئها لترثؤها وتخطؤن وَيَعْلَى فُنَّ لَانَّ بَنْ هِي حَدَدَ حَرَّو فَهُمْ حَدَّامًا مِعْ اللهُمْ النيزية عَوْزَ عَلَى السُّنَارَجِينَ عِمَا فَيَعُولُونَ لَ مَعَلَا شَعْبُ حَكِيمُ فَ وَوَهَ لَا شَعْتُ عَظِيمٌ فَا كَأَمَّةً عَظِيمَةِ الإهِ يَهُ وَفَرَيتُ مِنْهُمْ كَنْزَبِ الرَّبِ الْمُنَا مِنَا فِكِ لِنَّى يَنْعُنُ مِنْ الْحُلِهِ وَالْيُ شَعْبِ

الرَبِ المحُنواخَ مُرْمُ الكُورُورُومُوا أَنْهَا الارض التي يعطيه والرتبا لمتا وعبزا لأزدن وبعودك ل واجد مِنكُمْ إِلَى ثَلَاثِهِ الدِي اعْطَيَتُكُمْ وَاوصَيْنُ يُنْفِينُ عِنْ فِي فِخَ لِكَ الرَّمَّا رِقَقُلْتُ لِرَّاعِينُكُمْ قَادُ بَطَرَتُ كُلِّمًا مَعَلَهُ الرَبِّ الملك بن يُحدُ لكَ صِنعَ الرَّبِ يُكِلِّ الملكَات المنتخ برُولَ لِنَهَا فَلَا عَيَا فَوْا فَأَنَّ الرَّبِّ الْمُكُمْ هُو عَارِب عنكم مُرْفَضَرَعت اللَّاللَّهُ في الكِّالوفين قَايلُا إرب يارت التابتدا تارزى عندك عراك وفوتك وبدك العتالية وَدُرَاعِكَ لَرَّ فِيعِ وَايُّلِلَّهُ فِلْلِيَّا مَا عَلَالْأِرْضِ مُعَلَّكَ عَمَالِكَ وَحَبِّرُ وُمِكَّ ذَ فِلْعَبْرُ وَالطَّهُونِ الْأَرْضِ الحتين التيخ عبرا لاردُ زوَهَ ذَا الْجَبَلِ السَّلِلِ وَلُبِنَا ذُفُّ مَالً الزَّ وَجْيِهِهُ عَنْ لِاجِلِكُمْ وَلَوْرَيْسَعُ إِنْ فَالْ الرَّبِيِّ حنه كُ لَا يُعْلَم إلى مِعَدَ انْعَال رَفِ لِلِهِ مَا مِنْ الْحِبَا وَأَرْفَعُ عَيَنَهِكِ الْمُحَدِّةِ لِعَرَوَالشَّمَا لَعَالَمُ للْعُرْبِ وَالْمُشْرِقَ الطريعَيْلِكَ فانك كانعبمقذ االارد وفاوصي وقع وشيعث كاتد

فِلْبَلِمِ وَسِطِ النَّاثُ وَلَا نَفْتَعُوا وَلِا تَصَنَعُوا كَلْمُ مِنْ عُلُونُهُ وَ شبه دَكِيران شبه أنتى وشبه كلفا بَوْ عَلَالاً رَخُوسَنِه كُلْطَير دُك حاج تطبر التآه وسندكل قوار زنب عكالأن فوسند كاللتك الذيدي الميافي وكلرم فع عنك إلالمماه متطواللم والفر والعراك وَجِيْعِ رَبَيْهِ السِّمْ أَوْمَتُ الْوَتُنْجُ لُلُوَّ الْمَالِحَالَةَ الْمُأَالِدَتِ الْمُناجِيْعِ الأُمَ الْيُحَالَى عَنَالُمُ أَفَاتُمُ أَخَلَكُمُ أَلَّهُ وَأَخْرَكُمُ مِرُورِ لِلْلَا يَمِرُصُ لِلْكُونُوا لَهُ شَعِبًا وَمِيزًا مُا فِعَنَا الْمُعُمْ وَعَصَلْاتِ الله عَلَى مِرْ إُجْلِ الله الْحَقِيدِ مِنْ وَعَلَنَا نَكَ اعْتُرْهَ مَنَ اللَّارْدُر وَ لَا أَدْ وُلِكَادُ وَالْخَرُولِ الْحَيْدِ الْمُعْتِلِكَ فَا الرَّبْ المكَ مِنْلَاثًا وَأَنَّا المُونَ فِيهِ مِنْ الْمُرْصَ لَا الْجُوزَالُارْ فَ وَأَيْمُ نَعْبُرُونَ وَتَعُولُ لِأَيْضِ إِلَّهِ مَا تَعَالَلُ اللَّهِ اللّ البيقة فالزئة المنامعكم متأثموا وتعشعوا لتحكر منحونات الشَّمَا مَا لِينِعِمَا عَمَاكَ عَنْهُ الْرَبِ لِللَّهِ الْمُتَالِمُ اللَّهِ الْمُعَادُ أَكِلَهُ الدُّ عَبُورُ قُوالِنَّتَ وَلات بِنِيَالُ بِنِي الْ مِنْ مَعَلِلاً نُمْ فَالْمُونَ وَتَصْنَعُونَكُمُ مِنْ مَاتِهِ مَنْ الْمِينِ وَنَعَالُونَ الشَرَامَ الرب المك م المائة مَا فَأَنْهُ مِن عَلَيْهُ المِيمَ المسَمَّ وَالْأَرْضِ المَ

عَظِيمِلَةُ سُنَزِقِ حُنكامِ عَدُائِثٌ لِحَيْعِ هَذَا النَّامُوسِ لِلَّذِي حَعَلَت امام كفرالبؤ فراحتر ش والحفظ نفتك جدًا ولا تنتج مينع الحكاك والنحا تفزيفناك ولاعم فألبك حيث ابارحياتك وَعَلَّهُ زَلِيْكَ وَنَهُ يَكُوا لِيَعِمْ الْذِي فَيْمُ فِيهِ المَارِالرَّبِ المكة فحوري في وم الاجتماع إدد قال الزاحة الشَّعْبُ إِلَى لَيْسَمِّعُ إِكَا كَلَا مُعَلِيَّعَ الْمُوالِيَ الْمُؤْفِقِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ - حَيَا نِهِ وَلِنَحَيْرُهُمَا عَلَى لا زُمْنَ عِلَا ذَاكِ لِيذِ بِهِ فَعَالَمُهُمْ وَوَقَعْتُمْ عَسَالِجُ لَوَلِلْجِ لَمُسْكِئُ الْأَلْكِلِيمُ أَوْلِطُلْمُ والضَّتَا فِالْعَاصِفِ الْمُؤْتِ الْعَظِيمُ وَكَلُّ وَالرَّبِ فالمبكن وضط النابذ فسمع تممض تالحكام ولوكركر فا شِيهًا لَكِن صَوْمًا وَعَمَّ فَكُمْ عَنْ الدِّي فَصَاكَم بِوانَعَ لُوا العتاليك لمان وكته أنك لوحين مرهجاني فامزى الرتب وخَلِكَ الرَّمَا إِلَكُ عَلْكُ والسِّيرَ والاحْكَ ولَعَلُوا مِمَّا عَلَى الأزخ الت بَدُ خُلُونَهَا لِمَ يُوهَا فَأَحْتَ عَلَوا حِدًا بِأَ نَعْسِكُمْ لانكم أستط واسبها فالتغ والدني كمك الكرام

اسلافا

رهبعة ومنطرعظيم كحسينيع مافعكة الربالمنافي ضامامك وَانْتُ مَا ظِنُ لِنَعَ لَمَ اللَّهِ إِلَّا لَهُ الْمُلْكَفُوا لللَّهُ وَلَيْزَلَ صِيواهُ وَسَغَتَ صَوْتُهُ بِزَالِيمًا ﴾ ليعُ لمك وَارَاكَ عَلَى الْأَرْضِ مَا نَ العَظِيمةُ وَمَعت كلامذ مروسط النارلانة اءتاناك واجتيب لهرم بعدهم وَاكْنَ جَكَ بِعُنْ عَظِيمَةٍ مِنْ وَالْمَا عَظِيمٌ اصْلَالُكُ فَي عَن وَجُولِكُ وَبُدِخُلِكُ وَمُعْطِيكَ الرَّحْمُ مُلِّرَجًا مَا رِيلُومٌ فَاعْلِر البَوْمِ وَرَدُّدُ فِي لِكِ ازَالِرَالِ لِللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُونَ وَعَلَى الاً زُمِلْ عَلَ وَلِيزَ لَحْ عَيْنُ وَاحْفَظ سُنَنهُ وَوصَاياه وَاخْكامُه التأناأ ومينك ما البوم كك كوزلك المنتق لبنيك معتدك وَتَكَثُرُانَا مَكُمْ عَلَى لا رُضِ التي عُطِيكِ الرِّبِ المكَحِيِّ الأيَّا م حنيد أفزز موتئ كاكث فذف عبرالأردن مشارق المتس لمعرب المنكاف الكاباق الديهرب المعناك يحتى الدي تعتل الماجة بعِنَهُ عِلْمِ وَلَوْ يَكُونِ يَبْغُضُهُ فَبِلِ إِنْ مُنْدُمُّلًا تُدَا يَامُ مُنِهُ سِ إلك حركة فالمذر محين ووزالت والمرتة ولأص بتعد وال وَالرَّامَة بِعِلْمَادالْيَهُا وُولِانِ مِنَّا رَلَمْنَيْ فِذَا لَهُوَالِنَا وُرْ

ملكور ملاكام الأرفض الفائم عارون الاردن التروفياء وَلا مَحْنُوا عَلِينَهَا أَنَا مًا حَيْثُنَ بَالِ لِمَنا تَعْنُونَ مُنْ كَدُهُم الرَّبِ فَعِيمًا لَأَيْمَ وَسَعَى مُ العدد النَّلِيرِ فِحَمَع الْأَمَ الدَّ لدخل الرت اليَمْ وتحت مؤلك هذاك الهيدة أخرَ عل الدالنات مِزَلِكِنَةً فِي الْجَانَ الْمَلِينُعُنْ وَلِامْتُعْ وَلَامْتُمْ فَاطْلُوا هُنَالِكَ الرَّالِ لَمُكُونِ فَهِوْنُ أَذَا طَلَبَهُ فَيْ مَكُلِّ فُكُونَمُ وَمِنْ كُلِ أَنْفُيْنِكُم وَمُثِدِّبَكُم وَسَبَعِيبُكِ حَيْعِ هَذَ اللَّكَلَم آخِير الأَيَّامْ وَتَرجعُ الْمَالَزَبْ الملكَ وَنَسْمَعِ صَوْمَهُ لِأَنَّهُ الدَّ كُونُونَ الرب المك لايترك ك عنه ولايمدك ولاينتي منا بايك البنافئم ولهنؤفات لواع الأكام الاو كالنكات يكك مُنْدُ خَلُوالِيَّةُ السَّرَعَ لَا يُضِيرُ إِنَّا قِالْمَمَّا ، مَا لِكَانَ عُلْ هَذَالكَكُمُ الْعَظِيمُ أَنْ مَعَ مِنْ لِمِهِ أَوْ أَعَدُ مَرَالاً مِمْ مَعَ صَوْت القدالج يتككرم وسطيالناروعا يتحكما سنعت أست وَعَشْتُ اوَٰ إِبِيْلَالِهِ ادْدَخُلِلُأُخُذُ لَهُ شَعْبًا مِنِيَزَلِكُ مُوبِ التعارب والايان والعكايب والحؤب وبيدع يريق ودراع

الانكرحفة مروج النابر قاسعدوا الختافية الأأفوار الحكُوُ الذِي كُنَّ كَانُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ الدُّودِيَّةُ لِأَيْكُ لِلسَّ الة عَنْ ذِلاَ حِنْنَعْ لِلْ صَمَّا وَلَا شَبْهًا لِجَيْمِ مَا فِلْ مَأْ وَوَوَمَا سِطَ الأرَّمِ النَّهُ وَمَا فِالْمِيَامَ عَنْكُ أَصْ وَلا تَسْعُدُ لَمَا وَلاَ عَنْهَا لُأَنْ أَمَّا الرَّبِّ لَمَكَ الدُّ عَيُورُنِّكُما فِالْكِينَا بِعَلَا مَّالِا بَآوَ إِلَيْكَ بُهُ وَارْجَه اُخْتَابِ للدِيزَيَبْغُمُونَى فَاصْعَالَحْمَةُ اللَّهِ عَيْلِلْلِمَزِ يَجُوْزُقُ لِذِّبَرَ يَحْ فَظُونَ صَالَا يُلِيَعُلِ فَاتْمَالِمَ الْمُالِمُكَ كَالِمَا لِإِنْ أَلَابَ لَا يُرَكِ مرت عن لمن ميري المكاف فطاياً مالسنوت وطيتها كالمرك الب المكشيقة الآورتعافيها وتفنع جيبعاعالك والبؤم المنابع سنبث والمتف المك وكانتل في كالنسوانك والمنك وعندك وعبدتك وَنُورِكَ وَجِادِكَ وَكِلْ بَعِيمِ لِكَ وَالْعَرَيبِ الْسَاكَرِ بُوارِكَ لكرستنج مبه عندك وامنك متلك واذكر الككفت عبًا الرضي أخرجك النبالمك منفيا ك بيع يت وَدِرَاعِ رَفِيعِهُ وَلِدَّلِكِ أَمْرُكَ الرسِسِ المِكَ الْحَفَعُط المام سُنونه ويُلَهُمُهُا • احتِمْ أَبَاكَ وَأَمْلَ عَلَى

الديجة لَهُ مُونَى لِمَامِيلِ إِيلَ عَلَى مَلِ اللَّهِ عَلَى هِ الشَّمَا وَاسْرَا اللَّهُ اللَّهُ عَا وَالاحكام الدَي كُلُونَي مَع مَالِيزًا بِلَدُ البرتَدِ كُلَاحُوامِن ارْم مضر فع برالاردُن في الوادي قبالدَ بينًا عُورُ وَأَرْبِ سيغورمك الامورابيز الع سكرف الملحمر مُوسَّى مَ مُواسِّراً إِلَا لِهُولَ مِن الْحِصَ مُ وَوَرُوا الاُرْضُ الْمُ عوج ملك يشا وللحالف والسرالدن عبرالأردن متشرف الممترض غروعي التي عكنه واجرار والاستعاد التمتري مَن مُورْفَعُ على عَبِها وعزالاردر قاله مِشَرَة الشِّير اسف مزاسد ودالا المحترج المنتنه عدمصة فسننا ودعا مؤتج التزايل وَقَالَ فَيُوانِمَعُ مَا إِسَالَ إِلَا لِللَّهُ وَالْاحْمَامُ الدِّلْمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وْمِسَامِعِكُمْ فِهَدَا الْبُومْ فَاحْتَ فِظُوانِفِ لَهَا وَتَعَلَّمُوهِ الْمُ الاَتِالْمَكُ مُرْفَرُ زَمَعَكُمْ عَمْدًا فَجُورِبْ وَلَوْيَعِهِ الرَّبَ لِكَالْمَدْ لِأَمَّا لِيَمْ لِكِن كُولِكُ والدرائمُ مِيمًا احامًا مُنا الموم وَكَلَمُ الرِّبْ وَأَحِمُ عَلَا لِمَانِ وَيَنْظِ النَّارِوا نَا اللَّهُمْ يَبْرُ الرِّبْ وَيُنكُمْ فِي لِكَ الدَّمَا لَيْعَ فِي كَلَّمُ الدَّبَ

الهائا معَكَ مَنْهُ عَهُ وَنعِلْهُ فُهُمَ الرَّبُ صَونَ كَلَامُهُ الدِّي كلمتوزقاك الرتب لفك سمغت صوت كلام مكذاالشعب البي تَكَلُّوا بِهِ عَلَى وَجَيْنِعِمَا نَكُلُّوا بِعِمُسْتَقِيمُ لَتَكُو أُعْلِم المريط في الفتاج تَخَافِهُم عِنَا فُوفِ وَ عَفَطُوا وَمَا مَا بِ جَيع الأيام فتكور كم والمنوولينهم الالأيان فأله فارموا انتم إلَيُهُونَكُم قُا بَعُوالْتَ هَا مُنَامَعِ لا كَلَيْمْ بِالْوَهَا مِا وَالسُّنَنَ وَالْأَحْكَامِ التَّعَلَيْمُ إِمَّا هَا لِيعَلَوْا حَدَ لَكَ فِالْأَرْضِ لِلْهِ أنا أعطبها لمئرميزانا واحعطان كالمالا الركالرت المك لأييل مُنهُ وَكَابُسُ عَنَ مَعِ الطروك الرك بِهَا الرَّسَا لَمَا الْسَاسِ فِيهَالِدُعِكَ وَمُعِيدُ لَكَالْمَبْرُ وَنَصِيرًا يَامِكَ كَيْبَنَ سِكَمَّ الأرهل لني رثوها وهذه الوصاما والسنز والأنحكام المامر بقالزب المحمران عكوها كدَنكِ فالأرض المح علوها لترثوها لكتعافا مزالة المحصروعقطوا سنندج يبها وَوَصَايَاهِ النَّالُا أُوصِيكَ ما البور أنْتَ وَنُوكَ وَبَيْ مِلْكَ جَيع آيا مرحيًا لكَ ليَعُول عركَ اسمَع مَا سَزَآ بِل ثُورًا حُفَظ وَأَعُلْ

عَلَمَ الْمُعَاكَ مِو الرَّبِ لِمُكْكِن ولكَ لِلْنَهُ وَيَحْتُرُالماكَ عَلَا لَا أَمِنَ الْمِنْ عَمَا كَ الرَّبِ المَكَ الارْتِ لِاسْتِنْ لاسْرِتْ لأشهد على تاحبك مهاكة وولالسنة الماء ماحك لاسته بيت صاحك ولاحتقلة ولاعتب وكامته ولاتون وكمان وَلا كُلَّ آيُرِ لَهُ وَلا كُلَّ مُولِمَا مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكاكاتكم ألربط عتكرك لقا فالمتلف وسنط النا زوالطلة وَالشَّابِ الْعَاصِفِهِ عِنْ مَعَلِمِ لا مَا يَهُ لَهُ وَلِهُ زَعَلَا كَالِحِنَ مرتج وَدفَعِمُ إِلَى الرَّثُ فَلَّا مَعَمُ الصَّوْتِ مِنْ طِ السَّابِ وَلِلْبَالِيشَتَعِلْنَا لَانْعَلَامَ إِلَّ جَمِيعُمُدُوكَ عَلَيْكُ مُوتَكُمُ وَالْعَلِمُ تَعُولُونَ مُعُودًا فَدُائًا مَا الْالْدَجَانُ وَيَرْعُبَا صَوَتَهُ مُرْفَسَطَ النَّارُ وَرَا يَا فِي مَدَا البَوْمِ ارَّالِلَّهُ كَالْمَرَ اللَّهُ عَا تُرْوَالْاِنَ فَلَانِصْلُكُ فَانْغُ النَّارُ العَظِيمَةُ تُصْلِكُ فَانْغُدُنَا وَنَعْتُ الْعَلَّمُ اللَّهِ مَا يَعْتُ الْمُ صَوْتِ الرَّبِ المنامَّعُ أُخْرَى فَإِنَّا مَوْتَ فَأَيْجَسَدِ لِأَوْمِنَ مِعَ متؤت للدالخ يتك لمرف بطالنا زملاا وعا ترفا في المت النمغ المُ يَغُولُهُ الدَّالرَّبِ الْمُنَا وَعَلَمًا بِكُلِّمَا يَنْكَ الْمُرْبِوالرَّبُ

و البلس من محداثا بيد

المية برالحة والأم الميطيز يَحُرُلُانَةُ اللهُ عُبُوزُ الرَّبِ لِلْأِكْ صَلَّ ايُلاَ سُنَدْعَمَ الرَّبِ المكَ عَلِكَ فَبِيدِكَ عَرَفَجُو الأَرْضُ لَا نُوِّرَ الرَّبِ المِكَ كَالْمَعَ نُمُّنُّ فَالْبَعْنِ مُ حَفَظًا لَحْفَظُ وَصَابِيا الرَبِّ المكَ وَشَهَا مَا لِهُ وَسُنَنَهُ الرَّيْ الرَّبِ المِكْوَاعَ لِلْسَرِّ لِلْهُمْ الرَّيْ المُ الكَ المن وَزَف الأرْصِ الحيف التي التي المَ الله الله وميان وميان وميان وميان عَرَقِهِ فِي عَلَى مَا نَصَالِمُ الرَّبُ وَكُونَهُ مَا شَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَدَّا وَقَالَ مَا مَا السَّادات والسُّنَزوالأخكام التَّ أوْمَامًا مُثَّ النِّ المَّافَعُ الله بنك انًا كُنَّا عَيْدًا إِنْ عَوْرِ فِي أَرْضِ مِنْ أَحَرْجُنَا الرَّبِ هُنَاكَ بِيدٍ عربق وَدُرَّا عِ رَفِيعَهُ وَعِلَ لِرَّبُ ايَاتِ وَأَعَاجِيحَ مَنَهُ وَحَاوِب فأرض معره عورف فيدامامنا واختحنام فناك لينحيلنا وتعطيبًا بن الأرض الخاصم عِا الرَّت كَاباينا وَاسَّ الرَّت ارْضَعُ بمنالشُنَرَ فَ مَقَى لِرَّبِ المِنَا لِيَكُونِ لَنَا لِلْيَرْجَمِيِّعِ الْأَيَامِ وَمِحَى ۖ ل اليقع وتكوز لقالرًا ما الح وعطنا وَعَلنَا جَمِيع بَن الصَا يَامدًام الرِّبَ المناكمًا الرِّبُ وَاذَا أَذَ خَلْكَ الرِّبِ المك الالأرضالة انتداخ للرفقا وتبيدا ماعظمة كثيبة

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَارُونُ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ الل الوسايا البُعْطِيك ارْضًا تَغِيمُ لِينًا وَعَسَلًا • وَهَ نَ السُّنَ وَالإِحْكَ أَر الخاوج عالمونتي أرآ بكذا المريوع منك فوجهم الضمض انهَ عَااسَرَ آبِالِرَبِ الْهَاكَ وَاحِدُ هُوْ فَأُحِبِ الْمُكَمِّ كَالْمِلْكِ وَمَ كُلِلْ وَمَنْ لِلْ مَنْ لِلْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمَنْ لِلَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَن الكلائجية البحلق بنكما النورف قلك وفنعنيك وعلما بنبك وَتَكَلَّمُوا إِذَا إِلَى الْمِلْتُ فَيْ إِلَى قَادِدَا مَيْمِينَا إِلَا اللَّهُ مِنْ قلوذار قات قلو خاا فتت واكتبير المع عكيد بكوكون عجه المَامُ اعْيُنكُمْ وَاكْتِبُوهَا عَاعِمًا لِيُوابِكُمْ وَكُون إِذَالُاحَلَاكِ الرَّبْ المُكَ الْالاَرْصِ لِيهِ المنه عالا المكَ الزَّهِ مِ وَاسْعَ وَمُعْفُوبُ الْ مُعْلِيكَ مُدْمًا عَظِمِهُ حَسنَهُ الْيَكْرَجِهُمَا وُيُوْمًا مُمَلِيٌّ مِكْلِ للغيزات لومملاها وحببابا معنورة لريختنع ها وكروما وهجر وريتور لم يعم الله أفاد والمستكان والمستنبغة فط ولانسر الس المك الذكخ عَلَى مُزار ض مِن بَتَ العَبُود بَيْنِ الرَّبِ لمكَ حِن مِنْهُ وَابَّاهُ وَحِنُ اخْدُرُ وَلَهُ أَعْبُدُ وَاحِلْ الْمِيهِ وَلَا نَشِّعِنُوا

المنتشك

ف وجوه عِمْراح عَطَوْمَا بَاهُ وَسُنَنهُ وَأَحَكًا مُهُ الْوَأَنَا أَوْصِيْكَ القا اليق انتكا وبكون معنم هذه المستزوج عطفوها وَعَلَيْمُ مِهَا وَالرَّبِّ الْمُكَيِّ فَظُلُكَ الْعَهْدُ وَالرَّحْمَةُ عَلِمَ سَا الْمُنْمَ لِأَمَالِكَ وَيُحِبِكَ وَبُمَادِكَ عَلِيكَ وَيَنْمِيكَ وَيُمَارِك سِط , ولادة بَطْنِكَ وَثَمَّة ارْضَكَ فَعَكَ وَخَرَكَ وَزَيْنِكَ وَقُطْعًا رَخَيْكَ وَقُطْعًا رَبِعِكَ عَلَا لَأَرْصَ الْمِي أَفْتَمَ الرَّبِّ يُؤْبَأُ إِلَّ الْعُطِهِ اللَّئِ وَكُونِ مُتَافِكًا انْتُ مَن مِيمَا لَا ثُمُ وَلا يُونِ مُن عَيِمُ وَلا عَافِلَ ولا وبها يمك روس فع الربّ عَنك كلّ الأوجاع وامراض مضرالرَّديَّه البرِّي البوَّامِ عَلَمْهَا لا مَا رَّبِها على البِحْلها عَلَى جبعا عدلك وعكميم منضيك وتأطر جبيع عنا بالامالي عليكا الرَّبِ الملكَ فكانسَفَوْعَينَ الدَّعَلِيهِ مْ وَلَا تَخْذُ وُم المتهمُّ وَالْقَا عَنُ لِكُ إِلَانَ قُلْتَ فَي فَلِيكَ الْهِدَ اللَّهُ فَالْتُ عَلَيْكَ الْهِدَ اللَّهُ فَالْتُكُمُّ عَلَيْكَ استطيع الرابيد همر فلاتخاص منهم واذكرما فعكد الرت الهاك بغرغؤ زوجيع المفير نيزج النجا وبالعظيمة الزائم نفتا عِبْنَاكَ وَالْأَاتَ وَالْعَجَايِبِ الْمُحَاتُ مُنَاكَ وَالْبِلْعِيْنَةُ

ا وَاعْرَوْجُوكَ الْحِيْدُ وَالْحَارِ سِيرَ وَالْاوْرَالِيرَ وَالْحَنْعَالِينِ وَالْمُرْ يَلِينُ فِلْهُ يُنِيزُ وَالْمِهُ مِنَا يُمِيزُ تِنْعِامُ الْكُثْرُواْ فَيَ مِنْكُمْ وَيُسَلِّمُهُمُ إِلاَّ اللَّهُ فِي مَا لِكَ فَتَمْ رِبُومُ وَتُعْلِكُوهُمْ وَلَكُوهُمْ وَلَكُوا لأنتج رُوامَعهُ عَنْدًا وَلا تحويمُ وَلاَ شَا مِرُوهُمْ بَدَك لانعُطِهَا لإبنه قابنته لأتأخذها لابنك لأنفا تبعيدا بلك عج فيعد المكا أُخُنُ فَسَتُنَدَّ غَمْنَا لَابً عَلِيكُمْ وَبِيدَكُمْ عَاجِلًا لِكُونَكُمُ انعكوا بفيزنب انفراهد موهاقا والمنركثروها وازلامه وظعوها والهنه والمنوية المرفوقاما لنازلانك شغث ملم للرتالهاك واختارك ائت الرب المك لتكورك بتعاموفرا استان جميع الأيم الحتاكم الرئت وانتحبكم الرئت الاكدلا كم لأتم من قِلَّةٍ اكتؤمز حيع الام الرلان الرتباح كو وتعط فبتمة الديجلف لابابكم وَالْحَرُّ عِلَيْهُ الرَّبْ بِيعِيْ بَنِ وَذُرِّاعِ رَفِيْعَةً وُخَلَصاكَ منيت المؤديوم يع فرعون المصرول علم از الرئب الملك موالله الاله الاميز الديغفظ عمل وَرَّحْمَتُهُ للدِيزَ عَبَيْ وَ يَعَ مُعُونَ وَصَايَا • إِلَ لِمِن حِيلُ فَيُجَابِي لِلدِيزِ يَعِصُونَهُ مُحَاذَاة

أُمُولِاً فَأَذَلْكَ وَاجَاعَكَ ثُمَّ عَذَ الْكَ المرِّيْ البِيرِيْةِ الدِي لَيْ بِعِيرِقْهُ الْأَوْك لِكُونَةِ وَهَكَ الْمُ لَيْزَ عِجَ الإنتَارِ الْمُحْرِوَدُنْ لَكِن كُلِ كُلُهُ عَرْجُ م فَ اللهِ سِي الإنسَان وَ لَوْ تَنْكَيَا الْ عَلَيْكَ وَرْحِلَاكَ لَمُرْتَحْفَ مُذَازُبِعِينَ فَعَالِمُ فَعَلِكَ أَنَّهُ كَمَا مُؤَذِّ بِالرَّجُلِ بَهُ لَاكِ الأب المك يُؤَجِّه بِكَ مُلحْ عَظْوَصَا كِالرَّبِ لِمِكْ وَسَرَى طَرِيعَهِ وَخَفْ مِنْهُ فَازَّالِيَّ الْمُكَ مُنْحِلُكُ إِلَّ رُضِ صَلَّا وَالْحَادِ وَاسْعَة وَا انَّدِية وَعُيُورِ فَاغُ مَازِيَخُ بِمِ الْهَاعِ وَمِزَلِدِ إِلِيَّ زُصِلْ لِمِنْطَة وَالشَّعِينَ وَالْكُرُومُ وَتَجَرَّالْمَرَ وَالَّهِمَّ الَّهِرَ وَالَّهِمَّ الْإِنْ صَلَّى مُؤْلِكٌ سِب وَالْمِنَالُ رَضًّا لَإِمَّاكُمْ إِن فِيهَا مَالْمُسْكَنَدُولَا بِعُورِكَ فِيهَا عُ إِن جِهِ اللهُ اللهُ وَمِعْطِعِ النَّاسِ جِبِالْمَا نَنَاكُ وَيَشْمَعُ وَبَارِكَ الرب المك عكم الأرض الصالحة التي مطحها الرب المك على المناه الانتخ للب المك والأعفط وصاياه واحكامه وسننه التل وميك بعا البور للاتاك لوسبه وبني وكالما أاوتكر سهاويك بمعلى ومرك وتنم فسنتك ودهبك وكليت مُولك بني لِدَمكُ مُترضِع في قلبك وتنسَى الرّب المَكُ الذي خُرجك

وَالذَّرَاعِ الرَّفِيعْ كَمَا أَخْرَ حِكُ الرَّبِ الْمِكْ كَذَ لِكَ بَنْعَالِ لِرَّبَ المك بجنع لام الدير كاف معرفالة سالمك بُوشِ المتركة بعرالتركا يز حَرِّيْ فِي لَمْ بِعِينِهُمْ وَهُوَ فَعُنَّ مِنْ عَلَى الْكَعَنْ لَا تَعْنَ لَ حُومِ مِعْ لِا لَلْهِ الهك ميك المالعظيم لعَن يزوالة للهك بُسُلك مَ وُلاَد الأحم مزفُدًا م وَحَمْكَ فَلَيْلًا قَلِيلًا وَلَا يَسْتَطِيعِ الصَّلِكِ هُوْعًا عِلَّالِكَا تَصِلِلْأَصْ قَعْلَ وَتَحْتُمُ عَلَيْكُ وُحُورِ الصَّحْزَ أَوْ وَسَيْسَلَّمُ الرَّالِمِكَ فِيدَاكَ وأعلكه ولاكاعظماح بيده ووقبيه لوكه ومدلك وتعنواتما ومرمز والكالمكان ولابغا والأخدم متن عمينه وَعَرِوا فِي مَا مُهُمْ بِالنَارُولَا تُرْعَبُ فِي فِينَةٍ وَلَا فِي هَبِ مِنْ هُمُرُ وَكَا الْهُدُدَاكَ مِنْهُ وَلِيَلَا مَنْ مَعُط السِّبِ فِي وَلَا نُدُخِلَ مَرْدُ وَلاَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بَيْنِكَ فَنَصِيرْجَهُ ومَّامِيثُلِهُ الْمُعْهُمْ نُعِمَّا وَتَحَسِّمُهُ حُبُّا لَانْهُ عَرُبُمُ جَسِيعِ مَن الصَّايَا التَّانَا أَوْصَيْتُكُم عَا احْسَفَطُوا أَنْعَسْ وُعَا. لعَمَاوَتَهَ عَوْاوَتَدُفُ أُوا وَثُن وُالاَرْضِ الْمَاعِنَمُ الرَّبِ المُنْ أَيْمُ وَالْدُكُرُ بَعِيْعِ الطروفِ لِيَّ سَتَركَ فِيهَا الرَّبِ الْمُكَ فِالْمِرَّةُ لِيبَلِيكَ وَمَعَنكَ لِيَسْلِمَا فِي عَلَيكُ مَلْحُعَطُ وصَالِهُ

للة ليمن وم النكاء

**6** 

إنالة بالمك موينة تدمساتا قُدَّار بَيَعَا وَلِيَعَالُوالِقِرِ تدام وحفك ومواك واكرائيلامر ويفلكه مرعاجلا عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ لَانْعَلَاثَ فَلْمِكَ أَمَّا اسْتَأْصُلُ لِرَّبِ الملكَ هُلِي الأم عَ وَجِه عِلِيَّ فَنَعَوُل لَ مِن خُلِيرِ كُفَّ خَلِي الرَّبِ لأرث فَالأَثْر السَّالَةُ لَكِن مِن عُلِغَا وَهِي وَلا والأم المادَهُ والرَّبِم وُلَّا وَهُوكُ الْيَرِّيِّ لَيُ الرِّكِ وَلا مِرْ الجُولِ مَا تَعَ قَلْمِكَ أَنْتَ مَنْ خُولِ الرِّلُ وْصَهُمْ بَلْ إِنْ اللَّهُ الأَيْمِ اللَّهُ مُلْ اللَّهِ عَلَى لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال البه المناف مرود لأنائك ابزه يم واسيح ويعفوت واعلم اليوم الدايش مِرْ أَجُولِيرِكَ أَعْطِاكَ الرَّبْ الْهَكَ مِن الْأَرْضِ لِتَرْثِمَا لَإِنَّا كُنَّ شَعْبُ عَلِيْطُ الرِّيْفِيَةُ فَالْكُنُ وَلَا مِّنْ يَكُن أَعْضَبْتَ الرَّبْ الْمُكَ فَالْبِرِّيةِ مُنْذَ اليوم الذي الحرَبِ مُن رَازُ مِن مَعْمِقًا لِمِنْ إِلَى مَا الْمِكَا الْوَلَمُ تزالوا مُشَا فَبِزَلِانَ بِوَفِح وُرِبِ اغْضَنُمْ الرَّتِ وَيَعْطَ الرَّبِ عَلَيْكُ مُرلِيدِ وَكُنُ لَمَا صَعَدَتَ اللَّهِ الْأَخْدُ لُوحِ الْحَانَ الْحَ العتدالبي يترق الربت كالمن فالمتل ربعيز يؤما واربعين ليُنلهُ خُبُوالْمُواكِنُ مَنْ اللهُ الله الله الله المُحالِق المُعان الله المُحالِق المُعان الله المنافق المنا

من صريح من العبودية والمربطك الريد العظيمة الحوَّة حَدُ مُنَاكَ لا فَاعِ اللَّذَاعَة وَالْعَمَّانِ وَالْعَطْرُ اللَّهِ كُلَّمَا وَمَعَهُ. الني الحَرَجَ لَكُ مُجِونَقَ مِن مَن صَعَن صَمّا وَالدِّي المِن المردّية الذي لنن يَعْ فِهُ النَّ وَلا يَعْ فِهُ أَمَّا وَكُ لِيُو يَدِيكَ وَيُجَنَّ مَكَ تُوْعِينَ الكَ فَاحَالِكُ الْمُولِانَقُولَتَ عَلَيكَ ابْنَى مُعَاعَى الْعَالَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَى اللَّهِ اللَّ عَلَثُ إِينِ اللَّهُ الْعَظِيمُ العَلِيمُ العَلْمِعَلِكَ وَاذْكُوانَ الرَّبِّ مُوَالْبُواْعُطْلَكُ وَمَحَنْكُ أَنْعَلَيْغُوَّ لِيُثَبِّتَ المَوَاثِولَة اقتم ماالرت لأتايك فاليؤر وتكون لأتنسية الرتالك مُتَعَافِلًا وَمَصِيتَ خَلَفًا لَمُهُ إِنْ وَخَدَمَهَا فَا فَأَيْهِ وَلَكُمْ اليوم المما والأرص كم ملحون لاكاكم ما المرام بالدواجم النيزل لكه والربيع رُجُوهِ كُوْرُكُ الدَّ مَاكُونَ لَوْضِع عَدَم مُمَاعِكُمْ فَولِ الرِّبِ الْمُكُوُّ النَّهُ وَإِلَا الرَّا يِلْ نَعَا رُسِلِ الازد اللينم للكفاؤ ترث أماعطيمة افوي كرو ومدك عَظِيمَة مُحَمَّدَة مُشَدِّلَة إِلَالتَّمَا وَتَعَجَّاعَظِيمًا كَثِيرًا رَفِيع العامد عنا والذبي عنوفهم وسعت عنه ومزالتي عث

وم المحر أورانال

The

وكي مُخِنَوفًا بِسَبَهِ العَفِي وَالشِّيَّةِ لازَّالرَّبَّ عَفَيتِ عَلَيْكِمْ اليبيدَكُمْ فَسَعَ الرَّبِ لِي ذَلِكَ الدَقْتِ وَعَصَالِ بَصِمَا عَلَى مرور ليبيلة فستلف عكرون والكالزمار وعن خطيب والتع التع المخافة والعبال كانه والعقه التاروعة وطحننه جيّاحتى مأركالمبآل وصارس الغنا ذوطرخك السئسالة فالواد الذيخ بدرم الجباق فأنج بوق فالامقان فقورالسفة فق أغضبهم الرَ الهجم وَكَمَّا ارْسَلَكُ الرَّبَ مِنْ قَادِ إِنَّ الدِّمَّا لَ أَصْعَدُ فَارِثُوا الْأَرْضِ الْحِرَا الْحَافِظِيمَا لَكُ هُ كموسنة عواقلات المكثم ولونؤي فايووكرسكوا استه وَانْتُ عَبْنِ لَمَا يِعِيزَ لِلرَبِّ فِي مُنْدُوعِ وَطَهُونَ لِكُو مُنْكُرُعْكُ امَّام الرَّبَازُ مِيزَقِقًا وَازْ بَعِيزَكَ لَهُ مِيَاصَلَيْنُ والدِهِ لأَنَّ الدَّبْ قَالَ لِمَّدُ بِمِيكُمْ فَطَلَبَ لِاللَّهِ اللَّهِ وَقُلْتُ الرَّبِ مكك الأثم لأنبذ شعبك ومبدل الأالهخ لصف سواللغطيه وَيدِكَ الْمَانَ وَذَرّاعِكَ الرَّهِ يَدُ ادْكُوا بَرُهِيمَ وَالْمِحَوَدَيْنَي الْمُ عبدك النوافتم تطفخري الكؤكلا تنط والضنائ قلب

مكنؤيز الضبع الله وقدكيت عليما بمنع الكماك التكاري مها الدِّر في لمباريقم الاجتماع وحاكن البعيري ما والعير ليسلقا أعطا فالرتب لوتح الحائة لؤج المتدثم فالالرتب فاقرانحد نهزما مناسرها فتذائم شغبك الأراخ وتفرين ازُّ صِيْعَةً وَذَا عُولِ مِينَ عَدِّ عَالِلتَمِينِ لِلدِّي الْفِي مِينَةُ مُوْرِهِ وَصَنَعُوا لمُوْسِيكِا وَفَالَكِ الرَّبِّ قَدْكِمُ لُكُ مَنَّ وَالْمُدِّرِفَالِلَّهِ إِنَّ تَطَرْثُ مَذَا الشَّفَ وَا كَاهُو سَعْدِ عَلِيظِ الرَّفَهَ وَعَى إِذْ هُو وَابِدُ انْهَا وَهُوْمِ حَتِ الْمُمَا وَالْجَعَ لِكَ أَمَّا لِسَعْبِ عَظِيماً فَوَكَ وَا حُتُومَ فَا وَجِعْنَ مَا اللَّهُ أَمْ لِلْكِلِّو لِلْمَاكُ مُنْتَالِهُ مَا رّا ولوما الجائة في من كليهما فلاً وائن الله قد احطائم امام الرَّبْ اللالَّهُ وَصَنِيعَتُمُ لَكُمْ عَجْلًا مَسَهُ فِيكًا وَزُعْتُمْ مَعَ اللَّهِ رَاللَّهِ وَلَكَّ أمركه الزنبيا فأحنث اللوجز للائغ فطهمتهما مردى للبهما وَكَمَّرْ ثَمَا قُدُّ اللهِ وَنَصَرَّعَ المَام الرَّبَ مَنَّ أَا نِيكُمِنُك الأولَادِعَيْنَعَا وَارْتَمْ لِيلَةً لُواكُ لُخُزًا وَكُواعَرَاعَنَ مَا مَا لُا مِل جَيع خَفَا بِإِكَا النَّامُّ أَنَّم مِهَا ادْعَلَتْم الشَّرَامَا م الرَّبِ الْمُنْ وَالْعَلَمُ فَا

وصَارَالِعَا زَرانِهُ حَنَبُّااتِكَانَهُ ثُرَّارِيَّحَالُهُ مُفَالِكِ الحِيجَادِ. وَمرْجِدُ وَالْمِلْمُ الْمُرْفِظُ اللَّهِ الْمُرْبِينِ وَفَخَالِ الْمُعْلِمِ أَصْعَلَى الرَّب بَيْنِيلَة الأوى السَّالِيَّا بُوتِ عَمِالدِّتْ وَالْفِيام المام الدِّب وَحِهُ مِيْدِوَ مِهَا زَكُوا المُهُ إِلْعَدَ الْبِي وَكَ لَا لِكَلِيرَ لِلْ فَكَ نصيب وكاميراك معاخيم لاراار صوميراتهما فالكثم وَأَمَّا الْمُتُ فِلْلِمِيْلِ يُعِينَ فِمَّا وَازْبَعِيزَلِيكَ وَالرَّبْسَعَ لَا مُعْدِدُ وَالرَّبْسَعَ لَا مُ خَلِكَ الْوَهْتِ وَلَوْمَنَا الرَّبُّ لَا يَكُرُ يُدِيدُكُمْ وَفَالَ إِلَيْتِ الْجُنَّا الرَّبِّ الْجُنَّا مِ هَذَااللَّهُ عَنَّ مَنْ عَلَوا وَمَنْ وَالْأَرْضِ لِلْحَافِ مَنْ لِلْمَ الْعَطِيمَا لَهُون وَالأرمالِ إِينَ اللهِ يَظِلمُهُ الرب الملكَ مِنْ الْآرَ مَنْ عَلَا الْآرَ مَنْ عَلَا الْآرَ المك وتسَّلُك حِيَع طهعه ونجه وَتَحَدُ وُمُ النَّت المكَ مُصُلِ قَلِكَ وَمُحُلِّفَ لِلْكُونَةُ فَطُ وَصَامًا الرَّبِ الْمُكَوَسُنَهُ وَالْتِحَكَامَهُ النَّا أَنَّ صِيكَ بِعَا الْتِقْرِلَكِيكُولِكَ الْمَيْرُمُودَالِرَّبَ المَيكَ النَّمَا وَسَمَا النَّمَاء وَالْأَرْضَ جَيْع مَا فِيهَا إِلَّا إِنَّهُ الْحَبِّ ا يَاءَكُهُ وَلِحَبَّهُ عِلَابَ وَلِحَنَّا زُنْتُلَهُ مُرْبَعٌ دِعِوْالْدِنَ فِي مُعْ التم من يَوْ مَنِيع الأَلْمُ كَاللَّهُمْ فَاحْتُوا عِلْهُ عَلْ اللَّهُمْ فَاحْتُوا عِلْهُ عَلْمُ اللَّهُمْ مِنَا الْسَعْدِ وَنَعَا قِهِ وَجَعًا فِهِ إِلَيْلَا سَعُوالِكُمَا لَا قُوالْاُرْنَ البَرَكُ عَنْ الْمِنْهَا قَالِيلِ إِلَى الرَبِ الْمِنْسَالِعِ الْمُحْلِمُ الأرصالة قَالَ فَيُورُلُا فِلْ عَضِيهِ لَهُوْ أَخْرَجُهُ وَلِيَفْ مُالْهُوْ فالهريف وعظم وستعلى وميالك الليزائج بمنهرث المُعْزِيضِ مِنْ فَقَ لَكُ العَطَيْمِيَّةُ فَكَ لِكَ الْجَمَانُ وَدُوًّا عَكُ الْرَبْعَةُ وَ وَالْ ذَالِ الْوَتَ قَالَ لِم الْرَبِّ إِنْجِتْ الْكُلُوجِيرِ مِنْكُ لهِ الْأُوَلِيْوَنِفَ السَّاعَدُ الْدَالَ اللَّهِ اللَّهُ وَالْوَالْمُ الْمُثَابِ في الأكن عَلَاللُّوعِيزِ اللَّهِ قَالِمِ اللَّهِ رَكِينَ مَمَّا وَالْفِهِ الْحِدَامِ اللَّهِ الْحِد التاون فعلت الوالم خشي المنفشاذ وعَن لَوجَن والمراق الخاقة من المال المناق المالة والمالكانة في يدومكن عَلَى اللَّهِ عَنْ الْحَالَةُ الْأُولَ الْعَيْدَ الْحَالْكِ اللَّهِ الْمُولَ الْعَيْدَ الْحَالَاتُ اللّ اللواق كمك مناالزن فللمرائ وستط النابذ ودصما الكالة وفرقة وكالمشرك المترافي صَعَتْ اللوحَرِ المجرِ فالنائو البي كافئة وتكامًا لا عَلَمَ المرَى الرَّبِ وَوَالرَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الصفيكا فامزا وتبني تايتم المؤسرا ومائحة وكذف فكاك

7.

وَمَا مَعَلَهُ لَكُمُ وَالْمِرْ يُوحَى كَالْمِيْرُ الْحَدَدُ اللَّكَ إِنْ مَا مُعَلَّهُ بَدَانَانَ وايزومرا بوالياب زئ الليزفق الأرض كاما والتكعث فرسخ يئوتهم ومساديعم وكألك أكفرمتهم ووستطيخ باستآيا فأعنكم فَدْ نَظَرَتْ مَيْعُ الْخُالِ الرِّبَالِعِطْمِةُ الْوَفْعَ لَهَا لَكُو الْوَعْرَفَا حَمَلُوا جَيْعِ وَصَايَا وَ إِلَيْ الْحِيكُمْ عِلَا لِيقَ لِتَعَيِيثُوا وَتَمُوا وَتَمُوا وَتَمُوا وَتَمُوا وَتُمُوا الارْم النَّ انْتُرْمَعْتُ بُرُونَ لِأَرْدُنَ لِلْهُ مُنَاكَلِمَ يُوْهَا وَتُعَزُّهُ الْحَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الأرِّ بِالدَّافِينَمُ الرِّبِ لِأَ بَالِيكُوازُ يُعْطِيعًا لَهُوْ وَلِذُ رِينِهُ مُرْمَعُكُمْ ارُّصُ مَنْ دُلِبَا وَعَمَلَكُمْ وَالْارْصِ الْعَلْمِ وَالْحِلُورُ الْحَيْدَ عَالَمَ فُوهَا ليَيْنُ البِّيَكُتُ مَّ الموضع البينَ مَنْ حُبُمُ مِيْدُ البَّيْكُتُ مَّ ذَعَ ذَرَكُ وَتَسْتِيدِ رَجْلِكَ مِثْلِمِتْ عَالِلْهُولَ اللَّارُ مِلْ التَّهَا لَا يُعْلَقُونُ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لت تعاار من الما ويقاع ويقاع المنتزم منا المتهاء ارف يتاعدها البالك كرفي لناب المكعبة المرافي الستنة والأخوالت فالماضغ ترومونهم تميع وصابا التانا الصيك مُزَالِتِوَمُ الْخِتِالْةِ الْمُلَادَةِ الْمُكَالِكُ وَعَيْدُهُ مُكِلِّ لَكُلِيكُ وَمْكُلْنَعْسُكُ يُبْدُلُ لِلْمُ عَلَيْنِهُ لَكَ فِي مَا بِدِ أُولًا وَالْحِيمًا وَ

وَلَاثُتَ لَظُوا رَقَا كُونُ لازَ الرِّبَ المَكْتِر مُوالَّهِ الأَلْمَة وَرَبّ الأرثاب الله العظيم التوك المخوف البنائج عَلَم النَّهُ وَلَا يَعَتَلَالُهُ يَكَعَكُمُ لِليَهِمَ وَالْعَرَبِ وَالْارْمَاهُ وَيُعْطِلْ فَرَيبِ حُسُمُرًا وَكُنِيٌّ تُلْحِيثُوا العَرَبِ كُلَّكُم مَد كُنُمُ عُنَرَا إِلْ رَصِيحُ والرِّبَ الْحَكَ حَنْ مِنْهُ وَاعْدُ وَأَعْتَمِمْ مِوَاحْلُو إِنْهُ وَالْمَدُ وَالْمَدِيُّ الْمُدِّولَةُ وَمُرْكَ ومواكك البعض كك العظام الملق تعكا يلك المحابية عَيْنَاكَ فَخُرِوتَ بَيْنَ فَيْنَا مَعَا أَبَّا وُكَ الصَرْوَا لَا آ فَعَكَمَ النِّ المَكَ كَجُورِ النَّا مِكَ عَلَى الرِّب المِكَ وَاحْفَظُ وَصَابَاهُ وَاحْكَامِهُ وَسُنَتُهُ حَيْنِ الْأَبَّامِ وآعشارا المتداكزنت مالمت فالاالديز كريع كمؤاولت بَطُ رُواادُ بِالرَّتِ المَهُ مُرْوَعَلَمْتُهُ وَيَهُ الْعِبَى وَدَرَاعُهُ المتالية قاماته قاعاله وعايبه التفعيكما فوسط مصهفه عون الدمضو وبارضد جَيْعِهَا وَمَا مَنَاكُ يَجِنُود المنريز فتجلعز ومزاك بعزيز غرتم فمآء المخ الاحمر عَافِيْحُهُ مِعِنْمِلا بَيَعُوا أَنْكُرُ وَأَمْلَكَ مُمُوالاَتِ الْعِمَا الْبَقِ مِنْ

بكولكم متراليرتة ولبنا فضرالت فرالكبير فقرالتران الكلفر الببي للفرب محور كروكابية فالحكر ومقابتكم وَرْعِبُم يَعْدَلُهُ الرَّبِ الْمُحْرِعِ فَعِي مِعْدِالْأَرْضَى مِعَ النَّالُونَ وَيَ عَلَيْهَا مَا قَالَ لاَتِ كُوْمُودَالْتَا وَاصْعَ المَامَرُ البَقِيمِ وَكَاتِ لِعَالَ الْحَالِيَةِ مَا مَا مَا الْمُوالِدَةِ مِنْ الْمُعَالِقِ مِنْ الْمُعَالِقِ مِنْ الْمُعَالِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِلْمِ الْمُعْلِقِ الْمُع البنَّكَة الطعيمُ وَمَا يَا الرَّبُ المُحُوالةِ اللَّهُ مِنْكُرُ بِعَا الْبَوْرِ إِنَّا مِنْكُمْ لِيَا الْبَوْرِ وتَعَيِلُونَ عَزَالْ بَيِلِ لِلنَّ أَنَّ أَنْصِيكُمُ عَا الْيَوْرُونَمْ فُونَ فَعَنُونَ فَعَنُدُونَ أَلَيَّةُ أَنْنَ لِمَنْمُ مَرَقُ مِنَا وَتَكُونَ ذَا أَدْخَ لِكَ الرَّبِّ لَمَكَ لِلَّهِ اللَّهِ الْمُلْكِ لِل الأرض المن يحت برعالين فاتجعت لالبركات عاج برائ واللنة عَلَجَلَ اللَّهُ النَّهُ عَبِلِلْادُدُنَ لَعَنظِيةِ مَعَارِبُالْمُسْمِ أَنَّ فَ كتعان لذي يَكُنُ لِلْغَارِبِ قِمَالَة الجِسِطِ الدالعَرَبِ بِزَالشَّجَ المُن تَعْمِ وأنتم عا بُونَ الأرْدُنُ لِنَدْ حُنُا فُا وَيَنْ عُلِيا الْأَرْضِ الْيَعْطِيكُومِ مَنْ الزَّ بِالْمُكُورُ مِينَ لَيَّا جَمِيعِ الْأَيَّامُ مَن يُوهَا وَنَسَكِنُورَ فِي هَا فَأَتَّمَا فُل جَمِع عَلَى الرَسَامَا وَالْأَحِكَامِ النَحْتُ عَطُومَا لَنَعْلُوا مِعَا إِللَّافِ الْغُلُكُ الْمُكَامِّعِة المواضِع الْمِعدمة الشُعُون الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ رَبُّ يُهُمُ الْآلَمَة مُنَاكَ عَلَيْهِا لِلسَّاحِة وَالْإِكَامِ وَعَمَّالْهُونَ وتعفي متغ ففنك وحمرتك ورنيك ويعطى علمام حسفول يحتمد وحوابك وكاكل فكشبغ فاخته فط ألا بعيل فلك فكالغوا وَنَعْبُدُ وَالْمُهُ أَخَى وَلَنْجِ كُوالْمَا فَيَثْ يَلْخُ فَاللَّا تَعَلَّيْكُوْ مَينَع الممَّا فَلَا يَكُون مَطَنُّ وَالْأَرْضَ فَلَا تُعَلَّمُنَّا وَفَلْكُونَ عَا عِلْمِ الْأَرْبُ الْفِيلِ إِلَى عَطِيهَا لَكُ وُالرَّبُّ فَسَعُوا مِكِ الحَلِاً تَ فَيُلُخِ كِرُو فِي فِي لِا وَالْمِسَالُومَا أَيَاتٍ عَلَا لَيْدِيكُمُ لنَّحُونُ مُعَرِّحَةً أَمَامِ أُعَيْزِكُمْ وَعَلَّوْهَا أَبْنَاكُو وَادرَّوْهَا حُلُونَنَا فِالْمِينِ وَسَّارِينَ فَالْجَرُونَ قِلْ ذَارَ قَدَ تُرْوَا ذَا فُتُ ثُمُّ وَالْنَبُوفَا عَلَى عَبَاتِ بِمُؤْكُرُوعَكَلُ بُوابِكُولَكُ نُكَنُّنُ الْمِكْمِ وَايَا مِا وُلَادِ كُومَ عَلَى لِأَرْضِ لِلْحَ حَلْفَ الرَّبِ لِلَّمَا يَمُ أَنْعِلِهَا لَمُوْكَأَيًّا مِ الْمِنَا أَعَلَى لاحْرَاقِ يَكُونِ الرَّيَعِثُمْ وَأَطْعَتُمْ مِن الْصَايَا جَيعًا المِنَا اوجيكُمْ عَا المِعَرانَ عَلُومًا مِرَالْحَيْدِ لِرَبِ الْمَكُ وَالْمُسِيرِي جَبِيعُ مَلُ مُؤْوَنَعُ نَعِيم بِدِ فَإِنَّ الرَّبَّ يُغِن بُ بجيع مَنُولُا الأمع رَفِح لَكَ وَتَرُولَ عُنِيًا عَظِيمَةُ أَعَنَ فَقُ أَمِنكُ وَكُلْقَصِعِ نَطَأُ عَلَيْهِ أَ قِدَامِ الْحَالَا الْحَالَاتُ

وستامية ابديك ومواهك وكأفئا ببنكم الختائ وما كَنْ زَنَّنُ لَا لَكُ وَتَنْعَوْرَ اللَّهِ الدِّيلَاكُ وَاللَّهُ وَيُؤْكِر وَبَنَاتَكُم وَعَيْد كُنُ وَامَا وَكُمْ وَاللارِي إِنْهُ الْإِنْهُ لَانِيَدِ لَهُ هُنَاكَ وَلامِنَاتُ مَعَكُمُ الْخُدَرُ انْضُعِدُ وقُودكَ فَحُلَّا مَوْضَعِ زَاهُ إِلَّا الْمُوْصِ الدِي يَخِيَانُ الرَّبِ الْمُكُ وَإِحْدَى مُدْ بِكَ مُنَاكَ نُسْعِدِ فَنَ بَا مَكَ وَذَ بِحَمَاكَ وَنَصَنَعِ كُلَّ خَتْ ارصينك بواليوفركن تايسته وللكاديج وكالماكم تَسْتَعِنْ فَنْ كَ حَكِيزُكَةُ الرَّبْ المَكَ الَّذِي يُعْطِيكَ فَيْ كُلْلِمُدُرُ لِلْحَسْرِكَ وَالطَافِرْيَا كُلَّهُ جَمِيًّا شِالْعَرَاكِ وَالإِيلِ لِكُنِ الدَّمَ لِإِنَّا كُنُ وَا مِنْ مُ عَلَى لِأَرْضِ اللهِ وَلَ نَسْتَطِيعِ الْمَا كُلُكُ مُدُنكُ عُشُ فَعُكَ وَحَمْدِكَ وَزَيْكَ وَبِكُورِ مِنْ إِنَّ وَبَكُورُ غَمَكَ وَبَدُورُ لَا الْمَعْ لَوْعُولَ بِهَا وَنَهَ عِلَمْ وَصَاهِيَّة أَيْدِ بَكُمْ أَلَّا تَأْكُ لِنَ لِكَ بِنَ يَدَى الرِّبَ الْمُكَ فِي لَمُوضِعِ النِّي خِيرَانُ لَهُ الرَّبِ الْمُكَ اسْتِ وَابِكَ وَابِمَتِكَ وَعَبِدِكَ وَامِنَكَ وَالْعَرَبِ الْمِحْدُمَدِيمِكِ

الكيئة الاغمار وتعلم المتابن وكشروا أوتا بفزوت مكلك اجتار فروتغونا والمتهريخ فحما بالناروتم ليكوانها فرا مزذلك الحكارق كانتمك أنثمكن الكالزت لمكفؤ إلإ فالمعان المن المُنافِ المَّالِمُ المُنْ المُن المُ فَظَلْنُونَهُ وَتَلْخُلُورَ إِلَى مُنَاكَ وَنَعَرَّ وَنُ اللَّ وَفُولِكُمْ وَقَلَ البِيكُمْ وَمَا لَنَطَوَعُونَ فِي مِنْكُ وَلَا إِلِيْ فُطُونَا الرَاد الكَ وَ بَرْعَكُمْ وَأَبِكَا رُبِعَرُكُمْ فَعَمَكُمْ وَمَاكُلُونَ هُنَاكُ إِلَا المك فِي لَعَنْ مُونَ عَبِيعِ مَا تَنَالُونَهُ انتُمْ وَاهْلِيهُونَكُمْ كَابَادِكَ الرَّبْ الْمَكَ لَانَتُنَعُوا مُنْ لِمَّا نَصْنَعُورُ كَالْمُنَا الْبِقُورُ كُلَّ وَاحِدٍ بَعَ عَالَمَا تَعَسُرُقُكَ المَهُ لا نكم لم تبلغُوا إِلَى وَضَعِ اللَّحَةِ وَالمِيرَات المِي عُطِيدِ كُمُ الرَّ بِالْمُكُ وَسَتَجُورُونَ لِارْدُن وَتَسَكُونَ عَـ إَلِا مَالِي وُرَكُمُ الرِّبَ لِمُصرة سِنَ يَحُنَ مُلْعَدَا إِلَمَ الميطين أوتسكنون طمالية وكون المحا والدك يخارال بالمكران في على منه فيد مناك فاليَّهُ أَنُونَ بجيع مااؤميكم بوالبورصقابدكم ودكيكم وعشودكم

الحك واللغ ترأكله احتفط واشه واعلين الحاب

متعاء المتانا الصيك ماالبق لكيكون كالمترولسك

إللا فإران عَمَانَ خَيْلًا قَاجِمًا وَالمَارِ الرَّبِ الملكُ وكوزاف المادالرت المك الأمم اليزائ داخل البه مراتوب

الضهم عَوَحْهِكَ وَرَبُّعُمْ وَلَنكُ الرَّضَهُ واحْتَفط وَلا تطلب

اتباعهم مزبعد انصبه واعز وتخوك ولانتكك المته وفقوك كِفَ نَصْنَعِ مَنْ إِلَّامُ الْمِهِمْ الْمِعْمِ الْمُعْجِمْ لِلْعِلِكَ دَاكُ لِلرَّبْ الْمُكَ رَبُّ ا

لآن كلزدُ ولات المجانع صَفَا الربّ صَنعُوهَا لِأَلْمَتِهِمْ وَأَحْنُ فَا بنيهر وبناصر بالنازلا لمتهروك أكرأ وصباي

اليؤمرات معلها النعلقا ولائد عكيها ولاسفرم وأان قَامَ مِنْكُ بِينَ الْوَحَالِرُ الْحُلَامِ وَاعْطَاكَ أَيْدُ الْوَاعْدُورَةُ وَحَالَكُ

بالأمة اوالا مؤيد التي تَكلر بيامعك مرقاله مفعله المَدُّاكُمُ الدِينَكُونُ نَعَ مُعُمِّ فَلاَ نَسَمَعُوا كَلَام ذَلكُ البراحِ ذَلكُ

البي المنطب الاخلام فاللوت المكث م يمني ليَطُر هَلْ عِيدُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّب الأمكم من إلى فكن كم وَيَ فِي لِنفُوسَكُم والرَّبِ الحصم وتنج المارارت المك بكل يَحْ مَنَالَهُ احْمَرُ لَكَ مَكُ عَنْكَ اللَّاويكُ لَاذُ مَّاتَ عَيَاتِكَ عَلَىٰ لَا مُؤْقِلَةِ اوَسَعَ

الرَّبِ المَكَ عُنُومِكَ عَمَا قَالَ لَكَ وَتَعَوُّلِ إِنَّ كُلُكَ عَالَمَا

يِمَّا اسْتَهَنْ نَفِي لِنَّا كَالِلْهِ بِيهِ شَهْقَ نَفَسْكُ كُلُّ فَمَّا

والصال يَعُدمنِك المصاللة يعتان الزب المك ليدع لمنه مُنَاكِ وَيَذْتَحِ مِنْ عَيْلِكَ وَعَمَلَ الْمِنْ عُطِيكَ

الرَّب المك كما أوصَيتُك وَتَاكُ وَتَاكُ مُدُلكَ مُدُلكَ

كشفق نفستك كما توكال لغزاك الاللج والكام فيك تَأْكُلُهُ كَذَ لَكُ وَاحْتَى نَ مَنْ مُنْ يُكُونًا كُنَّ مَا كُنَّ مَا كُنَّ مَا كُنَّ

الدَّرِهُوَ النَّفِيرُفَلِ أَكُل لَعْنُ صَعِ الْعِرِفَلاَ أَكُنُ مَلَ

امْرَقُ عَالِلاً رَّبِ كَاللَّا ، وَلَا نَاكِ الْهِ مُن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّه وَالْ يَهِ لِكُ مِنْ فِعُدُكُ الْمُاصَعَىٰ حَدَدًا مِعَدِيلًا فُدَّام

الرَّبِ المِكَ الْوَازَاقِدَ اسْكَ الرَّبِّكُونِ الْكُولِينِيكَ

خُدُهَا وَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّالِ لَهُ لَاللَّهُ الدُّرُكُ الدُّرُعِي

المه مُنَاكُ وَاعِلْ فُولِ اللَّهِ وَانْعَهُ عَلَمَتُ عِلَا سِلْفَكَ

قمالد عداه قه الماسال عالى

الهكَ لِسَّكُرُ إِنْهُ عَالَى اللهُمْ يَعُولُونَ لَكَ فَدْحَرَجَ فِيكُمْ رِجَالُ مَعَالِمُورَالِكَ مُورِوَاصِلُواكِلَ السُّكَانَ مُدِيبَةٍ فِيم وَقَالُواْ نَدُ هَبُ فَعِينًا لَمُ أَخَوَ الْمَاكِلِ نَعِرْ فِي مَا فَاسْتُلْ وآف دية ما زَجَت قَلْ كَلَام وَكَانَتْ مِنَ الرِّديلة إِنَّ استرابيل يُعَالَحِين البِرَنَ تَكُونُ فِي اللهُ وَلَا السَّبِ وَلَا السَّبِ وَحَدِّرُ وُهَا عَزِيمًا وَكُلِّ يَ فِيهَا وَاجْمَعُوا كُلِّ اسْعَهَا إِلَا شَوَازِع الحرة المدينه والنّاروك لمتّاعا اما والرب لكن رج الرَّبْ عَزَيْنَ عِنْ خِصْدِهِ وَلُعِلِّكِ زَحْمَةً وَيَرْحَمُ عَلَيكَ وَينِيكِ كَمَا أَفْتُمَ لِأَمَا لِكُ وَاللَّمُ مُعِثَّمُ صَوْتِ الرَّبِ الْمُحُوْوَحَوْلَمُ جَيِيعٍ وَصَايَاهُ النَّالُ الْصِيكَ يعا البوفران فلح يزًا وَحَنَ أَامًا مالدَّتِ الماق فَانَمُ سُون يلزِّتِ المحَيْرُ لا بَيْرُوا وَلا نَصْنَعُوا خُدُ وسَّا يَرَاعُ مِنْكُم عَلَيْنِ لاَنْكَ شَعْبُ مُطَهِّرُ لِلرَّبِ الْمُكْ وَكُولِ الْمُلَامِينَ المتاك تَرْمَجَع الأَمْ الدين عاوجه الأرْمَ لا تَعْلَقُ الْحَالُولُ

النعن وأباه انعوا واحت فكوا وما باه واستعواص ودواعت وابو وَخَالِكَ الْمُوا لِمُعَالِمُوا لِأَحْدِ لَا مَهُونَ لِا نَهُ نَكَلَّمُ لِمُعَالَفَ عَ الرَّبِ المِكَ الدِّيلَ الْحَرِّجِكُم النَّ يَصِرُوكَ لَمَ لَكُمُ الْعُرُودِيَّةِ وروحك علاوتك أوماك بعاالة المكان تناكعا وَا هَلْكُولَ اللَّهُ مِن مِنْ مِنْ فَالْكَالِبُ الْمِكَالُولَ لِأَسِلُ اوُلِأُمكُ أَوْ ابنك أَوَّا بُعَدُ إِوْرُوجُ لِكَ الْهِيدِ عَسْنَكَ الْوَدُ صدِيقِكَ الْمُعَادِلَ لِنَفْسِكَ فَالْكِ الْمِنْ فَعَيْ كُمُ الْمُهُ أَحْسَرُ عُمَا اللهَ وَلَا مَعْ فِهُمُ انْتِ وَأُمَا وكَ مِرْ الْحَوْلِ لَا يَمْ الْصِطِيرَ الْخُ الْعَن بَبُ الْمَالَعِيدِ رَمِيحَ فِلُقَطَا وَالْأَرْخِ فَلَاتَشَا ذَلِكِ وَلاَ مَسْمَعُ منهُ وَلَا نُسْفِوعَينِكَ عليهِ وَلا عُينهُ وَلا تُسْفِرَ عَلَم إِنَّ أَ عَرْفَتَ بِمُووَيِّنِ كَ كُوْرِعَلِيهِ اولاً لفَتَعَلَّمْ وَالْدِي الْشَعْبِ جَمِيعِهُ الْحِيْلُ بَرْجُهُ مِنْ مُلِلِ الْمَاكَ مَنْ يَكُونَ لَا لَهُ فَصَمَالَ مُعلَّ عَلَابُ اللَّكَ اللَّهِ لَهُ وَ لَكُمْ أَنْ صِيمِ مِن بِيتِ العِنودِ بَدَّةِ كَانَ جَيْعِ اسْ إَبِلَ اخَامِعَ عِنَا فَكَامَنُود أَنْ عَلَكُ لَمَا اللَّهُ السُّقَ مَيْكُمْ وَالت سَمِعْتَ أُوتِ وَعِنَا لِمُنْ الْمُنْكِ اعْلَالُهُمُ الْرَّابُ 07:

وَلِلْتَفَائِرَ وَالدِي بِهِ وَمَا مِنْ مِهُ مِزْلِلِيِّرُ فِهِ مُنْعَسَهُ لَكُوهُ فَلَا تَأْكُلُوهَا وَكُلُّ طِيرِطا مِن فَكَانُحُ وَحِيع الْحَ تَهُون لا تُأْكُلُوكا وَادْفَعَ الْلِلْتِحِ الدِينَ فِي مُدْ الْكِ لِنَاكُ لَهَا الْوُمُعْظِيمَا لِلْعَرِيثِ لَا إِلْكَ شَعْنَ صُطَهَى لِلرَّابِ الهك لأنظ مخ الزون للزامة اعظ عشرميع علات وذعك منَعَنَ حَقَاكِ سُنَّة أَبِينَة أَنْ وَكُلُهُ الما والرَّالُهُ الْمَا والرَّالُهُ الْمَاكُ فِلْكَ اللَّهِ عَمَّا رُوالدَّبْ الْمُكَ ازُّ يُدْعَلَ اللَّهُ مُنَاكَ وَتُودُوا هُنَاكَ عُشُورٌ للعِنطَة وَخَرْكَ وَزَيْكِ وَالْقَارِبُقِكَ وَعَنَمَاكَ لَتَعَلَّمُ الْجُافِ الْرَبُ الْمُكَ حِيَمِ الْأَيَّامُ وَالْكُلِّ المكان بعنيامنك ولوتستطع النؤج لهفناك لبعد المكاب الديخيان الرئب المك المن المعامة والماست المناسك الرب المك بعث بغضّة وَحُنّ العندّة في دك وَاسِن لِل المكالل عنان الرب المك وانتع الوزوك تَسْتَويهِ مِنْ سَلِكَ مِنْ عَبِيلًا وَعُمُ الْحَرْ الْدَبْدِيلِ وَكُلِيرٌ عُ

كل عَلَى مَن المبوّانان النَّ فَأَكُونُهُ العاجل مَل المعاد وللمن النخ الغن والمنابر المعرى والإلقالطن النيتل والوعل العجمور والرافة كالعبرة مشقو وطلها وفيد المنار وج يتركلوها من الميوازة الملاتاك كوما مِمَّا يَجْرَوْمُ لَلْشَعُوْقِ الطلفُ ذَوَاتِ الإطفَارُ المُبِمَلِ والارب والعبزفا ومن عج ترق ولينت مشفقة الاطلات فتح منحيقة لكم وللت زرمشغوق الطلف ولة الطفار ولينس الجستر فلونج وكخرالانا كالالحوما والبزيون لاتعرف وعن التا كلونه برجيع ما فالمباة عينالى الجنفية وَقَنُوْرَ كُلُومًا وَكُلَّالْمِيْرَانَةُ احْمَدُولًا مَنْتُورُولًا تُأْكُونُ مَا زَعِن مُعِنَّهُ لَكُوْرُوكُ لِ الطيور الطامنَ ا كأوما والتركة تأكون منها المنزوالعمان لعنقا والباك ولليه كما ومااشته فانجبيع العقاع وانشباها والنعام والبشوا وللبرج والمحتزوالها بتوق الصعن وَالرَجِ وَمَا مِنْ عِنْ وَالْنَا فَ الْبُورُ وَمَا مُنْهُ عِهُ وَالْعَاهِنِ

شعُورًا كَذِينَ قَائِتَ وَلِانَتُ مَلِانَتُ مُرَانِينَ مُرْصَقِينَتِ لَطِ عَلَيْمُ كُلِينًا

فأنمنك وانطاعك أخوك العينة الخارا الميتالية تنسته

فيعيرلك عبكاست ينيزك الستنة السابوة المثابوة

التح فتشتويد نفسناك وكفيتا الكامارالرت الماك وافرح وَا هُلَ مَيْكَ وَاللادِ وَالْتَالِحُهُ مُذَمِكَ لَا تَهُ لَمِينَ لَهُ نَصِيبُ وَلَا مِيرَاتُ مَعَكَ وَمَعِد وَلا عُسلِمُ طَاحِج عَسْمِيع مُمَّا لْكُ فِي لَكِ السَّنَةِ وَاحْتِلَا فِي مُدُنكِ مَنَّا قِلْ لاو كلا وَللهِ عَلَيْهَ لَهُ نَصِيبُ هُنَاكَ وَلَا مِبَرَاثُ مَعَكَ وَالعَن بسوالينهم والارملة الت وَمُدُ إِلَىٰ فَتُأْكُلُوا وَكُتُبِعُ الْفِارْكِ الْمِكَ وجينع الأعاللة تعلما الوفك لتبعينين لستمل الصغ وهن وصية العقوان مزك كاح بالك علصا عبك وكالحيك وَلاَيْ الْمُولِانُهُ قَالَةً عُنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ قَالَةً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فاقتصنه كل مالك مبله والرك الكيف الك قبله فلا بكريفك أخ مسكن واذا المعتمقية االقول فاتالت الملكُ يُبَارْكُ وَكُورَكُ فَي لا رَضِ النَّعْطِيكَ الرب المك لرة المبرانا والنم شِعَمُ وَعَيْمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وحسعظهم وعلفه جيه وصاياه المخافا المطينك يقااليق فَا زَلِكِ مِنْ مُنْ يُنَارِكُ عَلِيكَ فِي الْمَالِكُ وَتُعْرِصُ

- OFE

النعع يا لي

الكذرة والإلجائدة في عرص "

مثللاً • احْفَط التَّه الجديد والالفيراليزت الماك الأن فالشفر كربوح بخبة مثلة مصرللا وادع الفصريقوراك عَنَمًا وَعَلَ فِالْمُؤْضِعِ الْبَيْحِتَانُ الرِّبِ الْمُكَانِ عَلِيمُهُ مُنَاكَ وَلَا تُأْخُلُ فِي خَمِينًا كُلُ فَطِيرًا سَبْعَه المَامِرُ خُرِالْمَالِةِ لإنكم حَرجتُم عِلْمَنْ لَنْ صِي مُكُلِّلُ أَمَامِ حَيَا مَكُ وَلا يَطِهِنَ حَمِيرٌ فِي مَعِيعِ عَوْمِكَ سَبْعَة أَمَامٍ وَلاَ مِيسَالُما مِنَا مَنْ تَحَهُ فعَسَيهَ إِلَوْم الْأَوْلَ لَلْ الْمَدُولَا مُعْدِدًا الْمُدْجُ الْفِصْحِ فَ المخدى معن فك التعظم بكاالرّب المك إلا فللوسع الذك عَنَانُ النَّ الْمُكَانِيمِ عِلْمُهُ هُنَّاكُ ادْتَحَ النَّصِهِ مُنَاكُ ادْتَحَ النَّصِهِ مُنَاكَ وقت المنا اذا السمع ب كونت مَرَجْتُ مِن آرْم مِصْرُ فَاشِ لمَنْ مُهُ وَكُلُهُ فِي لِمُوسِعِ الدي خَانَ الرَبِ الماكِ وَارْخِ ماكرًا قامض لَكُ يُولِكُ سِنَّة آيًا م كُل لَعْظِيرُ وَفِي لِيَوْمِ السَّاسِ تَعْبِيهُ الْإِرْنِ الْمُكَالِّا بَعَلِيهِ وَلَعْ مَإِلَا لِالْمَاتَأُ كُلُهُ الْفُنْ واحسب سبعة أشابيح كاملة أوكا ابتدأت بالمساد واذابدائ بيسك سبعة النابع فاعل عبد الاسبوعات

حُنُوا فَلَا تُرْسِلُهُ فَا رَعًا قُاعَظُهُ عَطِينَة مِنْ غَهَلِكَ وَمِنْ مُرْكِكَ ومن عُمَم أَنِ حَمّامًا رَكَ الرَّب المَكَ اعْطِهِ وَاذَكُرُ اللَّ استُعْبِدتَ إُرْضِ مِضَرَةَ حَلْمِكَ الدَّبْ الْمُكْمِرُ مُنَاكَ وَلَذَلَكَ اتًا أُومِيْكَ أَنْ الْحَكَامُ الْحَكَامُ وَانْفُوا لَكَ الْحَكَامُ الْحَكَامُ الْحَكَامُ الْحَكَامُ الْحَكَامُ مِزِعِندِكَ لا يْ إِحْكَ وَبَمَتَكَ وَازْمَعَنَا مُهُ عَدِكَ خَيْرُ لَهُ فَحُكُنَّ مُعْتَا وَالنُّبُ أَذْنَهُ عِمَالِهِ بِوَكُونِ النَّعَبُّ اللَّهِ وَالْمِناكَ اعلها كلك أيشًا ولايصعب لك اطلاقهم حَلاَا مِعدك الأتد ما والكاعبة المأخ السينين الأجين تعينيان ويبتا ذك فالزئة المك فك للاع اللتعلما توكل الابكار الني نُولَدُ لَكَ مِرْ بِعَيْ رِكَ وَخَيْ لَكَ دُكُو رًا نُطُهِ وَالرَّبِ الملتّ وَلاَ مَنْ مَنْ عُلِيُّونًا كِمُّا وَلا نَجْنَ بِكُرِ عَمَاكُ وَكُلُّهُ امَّا مِالرب المك سَنَة بِسِيَةٍ فِالمُوضِعِ البِنِي عِنَا نَ الرَبِ الْمُكَانُتَ وَبِعِيكَ وَانَ كُرُ فِي يَعِينِ أَواعِنَ إِوَاعِلَ عِلْ كُلِّلِ الْعِينُ لِلرَّدِينَةِ فَلا نَكْ تَعْدُ الرَّ اللَّهُ وَكُلُّهُ وَمُذَاكَ الْجِينُ لِكَ وَاللَّا مِرْكِكُلَّهُ مَعَا كَا يُوكُلُ لِلْبِي لِللَّهِ وَمُدُلِا لِلَّهُ وَمُدُلِا لَا أَصْلَهُ وَالْمُونَ عَلَى لَا أَصْ

3.10

ۏڽڡڲؠۻۘۮڟڟ؞ڛٚٷڬۿ٩ ٲؾٵٵڐڎۣڸڵٲۿڵڬ

يُعْطِيكَ الرَّبِ المك للعبّا على منوا للتعني نَصَرًا ؟ عَدْ لا تعيموا فحُنكِمَ وَلاَ عَامُوا الْيُحِوهِ وَلاَ نَعَبَلُوا رَشْقٌ لازَّ الرُّسَّى تعلى يز المُكَمَّا وَيُعْدُدُ لِلْأَخْكُامِ الْعَادِلَةُ اللِّيكُ لَلْ بَعِلْقِ لَكِحْتَى قَاذَا خُلْم لرَّوُا الارْضِ الْحَيْعِطِيكَا الرَّبِ الْمُكَ لَا مَعْمِ لِلْمُ مَكِلًا الْمُجْرِ عِندَ مِذْ يَجِ الرَّبِ المكُ وَلَا تَعِللَكَ قَاْعِدُ النَّالِخِنهُ زَالرَّبَ المائ وَلَا نَذْ جِ عِجْلًا أَوْحَنُ وَقَا امَّا مِلْرَبِ المُكُ وَانْ وَجِدَ مِنْكِ بالمعدى منذ مُلِ التي يُعْطِيرُ الرَّبِ الملكَ زُخُلُ أُوامَرَاةُ معل مَذَ المَوْل فُدَّلُوالرَّبُ المَكُ وَيَتَحَا وَرُمُولَ يُتَعَدُّ وَيَهِنَ فِيعَكُ الْحَدُّ أَخْرَ وَسِعُذَ لما الشه وَالعَرَاوُسُنَيًّا من بعِوالمَّهَ أُوالدَى لِوْ أَنْرَ بِعِزَّ وَأُخِرْبَ فَا فَصْحِبْكَ وإنكأز لك كرم حَفًا وَحَازَ هَذَ اللَّهَ لَال وَالمِزَآ بِلَالَحُوْمُ دُّلكَ الرَّبُولُ وَيِلِكُ الْمِسْرُاةِ النيزَ فَعَالُوا مَذَا النِّعْ إِلَا سُرِيْحًا رَجِ اللَّابِ وارج موجم الجائع حتى عَوْنُواْ عَلَىٰ الدَاتِينَ وَيُوالله عَرَالله بُلْ وَكُلُّ مِنْ مُنْ مُنَّا دُوْوَاحِدُ وَلِيهِ وَالْبِي النُّودِ بَكُوْلًا لِقَنْلِهِ ثُمَّ أَيْك التَّعِجِيعِه الْحِيَّا وَاحْرِهُ الشِّرَرِمِ عَيْكُمْ وَانْعَرَمْ عَلَامُسُلِّ فِي المنتأ بيزاليم والدم اؤيزكم والحم أؤين في خصيخ اؤين وويد

للرَّب المك كمنالط مُسْتَعْلِيعِهُ يُدُكُ وَمَا أَغُطُاهُ الْحُسَمَا عَارِكُ الرَّبْ المك وَافِح فُذَا مِ الرَّبِ المك انْتَ وَابنك وَابْسَاكَ ومَلُوكِكَ وَامِلْكِ وَاللاوى الني فِي مُذَيِكَ وَالْعَرَبِ فَالْمِيتِ وَالارْمِلَةُ التِي بَيْكُمُ وَلِلُوْضِعِ الدِينَحِيَّانُ لِهُ الرَّبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ليدع الميه هناك وادك وتعندك ولأنهض واحتعط واعلين الصاياخ ميم واعلي بالمطال بعدايام عند مَا يَعْمَ مِمَا فِي يَدُرُكُ وَمَا فِي خَصِرَ الْكِوَافَرَ فِي مِيدِكَ أَنْتَ وَامِكَ والمتك وعدك والمرك واللاوى والغريب والبيم والأرملة التى فهُدُيكَ سَبِعَدُ أَيَّا مِرْتَعِلْعَاعِمًا لِرَبِّ المكَ فَالْمَوْضَعِ الديَّانَ القالزة المك وَيُون ذاما بَا وَكُلُ الرِّب المك فَحَدِيثِع ا عَلاَ تِكَ وَفَحَيْنِعِ أَعْمَالَ بَدُ بُكِ وَيَكُونَ لَكَ فَرُحُ ثَلَا نَهُ الْوَفَاتِ فالسَّنَةِ يَطِهُرُ كُانِ حَيِرِاكَ امَّامُ الرَّبُ الْمُكَ فَعَيد الْعَطْيْر وَفِي بِاللَّا اللَّهِ مِعْ فِي المظالِ الاسْتَرَا اللَّهُ الرارَب المك فارغًا كُلِّ وَاحدِ عَنْوَةً بِمِ كَالبَيْكَةُ التَّاعَمُ أَكُا الرَّبِ اللَّكُ الْجَالِكُ مُكَامَا وَكَنْبُهُ فَجَبِعِ مُذَٰ لِكَ الْحَ

فَيُرَدُ السَّعَبُ إِلْ مُرالِيَتُ فِي رُلدُ مِنْ الْخِيلُو اللَّهِ مَا الْخَيلُو اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ لاَ مَعُودُ وَالِلرُّجُوعِ فِي فِي الْلَّهِ وَلِلْا اللَّهِ وَلَا الْمَالِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا المَّاسِنَةَ لَا أَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللِّلِي الللللِّهُ اللللللِّلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللِ ٱلنِيَّآ، وَلاَ عَِيلَنَّ قَلْهُ وَلا يَسْتَكُومُ النَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِ وَيُورُاكِ عَلِمَ عَلَى مَا سَيْدِهِ مَسْتَكْفِيكُ لَهُ هَذِهِ السُّنَهُ فِي سَمِعُ وَعَلَمُ الأَحْبَازِاللَّا وِيَرَلِيَكُونُوامَعَهُ وَيَلْ فِيدِ جَمِيْعُ أَيَّام حَيَا تُدْلِيَعَلَم أنيكان والربي المتاويحة فطجيع هذه الوظايا وهذالشان وَتَعِلِيْهَا لِكَيْلًا يِرَبِيعَ فَلِهُ عَنْ إِخْوَتِهِ وَلا يُرُوعُ عَرَبُن الْهَا يَا وَهَذِهِ السُّنَزِينِيُّا وَلِيَهُمَا لِأَ لِنَطُّولُ مُدَّاثُهُ فِي يَأْسَنِهِ هُوَوِينُكُ مِنَعِن فَتَحَلَّ إِلَّا لِيَكُونَزُ لِلْأَجْبَارِ اللَّهُ وَيْنَ فَحِيعَ قَسِلَة لاهى نَعِيبُ وَلِامِينَاكُ مَعَ تَحَلِّزاً يَبِكُ فَا تَفَالِيزَ لِإِبْ هُنَ الْمِنْ الْمِرْ الْمِنْ المُكُاوُنَا وَلَاحَظْ بَيْكُونَ لَمُوْمِعَ الْحَنِقُوفَانَّ الْدَبَّ لَعِيدِ كَا مَاكَ المَ وَهَلَا هُوَ حَزِ الإِخْبَارُ مِنْ حَمَّةُ النَّعْبِ الذينَ يَنْ عَوْلَ الدِّ مَاجِ امًا تَوْ زَّا أُو تَنْ وَقَا أَنْ مُعْطَى لَلْمَاعِ لَلْمَ مِرْ وَالْلِّينِيزِ وَالْعِيدِ مِنْ وَاوَا يَلْ خَطِيْكُ وَخُرُكُ وَزُيْلِكُ وَاوَا يَلْحَالَ ادْفَهُ اللَّهُ لِلْ زَالِمَةِ اللَّهُ الْحُسَّانُ مِنْ فَاللَّهُ لِتَعْوُمُ قُدَّ الرالب

وَخُسُومَةٍ وَكُلُّم الْنَصَاءُ فِمُذِّكِمْ فَعُرْ وَالْمِطْ الْمُومَنِعِ الحتراللاً وق الله على الله يكون بلالا الأيمار ملمناه وَيُعِرَ فُوكَ الْحَكِمُ وَالْمَعْلَالْ الْمُرَالِدِي عَرَ فُكَ مِمْ الْمُحَابَ البكاختان الرسالمك اريزع اسمه فنالكام عطواعل كَلِ مُورَالِنامُوسُ الْبَيْدُ فَعُومًا لِلْ وَاصْتَعْ كَالْنامُوسُ الْمَامُوسُ لَكُمْ الذَّ يَكِي لَّوْبِكُ عَلَيْهِ لا يَمْلُ عَرَاكِ كَلَامِ الذِّي عُمْرَ فُونِكَ مِيمًا وَلَا مُعِمَالًا وَأَيْ زَجُلَةُ سَنَعُول لَعْمَةً وَلَائِنَهُ مِنَ لَكُبِرُ الفَّامِ لِلْخِيلَةِ فِي امتام الرَّب المك أوالفَك في الدِّي عَلَيْ الأَمام يَوْت ذَالِكَ الرَجُل وَاحْرِجُوا العَرِيمِ مِن مَلْ مَلْ اللَّهُ عَن كَيْنِيهُ مَنِمَ فَسِنَا فَ وَلاَ يُنَافِق أَنْ اللَّهُ وَاذَا وَخَلْتَ لللَّهِ لاَرْضِ النَّي تُعْطِيكَ الرَّبِ المك مِدَّالْنَا فَوْرَتُهَا وَسِكَتَ عَلَيْهَا يُوْمِلت الصِيلِمِثَ لَطَامِرُ ل بَعِيَّة الْأُمُ الْحِيطِينَ فَأَوْمَلِكَ رَعْسَامِ عَانَ الرَّبِ الْمُكَ مِنْ فَقَ الْحَدَالَةُ رَمِينًا عَلَيكَ وَلَا يُحَدِنُ الْحَعَلَ خُلَّا عَرِيا مَنْ الْطُعْلِكُ لِبِرَ فُوَا خَاكَ لِنَكُ نَسْنَكُ يُرْلُهُ خَيلًا

41

الشُتُ

إِلَهَن النَّا وَالْعَظِيمَة لِنَيِّكُمُّونَ وَقَالَ الرَّبِ لِلرَّالِكَ لَا الدَّ فالؤا استقيم وسلبيم المزبئيا مزاح وتيم مثلك واحتلك لمت مِيهِ فَيُخَاطِهُمْ كَالْمَهُ وَالْإِنسَالِكِ لَاسَتَعْ حُلًّا يَثُولُهُ ذَلِكَ البه ما بهرأنا انتم مِنْ أَلَا السبالة بُنَا فِوْكَ يَكُلُوا بِهِ كَامِ الْهُ أَمْ السَّكَلُم بد وَبِي الله وَالله الله وَ أَخْرَهُمُونَ ذَلِكَ اللهُ وَإِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله المبي ما يتم الرَّب وَلَوْ تُأْتِ الكِلَّهِ وَلاَ نَكُونُ فَخَ الدَّ الْحِكُم الْمَكُم بوالرِّبَ وَانَّمَا نَكُلُمُ مِا ذَلِكَ النَّيْنَ الَّهُ عَنَا قَا فَلَا يُرْجِعُهُ وَاذَا أَهُلِكَ الرَّبَ الم ك الأم الذي يعطيك الرَّت المك الصم لم المُ وَتَسكن في مُدْبِعِرُوبِيُونِهُ تَلَان مُدُرَافِين هُزَلِكَ فِي وَسِّطِ الْأَرْضَ لِيَ يُعِطِيكَ الرَّبِ الماكُ وَاصْلِلِكَ طِرِيعًا وَصَدَّرَكَا نَهُ أَفْسًا م لِدُودِ إلا رَصْ النيئهم الك الرّب المك تكون مَرَّ الكُلْ الْمُون مَدَّ اللّهُ الْمُونَ الامزالذي بببو تكون الفتآء الفائل فئاك لعيدالذي ب صَاحِهُ مَعَيْمُ عِلْمُ وَلَوْ يَكُنْ يَعْصُنَّهُ مِنْ فَالِحَ لَامُنذَ لَلا تُدَايَّا مِنْ وَمَنْ مَنْ مَنْ مُعْ مِمَاجِهِ اللَّالْعَابِ لِيقِطْعَ حَطْبًا وَرَفَعَ الفَاسَ لِ بَكِ مِ

المك ويجدم وببازك المدمؤوني وتحاسط يلحب الأبامة قال تَوَلَادِي مِلْ لِنَهُ مُعْدُمُ لُكُمْ رَجِيعٍ مِنْ لِمَرْا يِلْمُرْجَبُ كَالْتَ لِسَكْنَ وَاسْتَهَ نَعَنهُ المَكِ اللَّهُ الْحَالُ الرَّبِ الْمُكَ لِعَدُم الرب المه يشاج بع اختوالِلا ويزال الما ير مناك امام الرَّب اكل عبدا مَقَسُومًا مَا خَلَا الِيَ لَكُ بَوَاتِ وَاذَا وَخَلْتَ إِلَى لاَزُمِ الْرَبِيعِ إِنَّا الكَ الْرَبِّ المَكِ لَا تَتَعَلَّمُ الْفَعَ لَيْهَا سَالًا الْأَمُمُ الْنِيَرَ فَيَا لَكَ وَلَا يُوجِد مِنْكُ مِنْ يَعِيد ابْنُهُ أَوْ الْمَنْهُ وَلِلْأَنْ وَلَا لَمَنْ عَنْمِ الْأَلامِ ولانتنال ألأضوات ولانزجم الطنزولانسج الزوقى ولانخسدر مِزَالْهَ إِن كَانَيْمُ الْمِعَالَةِ وَلَاسَتَ عَبِرالْا مَوَات لا مُ مُرُدُوكِ عِندَالرَّبَ الْمَكْ كُلُ رَبَعْ لِهِنْ وَمِزْلُخُ لِهَنَ الرَّدَ الرايدِيدِ مُوالرَب عَزِوَجِهِكِ فَكُرْكَامِلًا امَّام الرَّبْ الْمُكَافَازُ صَوُّ لَأَ وَالْأُمْمَ الدِينَ تَعْمُ رَجَنَعُولَ لِلسَّكَ أَلْ وَالأَسْتَمُنْ عَامُ وَامَّا أَتَ عَلَمُ بُطُولِكَ الرَّبِ المِكَدِّ النَّ وَبِيّا مِراحُوبِكِ مِنْ السِّيعَيمُهُ لكَ الرَّبِ المكَ لَهُ فَأَ طِيعُ الجَمِيعِ مَا شَالْ الرَّبِ المال يحوريبُ يجم الاحتفاع اذ مُلمُ لا نَعُود أن مُم حَون الرّب للما وَلاَ اللهُ

TP

640

فِلْ لَأَرْمِ النَّ مُعْطِيكُا الرِّبِ اللَّكِ مُورَّا لِيرِثِهِ الْأَكْرُثُ لِيدُ وَاحِدُ يَثْ مَدْ عَلَى السَّانِ فِلْ إِم أُ وْحَطِينَةٍ أَوْكُ لَيْمَ عِطْ فِيهُ مِنْ مُر عَاهِدَيْنِ وَمِنْ فَرِنَالًا ثَهُ مُهُودً تَقُومِ كُلْكَ لَمَةٍ قَانَا مَا مُشَاهِدُ رُورُعِلَ إِنْسَا رَفَنَتَ قَلَ عَلَيْهِ مَعَاقًا فَلِي عَرِ الدَّجُلِّ اللَّذَانِينِهُمَا الحَسُومَةُ فَدَّام اللهِ وَقُلَامِ الْاحْبَارِ وَتُعَلَّامِ النَّصَاةِ الدِّيزِيَّ وُنُونَ فِي بِالْحِ الْمُ يَمَّا مِر وَيَعِمَونُ عَرْضُونِهِ لِمَا إِنَّا السَّالِهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا فَشَهِ وَ مُلاًّا مُقَاوِمًا الْأَجِيهِ فَأَعْلُوا بِدِكَمَا أَزَادَ الشَّرَيا أَجِبِهِ وَأَعْزِلُوا اللَّهُ رَمِينَ لَمُ مُعَنَّى بَسْمَ اللَّا قُولَ فِي أَنْ اللَّهُ مُورَكِلًا يَعُودُونَ ال يَعْلُوا مِسُّلُ مِنَ الصلام الرَّدِي بَيْكُمْ وَلِا تَشْعَوْعَ يَبْكُ عَلَيْهِ النَّسْ بالنفير الميز العير المستر البد البدال الوال المستركا المعتلة المرَّمْ عَيْدٍ بِعِلْجِهِ حَكَدُ الْكَيْنَعُلُ وَالْتُحْرَجِتَ الْحَادِيم اعْدَ آيَكِ كَابِصَرْتَ خَلَّا وَفُنْ سَالًا وَجُوعًا أَتْ مَن فَا فَا يَجُوعًا أَتْ مَنكَ فَلَا عَنْ مِنْهُمْ وَانْ الرِّبِ المَكَ مَعَكَ الدِّيلَ فِي حَلَى بِرَلْ مِنْ وَنَكُولَ ذَا يَّعَتَّ دُمِتَ إِلَىٰ لِأَبِي يَنَعَدَمَ لِلْمِرْ قَيْعًا لِمِلِ الشَّعْبُ وَيَغُولُ مِعْ الرَّالِ أنمُ مَا مُوزَالِينَ م إلى مَن الْعُدَالِكِمْ فَلَارِحُفْ فَلُوبِكُمْ وَلَا يَخَا مُوا

ليقطع الخنفية فونغت المدين مزالنصاب فستاد فن صاحبه فمأس مَدَ الْمَرُبِ الْخِنْعُ الْمُذْرَقِ بِعِيثُرِكَ لِلْإِنْجُرِدُ وَلَيُ الدَّمَ خُلَفَ القابال عينة عليه فيُدّر كه وَنكون المرَّسِ بَعِيدَةُ فَيمُون هِدَا لَرْيِفَ عَلَيْهِ مُكُمِّ المُوتِ لِأَيَّهُ الدِّي يَعْفُدُ مِنْ الْحَلَّامُ لَا لَمُ أَيَّا مِرْ فلذلك أوصبك بيئكا الحكام فأفؤك نعتدكك ثلاث مديقان النَّهَ الرَّبِ المِكَ حُدُودكَ كَا الْمُتَمَّالاً بِسَالِلَهُ لِأَمَّا مِكُ والْعَطَاكَ الْرَبِ حَيَعِ الْأَرْصُ التَّى قَالَ أَيْعِطِيمًا الْأَمَا مَكُ وَشَعْتَ حِيمَ هَن الْحَمَامَ الْحَ أَمَا أَوْصِيكَ بِعِا الْبَوْمِ الْخِيَّالِرَّبِ إِلْمَكَ وَيَسْلُكُ فِي جَمِيرِ مُرْفِد كُلَّ اتامك كازد د تُلاث مُدر على بن النكاث وَلا تنغك فيم عالمي فارُّصْكِ الني عطيصة الرّب المك مِبَرانًا وَلاَ يَكُون مِكْ مِن بحِبْ عَلَيْهِ دُمُّ وَانْ كَانَ خُلِيَنَغُ صَاحِبُهُ فَكَرَبِهِ وَوَسَعَلَيْهِ فَرَبَ نَفَسَّهُ فَاتَ ثُمَّ هُورَ إِلَا خِنْ الْمُدْنِ يُرِيلُ الْمُسَائِحِ مَعْبَنَهِ وَيَأْخُكُ وَنَهُمْ مَنَ وَكُيتِ لَوِئَهُ وَيُدِوَ إِلَّا الدَّمَ فَيُوتِ وَلَا تَشْغَت عَنِكَ عَلَيْهِ وَطِهْ الذَّم الزَّكَوْ بِإِسْزَا يَيلُ لِيَكُونُ لِكَ الْحُننَى لَا سَعَدة إلى عنوم صَاحِبُ الذي سَهَا أَبَا وُلاَ فِي مِرَا عِكَ الديوراتُهُ

البَكام الني كورُف المدينَة وجميع العِنَام التيف قاانته بقالكِ وَكُلْحَيْعِ غَنَايُم اعدًا مِن النَّ وَمَعَ الرَّبِ المِن الْمِن الْمُنْ كَذَلَّ افعاع يعالمذ البعيه منكجية أالخالف فأهو لآوالأ الناعطاكهم الرَّب المك لنرتَكُ نْصَهُمْ لاَبَنُوا مِنْهُ وَكُونَ فِيهِ وُوح مُنْمَةُ إِلَاحَ مُونُمُ تَحْرِيًا لَكِيثًا إِنْهِ وَالْهِورَانِيرُ فَالِكُمَانِينُ والعنرو اليرولل والبرولل حسير والبوساين عامرك الرَّتِ الهكَ لِكَيلابِعِلْوكُمُ أَنْفَكُوا لِحِيْدِ غَامَا بَيْمُ التَّعَلُومَا لالمتهم فتختطوا المام الزّت الاعكم قازات علت عاج مكته ابًا مَّا عَارُا لِمَا لَنَا خُذُمًا فَلَا تَعَطَعُ كُلِّي ثَنَّ وَلَا تُدْتُ حَدِيدًا لِل كُلْ مِنْهَا وَلِا عِلْمُ النَّاكُ النَّهِ الْمُعْرَةِ الْمُوْلِقُرْبِ وَمِثْكَ وتعتن منك بكر الني الحيق الحريق وملك الأسخت مناك كِلِن الشَّحْنَ النَّي مَرْفِ أَمَّا لَا تُعْطِينُنَّ تُولِيناك فَاعِلْمَا وَاقطَمِهَا فانتظار عَلَالِدِينَةِ الْمَتُحَارِبُهُ احْتَى لَهُ فِيدَ لِكُ وَانْ كَانَ يُجَدُّ احُدُ قَيْنِكُ فِللاً رَصْ الْمَرْيُعِلِمَا لِكَ الرَّبِ الْمُكَ لِيرْهَا مِلْقِيدٍ للعقل وَلَا بُعُزُف مِنْ لَهُ مليخ صِسْنَا خِكِ وَمَشَا مِكَ وَمِيْسُوا

ولانتزعبرعا ولاتيلاع وبجوهه والدت المحزيية فذامكرو كارب عكم اعداكم وبجيه وتنكل الكتبه مع النغب وَمَوْلُونَ أَنَّ كُو مُ إِنَّهَا بَيَّا حَدِيكًا وَلَوْ نُسْعِكُنْهُ مَلِدُ مَتْ إِلَى مَدْلِلًّا يَوْت فِي لَوْبَ مَدِينَكُنَهُ عَيْنُ قُلْيُ كَيْ كِلْعَنَّ كُونُهُ وَلَوْ مِنْ حَ مَحهُ فِيدِ فَلِمَنِي إِلِيَهِ إِلَيْكُمْ مُونَ فِي الْمَرْفِيفِينَ مِنْ وَكُلِعَ مِنْ وَالْيُ نَجُلُ مِلْكُ عَلَى مِّ أُوْ وَلَوْ يَأْخُذُ مَا مُلْمِورًا حِمَّا إِلَى بِيعِ لَيَكُ يموت في الحرب فَيَا حُزُمًا ذُجُل حَرْمُ لِيعِما لَكُمّا مِنْ عَاطِبَهُ الشَّعْبُ وَيَقُولُوا أَيْ زَجِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ الْمِيهِ لِكُيْلًا برَجْ عُلْب الْجِيومِيْلُ قَلْبِه وَ يَكُورُ لِهِ ذَا فَي عَنَا لَكَ سَبَةً مِنَ الككم متع الشَّعْبِ بَنَعْقَ مَرُ وُكَنَّا اللَّهِ وَاللَّهِ مَن السَّعَبَ واذامطيت إلى مدينة لمحاربها فادعهرال السيلز فأن منعر أبجا بوك إلى لمسّالمة وتفحُّوالكُ مَلِيَكُن حِيم المُوجُود رفي عَا يَبْدُلُونَ لِمُحَافَة لَكَ وَيطِيعُونَكَ وَانْكَ انُوالْكِيجِيبُونِكَ وَمَلُنَ مَعَكَ حَدْرًا عَاصِ المَدِينَة فَيُسْلِمَا الرَّبِ الْمُكَ في بَدِكَ فَاقْتُلْ كَالْمُ كَرِّمُهُمْ مِنْ مِنْ السَّيْفِ إِلَّا النَّاءُ وَالانْعَالَ عَبِيع

المشجو

E

بيتك بجل أباعا وألمَّها شَهِرًا يَامِ ثُمَّ مِعَدُدُ الكَادُ وُالبِهَا وَكِنْ مَعِياً وَسِينِ لِكَ زُوْجَةً وَالْكِنْكُ لِيهِ مَا تَعِدَ فَإِلْكَ فَسَمَا خُرَّا ۖ وَلَا بَيْمًا بورْ وْوِلْا طَلْمَا لْأَنْكَ فَلَفَعْتُهُا وَالْحَالَ لِيَزُولُ مِنْ أَنَا (وَاحِقَ المواحِنَ وَابِغَطِ لِأُخِرَى فَعِ لِدُمَّالُهُ الْمِنْ لِحِبَّ وَالْمَيْ يَغِضَا وَكَازَا لِإِنْ البيث رُمِّ النِّي مَعْنَهُ فِي إِلْقُ الذِي يُعْطِيعًا الْمُعِيزُلُمُّا لَمِنْ لِلاَ مستطيع انعطع والمنكان أنطر المراليي المبغوضة الكالتئ عضها تعِبّر ف ويعطيد سكورنيد سمين مزكِّ إِنْ يُحْ مُوجَد لَهُ الْإِنَّهُ أَوْل ولاده وَهَنَا مُلَّا عُد يَحَالِكِيهِ وَاذَاكَانَ لَوَاحِدِانُ عَاصِمًا رِدُ لَا يَعِمَ ابَاهُ وَامَّهُ وَيُؤَدِّ بَارِهِ وَلاَ مِنْعَ مِنْهُمَا فَلَهُمْ مِنْكُ أَنْ قَامَهُ وَمَسُوفًا وُإِلَا الْمُسَائِحِ الْمِنَ فَعَ المكينة الاب وضعم وتغوكا برجال المدينة التابينا هذاغان مَارِدُ عَاصِلُ فَمُ الْمَعْتِ الْمُعْتِلِيلِ مَنْ مُعْدِلِكِ الْمُعَالَةِ وَعَالِلْكَالِهِ مَا الْمُعَلِيدِ وَيَوْتَ فَ وَاعْتَرُا اللهُ رِمْ بَهَنَّهُمْ فَجَمِعِ اللَّهِ يَلَاذَا سَمِعُوا وكافوا وادا وجري الناز خطية وكما الموت فهوت ومعتلب عَلَحْشَبَةٍ وَحَدُهُ لا تَجِن عَالِحَسَبَةُ لِكِرَد وَمَا فِحِ النَّ

شُبُوحَا عِلْهُ مِزَالِبِعَرِلُو تُسْتَعَلَ وَلَوْ عِلْ بِكُا فَعُتَعْما شِيُوح رِين المَتَوَيَّةِ إِلَى إِدِوَعِ الرَّيْعُ فَي وَلَوْ يُرْدَعُ وَيَحْدُوا الْعِمْلَةِ فِي الواجي يُأْنِيا لِأَخْبَارُ اللَّادِينَ لَلْهِيزَ الْحَبَّارِ مُوْالِرَتِ الْمَاكَ ارتيني مُوافِدًا مِنْهُ وَيُبَا ذَكُوا سِمُ وَمِنْ أَنْوَا مِهِمْ يَكُن صَلَّ كُلَّ مِنَكِمْ وَكُلْخُمُومَةٍ وَمَشَاجَ لِكَ اللَّهُ يَهُ الْعَنْيَةِ إِلَى لَقِيبًا مُمَّنَّعُوا أَيدِيَهُمْ عَارَا رُالْعِبْلَةِ الْبَيْحُرِتِ فِلْ وَلَهِي يَعِيبُ وَا قَالِيَرَانَ الْيُرِينَ الرِيْسْفِكُ مَنَا الذَّم وَأُعْيِنْنَا لَمُ زَنَّ فَاغْفِلْ عَبِكَ الرَّا يِلَالِدِي عَلَمَهُ الرَّتِ بِمُلْ مِن الْكَتْلِكُ كُورُدَ مُرَدِّكُ فَيَّجْبِكَ الزَّلِّيلَ فَيُغْفَرُ لَهُوْدُ لِكَ الدَّ مُوْوَانِتَ فَارْفَعُ ذَلِكَ الدَّمَ البرَكَ مِن مَهُمُ لَيَكُون لكَ الحَيْن ا ذِا عَلِيمُ مَيْزًا وَحَبَّا امًا م الرَّب المَكَ وَاذَا حَرُجْتَ الحَسْوِلِ عُمْلَ إِلِكُ وَاسْلَهُمُ الرَّبُ المك في يد يك وعَنتُ عَنايهم وَأَبْعَتن عِند الكِتبامِ وَأَنْعَتَنا وَ حِيلةً وَاشْتَهَيَّهَا وَاخَدَنُهَا لِكَ امْرَأَيَّ وَادْخَلْهَا إِلَى يِنْكُ الماسية الما وَعَلَم المُلْعَادَهَا وَالرَعْ عَنَهَا ثِيَابِ سَبِيهَا وَجُلْسَ فِي

نوع أوكا تطه العناه وكالزرع الدي ورعه مع عَلَمَ كَمِكَ لَاعْتُ عَدَا فَوْدُ وَجِمَارِ مِعَافُولًا لَلِسْرِيِّ الْمُحْتَلِهُا مِنْ وَكِمَا رِمِعَا اصْعَ الن و واب كارتبة و وايا رداك الذي المن الموقد ورجر وحبل المراوية كا رسمًا مُ إلى المنفي لَعَلَى اللهِ اللهِ وَالسَّاعِمَ الْإِسْمَا عَادِيًا عَالِدًا اللَّهُ اللّ فلباخدا بوالمبيدوا تهائدكة التبعيّذ ومحجاها الالشايخ كالهاب وَمَعُولَ إِلَى الْمُولِلِالِيَهِ للسَّاجُ اللَّهِ مِن اعطَنه ) لهذَا الحِلْ وُحَد تَأْبِعْنَهُ الْأَزُواكِ عَهَا الْأَرْكَلِكُمَّا فَابِلِدًا فَكُرُا فِي الْمِتَكَ عَنَّا لَا الْمُتَاكَ عَنْ أَلْ وَهِ فَعَانَةً الْمُنْ فَي بِمِنْ طُولِ النُّوكِ المامِعَ الْحِ الْمُؤلِّلُ اللَّهُ وَأَحْدُ الْمِ مسَّا عِلْمُ سَيْدِ ذَلَكَ الْجُلِي وَدُوكُ مِنْ أَوْ لَا يُحْرِمُونَ مُمَّا بِنُومِ عَنِ الْ وتعطونها لاعالة ببيئة لانداخرح انتا فاحشاعك عربآء فالزاك وَسَيْرِلُهُ زُوْحِهُ وَلا بِهِ مِنْ طِلانِ وَمَا يُحْكُلُهُ فَا زَكَا زَهَا فَا الكالم حكا ولرتوصل لمتاة عذرًا فلي بحوها إلى من يسبها وبرحمها وخال لمدينه اللائون لانها ضلت فاحشه في استرايبل وصهت بمنياب ببالنا والزعوا المرار يركيكم والزحكول

البؤم لأرتاء ماعلو عكائ فطع على تشبه ولا سخسوا الارص التيغطيك الرتالك ميزانا فولون فرت إلى المريد الحرف مَنَا لا فالطُّرِونَ لَا نَعْيرِف وَجُمِكَ عَنْهَ أَلْكِرُ وَوْ مُمَا رَدًّا إِلَا خِيكَ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَالِلَهُ عَالِكُ وَكَالَكُ وَلَا يَعْرُفُهُ فَضَمُهُمُ اللَّكِ والملقنك مَكُونًا عندك حَتَى طَلْبُهُمَا أَخُوكَ فَتَعْطِبُهُمَا لَهُ وَكَذلكَ والمعكة الكتورة والعكراك الْكِيْلَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ تَنْعَنَا مَلَ عَنْهُ وَازِلَا بَيْحِا رُأُحِيكِ أَرْسُونَ مَنْ مَعْطَا وَلِمِ فَكَ يَعَاظِ عَنْمًا إِكِلَ فِهُمَا مَعِيدُ وَلِا بَلِسُ الْعِنْلَةِ كَاتَدُمْ ذُوكَ عِنْدَالِبَ المك بجنيع بن الأمع الأوان الواضا ومنت عُشَر كَمْ الله مع الأمور جل في لَمِيَ الْيَعَلَى عَلَى الْمُعَالِلاً مُن لَوْ إِذَا أَوْرَاكُما أَوْرَبَيْكَا وَالْأُمْ الِلَّهُ عَلَا المُ إِنْ عَلَى المَيْمِ وَلَا تَا مُعَالِكُمْ مَعَ اللَّهِ هَا قَالَ إِللَّا مَعَلِيدٌ وِالنَّالِحُ خُذُ فُرُّ لِكَ لِتَصْنَعِ مَهَا رَحْمَةً فَنَكُ ثُراْمًا مُكَ وَاوِلِ أَنْتَ ابْنَيْتَ لِكَ بَيَّا عَدِيًّا فَاصْنَعْ حَظِيبًا عَلَى طَعِيدٍ لِكَ لَا المتغطط الطافية فبوز فيل يتيك لاتذرع فكرما

1200

وَ لَا بِهِ خِلْ خُلِكًا نَهُ وَاحليله مَعْطُوعِ الْجَدِمَاعَةِ الرَّبِ وَسَولُوكُ مِن اللا يدخل عَما عَدِ الرَّتِ ولاعتمان ولاموا ين الحريد حبماعة الذئت وحشن اعتنب أخبال لايد كلادكا عدالب وَإِلَا لِا بِذِلا مُمْ لَوْ يُغْرِجُوا لِيُكُورُجُرًّا وَلاَمَا وَ فِل لِمْ بِولا خَرْمُ من عِنْ وَلا نَهُ اسْتَاجُ واعَلَكَ لِعَام بِوَاعُورِ مَنْ بِرالْبَيِّ لِلعَلْ وَلُرْمَتِا إِلَابَ الْمُكَالَ يُسْعَ لِلْعَامْ وَالرَّبِ الْمُكَ مَلْ الْمُعَانِ إِلَى رَكَاتُ لَا زَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ أَخَلَكُ لاَنْدَعَهُمْ الْإِللَّمَالَمْ وَلَا تُصَالِهِم حَينُ إِلَّا مِكَ إِلَّا لِكَ بِذِ لَا بَغِنْ الدُّومِيَّا لَا نَدُّ اخُوكَ وَلَا بَغَفْر مصْرِمًا لِإِنكَ كَدُت فِلْ رَضْفِهَا نَ لَدَ لَهُمَّا بِنُونَا لِحِيلِ لِلنَّالَثِمْنِم يْ هُلُونَكِ عَمَا عَوِ الرِّبِ ا ذَا انْتَحَنُّ خِتَ لَغِيطِ مِا عَلَا بِالْبَ احتَعْظِ مَنُ الْحِكِلِمَةُ مُوا وَانْكَانَ فِكَ زُخُلِ عَرْلَا فِيمْ مِرجَا بِوِ اللَّهِ لَغِيمِنِ كَارِجًا عِن الْجِلَّةِ وَلا يَرْخُلُ اللَّهُ مَنكُرُ وَإِذَا كَانَ وَقِتَ المِنَّا ، جَهُمِّ حَنَّهُ مِكَا وْ وَا ذَاعَ رَبِ الشَّمَ يُنْكُلُّ الْحَلَّةُ وَكُونُ الْ مَحَانَظَ رَجَّاعَرا لَحَلَّةِ مَنْتَبَرَّ زَهُنَاكَ وَلَيْكُن لَكَ وَمَدُفَى مُلِكُولَ فَا خَاجَلَتْكَ مُتَبِنَ مَا فَاحِفِرِهِ وَإِذَا عُدَ

مُغِاجِعًا مَع امرًا و جَالسَّه مَع تَعْلِ فَلْتُقَلَّلُ كَا فِهَا الرَّجْلِ المنكب للمناة قالامراة وانتناعوا الشرين كم وان المُدَيِّةُ عَدْمَانَ مُمَاكِمَ الْمُعَالِحُهُ الْمُعَالِحُهُ الْمُدَيَةِ مَنَاجِعًا فِي كُنَا الرَّجُلِ المُناجِ لِلامْرَاةِ الراب مَدِينِهَا وَيُرْجَا إِلِحَانَ إِلَا نِيْنَا الْمِنْ الْمُونَفِيْرُ فِي الْمُؤْتَفِيْحُ فِ المَدِيَةِ وَالحِبُ لِلْهُ مُ فَعَرَنَ وْجَدْ صَاحِبُهُ وَالْعُواالْسَرَمِن بَيْنِكُ وَانْ حِدِ زُخُلُفَنَاهُ مُلَكَ أَنْ فِالْعِنْعَلَ } فَأَحَدُهُمَا عَصِبًا فَضَاجِهَا فَنْفَتَا فَلِكِ الرَّجِ لِالذِّي صَاجِعَ ا وَحْدَ فَ وَالفَيْنَاهُ لَا يَعَلَى مَا شَيْ وَلا بَعِنْ عَلَمَا حَطِيَةِ المَوْثِ لَا زَاحْ مَا مُلْ يَجُلَ بَبِ عَلَى الْجِبِهِ مَعَنَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لأنه وَجَدَهَا فِالْعَنِحَ إِو وَمَنْ حَسَالَا عَاهُ اللَّهِ فِي فَالْحَدُ فَالْوَيْكِ مريعينها وان حَدَادُ فَتَاهُ عَدُرَاعَيرَ الْحَدِهُ فَأَخَرَ هَا فَهُرا فقلجها ووحدف فيذفع الركل برقطه كألم الفائاة خبير مُقَالِضَةً وَتَعِيرُ لَهُ زُوْجَةً مَنْ الْعَصَا وَلَا يَسْتَطِيعُلَاقًا حَيِع زَمَانِه وَلا أَخُذَالرَ وَالْمَ أَمُّا أَوْ البَيْهِ وَلا يَهْ لِعُونَ أَبَيْهِ

حِمَّادِمَاجِكِ وَالْنَّ دَخَلْتَ إِلْكُرْمِ مَاجِكَ مُكُمِّعُنَا الكانطبة عنفك ولاتمع أشيًا فلاً يُكِتُون وج احد بالمَرَأَةُ وَكَانَ مَهَا وَلَوْ تَكُرِيعُكُ عِنْكُ مَحَدَّدُ لانهُ وحَدَّفِيهَالمَّا شَنِيعًا فَتَكُنُ لِمَا كِلَا بِلَلَاقِهِ وَتَنْفَعُهُ فِي دَيَهَا وَلُيَرْحَهَا مِن بَينه والهِ وَمَنَتْ وَمَارَتْ لِمَوْلِ أَخْرَ وَالْغَنَهَا الْمَعْلِ الْحَرِيكَ كَيَابِ طَلَاقِهَا وَكَعَلْهُ فِي بِهَا وَسَرَّحِهَا مِن يِت فُراْمِهَا تَالْبَعْثُ لِ الأجيرا لدنتَ قَحَ عَا فَلا يَسْتَطِيبُ الْمِللُّ وَاللَّهِ مَلْقًا مُرَّاحِتُهُ وَازِيَّخَادِدُ هَالَةُ دُوْجَدُ بَعْدَانِكَ مَنْ كُورُ مُرَدُ ولُ المَامِ الرَّالَمَاكُ لاتُخِنُوا الأرْض التِعُطِهَ الْحُوالرَّتْ الْمَكُ مِبْرَاثًا وَالْ يَزَقِحَ أُعَدُ امرَّا قَدْ مِنْ اللَّهِ عَنْ جِ الْاللِّبَ وَلا يُوخُونُ اللَّكِ اللَّهِ وَيَكُونَ لَا رُمَّا سَنَةً وَاحِنَّ فِي مِيدِ وَلُيِّرَ بَرَ وْجَدِ الْسَاغَ لَمَّا لانسترم والمتعلق وكالعبكا فان مَن ابَسْتَره وَالسُّفِي لَا المسكليا فَانْ مَنَ ابَسْتَره وَفِي النفس والعَدَنُ كُل مِسْرَفَعَ المِرْاخَوَيدِ بَالسَرًا بَالْ وَبِيْعَ وَعَلِيدِ وَبِهِ عَلَيْهِ فيؤت فدلك التادق قبار فغوا الفرير مزين كم احتزوم ضك بتح البرَّ وَتِحْ عَطْ جِلَالْ نَسْعَ لَحِيْعُ السُّنَةِ إِلَى وُصِيحًا الْأَحْبَ إِنْ

إَعِظْ بِهِ عُدْ زِنْكَ فَانَ لِارْتِهَا لِمُكْبِينِ عَلَيْكَ لِمُلْمِلَكَ وَمُسَكِّرَ أُعْمَاكَ فِي مَنْ فَتَكُورْ عَلَيْكَ كَا فِي وَلَا نَظْمَ فِلْ عَادُ فَهُجِع عَنْ وَكِيْرُ مُنْ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ ا مَعكَ وَلَيْكُونِ مُ فَكِلِّ وَمُعِ عَيْنَانُ وَلاَ يَسْوَعَلِيغُ لَا كُرْزَانَيْهُ وَلَا يَكُنُ الْحُدُدَانِيَّا مِن يَخْلِتْ وَآلِيرُولَا كُوفَاتِ عَزَيْدٍ فَيَمَّا بِسَ اسْزَآيْبِكَ وَلَا يَكُنُ مُوَانُ فِي تَحَالَتِ آيِبِلَ لِانْفِرَ لِلْجُرْزَالِيَةِ وَلَا مَن كَلِهِ الْحَكْدِ إِلَىٰ مِنِ الدِّن الماكَ نَدْ رًا فَكِلا مُمَا مُرْدُوكُ عِنَالَةِ اللَّكَ لَا مُرَّاء لَهَ الكَرَبَّاءَ نَعِنَّةٍ وَلَارَآ اَهُ طَعَامِرَوَلَارَ الْمُ أَكُلَّ مَعْ نُعطِيدٍ لِأَخِلِكَ مَنْ مَا وَالْعَرَبِ خُذْمِتِهُ الرِّمَا لِنَيَارِ كَاكَ الرَّبْ الْمَكَ فِحْمِيعًا عَالِكَ عَلَى لَا رَجِ النِّي وَكُولِكِ مَا وَرَحْمًا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَإِذَا لَذَ رَّتَ لَذُرًّا لِلرَّبِ الْمُكَ فَلَا نُونَجُ فَضَاهُ كَالَّ لِرَّبِ الْمُكَ فَلَا نُونَجُ فَضَاهُ كَالَّ لِرَّبِ الله مَطِلُتُهُ مِنكُ طَلِبًا وَيَكُونَ عَلَيكَ خَطِيبٌ وَازْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَازْلُ اللهِ عَلَيْهِ النذرة للبرعك كخطئة والذيخ بجيم ضفيتاك وعطه واعله حَمَانَةُ نَهُ لِلرِّبِ الْمِكَ النَّرُعِ اللَّيْ يَنَ يِّعُرِعِكُ الْحَادَ خَلَبَ المعتلق صَاحِيكَ كَاجَعُ لكَ سُنبِلاً بِيَدَيِكَ وَمَعِلاً لاَ نَعَبُعُ فَي

وَالْيَتِم وَالارنِكَةُ لِبُارِكِكَ الرَّبُ اللَّ فَجُمع أَعَالَ بِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَاذَا نَعْمَنَتَ زَيْثُونِكَ فَلَا نَجْعُ مُنْفِيعًا مَا وِرَاكَ وَيُحَنِ لِلسَكِيرِ وَالْعَرِيبُ وَالْمِيْمِ وَالْارْمِلَةِ وَاذْكُو عُبُودٍ يَلْكُ أُرْضَ صَرِّينَ أُحْلِهَ مَلَا أَنَا أُوْصِيْكُ أَنَّعَلَ عِمَدَ الكَلَمْ قَاذَا نَطَعَت كُرُمُكُ كالنقطف مَاخَلفكَ وَيَكُونِ لِلغَرِيبِ وَالبِتِمِ وَالْاتِمَلَةُ وَا ذَكُوا نَكَ كئيء عَمَّا فِلْ رَضِ مِنْ لَمَ تَلَاأَنَا أُوصِيكَ أَنْ عَلَهَذِ الكَلَمْ عُ وَاذَاكَ النَّاخْمُومُهُ مِنْ أَفْهِ مِوصَادُوا إِلَالِنَامِ وَحَكَمُ لَهُوا عِيدَ فَيُ بَرِينُوا الْجُزِّ وَمُظْمِهِ مُطالِنًا بَوْ وَإِنَّ يَعَقَّ لِلْنَا بَوْضَ الْيُدِينُ تُعَلَّم الْحُكَّام وَيَضْ يُونِهُ فُلَا مُمْ يَحَسِّب مُمهِ الْبَعِيزِ جَلَاتًه عَدُّا جُلَد وَلا فُرَادَ عَلَيْهَا وَالْمُرْزَادُوا فِضَ مِأَ حَثَرَ مِنَ ذَ لِلْ الْجُلِدُ فِهُمَّا لِحُولَ بِحَثْمَ لِكُ لَا تَكُمُ النَّوْزَ الْبِي يُحُرُّنُ وَانْ يَكُنُ إِنْ وَانْ مُعَافًا لَأَخَدُهُمَا وَلَمُرْتِحَنّا لِفُ سَلَّا فَكَلَّ كُنْ رَوجَة المبت لِزَجُل عَيْرِفَتْ إِلَيْهِ الْحُوبِعِلْهَا بَرْخُلُ عَلَيْكُما وَيَغْنِدُ مِالْهُ زُوجَةً وَبَيْكُمْ مِهَا وَكُونَ الْمِبْعِلِلَّهُ لِلَّهُ لَدُ بنتب إلكانم المدن وكا يمح لمنه مزان زارين كالكرين

اللاويُونَ عَلَي مَا أَمْرَكُمُ الْكَنْفُولُوا وُتَعَلِّوا أَدْ يُصْرِجَيْهِ مَا مَعَلَهُ دَيْرُمَى إِصَالَ عَلَيْهِ فَلاَ يَذْخُلِ إِبِيهِ وِلتَ تَرُوزَوْ مُعَمُّ تَفْحَا إِجَّا وَالرَّجُ الِبِي عَلَيهِ الدِيْرِ يُحْجِ الْبِكَ الرَّمْ خَارُكُا وَانْكُرُ الرَّحُبِ لِ فَقِيًّا لَا لَكُونَ فُولِ فَو وَاركواللَّهُ لِلْيُواذَ الشَّعَرَبِ فَيَنَّالُهُ تَى بِولِيُبَارْكَ فَعُمُ لَكُونُكُ ذَحْمَةُ امَام الرَّبِ الْمُكُ لَا طَلَمْنَ الجيامسك بباأو واحلائ الجام احنوتك اؤم العث وآباء الدكن مُدْنكِ أعْطِهِ أَجْنَ نِهِ يَوْمَا فَيُوْمًا وَلا تَغِرْب عليهِ الشَّسْ لأنهُ مِنكِيرٌ وَقِي كُلُهُ مُلِيهِ لَيُلاّ يَدْعُوا عَلَيكَ إِلَى الرَّيِ فَيَكُونَ عَلَيْكُ حُلِئَةٌ لا تَوْزَالِا لَمْ عَزَالِا لَمْ عَزَالِا لَهُ وَكَالِا لِمَا عَزَالِا لَهُ وَكُل وَاحِدِيُونَ خَطِئِنْهِ لَا حِنْ فَحَ لِمَ عَلَيْهِ وَعَرْسِ وَارْسَلَةٍ ولانتتر من الانهاد وادكر الك كيت عَمَّا الراضي غَلَمُكَ الزَّبِ المَكَ مَرْهُنَاكَ وَحَدَ لِكَ أَمَّا أَوْمِينُكَ ال ملعنذاالككم واذاحمنت مادا فحفلك ونسيب عُمِّ أَفِحَ مُلْكِ مَلَا تَرْجِعُ الْحِسَافِ لَنَا خُنُ الْكِوْلِ السَّكَرُ فِالْمَنْ مِنْ

04.E

المرحين خلفك وانتجايح مزحف ولنرتجف الله كالطرادا ارَاحِكَ الرَيْسَالُمُكَ مِنْ مَهِمِ أَعْمَالَكِي الْخِيطِيرَكِ وَلِلْأَرْضِ التي كيكا الرَّبَ المَكَ لِسَهُا مَا عَلِيهِ عَالِمِ عَرَجَتِ السَّمَا أَلِي الْمُعَالِمِ عَرَجَتِ السَّمَا أَ ولانتَّنْ وَكُونُ مَنْ خَلْتَ اللالْأَنْمِ للنَّا لِلْأَنْمِ للنَّالِكِ التَّالِيَ التَّالِيلِ التَّ المَكَ مِنْلَنَّا لِتُنْهَا وَمُسْكُمُ فِي أَنَا خُدُمِ أَنَّا لِمُثَالِثًا لِمُنْ الرَّالُ صَالَت النعظيك الربالمك متراناً والعما في طرف واسواله كاب الدي خان التالمان كوع لته مناك وتول لله الني وف مك لا بكم ومُلا عَمَا كَالْسُكُو اليِّوم الرَّبِ المولان وخسك الالأرص الخام الرب لإماينا اندبع طيها لأفيأؤ المتبوالمز للم في في في المام في البّ المك ويجيد وَنَعَوُّ السب امَّامِ الرَّبِ الْهَكِ اللَّهِ مِنْ الْمُكَ اللَّهِ مَلْكَ سُوْرِيهِ وَهُمَطَ المعتروتكم كفتاك بعدد فليل فرسار كفتاك فبالمعطبيمة وشعًا حيرًا لحنو واستاليا المنور ولد لوا ووطفوا عَلِمَا أَعْتَكُلُا صَعْبَةً صَنَّحَ اللَّ الرَّبِ الد إِما بِمَا فَسَعِمَ

الربنا أُسُواننا وَنط ولل بَواضعنا وَك منا وصًا معتف

ذَلكَ الرَّحُل زَيْنَ فُرُاهُ أَجْبِهِ فَلْتَسْعِد الامْرَاةِ إِلَا بُوَا بِيِ المشايح وتنعؤل ألهاؤ وج كغير مدائ ييم المهاجيه فالتمايك وَلَمْ يَشَا أَخِ لِكَ الْخُودُوجِ فَي دَعُنُ مَشَائِحٍ بِلْكُ اللَّهِ بَهُ وَتَعُولُكَ لَهُ ذَلِكُ مَا نَصُوعَلَ قُولُه إِنْكَ أُن يُدَا زَلَحُن مَا مُنِعَدَّ وَلِيَوْمَا المهوفكارالمشالخ وبنزع المحدث فيهايزر خلها وتنبهون وجعيه وتحب وتتعول محت فانها الأخلالة كالمبيد يكحيه الدُعَااسُهُ فِي سِّلَ بِلَيْفِ الري جُهِعَ مَعَالَهُ وَإِنْشَاحَ رَجُ لَانَ مَعَارُجُلِ مَع إِلَيْهِ كَجَاءَتُ زَوْحَةِ الْحَدِهِمَا لَشَلِّمَ وَجُهَا مِزَالَاك يَعْرِيهُ مُدَّتْ بَدِهَا فَأَمْسَكَتْ بَيضَهُ تَعَطَّمُ بَدُهَا وَلا تَشْفَعَ عُلِكَ عَلَيْهِ عَا وَلا تَنْ فِي مِينَا إِلْكَ بِسَعَةَ يَنْ كَبِرَى وَصُغُرِكُ كُلَّ عَن في يَنكِ مِحْيَالُكِيمُ وَصَغِينُ الْكُونِ لَكَ مِنَالُ عَادِكَ دِ يَمْنِكَ وَمِحْيَالُ فَنَ الْمَلَ يَكُونُ لَكُ لِتَحْمُوا يَامَكُ عَلَالْاَرْمِ لَا يُعْطِيكُمُ الرَّبِ اللَّهُ كُلِّم عِلْمَ مَوْلًا وَكُلَّ وَكُلَّ مَنْ الْحَوْرُ الْحُرْضِيْعِ مَا نَعْلِكَ عَالِيقِ وَالْلَّمْ يُوحِينَ فَهُمَّ مِنْ ذِيكَ فَامُ مُنَا مًا لَكُ فِالطَّهِ وَقَلْعَ الْحَصْدَ

مَا اللَّهُ لِهِ اللَّهُ اللَّهُ فَعِلْمِنَا الرُّحُنَّا مَنْ مِلْكًا وَعَنْ لَا فِهِ بَنَا البِوَرِلرَبُ المِكُ مُا مُرُكُ أَنْ يَصَنَعُ هِ مَنَا السُنرِ جَعَالُهُ وَهَلَ الْأَحْكُمْ مَخْفَعُمُومًا وَمُعْلُوا هَا أَزْكُوكُ لُكُوجِمُ وَلِي كِلْعُوْسِكُمْ وَهَا أَنْ الِيعَ فَلْاحْرَا الله الْكُولُكُ اللَّا وارتسك للطراحة وتخفط لتوننك وانتكامه وشيحوتك وَالرَفِلِ خْتَارِكُ البِومَ لِتَكُولِكُ شَعَاحَيًّا عِلِمَا فَالَكِّأْتُ تحتفظ فصاباه جميعها وتكوزعا لماع يستع لأم كا مَسَلِكُ سُمِّي مِفْعِدًا نُحِلًا لَتَكُونِ شَعِبًا لِلرَبِ الْحَاكَ كاقاك واحض وسي شابخ اسرًا براوَ فالكِحْتِ غَطُوا العَمَايَا المَيْ أَنَّا أُوصِيكُمْ بِمَا البِوَهِ وَيَكُونُ يَقِم نَعَبِنُ وَلَا لازُدن لِلَّا الأرض لتاعطاكا الرئب المائ سدال جارًا كبارًا وكلها مالشدة واكنب على المجان حييع كلم مكلا المائول اذَامَاحُنُ مُ الأَرْدُن إِلَا لِمِن وَدَخَلَمُ الْأَصْ الْحَلِي عَطا مَا لكَ النِّتِ الْمِكُ ازُّمُّا نَعْيِمُ لِنَكَّ وَعَشَلًا كَبَا مَالَ لَكَ الرَّبِ الدآبامِكَ وَيَكُولُونَا اللَّمْ عَبنتُم الْأُردُن تُعِيمُونَ صَدِي فَاخْرَجِنَا الربِينِ مِعْرَبَعْقَ عَظْبِهِ وَيَدِعِنَ فِ وَدُواْع زُفِع ومناظر عظيمة وابات وعكايت والخطكا إلهد االما واعطانا عَنِهُ الْأُرْسُ لِلِيَّا تَغِيمُ لِلْنَا وَمَا مَدَ عَلَى سُلِلًا لِقُ سَالِتُ الأرس للتي عظامها الرتارض فكرابا وعسكار صعك إيتام الرتب مُنَا كَ عِمِيع الخيرات المحافظ كما الرّب الماك أنت وكالمنيك واللادى والغريب للتاكزع لك والحاج وَا ذَا انْتَ كَلْتَ فَنُرُعُنُورْ عَيْعَ ثُمَّ إِلَا نُصِكَ فِلْلِتَنَةِ اللَّالَةِ فاعط العثر الثافللاو كالغرب والبتم والادملة ماكلوا ع مُدْ مَكَ وَتَصْمَعُوا وَقُلْ قُدَّا مِلْ الرَّابِ لَمْكَ وَلَكُم رُكُ الافداس بمن يمتى وَدَنعَهُا للاوى وَالغَريب وَاليقيم وَالارملة فسيع وصاباك المخارصية فالزاراع فاستك وَلِوالنَّنَا وَلَواكُ لِمِنْهَا عِن قَلْبِ وَلَرادَ فَعُمِنَا فُوا أَمَّا بَيْنًا وَلَا أَعْطَلُكُ مِنْهَا لِمِنْ وَمُتَمَعِّكُ صَوْتَ الرَّبِ الْهِي وَعَلِيْ حِسَمًا أَوْصِيبَى فِي وَالْطُرُونِ فِي وَدُسْكِ مِلْكُمِ اللَّهِ مِ وَبِارِكُ عَلَيْ عِلْكُ الزَّايِلُ وَعَلَى لِأَرْضِ النَّاعِطِينَهُ رَبِيًا

43

d 40

الدى الصامغ وتجعّله في كارح في فيجب كالاشعيكون لعون الديهنة أماه ولمد مَنول المنع حَميْعِد كورسَلون على عنى صاحبة فعنواصيع المتعن كوم لعون بصل اعم الطرف المعلى و مَنُولِ السُّعَكُلُهُ يَكُونَ الْمُؤْنِ فِي لَكِ الْحَكُمُ عَلَيْحَ إِلَى فَمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْحَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْحَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْحَ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْحَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْحَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْحَ اللَّهُ عَلَيْحَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْحَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْحَ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْحَ اللَّهُ عَلَيْحَ اللّهُ عَلَيْحَ اللَّهُ عَلَيْحِ اللَّهُ عَلَيْحَ اللَّهُ عَلَيْحَ اللَّهُ عَلَيْحَ اللَّهُ عَلَيْحَ اللَّهُ عَلَيْحَ اللَّهُ عَلَيْحَ عَلَيْحَ اللَّهُ عَلَيْحِ عَلَيْحَ اللَّهُ عَلَيْحَ اللَّهُ عَلَيْحَ اللَّهُ عَلَيْحَ عَلَّاعِ عَلَيْحَ اللَّهُ عَلَيْحَ عَلَيْحَ عَلَيْحَ عَلَيْحَ عَلَيْحِ اللَّهُ عَلَيْحَ عَلَيْحَ عَلَيْحِ عَلَيْحَ عَلَيْحَ عَلَيْحِ عَلَيْحَ عَلَيْحَ عَلَيْحَ عَلَيْحَ عَلَيْحَ عَلَيْحَ عَلَيْحِ عَلَيْحَ عَلَيْحَ عَلَيْحَ عَلَيْحَ عَلَيْحِ عَلَيْحِ عَلَيْ اوَّارْمَلُهُ فَيَعَوُلُ السَّعَنْ كُلُونَ مِكُونِ مَا مِن مَالْمَعْ زُوحَهُ اللهِ وهدك لمارانية فيغول الشعنك كمديكون ملون رنيجاح أخته الأمداوا يُحتِهُ لاينة فِعَوْل الشَعَكُ لهُ بُون لَعُول مَن نَضَاجع الْحَ كُلْوَابَةِ فَمَوْلِ السَّعَجَ عُمْ يَكُونَ لِمُوالِمَ احْت الْمِعَادِ المُت لَمَّةِ فَعُول السَّعَكُ لَهُ مَكُون مَلِعُون مَن عَامَ مَع حامَّ يَعُول المَّعِ ؟ السع حَبِعِهُ بَكُونُ مَلْغُونُ مِنْ السَّفَ عَلَمَ لَاكْتُمْ رَكُ مُؤُلِلاً عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ الللَّاللَّا جَمِعِهُ بَكُونَ مَلْوُن كُلِّ أَنْ الْمِيمَ عَلَيْهِ مَعَ كَامَ هَلَا النَّانُ الْ وَجِلُوهُ مِعْوَلَ السَّعَالِينَ وَهُولَ ذَاحْرَمُ عَرَهَا لَالْأَرُدُ لَ اللَّهُ الْأَصْلَا واطعم لنوت الداله كمرؤح فظم وعملتم بوصابا كلا

المَّ أَنَّا أَفْصَكَ بِعَا البَوْمُ فَيَعِمَ لِكَ الرَّبِ المِك أَعْ كَامْرِ عِبَع ام الماص

وتوامك هَن الركات مَيما وتماد مك الله الركات موتاليب

الجسانة الغادميم ما المؤم على القستيدها بالكليت وازهناك من عالازت المك من عامر الم أن المرتمسك عديدجتان ميصيد بنهامذ عالات المك فألم عكيه وقود اللزب المك والذيج فناك دماي المن كرم البي المان وكلفناك واشبتع وافح امام الرسالمك واكتب عَلَا لِحِانَ مُلَدَا النَّاسُ مَعْمَعُ لَهُ وَاضْعًا جَدِيًا وَكَامِرُونَى الخِهَا وَاللَّهُ وِينَ وَمِنعِ النَّرَايَلِ فَأَبِلَّا مَسْكَ وَاسْتَمِعْ مَا اسْزَأَيْلَ المحاف اليوم مِن سَعْبًا لِلنَّ مَا الْمَوْم مِن اللَّهِ الْمُلَّ واعمل وسانا وجَيعها وسننك التي ما افعينك بما البحم. مُ أوصَ وُنْ جَمِيع الشَّعْثِ ذَلكُ البَوْم وَفَالَ وَكُلُّم بِيَوْمُونَ عَلَجَ الهِ مِن مُعَارِدُ وَالسَّعِيلِ وَاعْتِمُ الأردُن سَعُون لان يَعُودُا الِيَّاخَارْ. يُوسُف وَمِنَامِينَ وَهَـُولِا وِمَنْوَكِوْ مِنْوَعِلَ عِلْ اللَّهَ عَلَى جَبَلِجَالَ وُولِينَ حَادِ ، أَسْيَرُ وَالْمِوْلَ وَالْفِيَالِمِ فَ وَ بِيبِ اللَّا وَتُوازَى مَعُولُونَ لِمِيعِ الزَّ آيل مَوْتِ مَلَعُونَ الزجل النويجنع وانتا ومنها متخوماً مكروها مزالين عسل

020

لادبا حييد تكوز عاليًا لاستا فلا الكنت بسَّع وتعطيع وما الرب الهك النيائا أوميبك بقااليوز وتخنعظان تعلقا ولاتحالب جَمِيعِ قَدَ الكَ لَامُ الدي وصيكَ بِمِ البَوَمِ يُمَنَّهُ وَلَا نُبْبُنَ وَلَا تَنَيعِ اللَّهُ أَخَرَوَتَعَدُهُما وَالكَنْمُ لاسَّنَعُون صَوْتِ الرَّبِ المحموكا تحفظوا جينع وصاباه الناا وصيكم بهاالبق أأقطاك بن اللعنات جعا وَبَرْكُمُ مُلْوُلُكَ وَلِلْدَبَةِ مَلْوُلُكَ الْمَالُمُ الْمُؤْلِكَ الْمَالُمُ الْمُنْكِ امرا فودكارك لعنت ولادبطنك واستراب عرك وفطما عنك ملؤل تعديد وولك الفالمؤل تعلام وحك يُوسل الرَّعَلاك في المناة والجوع ومنسلا ككأ تطرخ عكيه مدك وكأ تَعَادُ نَتَى بِيدِكَ وَيُعْلِكِ لِي يُرْعَهِ مِلْحِيلَ عَالِكَ الشِّدِينَ • اللك يَكْ تَحْدُكُ وَلَيْلَطُ الْبِعَلِيكَ وَكُنَّا لَمُ الْأَرْضِ التي تَوْحلهالرَهُا يَعْرُمكَ الرَّبِ العَدَم وَالْمُحَالِوْكُوكُ الْلِسْرَرُ بَحَا وَالْأَلْمُ وَالْتُورُولِلْاصْغُ إِدْ وَسِطْهِ لَكُمَّنَّ فِيلِ كَاكُونُكُونِ السَّمَا مَوْ وَرَالِ لِكَ حَرِيًّا وَالارْصَ عَلَى عَدِيثًا وَيَعِلل بِعَلارَ صَالَّهِ عَكَاوَزُواً مُعَدِّدًا مِرَالِمَا عَلَاثَةً عَلَاثَةً عَلَاكَةً عَلَاكَةً مُعَلِّكًا

المك مُنا رك انت والمكبنو ومُنارك انته والمتقان والسيط اولاد مطنك وتمراسا رضك وقطعار بقيرك وصلعار غماك بوركَ عَلَى الْمَوْلِ الْكُورُكُ اللَّهُ مُعَادِكُ مُعَادِكُ مُعَادَكُ مُعَادَكُ مُعَادَكُ مُعَادَكُ انت في مخرجك ويُسْلِم الرب المك في اعْدَاك الدَّرْيُقان مولك مَكُورِيزُفُدًام وَحِكُ مَحْ وَعَلَاكُ وَعِلَا وَالْحِدَةِ بِهِوْمُولَ سَبِيْعَة طرِي وَعُلِكُ بُرسُ لِلاَ بَسْرِكَا مُوفِحًا ولِكَ وَسَبِي جيع مَا نَعَ لَهِ فِي فِي لِأَرْضِ الْجَيْعِطِهَا لَكِ الرَّبِ الْحَاكِمِ عِلْمَا لَكِ الرَّبِ الْحَاكِمِ عِلْ الرَّبِ الْمُكُلِّدُ شَعِّا لَمُاوِرُكَ مَا حَلْفَ لَكُمَ الْمُكَالِكَ الْنَتِ مَعْتِ صوت الب الهك وَسلك نَاسُ بُلهُ يَعُواللك حَمِيع م الأيض ازام الرالهك عَلَكَ فِعَا فُورَ مِنْكُ وَمِصَالِكَ الرِدِ الْالْهَ الْحُرابُ ن منت ملك و علانا رضاك و في متاج ما مك على الأرص التل تُعَمَّا لِبَ لِأَمَا لِكَ الدُبُعُطِيكَ يَعَمَّ الرَّبِ الدَوانِ خُراتِ ا المما ورسل لاسطار عكارص لل يوسيها ويبارك عليه اعُمالَ وَبِي وَمَعِ الْمُلْكِيْنِيُّ وَانتَ مَلا تَأْخُرُونِهُا وَمِثْارِهِ العلام كثيرة وانت لا يتزل و على علا المدالمان راسًا 40

مَ لِنَنَا تَدِمِكَ إِلَا عُلَاكُ وَيَهُونَكَ الرَّبِّهُ مِرُونَنَا بِكَالَّذِيرَ يْقَامُونَ عَلِيكَ إِلَا ثُمِّ أُخَلَا تَعْرَفُهُمُ الْتَ وَلَا آيَا وَكَا وَتَعَبُد مُنَاكَ الْمَدُّ لُورَ مِزَ لَكَسُدِ وَلِلْحَانَةِ وَتَكُونُ مُنَاكَ عَبَّا وَحَدِيًّا وَمَثْلًا وَجُنَّ يَا فِلْشُعُوكِ عِجْمِينِعُ ٱلْأَثِمَ الْهَيْمُوقَكَ الرَّبَالِكِمْ. مَدْرًا كَيْرِاكُونُهُ إِلَا كَفُولَ لَا عَنْدُ الْإِلَا فَلِيلًا لَا وَلِكَ كإكلهُ الحرَادُ وَنَعَ رَكُومًا وَنَعَلِيهُ وَلَاسَّرْبَ مَثَلَّا وَلَاسْرَ منهُ لا نهُ مَّا كُلُهُ الدُّودُ الزَّينُوزِيكُو لكَ فَحُدُود كَ وَلَاتَدُ مَن مُ مِن مُنْ لَا زَنَ يَتَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا لَكُ مِن مُن اللهِ اللهِ الله كُونُونَ لَكَ لَأَنَّهُمْ يُسَانُونَ البَّهِ ﴿ لَهُ لَيْ الْمَانُونَ البَّهِ ﴿ لَا يَعْزَلُوا لَهُ الْمُ مًا كُلُهُ الصَّرْسُورُ العَرب لِلهِ عَلْيَكَ مَعْلُوعَلَيْكُ إِلَى وَقَالَتُ النَّظُ عَالِمًا إِلَّ النَّالَ مُوسُولِ اللَّهُ وَمُولِيكَ فَي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال منو يكورلك مَاسًا وَانْتَ تَكُورُ لِهُ ذَبَّا تُأْنَ عَلَكَ بَن اللهَ ان خِيما وَيِطِلكَ وَ نَدْرُكُ كَنَ مِنْدِكَ وَيَعْلَكُ لَانْكَ لَمَرْ نَسْمَع صَوْتِ اللَّهِ أَرْجَ عَط وَمَا بَاه وَسُنَنَهُ النَّامِرَكَ الرَّسُ ما وَ كُورُ مِكَ أَيَاتِ وَعَايِبِ وَفِي مَاكَ إِلَا كُرَبِي

ويتعتلال تتنهر مام اغذا كأف عرج عليم مزطرة واحدوتهر وستنعد شنلفذار ومومهر وتكون تبددا فجيعما لك الأومن وَ كُونَ مَوْ تَأَكُّمُ مُعَامًا لطيرُ المَّا ، وَوحِهُ للأَدْ رَفَّ لِا يُكُونَ عَبَّمُهُمْ وَبِعِنْ بِكَ الرِّبِ مِرْوْحِ الْمُلْصِرْفِي تَعَدِّمَكُ وَالْحِرْجِي لِكَ تشتطيع العكاج ويغرك الرتبالونوا رقاليتى وبلدأ لعكاب تكوك تعتسر وللطيفين كالمحتسلا عمي الطلة ولاتستنبم طرفاك وَتَكُونَ عَلْوُمًا وَمِنْهُوا مِيعِ ايّامك وَلايكُونَ مَنْعِ كُ وَتَنْزَوْج الامرَّاة فَينَهُ عَا رُجُلِ آخُرُونِ بَيْنًا وَلَاتَنكُ مُونَعَ رُكَ زُمًّا فَلَا مَتْطَعْهُ وَنَهَ حَوَدِكَ قُدُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالُّكُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَطِفَ ابْلَكَ الله عَلَى مَلَا مَدْ عَلَىكُ عَمَلَ مَنْ مَالِ عَمَا لَكَ وَلا لَولِكَ معيز وسلم بؤك وبناك لامع أخرى وعبناك بصر وتكروب عَلَيْهِ وَكُوْ مُعْوَى بِيَاكَ مِمَا سَازُصِكَ وَحِيمِ كَذَكَ اكُلُهُ أَمُ احْرَقًا قُوالًا لَا نَعْرَضُرُ وَتَكُورُ مَظَ وُمَّا مَكُنُورًا حِيالًا ملك وَتَكُونِنَا عِلَاتَ لِمِ لَخُولِلْنَا إِلَى تَطْمِعًا عَنَاكُ بِعِرِمِكَ الربية عدد مع على على المنتظم علامًا

المُنعَدَ حَدَّا الرِّكِ عَنعَ قَدَم النَّطَأبِهِ عَلَى سَّعَلِيمُ الْجُلْدِ لَالْعَا ومغنها تحتك بعينها زوحا الذيخ حسنها وابنها وبسسها ومشيمها التخرج بنرقح فيها وابها الديكان تأاكم معبه لائمًا فَدْعَدَمَتْكُ لَنَيُّ مُرِيثُهُ الطِينُو وَالْمِيّا وَالَّذِي عَامُكُ عَدُوكَ فِي مُدِّنْكَ الْنَمْ لَمُ نَشَعُوا وَنَعِلُوا جَمِيعٍ هَذَا الْكَلَام الدبئ بكذالناموس الني كثتاني بكذا السف ونجا فوايز للاسرم المحكة مرصانع العايت مذا فوالة بالطك وتصبر الرئب رضرة الكعييدة وضرتات متلك صربات هابلة دايد ويد علبك عينعام اللعن التحقية الفركتكا ب ويجهم وللمول وك لمرض وك لصر لل تكني والم عَمَّا النَّا مُعَرِّقِ حِيمِيعِ الدِي كَثِبَتِ عِلَمَا الرَّتِ عَلَيكَ حَيْ يبيدك وسعون عدد فليل بدلامِمّاكنتم كبورالممّاء عُ حَيْنَاكُمُ لا نَكُمْ لَوْسَعُوا صَوْتِ الرَّبِ الْمُحْتُوْ فِيكُونَ كِمَا سُوَّالاً مِنْ إِلَا الْحِيْلَ لِكُوْرُو بَكُنِيْ كَاكُنْ الْرِسِ بِكُمُ انْ يُعِيدُكُمْ وَيَرْعَكُمْ مِزَالُؤَرْضِ النِي تَدْخُلُونِهَا لِترَقُّ هَا ا

جزآء ماالك لرتعبدالرتب المك بنرج ووليصلط علجميع مزاحيه الكثيبين وتنعبك فأك لأغدا لكالأيز يرسيله والرس عَلَيكَ بِالْحُوعِ وَالعَلِيرُ فَالْعُرَى وَالْمُوتِ وَنُجَعَلُ عِيلَ مُنْ وَيَعِيدُ عُنْفِكَ عَيْ بِيدِكَ وَبَعَلُ الرَّبِّ عَلِكُ أُمَّةً بِعِيةً مِزْافِعَ لِلْأَرْضِ تحكوم مثل السور شعبًا لا نَعْ فَكَ لَا مَنْ شَعْبًا مُنْقِ الْحَدُ لا بَسْخَى مروجه بينيخ وكلير خرطفلا ماك لنتاج بقامك وتمرات زضك حَقَّ لِا بُعِلِكَ فَمَّا وَلَا جَنَّا وَلَا زَيَّا وَلَا تَطِيعًا مِ غَلِكَ سَلِ انصلحك وجيدك مرتميع مذنك وميدم اسوارك المربعت المتنة النقط كتنافه فارمك كلها التراعطاك الرئب المك وتاكيل وكاد بطنك لحربيك وبكانك الدراعكاكم الربَّ المك فَ فُلامك وَضِيعَ إِنَّ الْمَيْ مُنَا بِعَكَ عِااعدَادكَ فَيْ مُدُنكُ وَالمُنْعَرِفِكَ الْمُرَفَّةُ جِدًّا عَنْهُ لِيعَيْدِ إِخَا وَامَانَهُ النيء حسنية وعنوندالي بعيث لد قلا بغلى إجالينهم سكيمًا م لحربيد البي عاكل مهم الأنه لؤينو له يحى في الأرض مرسيق المصتا دالذ نخافيرك أغداك في دنك جبيعًا والمنت منكم حنّاه

امًام فرعَور وَعَيْن وَحَدُل زُضد مرالح العَظيم النيّا تها عَناك وَالْأَيَاتِ وَالْعِمَايِبِ الْكِيْنَ مِنَاكَ وَالْمَدَالْعَيْنِ وَالْدَرَاعِ الرَّفِيتُ وَلَوْ يُعْطِكُ مُو الرَّبِ الالدَّ فُلُوبًا لنَعَمَعُ ا وَأَعَيْنًا لسَطْفِا وَاذَا مَا لِلسَّمْعُوا إِلْ فِعَدَ االْبَوْمُ وَالْمُتَّمْ فِلْلِبِيَّةِ ارْبَعِينَ سُنَّعَهُ يبابكُ لَرُ بَلَ وَمَالِكُمُ لَرُ عَلَى إِنْ عَلَى الْرَعْلَى وَلَهُ مَا كُلُو مُنْ الْ وَلَوْ لَيْنَ مُواحَرًا وَلا سُحْدًا لَكُنَّ لَكُوا آلِا رَبَّ فَعُوالْمَكُ مُ وصرتم العدد المكاز فخج سبخون لك وتفج ملك بنياز للسَّاكُم الرَّبِّ وَأَهْلَكُنَّا هُمْ وَأَخَذُ مَّا ارْضَهُمْ وَاغْطِينُكَ مناأتا لنوساؤ كادوسف فبالدمنت فاحفظوا انتالوا بحيثيع كَلْمِ هَنَا الْهَدَلَمِ عُمَواجَيِعِ مَا تَعِلَىٰ أَنْمُ قُدَّتُمْ فَكُلَّمَ فَكُلَّمَ فَكُلَّمَ فَكَ المكا البقم المام الرقاله كم رُؤْسًا فالملكم ومشايكم وَصَالَكُمْ وَكُتَّا هُمُ كُلِّن جَالَ اللَّهِ آلِ وَنَيْآ وُكُمْ وَسُوكِ مُ والغرب الدي وسيط على عربمز يخط الم ومنى الألكم الْمَا أَنْ لَا تَعَدَّمُ بِالرَّبِ لِلْهِ كَ وَلَعِنَا لَهُ الرِّي صَمَّ الرَّبِ بِسَ الهك في عَمَدك البوم ليفتمك لدُ شَعبًا وَهو كون الكَ الما

وَيُعَرَ فِكَ الرَّبِ المكَمِن مِيعِ الأَمِمِ الْأَخَارِ الأَرْضِ لِلهِ اقطارها وتتعدفناك لألهة أخركت أفحانة لانمها انت وَلَا إِنَّا وَٰكِ فِعَ لِكُومِ الدَرَ فَيَا لَكُلُا مُعْطِيكَ زَاحَهُ وَكُلَّا بكورلك مُستنقر ولأموط لعد ساك ومعطيك الرجب هُنَاكَ قَلِبًا حِن يُمَّا وَعِينَ رَصْطُلْ يِن وَيَعَسَّا دَ آيِيَّةٌ وَيَكُون حَيَا مُكُمُ لُمَّةُ المَامِعِينَيكَ وَجُزَع لَكُلُونُعَازًا وَلَا الْسَدَوْسِيّا يَكَ الْعَدَاةُ مَّعُولَ مَنْ يُكُولِكُمَّا مُوالِعِمَّا تَعُول مل فان كول لم مَن خُوت قلك ورّج ال والمناطر الن منها عَبِمُلْكَ وَيُرد لَالْتِلِكُمْ عَلِلْمُ الْجِي وَفِي اللَّهِ التَّهُاتِ الكم لا تَمُودُ ولَ إِن قِ هَا وَتُرْمَعُ رُفِناكَ لاعدَايِكُمْ عِبَدًا وَلَمْ ا وَلَا يَكُونِ مِن مِن مِن لَمُ اللهِ اللهِ اللَّهِ الرَّالِ مُوسَى ما فَا مَنْدِمَعَ بَحَلِ مَلَدِي إِلْهِ وَارْضِ وَالْبِغِيرُ الْعِهْدَ الْبِي فَنْ مُعَهُمُ فيؤرث وكم علام على المراس المراد المراس المراب عَيْرًالْعَبِلُ الْمِحْرَبُ مَهُمْ فِي وَدِيًا مُونَى عَيْمَ الْمَرْآ مِلْ فَعَالَ لَهُ وَالْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَرْيَعِ مَا فَعَلَهُ الرَّبِ فَذَاهُم ارْضَصْ

To

بَغُونُونَ بَعَدُمُ وَالْعَيْ الْمِنْ عِنْ مِنْ وَلِي الْمِنْ عِنْ مِنْ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللهِ وَالْمُنْ اللهِ اللهِ عِنْ وَلَصَالًا بلك لأذُ صْفَامَ المَّيْ النِي رُسُلُما الدَّرْعَ لَهِم كَبُرِيًّا وَمِلْكًا معترقا في ميم ارصة والهالا أن رع ولاند ولانطبيلها تَنْ مُعْسَلِمَ عَمَا لَمَ مَا لَمَ مَا مُورًا وَادَامًا وصوى المن فلبهرالرة اللالد منعظه وعضرة ويبولج يعام الأرس لما ذَامَتَا الرَبْ عِينَهُ الْأَرْضِ هِ كَنَا نَّوَمَا هُوهَ زَا الْغَضَب وَالسَّغَطَ العَظِيمُ مُعْتَ اللَّالْفُورُ رُفَعُوا عَهُمْ عَمَالِابُ الْ الميم الذي فَرَق مُعَ المَا يَعْمُ اللهُ وَهُمُ مُرْ مِن الصَّرِ وَدُهِ فِي اللهِ مَعَدُوا الْحَدُ آخَ وَيَحِبَدُوا لَمَا الْمُدُ لُوبِعَ فِهَا وَلَوْنُعُظُ لمُوْزُفَاشْنَدُّعَضَ البَّعَلَى الْأرْصِ فَعَلَتَ عَلَى مَرْجَيَع لغنات هذا المتهد المكنى بأند سنرهدك النامور واستأصلم الربي مانضم بسخط ورخ وعَصَب سَديد كلبر عِبّا وُعَاهُ اللّاص أخرك مااز المنبان الانبالات المناقاة الطامرات كالهاب وَلا ولا وَمَا اللهُ بِولِيهِ إِلَيهِ المَهِ عَلَام مَذَا النامُوسُّ فَكُونُ إِذَا وَدْدِعَلَيكَ مِيعِ مَنَ الكَلَامِ مِالِيرَكَاتِ وَالمَاسَالِيَحَمَلَمُ الْمِرَكَاتِ وَالمَاسَالِيَحَمَلَمُ ا

كَانَالَ لِكَ وَعَلَمَا أُفِيَّمُ لِأَمَا بِكَ ابْرَهِ بِمَ وَابِسْحَ وَيَعْفُونَ وَلَسْنُ امَّع بَدَا العِدَكُمُ وَحَدُكُمُ البِيِّ مُكِنْ لِمَتَّوْكُمُ الَّذِيرَ هَا هُنَا مَعَكُم اليوم امام الرب الحكور وللذكك والمعكم فهذا المكاب البق ماما التالمكون المع الوركاك المرضي وعتن كاب وسنطالام وكبنزتويهم وزأيتم عاستا مضووا شنامه ورخبب وَجِهَا نَ وَفِينَةٍ وَدُهَ لِلهِ عَبِكُمْ الْمُعَالِمَ لَا مُعَالِّا أَوْامِرًا أَمَّ ازُّ مِنْكَةُ اَفْسَنِظُا مِالَةَلِهُ عَزَالِهَ بِ الْمُكُوْلِيدِهِ مِنْعَبُدِاللهِ أولك الأم المكل ما منافي ما منكور المناع وَالمَرَانَةُ فَيَكُولُ إِنْ الْمُعَالِمُ مِنَ اللَّمَاتِ الطيبِ قلبُهُ وَيَعُولُ جِيِّوا يَكُونُ السَّلِكَ فَي لَالدَ فَلِي لَهُ لِك لَا الْمَالِمُ لِمُعْدُهُ لأرَّالَيْهِ كُلِيسًا الصَفَوْلَهُ بَلْحِيدِيدِسْتَدَعَضِلْ للهُ وَعَبِينَهُ عَلَى لِاللَّهُ وَلَهُ لَمْ مُن مِن عَلَيْهُ المَالِمُ وَلَكُ الْمُوالِمُ كَالْمُ الْمُحَالِثُ الْمُ في تاب عدَ النامُوسُ عُوالرب منه من المتمام وَمِعَهُمُ الرب الله ورمز عميع بنار إليك فيعلمات مدا المدالكن فكتاب مكا الناموس وبعولية الجيل لأخرسوكم الدن

المن أاوُصِيكَ بِعاالِيومُ لينَتُ تَعِيلَةً وَلابَعِينَةً مِنْكَ اللَّهِ لَسِيَّتْ فِي لِهِ مَا مَعَوْلُ مُرْسَعِعِد إلى السَّمَّا ، فَيَهْ بِطُهَا اليَّا كَادِ ا فَنْنَاهَا تَعْلِيمًا وَلِينَتُ فَعِبِرالِعِ فَعُولِ مِعِبِرِلنَا إلْ عِبِرالْعِرِ فَأَخُذُهَا لِنَالِشَهُمَا وَمَعْلِما أَزَّالِكَلَم لِقَرْبُصِكَ جِنَّا فِي لَكُ وَقَلِيكَ وَيَدُلِكُ لِتَعْلَمُهُ مُا فَدُ ارْوَحْلِكُ اليِّعَ الْحَيَّا وَوَالْمُوتِ المستنوة الشَّرْفا والنَّتِ مَعْتَ وَصَابِا الرَّتِ الْمِكَ النَّا أَوْصِكَ إِمَا الْهُوم النَّبُ اللَّهِ الملَّ وَتُسْمِرُ فِلْ الْبُوجِينِيمَا وَجُنَّعُ لَطُ وصاماه وسنننه واخكامة فانكم يخيوز وتغوي تارك عليك الرب المك في مَيْع الأرْض البِي تَنْ طُلْكَ مَا لِسَيْرَتُهَا وَازْزَاع فَلِكَ وَلَوْتَشْمِ وَتَضَا وَتَنْتَدُ لِأَلْمَةُ أَخَرَ وَنَعِد هَا فَانَاعَلَ الْبَقْ مِ الكريقك وأنه لاكا ولا تكثرا بأمكم عَلَى لا رُض الني عليها الرَّبِّ الْمُكُ الدَّلِيمُ تَعِمُ وَلَلِارِدُن لِتَدِّ عِنُ هَا وَرَوْهَا مُ أَنَا أَشْهُدُ عَلَيْكُمُ الْمِنْ السِّمَاءُ وَالْأَرْضِ لِلْمَا وَالْمُو سِ البرِعَة وَاللَّغَنَّةِ قَلْمُعِلِّكَ قُلَّام وَجُوهِكُمْ فَاخْتَر لَكَ البركة لتحتائت وتسلك احتالت المكاسع لفؤ

امًا م وَحِلْ فَعَلَم مُلِكَ يُعِيمِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّالِ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللّ الزَّ المكَ وَيَسْمُ مَنْ مُعَلِّمُ عِلَى عَلَا أَنْصِيْكَ بِوالِقَ مِثْلِكَ حَيْعِهُ ومنفسك عما معشف الرب خطا باك وترجمك ويجعل الماسميع الشعن الدين ودك الت المك مناك والصان ويتدك والمار البِيَّآءَ إِلَى فَارْعَا بِعِنْ صَالِ الرَّالِمِكُ وَيُعِلَّ الرَّالِحِكُ الرَّالِحِكُ الرَّالِحِكُ الأرْم النوزم الآفك ويُحِين اللَّكَ وَيُكِينُونَ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُكِينُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَهِكَ مِلْ إِلَيْتِ مَلِكَ وَعُلِيْ الْمُصَالِكَ فَعَيْسِ الْمُرْسِلُ الْمُلْسِمُ لِلْفَالِكُ مِنْ لِلْفِيك وَمْ كُلِنَهُ مِنْ كَالْعِيدُ الْبَ وَمُسْلِكَ وَعِلْ الرَبِحَيْعِ مِن المعنات عَكَاعِدًا بِكَ وَعَكَ الْدِيرَ عَمْواكَ وَلَهُارِدُ ولِكَ وَلِي زَوْجُ فَلَسْمَعُ موت الربّ الهك وتعل ماياه التي أنا أوصيك ما البَعْ فَيُكَثّر كَ الرَّبِ المك وكِيل عَالِيهُ لك وَفي ولاد مَلْ الدَوْمَة جِهَا يملِكَ ومّانِيبَة ارْمَوْك وَعَلاّ سَارُمُوك وَ يَرْجِع الرَّبْ وَلِيرَاك للنوابِ كَانَ لِأَبِالْكِ الكُنْ نَعَعْ صَوتَ الرّبُ الملكُ وَتَعْطَرُونَ الْمُحْمِع وَصَابِاهِ وَسَنِهِ وَاخْتَكَامَهُ الْبَيْنِيتِ فَي تَعْمِقَدُ النَّامُونِينَ ورجع الكالنت من كل علك وم في لنفستك الصابا

كالمنت كالك والمناب والمراب والمراب والمالي والمالي المالي الذين حكفه تابوت عهد لأرت واليحسَّاج اسرايول وصاح موني في ذلك إليوروقاك إذا كان مَعِرسَبَع سَنِين في فقت سَنِّهُ المَعْ في عِيرًا لمَطَّالُ إِذَا مَعْيَجِيعِ اسْرَايِسِ ل أَيْنَاوُا بِينِ بَيْنِيَ الرِّبَ إِلاَ هَلَكِ الْمُكَافِ النِّيَ أَخْتَارُهُ الرِّبَ إِلْأَهُكُ فَاقْرِها هَذَا النَّامُوسُ فكامجيع اسرابيل كمنك المعهز واجتع الشعث الرجال والنيساء والاشاع والغراء الذين عين فراني يتسعل وكنع لما إن يتافؤام الرب الأعام ويستعوا فعلم الماجيج عَلاَمِ حَنَا اِلنَّا مُؤسِّ فَبَنَ مُ الذِيزِلاَمِعِ فِيهَ لَهُرُسَيْءَ وَكَ وَيَنْعَلَّهُ وَلَا يَكُوا اللَّهُ وَلا يَكُمُ إلايام التي عيونه اعلى الأرمل أنتانهم عارون الأرد للترفوك وكالسارب الرب الوسي هَا قَلْ قَرْنِتِ أَبَامِوَهُا نَلْكَ فَادِعِ بِشَنْعِ كَوْفَا عَنْرِيَابُ قَنْبَهُ الشِهَادَة وَالْوَصِينَ فَضَي مُوتِي فيشنع إلى قبته المشهادة ووقفا على اب فبته الشهادة فاستعلى الربي عمود الغام وَوَقَى عَلِي مَا فِيتِ وَالسِّيمَ إِكَة فِي السِّلِي الْمُنتَى عَوْدًا إِنتُ رَقَاقَ الْمَا لِلِي وَلَيْقَوْمِ عَلَ الشَعِبُ فَيُرِينَنَا بِمَّا ٱلْمَيْ إِنْفُوعُ مِنَّاءُ فِي حَنْ الْأَرْضِ أَنِّيهِ بَنْفُونِ اللَّهُ فَ وَنُونِي فِيقَضَعُ عِهُ وَي إِلَّيْ قِرْرَتِهَا مُعَمِيْرٌ وَيُسْتَرْعَضَبِي عَلِيمَهُمُ فِي ذَلِكَ البَومُ وَارْفَضَهِمْ وَالْسُرِفَ فجمع عنه ويولونوا مأكان ويضاد ففرنلا ماكثين ويشالي ويقول في دَالاً البوم مَنْ عَلَى إِنَّ الرَّبِ إِلاَّ هِلِينُ هُوفِ صَادَ فَتَيْ عِنْ الشُّرُونِ وَلَمَّا أَمِا فَاصُونِ وَعَيَ مُنْ صَنِهَا فِي ذَ لِلْكَ البَوْرُ مَنَ اجل جبع اللاثا مراكِّت عَلَوْمًا الله تعمرا قبلوا عَلَي المستم عَنْ إِنْ وَالْأَن وَالْمُتِيا لَهُ وَعِيهِ كَالْمُونُ النَّبِينَ وَعَلَا مَا سِي السَّارِ إِلَى الْمُعَامِدَ ا افامه مريتكور يهود النسبحة شهادة في بناسرابها لاي أدخاته إلى الأرج الصلحة المتي أمستهت لأمايه مراريقا ملالي أوع كلاما كالول ويقلا وكان ويشبعون

وَانَّعُهُ وَازْهِدَ الْمُوحَالَكُ وَحِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِلْكَ لَدُّ لَكُ لِلَّهُ لَمِ اللَّ اقتَم الرِّبِ المكَ لَكُمَا مِكَ الرَّهِم وَالْعَنَّ وَمَعُولِ الْعَلَيْمَ الْمُوفِيكَا أَجْمَةُ مُونَى مَنْ الْكِلَا اللَّهِ كَارَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَلَّا اللَّهِ اللَّهِ الْكَلّ لمَوْ انْفَالِيكِم مِراباً عِمَاية وَعِيْنَ نَسَنَهُ وَلسَّنَا سَتَطِيع الدُولُ وَالْحُومِ وَقُوْقَالَ إِلَا يَبَالُكُ لَا مَعْتُرِهِ مَا الاردُن الربِّ المَكَ هُوسَفَدُم أَمَا مر وصك وهويك النجيع الأم مزفتام وحاك وتراهن وسيوع سَقَدَم فيهم فُتًا مِرْجَمِكَ كَافًا لَا إِنْ وَجِعَل مِ الرب كَانْعَلَ بستعون وَعَقِّح مَلَكِ الْا مُؤلِّا بْيَرَ الله فِ عِبْرالاً رُون وَارْضِهمَا الاحماقا علهما الرتب إأريكم وتفعت كوا بضغ عَلَما ادْصَاكُم بع اسْتَدْ وَتَعَقَّ وَكَا يَخَذْ وَكَانِهَمُ عُنْ قَالِكَ وَلَا تَنْحُفُ مِثْنَأُ ام وجومه والمتبالمك يتعت كرستابًا مَعَكُمُ وَيَوْنِهُمْ وَلاَيْرَكُ عَدُ وَلَا يَحُدُلِكُ فَ مُردَعًا مُوتَى فَعَ وَقَالَ لَهُ فُرَّا وَمِلْ مُا يِلْ اسْتَدْ قَاعَنَهُا نَكَ أَنَتَ مَنْ كُلِ فُدَّ الرَوْجِهِ هَدَ االنَّبَعْبِ إِلَالاً رَّمِ لِلنَّالِمُ مَا لَتِهِ عَهَا لِأَبَا إِنَّا انْ يُعْلِمَ الْمُوْ وَانَّتَ تُورِتُه الْمُنْ وَالرَّرْنُ سِيرِمَعُكَ وَلا بِمُمْ لِكَ وَلا يَجِدُلكَ وَلا يَجِدُلكَ وَلا يَحِدُلكَ

000

242

تَكُافِلُوالِنَّ إِنْ إِلْكَ النَّمْ شَعِبُ جَاوِلُ عَيْرَمُ الْبَرْمَ الْبَرْمَ الْمِنْ الْوَكُ الْمَيْرَ وفلقك وأصلحك إذفرا الأيامرا لاولي وإفكواست آجهال الأجيال سكابا ويعرفانا أومشا بخك فيتفافؤا لكاحين فستمر العلى لأمروفن بخادم وأفا مرمولة والأمرعي عَلَهُ مُلاَيْلِهِا لَيْنَ فِكَا يِحِظُ الرّبُ شَعْبِهِ يَعِنونُ وَمَ إِمِن الْمِالْ اللّهِ اللّهُ البرية في مروط إذا كاطبري موضع لامآء منية اذبر وصفيظم ككرفت العرب كالنيتوالذي بعقطي يشبر وحبت والخرة وبسيط مناحية عليمون وبخف فت فالمنا عِلْ عَنْقَرِ الرَّبِ وَحِنْ سَنَا فَهُمُ وَلِيْنِ مَعَهُمُ إِلَّا أَعُرْبُ وَاصْعَلُ هُمْ عَلَى عِزَا لاَرْضِ وأطعهم ون لأن الحقول وأرضعه مرعس لأمن عن ويمر السفاء أخرج لمدرها إوابآه مطابقت وابننا مزالف مأمن شعمرالخ اف والكباش ونتاج إلبقر والجراه وشحم إِلاَّ الْعَيْ وَمَ وَيُوالِعِنِبُ شِهِ فَاخَلُوا فِاكَالِعَتِوْبُ وَسُرِيعٍ وَغَلِظَ وَيَطِولِكِ بَيْبُ ومني وبالماسم وترك عندالله الزياج كفئه وتباعد عرالية وخلصه البخطو إلمائزا واعض وفي معاسا تهذرك الشباطين مندوك المما المورنا عُن الله الما ومن الله الذي الله الذي الله والله والمناه الله الله عاليك ا مُزاكِ الرَّدِ وَعَالِ وَعِينِ بِسَيْحَطِمْ عَلَى بِنِيهِ وَسُنَا تَبِأُ وَقَالَ احِرْفَ فَجَ الْبِي مُعْلَمُ وَاجْتُهِمْ لمِأَذَا يُكُنُ لَمُنْ لِانْهُ خَلِقُ مُلْقِلُ اللَّهُ لَيُمْ لِمُنْ الْمَانِدُ فِمْ أَغَارُهُ فِي الْتَحَالَيْتِ الْمَدِي إلى سنخطوني وافنا مفروله اغترمنم والميز لبست ستعبى وبشعب للإفقر لماغضبهن إلاِتالنار شيع مُورِي الله المُعَالِي إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّاللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل إسَّاسًات الجيالَ لأبح عَلَيهم إلَّالْ يأنسُها مِنْ فيها فيهم زَيْعَ أَوْنُ مِلْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ المُعَامِّ النَّطِيَ لَآنِي لاَ يَشْبُعُ وَارْسِلَ إِنَّ الْمِيْابُ السِّبَاعِ مِ سَمْرِ كِيَّ الْمُنْفَعَةُ الإلكان إذا أرك يغني من السّيف ن خارج والحود في الحارج الشبك العلامية

وينبالك على المراع والمعافية التنخط الني والمنتفي الماعد الماعدة ويون إذا حَادُ فَعَرْ فِي إِلَيْكُمْ إِلَا لَهُ يَرْ مُوا لِشَكَ لَهُ مُؤْمِدُ وَالسِّلْ اللَّهُ اللَّهُ وَحَمِير كتبشه كفليفرولا تنتي من فواحير ولامزا فواء يستلين والايتعارف منستعهروكما يعكوك بخ حذا المكاديا ابتر وتراب الخطيط إني إلاكرين الصكت التبحليث الإبابين وكثب وأتيك منعا لتستحده في ذلك إلبوم فيعلما بينا سراسل فاومي وسيعشق بُن مِنْ وَقَالَ لَهُ مُشَكَّدُ وَمُعَنَّ وَإِنَّا إِنْ إِلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِلَّا رَجُ النّ أفتتم بها ليبرازة ومويدك معك فلأ اكلموسي فياب كلاموتا الناموس جمبعه في فِينَابُ وَأَمْنَهُ أَوْجِي لِلْلَا وَبِينِ إِلَا يَنِي عِلْوْنَ عَامِنَ عَمُوا الدِّوقَ الْحَدُوا سِيمَ وَإِلَا إِمْهِما أطجع لنه بينجاب مالمن عمل لرب إلاعن منان الدهنا كشيمادة فاج أناع فن إعليم كَفُلْطُ زُوّا بَكُورُ لَا نَكْرُوا لَا تَعِرِ حُيِّ مَعَكُمْ إِلِيُومَ مِفْضِكُ لِلَّمَ فَكُلِينِ إِنَّمْ مَعِلَ فَاتَ فاجمعا دفسا وتسايل تماك فهستنا يخزوقن الدف كتني تحزلا تكري مكارعه بحنبع خذا الخلام واستقر علي المناية والأرهن لاية أعليم انفر بعدي مني أغوك إيثا وأوفون والطرب التياق سينه وماقا فيعليه والشروا اخوا لأبامرلا نعفر سبعلف انشراما ماارتبالاهمر ليتغطفه بأعال ابريكه وتكنر مؤني في مسامع كيستني أسراب جيع بعيم كلان مناور ليستني الياجها كايستقاير السوآء فاتككر ولتهو الأرف كلاما من في المنتار صُوبَ كَالْغَيْثُ وَيَجْزُرُ مِثْلِ الْطَلِكُلا عِيمَتْلِ الْطَرْعَى الْجَيارَ وَمِثْلِ الْنَبْدِيم عُلْ الْعِشْبُ لَا فِي دُعُونَ بِالسِّمِ لِأَنَّ إِعْطُوا الْعَظَّمَ لَكُرَبُ إِلَّا مُنَا لَإِنَّ أَلِّلُهُ حَقِيقَةُ الفَالَهُ وَسِّبِلَمْجِيعِ عَنَكُ اللهُ مِفِينُ وَلِيرُفِيهُ ظِلْمِرُ الرَّاهُ وَالرِّبُ كطأ والكناف والكناف والمنافي المائية المائية المائية المنافعة

أننون وكأ اكل وكاداوا ليلمأت لبياسراي بيئ فالدراد عظافا بقافيلا ي منفاقهاما الميانا اسمربها عليكم البومران تومواسيلاان يحفظوا ويعكل كلكم وكذا اتنامؤس احتيم لانه إيش ببه بكلير بأطلا وهناه وياتلا وبعنا الكلم مَوْدُا عَالِيْ عِلْمَ الْرَبِي الْمُرْبِالْمِ الْمُرْدُنِي الْارْدُنِ الْمُرْامِينَ وَكُلْمُ الْرَبْ مُؤْتِ إ والدالبورة الله الالقال إطلة إلي جنل الدير منامان الذي فارض مواب معاليل أرجا وإنطارا في أرب لينعان إلق إمّا معطيها لهياس كايسل مين أنه مستعلى الحبيل الله تقا البير والتنضر إي شجيك كامآت وفي أخوك بعور المطاف فالك عندستعبد الانكاكر سموا لكلاء في بني سرايه اعلى أو الخصوم بما وس عن وَيْنَة سَيْنَا تَوْلَمُ مُعَيِّدِت فِي بِي سَوْلِس لَيْظ وَالْي الْأَرْضِ الْمِا مَك فِلا وَفَال البها هُنوه على رُنَّ الْحَوْلِيكَ بِهَا مُؤْسِيَ أَجِ إِنْتُنْ عَلَيْ خِي السَّرايِ الْحَيْلِ مُؤْمِدً أَقَالُ الرُبْءَ مَن مِنا وَآشَوَ إِنا مَن الْمِينَ فَاسْ اللَّهِ مَن مِبُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الله المناس من المنابية معمر والشفي على المعارة على الما الله الله المنابع الم موطيئة وقبانا مؤسا منكلهم الزي المكانابين وسيح مرانا الحاعات بعقوب والمناف للمسالة المستلط المعتقب والمساء الشعقب والماسل المسالية وببل ولا يَوْن وَيُلِن تُنبِرُك المُن المعالمة ومعنوا ما قال المبعود السّمة بارت موت بهؤرا وفا فالنايشعبد وبراه نضير حكمة عليه مرواني عرفا لذعلى اعراب وَ إِللاً وَ سَلِّي وَ لِلاَوِي اللَّهُ وَعُلالًا إِلْمَا اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَشَيْنَ عَلَيْهِ إِن الْمُحِينَ الذَب كَالِولابِيهُ فِلْمَا آيَّ لَا أَرَاكَ فَاحْوِنَ لَريع فِيقَر وبنير لتربع لمفرح فظ كلامه وعط بعدال يعمون يعقوب عدلك وفاسوسك إاسكابين ويفعون النوع من عند المنظمة المارية المارية المارية المارية

النضيخ موالشكيج الغان لأيق فكساني ابرة مروا بطل ذره مرمزاليا من الولا الا ينعض الأعلا وتطفل متيقنر فنقو المضادون لعنر والدائ فالزار ايرينا عالب والنس الله الفاعل لهن كلما الأنه شعب حاليد الركي وابئر في مرفظني الاستنبق في فيتغطَّونُ فِي عَنْ وَمِعْ وَلِمِ الْحِيْدِ الْمُرالِ لَيْ الْمُولِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُدَا معن المانوة الولا إن الله استكمر والرب عن المدر لان أله المراب كاراها العالم لاعقل لمنولاق لامرسكوف والهمفر فاغسا نعثر مزعام ولاعبني ويرك بالمرك وَعُنْقُودُ المُولَةِ فِيمِرْتُونَ مِلْ الْمُؤْمِنَ وَمُرْوَنَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ المُ عَنِه بحُمّعة لمُروعَ فَنهم إلى إِنها في يَوم الانتفام إجازيم مُرديثي الوقط الم تزاء ويه أقرام مركز لان بوره للإهمرة بأنتزب ومومع كالمنزلان الرب ببيئة عبر ويتِزْلُفُ بعبَيهُ لُانْهُ لُأَمِرُ مُولِعَلَى فَالْهِ أَوْلِهُ أَمَالِهُمْ فَقِالَ لَرَبِ إِنْهِ الْمَيتِهُم الْ فَكُلُوا عَلَيْهُ الَّتِهِ الْمُلُولُ شَكْرُهُ وَإِلِيهُمُ وَفُسْنُ فِي حَرُقُوا بِينِ فُوهِ إِلَيْ فَهُمْ مَعِيلَمُ وَرُانِظُ وُولِ إِنظُرُوا آيَ أَنَا هُو وَلِينُ اللهُ عَيْنَ الْمَا أَقِتَلَ وَاجِي أَصَرُب المُراشَفِي المُن اللَّهُ اللَّهِ الدِّي إِلَي المِدْ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءَ والْسَيم والمُنافِ جَيُّ الْأَالِ الْكِرُلُافِ اسْرَتْ سَبَغِي الْبَقِ وَتُمَسَّكُ مِا لَعَلَ يَرِي يُوكُا فِ الْعَدَل أعلى والنوب بغضون كأيع فرائة كرسهام غرط كروسيف إغالج المن دُمُ القُنتَكُ وَالْمُسْبِينِ مَن مُعْمَلًا لَكُنيهُ اعْدَى أَفْرِ عِلْبَهَا السَّمِون مُعِيمً ولتسجيداته جديج ملاولان المتماتئج إلا خرم تشعب وبعيت بي ملاولانا المه الانه لانه يستغرانيقامًا المقينيد وليست النعة وبكابي والعل العال وعالي معضا فيطتهارض شعبه وكتب مؤسي فالبسيعة فاذلك البور وعكما بنياسل الع وَجُ مُوْمَىٰ إِذَالْسُبُ وَتَكَامَرُ عِيمَ لَا كَالْمُ هُذَا النَّا مُوْسَى فَاسْمَاعًا لَشَعَبُ مُوَى فَيْنَ

300

وترتزالتما الطل فطواكات بالتواسل شكديا ابها المتعب الديغلامك المب تزمر عَوَلْ ومُنفِغ لك ملاب مُلاعد الوقد وانت تعلامة المرى مُولِكُ ويَحْضَمُ إن واب اليصل نابوا اليرائر للكامَا مَا انْفَرا وركم ناراه الرا بفرجلعا حكا الحياف: ونعنا لحيطا والفرافوا وويي وكالرمضعودا الجياخوالبكن والمسالته زطانساع بععما كاخزالخل الجفاغة وقال إلب فأة الاضالدي كنت لأبراهم وانعتر فيغوب مايلًا المنعطيها اسكك على النها بسيك والكن المتعلمان ومان وتحيفاك عملالي فيلي مراب مكدا لوب ودعد في بن وادي واب مقابل فاغورول مملم أخل من المن من المنافع والملاوم: ويجان مايد وعن فركن دال المدات ولمقنقل عنياه ولمهفنوك السفاعة والمتعان المتعان المتعام معلت أيام البِكا الجيع المبث على وي ما ما يشي الزنون اللاسري الحريد مل ان يتعصم بريد عليه فأظِاعَل بافي الماسل وعلى المالاي وعيل بمن الم ولم يقم بعَن كَ نَجَ الْمُوالِيلُ الْمُحْكِيدِ بِكُمُ الرب وجماً لَوجة بكل لايات الجنات الغيارسك كميك النفل بارم صويغ كون ولهيع عيدو والهد بارج أوكل المِدلَ لِمريده وَالْحَالِ الْمُعْلِم دُالْتَيْنَعُ وَتَي وَلَهْمِيَّا بِخِلْسُ سِلَ

مره الانتاب بودلارجا المارك المشرطة وتتالمارك من المنتاب بودلارجا المارك المشرطة والمنتاب على المنتاب المنتاب

عِجُجِنِهِ وَانْتُرُّا أَعُال بِدِيهُ وَلْتَسْرِصُل أَحِرَابِهِ العَالِينِ عَلَيْهُ وَمِبغِضُوهُ الْأَيْنَوْقِ وَقَالَ لِمِنْ الْمِنْ الْمِدْ الْمُرْسِينِ الْمُرْسِينَ الْمِينَ الْمُرْسِينَ وَلَيْ الْمُرْسِينَ وَلَا الْمُ فيستيج بين لنفيه وقال لبؤسن فركا إكارب إصفروم سأعات الماولطا ومن مِياة الفكل سفاه ومن ركان غركت تغيير الشمر ومن أجفاع الشعود والمير المصرفة المراد ومن ويتما ليتلال المائية وكوفقات كآلوا للكف وبنول الدي اللي المُوالِمُونِ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ جريط بالثؤر وأوني ينط الإسرما إفا تطال لأرين هنو ويا أفل المر ومناولون منسار وقال الأبافا واح بالالاء ع مكال والساطر أفيا في مستَالِينَ ويَصِلُون عَناكَ وَوَيَعُون دَبِعِمَ إِبِنِ لاَ تَغِيا إِلْكِرِ مِولِكِ وعارسا البياية كنوله في السّهار إقالب المريبارك مروس باداستاح مظالكسك فكسود لاعا وربيسا المتحفياك تقتمت البي الرفا الجيمع بن عاد الرؤسا أوروس الشعر بقري والرب بعلاك محين في أسرابيا وعال المان حَان سُبِلِ اللَّهُ وَمِي مِنْبُ مَن يسَّالَ وَقَالَ لِنعَتَالَمُ إِنَّ نِعْتًا لِيُم مُلَّكُم إِنْولًا وَعُتِلِهِ وَكُنِّهِ مَرْعَدُول لِيَرِهُ وَكُول الْمُحرَال الْعَالِينُ وَقَالَ لَا لَا شِيرُ فَأَ إِلَا أَشِيل مُرِّا لِابنا وَوَالْمِنْ مُعَنُولًا مُنَاخِورً وَلِجِيْءٍ رِجلَبِهُ وَالنَّحِنُ مُولِكُ وَكَاسُ مُعَلَيْهِ المَايِّامِكَ تَكُون مِنْ لِأَنْ الْمُرْتِ إِلَّا لَا مُحَدِّلُ إِنَّ فَقَ الْمِدَّاءُ حَوَمْ عِنْك وَ وَالبّ المنتور فالعلك يسترك إلى استدالتي المه وتسكن تحت عِرْ فراعم الح الأبن فيطين العرق عن عَجمَك الذي فالله بي مولكه ويسكن استكاس لمكانة ويطيبان قلب مودك عريفاو في مراك عطرواله



a comment of the contract of t the second secon عراورار The edition of the contraction Village and with the second of the second with the same of t · At the property of the second A Marine Committee of the second The state of the s 

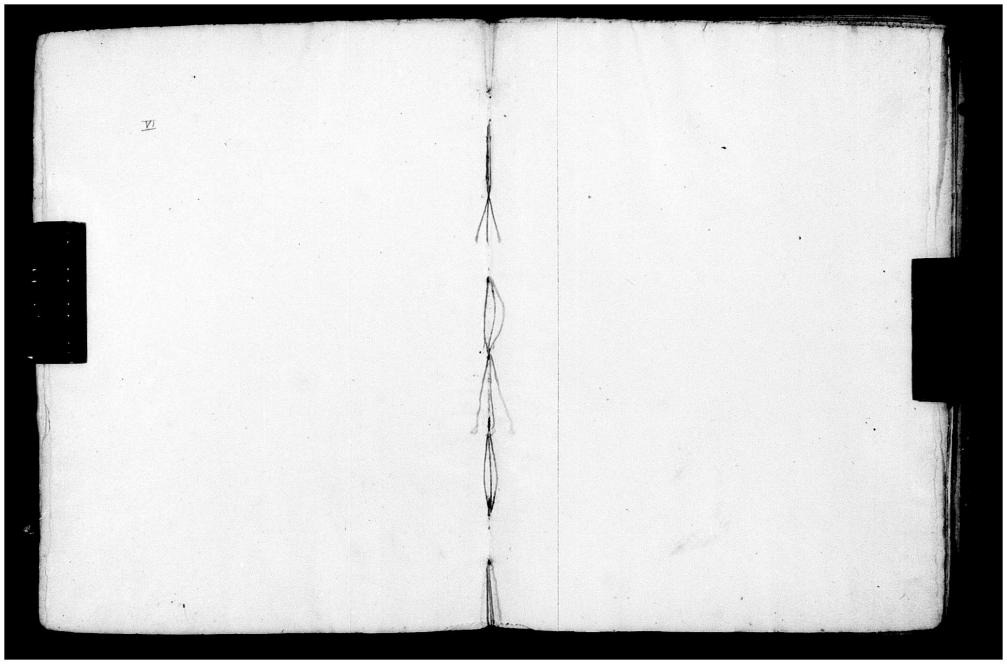



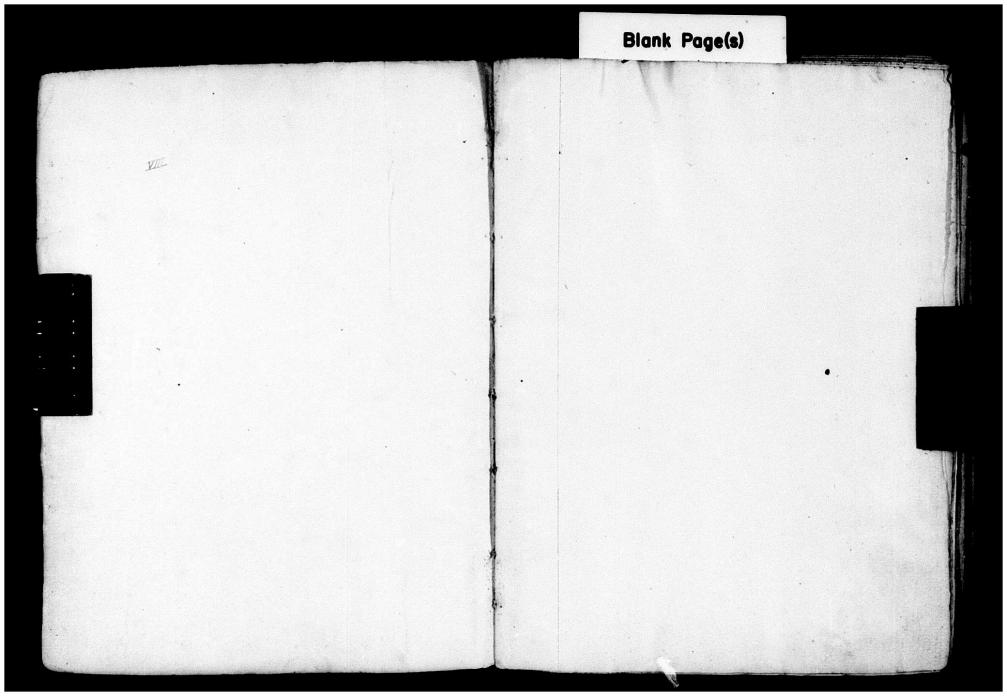

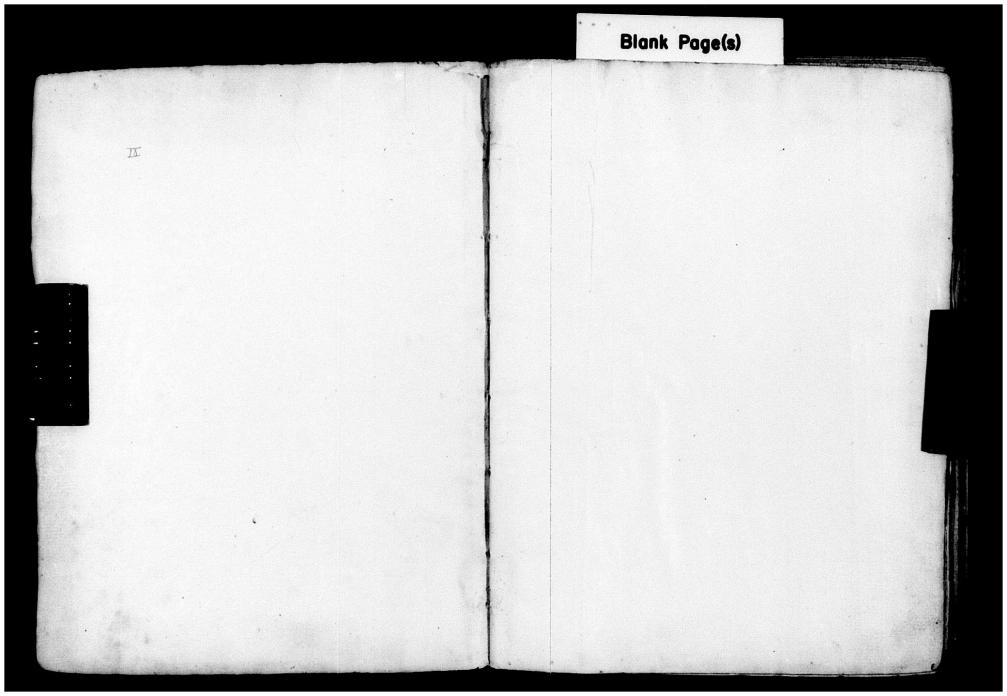

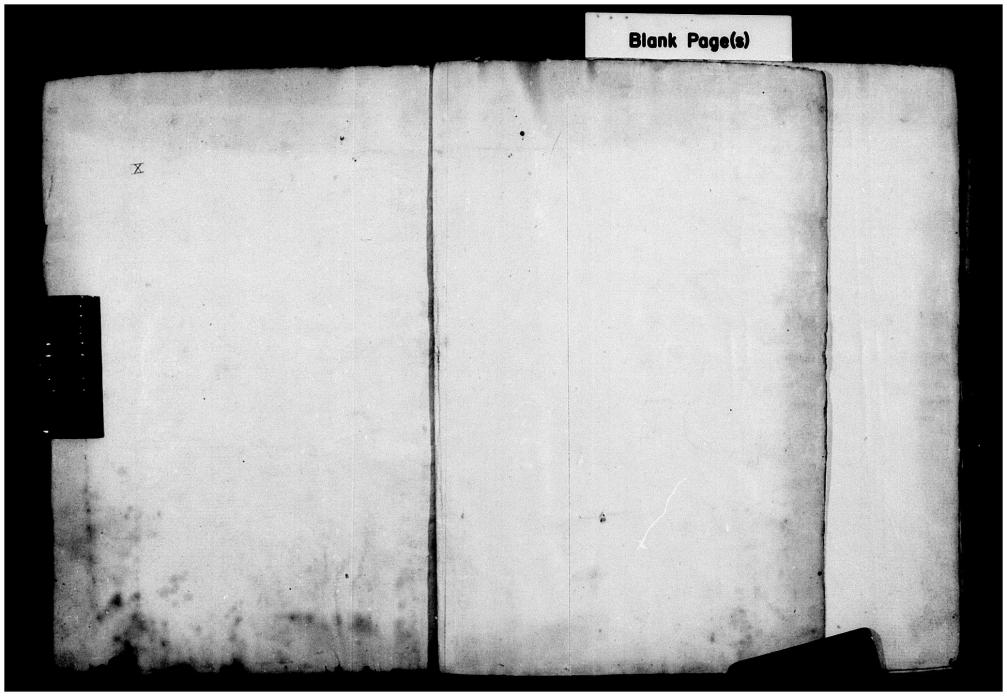

## END

PROJECT NUMBER

EGYPT 001A

BIDL N. MIBER

3

## MANUSCRIPT MICROFILMING PROJECT COPTIC ORTHODOX CHURCH

|                                                       | Project No. 22          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Library St. Mark's Cathedral, Cairo                   | Manuscript No. 22       |
| Principal Work                                        |                         |
| Author                                                | 12-33/4 AD              |
| Language(s) <u>Arabic</u>                             | Date about selections.  |
| Material Paper                                        | Folla 246 + X (Arabit   |
| Size 250 33.0 cm. Lines 15                            | Columns/                |
| Binding, condition, and other remarks <u>Tooled  </u> | eather binding.         |
| Binding damaged. Coptic numbers                       |                         |
| inaccurate. Ff. 1-1/201 243 246 344                   | solu leaves dated 16Tet |
| 1511 MM (24 SORT, 1794AD)                             |                         |
| Contents Ff. 2a-61a Genesis                           |                         |
| Ff. 616-1096: Exadus                                  |                         |
| Ff. 110a-146a: Leviticus                              |                         |
| Ff. 1476-1986: Numbers                                |                         |
| Ff 1996-246a; Deuteronomy                             |                         |
|                                                       |                         |
|                                                       |                         |
| finiatures and decorations Ff 616, 110a, 11F16, 19    | 96 decorated handings.  |
|                                                       |                         |
| larginalia Fib notice of wast; f. 1414: no            | tes of readers; + 199a: |
| medical recipe of 199a prayer in Coptic               |                         |